erted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

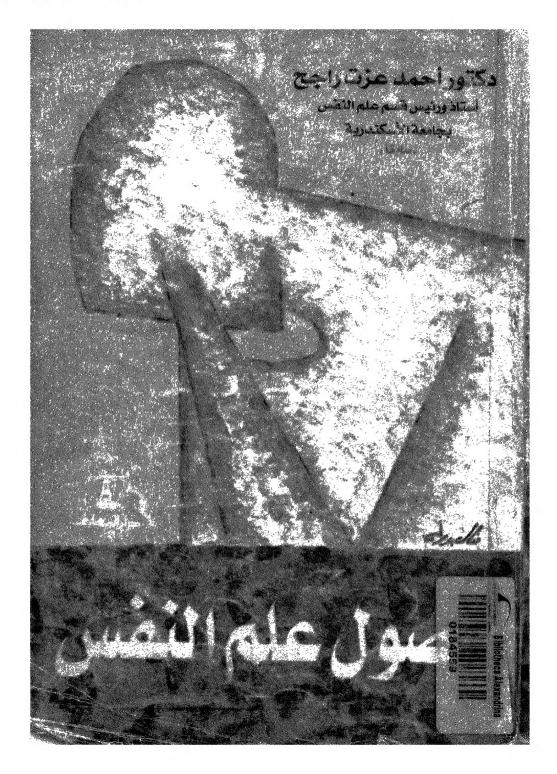









وكتورا تحدير من المجمع النفس استاذ و رئيس قسم علم النفس بحامعة الاسكندرية ( سابقا)

الطبعة المحادية عشرة

1999



الناشر : دار المعارف - ۱۱۱۹ كورنيش النيل - القاهرة ج.م.ع.

# بِنسبِ ٱللهُ ٱلرَّهُ نِ ٱلرَّحِبِ مسِدمة

لهذا الكتاب هدفان ، هدف نظرى هو استعراض المبادىء والنتائج الأساسية التى أسفرت عنها بحوث المدارس السيكولوجية المعاصرة على اختلافها ، وكذلك الجمع بين آراء هذه المدارس إزاء الموضوع الواحد ، دون انحياز إلى احداها فالأمور تزداد وضوحاً حين تسلط علمها الأضواء من أكثر من جانب . وقد بدا هذا واضحاً في معالجة موضوعات الدوافع والإدراك والتعلم وقياس الشخصية .

أما الهدف التطبيقي فهو تزويد القارىء بطائفة من المعلومات والمبادىء تعينه على الإستبصار في نفسه وفهم غيره ، كما تعينه على حل مشكلاته اليومية ومعونته على المحافظة على صحته النفسية فني الكتاب مايعين الوالد على معاملة ولده ، والطالب على تحصيل دروسه ، والمعلم على أداء رسالته ، والأخصائي الاجتماعي على مساعدة الناس على حل مشكلاتهم وفيهما محتم على الطبيب أن ينظر إلى المريض نظرة كلية شاملة ، تهتم بالجانب النفسي والإجتماعي من الإنسان قدر اهتمامها بالجانب الجسمي .. ذلك أن الإنسان وحدة جسمية نفسية إن اضطراب جانب منها اضطربت له الوحدة كلها .

والكتاب يزخر بكثير من الأمثلة الواقعية المستمدة من بيئتنا ومن غيرها وهي أمثلة تقرب المعنى إلى القارىء ، وتثبته في ذهنه ، وتعينه على رؤية العلاقات بين كشوف علم النفس وفروضه وبين ما يجرى في الحياة اليومية من أحداث .

كما حرصنا على أن يكون الكتاب أكثر من مجموعة من المعلومات ، فهو محتوى على كثير من التجارب العلمية التى أجريت في مختبرات علم النفس في مصر وحارجها ، والتي من شأنها أن تفرق بين الرأى والحقيقة . وتفصل بين الشائع والواقع ، وتبين إلى أي حد يعمل هذا العلم الناشيء على أن عذو حذو الطبيعية الأخرى .

ونما عملنا على مراعاته الربط بين موضوعات الكتاب المختلفة ، ذلك أن المعلومات المتناثرة غير المنظمة وغير المترابطة لا قيمة لها ، ولا يمكن أن تسمى «معرفة» ، وهي لاتصبح ذات معنى وقيمة إلا إذا تكاملت وتآلفت في صيغة واحدة . أما إن ظلت فرادي مستقلة كما هي عليه كانت كأجزاء الإناء المكسور حين تلصق جنبا إلى جنب كيفما اتفق فلا تلبث أن تتطاير من أول صدمة .. من ذلك ما بيناه من الصلة الوثيقة بين الدوافع والعمليات العقلية ، وبينها وبين الصحة النفسية للفرد . فدوافعنا تؤثر فيا ندركه وفيا نتذكره وفيا نتعلمه وفيا نفكر فيه ، وفي تكوين شخصياتنا .. ولئ أيضاً الربط بين موضوع التعلم وسائر العمليات العقلية ، وكذلك ومن ذلك أيضاً الربط بينه وبين اكتساب الدوافع ، وتكوين الشخصية ، والذكاء .

وقد أردفنا بكل باب طائفة من الأسئلة والتمارين يمتحن بها القارىء نفسه فى مبلغ ماحصله ووعاه ، فخبر طريقة للمراجعة هى الإجابة على أسئلة تتصل بالموضوع .

كما ذيلنا الكتاب بمعجم انجليزى عربى لمصطلحات علم النفس تيسر الأمر على من يقرأ مراجع انجليزية

فإن كنت قد وفقت إلى ماأريد أو إلى بعضه فإنى لسعيد .

الاسكندرية في سبتمبر ١٩٧٩ ..

أحمد عزت راجح

# الباب الأول

المدحسيل صفحة

الفصل الأول : موضوع علم النفس وَفروعه ومدارسه المعاصرة ١٩ـــ٠٥

١ - تمهيد : تفاعل الإنسان وبيئته ٢ - علم السلوك : مهاحث علم النفس ٣ ــ السلوك نشاط كلي : الإنسان وحدة جسمية نفسية ، علم النفس والفسيولوجيا}\_السلوكنشاطغائى السلوك أداة التكيفللبيئة: البيئةالواقعية والسيكولوجية، عملية التكيف ٢ ــ أهداف حلم النفس ٧ ــ صلة علم النفس بالعلوم الأخرى ٨ ـــ فروع علم النفس ٩ ـــ نظرة في تطور علم النفس ١٠ ــ مدارس علم النفس المعاصرة : السلوكية ، السلوكية الجديدة ، المدارس الغرضية،التحليل النفسي الجديد ، مدرسة الجشطلت، تحليل العوامل .

VY-01 FF

الفصل الثانى: مناهج البحث في علم النفس

١ – المنهج العلمي : الملاحظة العلمية ، ٢ – أنواع البحوث، علم النفس: البحوث الكشفية والمسحية والبحوث الوصفية والتحليلية ، البحوث التجريبية عجر ... منهج التأمل الباطن ٤ بِمُمْهِج الملاحظة في مجال الطبيعة هر. المنهج التتبعي المنهج الكلينيكي ٧ كم المنهج التجريبي ٨ ــ الاحصاء في علم النفس . أسئلة وتمارين .

# الباب الثاني

دوافع السلوك

صفحة

تمهيد وتعريف: تعريف الدوافع، الدافع حافز وغاية، ٧٧-.٨٣ الباعث، الحاجة، الرغبة، الهدف، الغرض، الانتحاءات

والأفعال المنعكسة .

1.4-10

الفصل الأول : الدوافع الفطرية

۱ ... تمهيد وتصنيف ٢ ... مبدأ استعادةالتوازن ٣ ... الجوع والعطش ، الحاجة إلى الطعام ، الجوع النوعى ، الحاجة إلى الماء ٤ ... الحافع الجنسى ٥ ... دافع الأمومة ٦ ... الحاجة إلى التنبيهات الحسية ٧ ... دافع الاستطلاع ومعالجة الأشياء ٨ ... الغرائز : نظرية مكدو جل نظرية فرويد . نظرات أخرى إلى الغرائز ، خاتمة .

144-1.4

. الفصل الثانى : الدوافع الاجتماعية :

۱ — تعريف وتصنيف : نظرية الاستقلال الوظيفى، تحور الدوافع الفطرية ، تصنيف الدوافع الاجتماعية ٢ — الحاجات النفسية الأساسية : الحاجة إلى الأمن النفسى ، الحاجة إلى الانتماء ، الحاجة إلى الانتماء ، الحاجة إلى التعبير عن الذات وتوكيدها ، الحاجة إلى إحترام الذات ٣ — الاتجاهات والعواطف ، أثر الاتجاهات في الآراء والسلوك ٤ — الميون المكتسبة ٥ — حكم العادة ٢ — مستوى الطموح

107-177

الفصل الثالث : الدوافع اللاشعورية

۱ - تمهید: النوم المغناطیسی ۲ - أسباب عدمالشعور بالدافع: تعریف الدافع اللاشعوری ۳ - عملیة الکبت:

الكبت والقمع ٤ أمثلة من حياتنا اليوميةللدوافع اللاشعورية: فلتات اللسان وزلات القلم ، النسيان ، اضاعة الأشياء، تحطيم الأثاث ، الأفعال العارضة ، العاب الأطفال ٥ - خصائص السلوكالصادرعن الكبت: الطابع القهرى ، الطابع الغريب والشاذ ٦ - أضرار الكبت : الكبت خداع للنفس ، انشطار الشخصية ، الكبت عملية غير إقتصادية ٧ - العقد النفسية : عقدة النقص ، عقدة أوديب

140-104

### الفصل الرابع: الانفعالات:

أ - تعريف الإنفعال: العاطفة ، الحالة الإنفعاليسة الحالة المراجية ٢ - الإنفعالات والدوافع ٣- جوانب الإنفعال: الحكم على نوع الانفعال ٤ - نظرية الطوارىء ، الجهاز العصبى المستقل ، كشاف الكذب ٥ - نمو الإنفعالات وتطورها: أثر النضج الطبيعي ، أثر التعلم ٢ - دراسة بعض الإنفعالات: الخوف ، القلق ، المنضب ، الشعور بالذنب والخجل والندم ٧ - الانفعال والمراج الشعور بالذنب والخجل والندم ٧ - الانفعال والمراج العقلية والسلوك ١-الإنفعال والأمراض الجسمية: الطب العقلية والسلوك ١-الإنفعال والأمراض الجسمية: الطب السيكوسوماتي . أسئلة في باب الدوافع .

# الماب الثالث

### العمليات العقلية

199-149

# الفصل الأول : الانتباه والادراك الحسى

الإنتباه: الإنتباه والإدراك ٢ – الإنتباه: الانتباه الحتيار وتركيز ٣ – أنواع الانتباه: الانتباه القسرى، الانتباه التلقائى، الانتباه الإرادى، عوامل اختيار المثير ات٤ –عوامل الانتباه الخارجية: الشدة، التكرار، التغير، التباين، الحركة، موضع المنبه ٥ – عوامل الانتباه الداخلية

الحاجات العضوية ، الوجهة الذهنية ، الدوافع الهامة ، الميول المكتسبة ٢ ـ حصر الإنتباه ٧ ـ مشتنات الأنتباه : العوامل الجسمية والنفسية ، والاجتاعية ، والفريقية .

الادراك الحسين : ١-الاحساس والإدراك : ماذا ١٩٩-٢٢٤ ندرك ، الصيغ الادراكية؟كيف ندرك ؟ ٢ - قوانين التنظيم الحسى : عوامل التقارب والتشابه والاتصال والشمول و التائل والإغلاق ٣ - عملية التأويل ، أثر الحرة والتعلم ، أثر الملابسات في التأويل ، الحلاصة ٤ - الإدراك يسير من المحمل إلى المفصل ٥ - الفروق الفردية في الإدراك : أثر الحاجات الفسيولوجية ، الميول والعواطف والانحيازات ، الانفعال والحالة المراجية ، أثر المعتقدات ، أثر القيم ، أثر الكبت ٢ - الإدراك والسلوك ٧ - الحداعات والهلاوس . أسئلة وتمارين .

الفصل الثانى : التعلم ... نظرياته

۱ - معناه ونتائجه ، تعريفه وشروطه ۲ - التعلم والنضج الطبيعي ۳-نظريات التعلم ٤-التعلم الشرطى التقليدي الإشراطية ٥ - مبادىء بافلوف الإشراطية : الإقتران المتآنى والمتتابع ، مبدأ المرة الواحدة. الاشراطية ، الإنطفاء ، التعمم ، التمييز ، الإستتباع ٦ - دور الإشراط فى التعلم ٧ - التعلم بالمحاولة والحطأ : نتائج ثورنديك الحاولة والحطأ : نتائج ثورنديك الحاولة والحطأ عند الإنسان والمتاهة الحاولات والأخطاء فى التعلم ٩ - كيف تؤدى المحاولات والأخطاء فى التعلم ٩ - كيف تؤدى المسرطى الإجرائى : مبادؤه ١١ - نظرية التدعيم لكلارك الشرطى الإجرائى : مبادؤه ١١ - نظرية التعلم بالإستبصار : هل : مبدأ التدعيم وقائون الأثر ١٢ - نظرية التعلم بالإستبصار :

تجارب كهلر على الشمبانزى،مفهوم الإستبصار،نتائج تجريبية على الإستبصار ١٣ ـ على الإنسان وتعلم الحيوان ١٤ ـ الموقف الحاضر من عملية التعلم .

الفصل الثالث : التعلم . تطبيقاته \_(التعلم والتعليم) ٢٧٨\_\_٣٠٥

١ — مبدأ الدافعية والتدعيم: الثواب والعقاب ، المنافسة ، معرفة المتعلم مدى تقدمه ، التعلم العارض والتعلم المقصود. ٢ — مبدأ النشاط الذاتى ٣ — مبدأ الفهم والتنظيم ٤ — مبدأ التكرار ٥ – مبدأ التعميم ، إنتقال أثر التعلم ، أفكار خاطئة عن الإنتقال ، الانتقال السلبي ٦ — الطرق الإقتصادية للتعلم : الطريقة الكلية والطريقة الجزئية ، التسميع الذاتى ، التعلم المركز والموزع ، التعلم أثناء النوم أسئلة

الفصل الرابع : التذكر والنسيان ٣٢٩\_٣٠٦

ا حمى التذكر وطرقه : الاسترجاع والتعرف
 الوعى والنسيان ٣ – أسباب النسيان : نظرية الترك والضمور ، نظرية التداخل والتعطيل ، نظرية الكبت ، قياس الوعى والنسيان ، نتائج تجارب النسيان ٤ – الإسترجاع : معطلاته وميسراته(القصور النفسى)٥ – تحريف الذكريات: الشهادات القضائية ، عوامل التحريف ٦ – التعرف : خداعاته ٧ – القضائية ، عوامل التحريف ٦ – التعرف : خداعاته ٧ – هل مكن تقوية الذاكرة ٢ ، كيف تستذكر دروسك ؟ أسئلة .

سالفصل الخامس: التفكير ٣٤٥-٣٠٠

العريف التفكير ٢ - أدوات التفكير ٣ - الصور الذهنية ٤ - المعنى العيانى والمعنى المجرد، المعنى السيكولوجى والمعنى المنطقى ، التعريف الإجرائى ٥ - كيف تكتسب المعانى: التجريدوالتعميم ٦ - المعانى واللغة: معانى دون الفاظ ، المعانى فى اللغات البدائية ، مزالق اللغة ٧ - التفكير كلام باطن ٨ - تطور المعانى وترقيها ٩ - مستويات التفكير : المستوى الحسى المستوى التصورى ، التفكير المحدد.

الفصل السادس: الاستدلال والابتكار

**\*\*\***-**\***\$7

1 - تعريف الاستدلال: التفكير في حل المشكلات، مزايا الإستدلال ٢ - خطوات الاستدلال وشروطه . الإستدلال والمنهج العلمي ٣- نمو القدرة على الإستدلال: خصائص إستدلال الطفل ، نحوث بيرت وبياجيه ، النقد المنطقي غموض المعانى ، عدم مراعاة شروط الإستدلال ، التسرع في الحكم والتعميم ، التعليل السحرى ، إعتبار الارتباط سبباً ، الإذعان لأفكار سابقة ، الميل والموى ، ضعف الثقة بالنفس في الابداع والاستدلال : الذكاء والقدرات الابداعية ٦ - مراحل الابداع : الإعداد ، الحضانة : الإلهام ، التحقيق. أسئلة في التفكر والاستدلال .

# الباب الرابع

تمهيد فى الفروق الفردية : الذكاء والاستعدادات ٣٧٣ـ٣٧٣ الفروق الفردية : الفروق فى الفرد نفسه

١ ــ وجوب مراعاة الفروق الفردية ٢ ــ مدى الفروق الفردية ٣ ــ أسباب الفروق الفردية : الوراثة والبيئة ٤ ــ قياس الفروق الفردية .

£14-47

# الفصل الأول: طبيعة الذكاء وقياسه

۱ — معنى الذكاء ۲ — نشأة مقاييس الذكاء وتطورها: مقياس بنيه ، أمثلة من مقياس منقح لبنيه ، العمر العقلى ونسبة الذكاء ، طبقات الذكاء ٣ — مقاييس الذكاء العملية ٤ — مقاييس الذكاء الثانوى لتلاميذ مصر مقاييس الذكاء الجمعية ٥ —مقياس الذكاء الثانوى لتلاميذ مصر ٢ — مقياس وكسلر للراشدين ٧ — الحكم على الذكاء من مقاييسه ٨ — التحليل العاملي للذكاء : معامل الإرتباط

والتنبؤ ۹ ــ نظرية سبيرمان فى الذكاء ۱۰ ــ نظرية ثرستون ۱۱ ــ اختبارات القدرات الأولية ۱۲ ــ التوفيق بين سبيرمان وثرستون ۱۳ ــ نظرية ثورنديك

الفصل الثاني : نتائج مقاييس الدكاء ٢٣٤–٤٣٤

١ - نمو الذكاء ٢ - ثبات نسبة الذكاء ٣ الأثر النسبى للوراثة والبيئة في الذكاء : طريقة التوائم ، ذكاء أطفال الملاجيء ٤ - التخلف العقلي (ضعف العقل) ٥ - الأطفال الموتموبون ،الذكاء والعبقرية ٢ - اختلاف السلالات والجنسين في الذكاء ٧ - الذكاء والنجاح في الدراسة ٨ - الذكاء والنجاح في الدراسة ٨ - الذكاء والنجاح في الدراسة ٨ - الذكاء والنجاح في المواسر عمة .

الفصل الثالث: الاستعدادات ١٥٥ – ٤٥٣

۱ — الإستعداد والقدرة ۲ — طبيعة الاستعددات وتكوينها ٣ — الإستعداد والميل ٤ — أهمية الكشف عن الإستعدادات التوجيه والاختيار المهنى والتعليمى ٥ — قياس الإستعدادات ٣ — الاستعداد اللحساني ٨ — الإستعداد الميكانيكي ٩ — الإستعداد اللاعمال الكتابية ١٠ —الإستعدادات الأكاديمية ١١ — الاستعداد الموسيقى . أسئلة في الذكاء والاستعدادات

# الباب الخامس

### الشخصية

الفصل الأول : بناء الشخصية ١٧٧ – ٤٧٢

١ ــ تعريف الشخصية : الشخصية والخلق ، الشخصية والمزاج ، الشخصية والذكاء ٢ ــ سمات الشخصية : السمة متصل بن طرفين ، السمات الأساسية والسطحية ،

أيزنك وبناء الشخصية ٣ ــ.تكامل الشخصية ٤ ـــ طرز الشخصية : الطرز المزاجية '، الطرز الجسمية ، الطرز الهرمونية ، الطرز النفسية ، نقد الطرز .

£ 4 &-- £ VY

# الفصل الثانى : الحكم على الشخصية

۱ - أهدافه وطرقه: الاتجاه التحليلي والاتجاه الكلي ٢ - المقابلة الشخصية - التداعي الحر وتأويل الأحلام ٤ - موازين التقدير ٥ - الاستخبار ٦ - إختبارات برنرويتر، جلفورد، مينسونا المتعددة الآوجه ٧ - اختبارات الشخصية: الاختبارات الموقفية، المبيان الاجماعي، الاختبارات الاسقاطية: إختباررورشاخ، تفهم الموضوع، تكميل الجمل ، الأصوات الحافتة، تداعي المعاني ٨ - الطريقة الشاملة للحكم على الشخصة.

014-140

# الفصل الثالث : نمو الشخصية وعوامل تكوينها

١ - أصول الشخصية ونموها ٢ - الهو والأنا والأنا والأنا الأعلى ، الصورة الديناميكية للشخصية ٣ - كيف تكتسب السمات (التطبيع الاجماعي) ٤ - عوامل تكوين الشخصية ٥ - الشخصية والمغدد التناسلية ، المغدد التخامية ، تفاعل المغدد والشخصية ٦ - أثر العوامل الجغرافية في الشخصية ٧ - أثر العوامل الاجتماعية : أثر ثقافة المحتمع ، الثقافات الفرعية ، الثقافات والوراثة ٨ - أثر الأسرة في الطفولة المبكرة : الدراسات الكلينيكية ، الدراسات الانثر بولوجية ٩ - المبكرة : الدراسات التطفيع عن المراسة الابتدائية والتطبيع مركز الطفل في الأسرة ١٠ - المدرسة الابتدائية والتطبيع الاجتماعي (١ - التطبيع في المراهقة ، أزمة المراهقة ، أسباب الأزمة ١٢ - أثر الدور الاجتماعي في المراهقة ، أنساب الشخصية ١٣ - المدرسة الابتدائية والتطبيع المراهقة ، أنساب الأزمة ١٢ - أثر الدور الاجتماعي في المراهقة ، الشخصية ١٣ - المدرسة الابتدائية والتعليد المؤرمة ١٢ - أثر الدور الاجتماعي في المراهقة ، الشخصية ١٣ - المدرسة الابتدائية والتعليد المدرسة الابتدائية والتعليد المدرسة الابتدائية والتعليد المدرسة المراهقة ، أنبياب المدرسة المدرسة المدرسة ، المدرسة المدرسة ، المدرسة

الفوارق بين الشخصيات ١٤ ــ تغير الشخصية وتغييرها . أسئلة في الشخصية .

# الياب السادس

### الصحة النفسة

### الفصل الأول : الأزمات النفسية

الفصار الثانى: الأمر اض النفسية والعقلية

العلاج الجماعي ١٣ ــ أثر العلاج النفسي .

044-020

۱ – معنى الأزمة ۲ – أسباب الأزمات النفسية: عقبات مادية ، عقبات إجتماعية، عوامل إقتصادية، عيوب شخصية صراع الدوافع ، مصادر أزمات شديدة ٣ – الطرق السليمة لحل الازمات، وصيدالا حباط، غسل المنع ٤ – الحيل الدفاعية: الكبت، الانسحاب أحلام اليقظة، أحلام النوم، النكوص، التبرير. الاسقاط، التعويض الزائد ، التكوين العكسى ، العزل ، التقمص ، العدوان ، العدوان المرتد ، الاحتماء بالمرض ، التكفير حيل دفاعية أخرى، الحمر، ٥ – وظيفة الحيل الدفاعية وخصائصها.

### 17.-014

۱ — التوافق وسوء التوافق ۲ — أسباب سوء التوافق ۳ — الشخصيات السوية والشاذة ٤ — اضطرابات الشخصية : الأمراض النفسية والأمراض العقلية ٥ – الهستريا : النساوة، التوهان ، التجوال النوى ٢ — عصاب الوسواس ٧ — عصاب القلق ٨ — الأمراض العقلية ٩ — الفصام ١٠ — اللهان الدورى ١١ — العوامل الممهدة والمفجرة : أثر الوراثة ، العوامل النفسية والاجتماعية الممهدة ، العوامل المفجرة، هل ينقلب العصاب إلى ذهان ؟ ١٢ — العلاج النفسي : التحليل النفسي ، العلاج المعلاج بالامحاء

١ – الاعباء النفسية للحضارة الحديثة ٢ – علم الصحة النفسية ٣ – علامات الصحة النفسية ٤ – تنوير الآباء والامهات: بعض ورطات الوالدين ، أسس التربية السليمة ، الاستشفاف الوجدانى ، معاملة المراهق التربية الحنسية ٥ – عواقب التربية الحاطئة: القسوة والنبذ ، التراخى والتدليل ، التذبذب في المعاملة . التلهف والقلق الزائد ، الشجار بين الوالدين ٢ – الصحة النفسية في المدرسة : المدارس النموذجية الحديثة ٧ – العيادات النفسية ٨ – كيف تحافظ على صحتك النفسية ٩ – متى تستشر أخصائياً نفسياً . أسئلة في الصحة النفسية .

- المراجع الأساسية للكتاب
- ـ معجم انجليزي عربي لمصطلحات علم النفس .
- للمؤلف : كتب مؤلفة ومترحمة وبحوث منشورة .

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

الباب الأون

الدشل

الفصل الأول : موضوع علم النفس وفروعه ومدارسه المعاصرة

الفصل الثانى: مناهج البحث فيه



# النصل الكوك **موضوع علم النفس وفروع**

### ۱ \_ تهيـــد

### تفاعل الإنسان وبيئته :

يعيش الإنسان في بيئة من الناس والأشياء ، وهو يسعى فها ويكد للظفر بطعامه وكسائه ، ولارضاء حاجاته إلمادية والمعنوية المختلفة ، ولبلوغ أهداف يرسمها لنفسه ويراها جديرة بما يبذله في سبيلها من مشقة وعناء. وهو في سعيه هذا لقضاء حاجاته وتحقيق أغراضه يلقى موانع وعقبات ومشاكل وصعوبات مادية واجتماعية شتى ، وبجد نفسه على الدوام مضطراً إلى التوفيق بين حاجاته وإمكانات البيئة ، وإلى تعديل سلوكه حتى يتلاءم مع مايعرض له من ظروف وأحداث ومواقف جديدة أو عسرة أو غبر منتظرة ، وذلك عن طريق التفكير والتقدير وإستخدام ذكائه وابتكار طرق جديدة أو تعلم طرق جدیدة للسلوك يستعين بها على حل ما يلقاه من مشكلات . كما مجدّ نفسه مضطراً إلى التقيد أو الامتثال لما تفرضه عليه البيئة ، وخاصة البيئة الاجتماعية ، من قيود والتزامات ، أونزاعاً إلى تهذيب بعض ما جاره البيئة وتغييره وتبديله .. بل إنه يرى نفسه في كثير من الأحيان مرغماً على أن يرجىء ارضاء حاجاته ومطالبه العاجلة في سبيل تحقيق أغراض وأهداف آجلة ، وعلى أن يصبر ومحتمل الألم ، أو على أن يلجأ إلى أساليب وحيل ملتوية شيى ابتغاء ارضاء هذه الحاجات وبلوغ هذه الأهداف . ولايخفى أنه في سعيه هذا ، أي في تعامله مع الببئة وتفاعله معها معرض أبدآ لضروب من الشد والجذب ، والركز والوثب ، والرضا والسخط ، والغضبوالخوف

والحب والكره ، والإقدام والإحجام والنجاح والإخفاق تحمله على المضى في نشاط معنن أو كف نفسه عن هذا النشاط .

وغنى عن البيان أن هذه البيئة التى يضطر ب فيها ليست شيئاً سلبياً تسمح له أن يصنع بها ما يريد متى أراد، إنها تقاومه وتستفزه وتؤثر فيه .. كما أنه لايقف منها ، كما رأينا، موقفاً سلبياً فينتظر حتى تقدم له ما محتاج اليه بل إنه يواجهها ويقاومها ويتحداها وبجهد فى استغلالها والاشتراك فى ميادين نشاطها والتأثير فيها باللبن تارة وبالعنف طوراً . ولابد له فى هذا الكفاح من قدر من المرونة والصلادة والاحتمال وإلا هلك .

وبعبارة أخرى فالعلاقة بين الإنسان وبيئته علاقة أخذ وعطاء . بل علاقة فعل وانفعال ، وتأثير متبادل ، وصراع موصول . وهو فى تفاعله معها يتأثر وينفعل بشتى الإنفعالات ويرغب ويفكر ويقدر و يصمم وينفذ ويتعلم ويعى ما تعلمه ، كما أنه يعبر عن أفكاره ومشاعره باللفظ تارة وبالحركة والإشارة تارة أخرى ، ويحاول ضروباً مختلفة من السلوك ، ويصيب ويخطىء ... كل أولئك وهو يشق طريقه فى الحياة طمعاً فى عمل يؤديه ، أو مركز اجتاعى يصبو اليه ، أو أسرة يقيمها ويرعاها ، أو حماعات مختلفة يندمج فها ويشترك فى نشاطها ، أو نوع من الإصلاح يعقد العزم على تنفيذه .

هذه الأوجه المختلفة من النشاط العقلى والانفعالى والجسمى والحركى التى تبدو فى تعامل الانسان مع بيئته وتفاعله معها ، والتى تعكس تأثيره فيها وتأثره بها أى التى تعكس تكيفه لها هى موضوع دراسة علم النفس .

### ٢ – علم السلوك

من تعاریف علم النفس أنه العلم الذی یدرس سلوك الإنسان ، أی یصف هذا السلوك و محاول تفسره . وقد احتلف العلماء فی تحدید معنی السلوك behavior فمنهم من یقصره علیالنشاط الحركی الظاهر الذی ممكن أن یشاهده أشخاص آخرون ، كالمشی والكلام والأكل والجری والابتسام والعزف والحرب . ومنهم من یبسط مفهومه محیث یشمل حمیع ما یصدر عن الفرد من نشاط ظاهر ، كالكلام أو المشی ، أو نشاط باطن كالتفكير والتذكر

والشعور بالانفعال ... وهو يتفاعل مع بيئته ويحاول التكيف لها . وبعبارة أخرى فالسلوك هو كل ما يصدر عن الفرد من استجابات مختلفة ازاء موقف يواجهه ... إزاء مشكلة بحلها . أو خطر يتهدده ، أو قرار يتخذه ، أو مشروع خطط له ، أو درس محفظه ، أو مقالة يكتبها ، أو آلة يصلحها ، أو مسابقة يعمل على الفوز فها ، أو لوحة فنية يتأملها ، أو أزمة نفسية يكابدها .

ويقصد بالاستجابة response كل نشاط يثيره منبه أو مثير stimulus وقد تكون الاستجابة :

١ --- حركية كتحريك ذراعك للرد على شخص يحييك ، وكالهرب من خطر ماثل أمامك ، وكانتقالك من مكان مشمس إلى آخر ظليل ،
 و كانقباض حدقة العنن إن سلط علمها ضوء شديد .

 ٢ ـــ أو تكون الاستجابة لفظية كالرد على سؤال يوجه إليك ، أو صراحك للاستغاثة ، أو تعبرك عن فكرة تجول في خاطرك باللغة .

٣ ــ أو تكون الاستجابة فسيولوجية كارتفاع ضغط الدم ، أو زيادة أبر غدة ، أو تقلص عضلات المعدة .

٤ ــ كذلك قد تكون الاستجابة إنفعالية كالغضب عند سماع كلمة
 معينة ، أو الحزن لسماع خبر معين .

ه ــ أو تكون الاستجابة معرفية أى يراد بها كسب معرفة كالنظر
 والسمم والتفكر والتذكر .

٦ --- بل قد تكون الاستجابة بالكف عن النشاط كالتوقف عن السير أو الأكل أو التفكير عند سماع أمر معين .

أما المنبه أو المثير فهو أى عامل ، خارجى أو داخلى ، يثير نشاط الكائن الحيى أو نشاط عضو من أعضائه ، أو يغير هذا النشاط أو يكفه ويعطله . والمنهات الخارجية إما فيزيقية كموجات الضوء والصوت وتغيرات درجة الحرارة والروائح المختلفة ... أو اجتماعية كمقابلة صديق أو صرخة استغاثة أو سماع مناقشة ... أما المنهات الداخلية فقد تكون فسيولوجية كانحفاض

مستوى السكر فى الدم ، أو زيادة كمية الادرنالين فيه ، وكالتيارات العصبية التي تنشط العضلات والغدد . أو تكون منهات نفسية كالأفكار والذكريات والتصورات الدهنية والمعتقدات ، والأوهام والحالات الوجدانية ، فالتفكر فى الطعام قد يثير الجوع وتصور الخطر بحملنا على التحوط له .

وحين تكون المنهات معقدة مركبة كتلك التي تصدر من البيئةالاجتماعية يسمى مجموعها الموقف situation فضوء أحمر أو وخزة إبرة تعتبر منهات . لكن المدرس الذى يقوم بشرح درس لتلاميذه يشكل موقفاً .

وسنسير فى هذا الكتاب على السلوك بمفهومه الواسع الذى لايقتصر على النشاط الحارجي كالمشي والكلام والإشارة والعزف وضربات القلب... وهو مايسمي بالنشاط الموضوعي بل يشمل فضلا عن ذلك أوجه النشاط الذاتي الباطن التي لا يمكن أن يشعر بها وأن يدركها وأن يلاحظها إلا صاحبها وحده دون غيره من الناس كالتفكير والتذكر والشعور باللذة أو الألم ، بالحزن أو الفرح ، بالحوف أو الغضب .

وعلى ذلك يشمل السلوك :

١ - كل ما يفعله الإنسان ويقوله .

٢ ــ كل ما يصدر عنه من نشاط عقلي كالادراك والتفكير والتخيل .

٣ - كل ما يستشعره من تأثرات وجدانية وانفعالية ، كالإحساس
 باللذة أو الألم ، وكالشعور بالضيق والارتياح ، بالخوف أو الغضب ... مع
 ما يصاحب ذلك من أنشطة فسيولوجية شتى .

ونسارع إلى القول بأن سلوك الإنسان إزاء موقف معين عادة ما يكون مجموعة مركبة متكاملة من إستجابات مختلفة , أنظر إلى سلوك الطالب فى أثناء الامتحان التحريرى : إنه يقرأ الأسئلة ويحاول فهمها واختيار أسهلها ، ثم يفكر ويتذكر وقد يتريث أو يتردد أو يكف عن التفكير فى إتجاه معين ، مع ما يصحب هذا من شعور بالرضا أو الضيق أو الخوف أو الغضب ، وتغيرات جسمية وفسيولوجية قد لانشعر بها فى زحمة الامتحان شعوراً واضحاً

كذلك الحال فى سلوك عامل انكب على آلة يصلحها ، أو سلوك طفل اختطف طمل آخر لعبته التي يلهو بها .

## مباخث علم النفس:

علم النفس كغيره من العلوم يلتقى بمشكلات شتى ، نظرية وعملية ... يضعها في صورة أسئلة ثم بحاول الإجابة علمها :

ــ ما هو التفكير ؟... ماهو الذكاء ؟... ماهو الابداع ؟ ... ما أثر الانفعالات القوية كالخوف أو الغضب في تفكير الفرد وسلوكه الظاهر و ظائف جسمه ؟....

\_ كيف نتعلم ؟ كيف نتذكر الماضى ؟ كيف نفكر ؟ كيف نسمع ؟ كيف تنمو الشخصية ؟ كيف يصل المبدع إلى ابداعه ؟..

لهذا ننسى ؟.. لماذا ننفعل ؟... لماذا يتعلم بعض الناس أسرع من بعض ؟... لماذا محتلف الناس فى إدراكهم منظراً طبيعياً واحداً ؟.. لماذا لايصاب حميع الناس بأمراض نفسية مع أنهم يتعرضون حميعاً لصدمات انفعالسسسة ؟ ....

هذا إلى أسئلة أخرى مثل: هل يتوقف التفكير على مناطق خاصة في المنبؤ ؟.. هل من محفظ سريعاً ينسى سريعاً ؟.. هل للأحلام قيمة في التنبؤ بالمستقبل ؟.. هل يتحتم أن يكون الشخص الذكى حسن الحلق ؟.. هل تفكر الحيوانات ؟.. فمن فروع علم النفس فرع يدرس سلوك الحيوان .

أما الأسئلة العملية التي يطرحها علماء النفس فمن أمثالها : ما أسباب تخلف

التلميذ في در استه؟ ما الذي بجعل من بعض الأشخاص مجرمين ؟ ما هي العوامل التي تفسد شهادة الشهود أمام القضاء ؟.. لماذا يرتكب بعض عمال المصانع من الحوادث أكثر من غيرهم ؟...

من هذا نرى أن هناك ثلاثة أسئلة رئيسية محاول علم النفس الاجابة عليها ١ ـ مايصدر عن الفرد من سلوك ؟ ٧ \_ كيف محدث هذا السلوك ويتم ؟

٣ ـ لماذا محدث؟

مما تقدم نرى أن علم النفس الحديث لا يشغل نفسه عاهية «النفس» أو نشاطها أو مصبرها ، فهذا من إختصاص الفلسفة لا من اختصاصه . فكما أن علم الأحياء لا يبحث في ماهية الحياة ، بل يدرس تكوين الكائنات الحية ونشاطها ونموها وتطورها ، وكما أن علم الفيزيقا لا يبحث في ماهية المادة أو الطاقة ، بل في خصائص المادة والضوء والصوت والكهرباء والمغناطيسية ومظاهر كل منها ، كذلك علم النفس الحديث لا يبحث في النفس بل في السلوك . إن هي إلا تسمية لصقت به من الماضي ولا تزال عالقة به حتى اليوم ومن ناحية أخرى فهو لابهتم بما يسمى با لبحوث الروحانية كتحضير الأرواح ومخاطبة الموتى ولا يلقى أغلب الباحثين فيه بالا كبيراً إلى مشكلة التخاطر أى انتقال الخواطر والأفكار من شخص إلى آخر ، أو إلى مشكلة الإدراك عن بعد بغير وساطة الحواس . ولقد كانت محوث علم النفس القديم تقتصر على محاولة فهم العقل الإنساني وتحليله وتركيبه . أمَّا علم النفس الحديث فيستهدف الكشف عن المبادىء والقوانين التي تفسر سلوك الإنسان في مختلف أحواله وأطواره ، كما مهتم فوق هذا بالفوائد العملية لدراسة هذ االعلم كتحسن العلاقات الإنسانية بن الأفراد أو بن الجماعات ، وكرفع مستوى الكفاية الانتاجية للعامل وللجماعة العاملة وكالمحافظة على الصحة النفسية الفردية والإجتماعية ، وكحل المشلات المختلفة في ميدان التربية والتعلم .

### ٣ - السلوك نشاط كلي

كل نشاط يصدر عن الإنسان وهو يتعامل مع بيئته ــ حركياً ، أم عقلياً أم انفعالياً ــ إنما يصدر عن الإنسان بأسره ، بكليته ، أى من حيث هو وحده وكل . فالإنسان حين يكتب لايكتب بيديه فقط ، وحين يضرب لايضرب بقبضته فقط ، وحين يجرى لا يجرى بقبضته فقط ، وحين يأكل لاياً كل بفمه فقط ، وحين يجرى لا يجرى بساقيه وجسمه فقط . بل إن هذه الأوجه من النشاط الجسمى والحركى تصحما فى الوقت نفسه ضروب من النشاط العقلى كالانتباه والادراك

والتقدير وتصور الغاية من السلوك ، وأخرى من النشاط الوجدانى كالشعور بالارتياح أو عدمه بالحزن أو الألم .

ومن ناحية أخرى فالإنسان حين يفكر في موضوع أو ينتبه اليه أو محاول أن يتذكره ، فإن هذا النشاط العقلي تصحبه في الوقت نفسه تغيرات جسمية وحالات وجدانية مختلفة : توترات عضلية ، ونشاط في الحواس ومفرزات غدية ، وتغيرات في التنفس ودورة الدم وعملية الهضم ، وأخرى في التيارات الكهربية بالمخ والأنسجة والأعضاء المختلفة ، هذا فضلا عن الحركات والتعبرات والأوضاع الجسمية الحاصة التي يتخذها الإنسان أثناء تفكيره وانتباهه وتذكره . وقد دلت التجارب على أن التفكير غالباً ما يقترن بكلام باطن ، أي بنشاط حركي دقيق في أعضاء النطق ـــ الحنجرة واللسان والشفتين وهي حركات مكن تسجيلها بأجهزة دقيقة .

كذلك الإنسان حين يشعر بانفعال الخوف أو القلق أو الحزن أو الغضب ، فإن هـــذه التأثرات الإنفعاليــة تصحبها تغيرات أو اضطرابات جسمية وفسيولوجية قد تكون بالغة الخطورة إن تكرر الانفعال أو أزمنت الحالة الانفعالية . فقد اتضح أن القلق المزمن الموصول قد يؤدى إلى ظهور قرحة في المعدة أو الإثنى عشر ، وأن الكراهية أو المكبوتة قد تؤدى إلى ارتفاع خبيث في ضغط الدم ... هذا كله فضلا عن التعبيرات الحركية الظاهرة التي تصاحب الانفعال .

### الإنسان وحدة جسمية نفسية :

رأينا مما تقدم أنه ليس هناك نشاط جسمى خالص وليس هناك نشاط نفسى (١) خالص . فكل نشاط جسمى يصحبه نشاط نفسى ويرتبط به ارتباطاً وثيقاً ، وكل نشاط نفسى هو فى الوقت نفسه نشاط جسمى . وبعبارة أخرى فالانسان حين يتأثر بالبيئة فيستجيب لها فإنه لا يستجيب لها مجسمه فقط ، ولا بنفسه وعقله فقط ، إنما يستجيب لها بأجمعه ، أى بجسمه ونفسه

<sup>(</sup>۱) النفسى اضطلاح عام يشمل ما هو عقل أو ذهنى كالتفكير والتذكر كما يشمل ما هـ و وجدائي أو انقعالي كالشعور بالارتياح أو الخوف .

فى آن واحد وهذا هو المقصود حين نقول إن السلوك نشاط كلى . وفى هذا يقول أرسطو «ليس الذي ينفعل هو النفس أو الجسم بل الإنسان» . ونستطيع أن نقول على غراره «ليس الذي يفكر هو المخ أو العقل بل الإنسان». فالإنسان كله هو الذي يقرأ ويكتب ، وهو الذي يحب ويكره ، وهو الذي ينجح و يخفق ، وهو الذي يسعد ويشقى ، والإنسان كله هو الذي ينجح أعماله و محل مشاكله ويتعامل مع بيئته ويتكيف لها .

وعلى هذا يكون من الخطأ أن نفصل فصلا حاسماً بين ماهو نفسي وما هو جسمي كما يفعل الناس في العادة إذ يرون أن هناك فارقاً جوهرياً بين اجراء علية حسابية في الذهن وبين اجرائها عن طرق القلم والورق ، فكل من «الحساب الدهني» و «والحساب العملي» نشاط نفسي حركي في آن واحد . وكل ما في الأمر أن الحساب العملي يقترن بقدر أكبر وأكثر ظهوراً من النشاط العضلي الظاهر .

فالإنسان وحدة جسمية نفسية متكاملة لاتتجزأ ، إن تأثر جانب منها أو اضطرب تأثرت له الوحدة كلها أو اضطربت .

إذا صح هذا فما معنى أن نقول إن التفكير أو التذكر أو الشعور بالخوف أو بالغضب عمليات أو ظواهر «نفسية» وأن المشي والسباحة أو الكلام عمليات أو ظواهر «جسمية » مع أن كلا النوعين من الظواهر يصدر عن الإنسان بأسره . الواقع أنها تسمية من قبيل التجوز أو من قبيل اطلاق الجانب الغالب على الكل . فالعمليات أو الحالات التي نسميها نفسية هي العمليات أو الحالات التي يبرز فيها الجانب الباطن الذاتي على الجانب الظاهر الموضوعي . وبهذا المعنى أيضاً لا حرج علينا أن نستخدم «النفس» أيضاً على أن يقر في أذهاننا أن النفس ليست شيئاً مستقلا عن الجسم ، مغايراً له أو حالا فيه ... إن هي والجسم إلا مظهران أو جانبان لشيء واحد هو الإنسان باعتباره كائناً حياً .. وإن شئت فقل إن النفس والجسم مجرد اسمين لموجودين لا انفصام بينهما في وإن شئت فقل إن النفس والجسم مجرد اسمين لموجودين لا انفصام بينهما في الواقع ، بل في أذهاننا فقط . لذلك اقترح بعض علماء النفس أن يستبدلوا باصطلاح «علم النفس» علم السلوك أو علم الطبيعة البشرية . غير أن الخطأ المشهور كان أبقي من الصواب المهجور .

# علم النفس والفسيولوجيا :

إذا كان موضوع علم النفس هو دراسة السلوك أى النشاط الكلى الفرد إزاء موقف معين ، أى وهو يتعامل ويتكيف لبيئته ، كان من الضرورى أن نحرج من نطاق السلوك كل نشاط يقوم به عضو خاص أو جزء خاص من الإنسان ، ولا يكون استجابة لموقف معين يؤثر فى الإنسان . هنا يتميز موضوع علم النفس عن موضوع علم الفسيولوجيا . فالفسيولوجيا تدرس ما محدث فى المعدة أثناء عملية الهضم، وما محدث فى المعدة أثناء عملية المخطم ، وما محدث فى أعضاء النطق أثناء الكلام .... لكنها تدرس وظائف أعضاء الجسم فرادى ، تدرسها فى ذاتها مستقلة عن الظروف الخاصة التى محدث فيها هذه العمليات العضوية . وهذا على خلاف علم النفس الذى يدرس النشاط الكلى للفرد إزاء موقف معين ... فالفسيولوجيا تدرس كل خطوة فى عملية المضم تفصيلا ، أما علم النفس فيدرس أثر انفعال الخوف أو الغضب فى عملية الهضم ، أو أثر عملية الهضم فى التفكير أو أثر ارتفاع ضغط الدم فى تركيز المضم ، أو أثر عملية المفسم فى التفكير أو أثر ارتفاع ضغط الدم فى تركيز المنها لا يمكن أن تغيى عنه .

### ٤ \_ السلوك نشاط غائي

من خصائص سلوك الإنسان والحيوان أنه نشاط يصدر عن دافع ويهدف إلى غاية هي ارضاء ذلك الدافع . فالإنسان أو الحيوان يشرب لأنه في حاجة إلى الماء ولكي يروى ظمأه ، وكلاهما يبحث وينقب إرضاء لدافع الاستطلاع ، والإنسان يعتدى رداً على اهانة أو لايعتدى خوفاً من العقاب والطفل قد يكذب دفاعاً عن صديق ارتكب ذنباً ، أو كي يظفر بمنفعة ذاتية من كذبه ، أو كي ينتقم من آخر بتلفيق النهم له والإشاعات عنه ... وهو قد يسرق ارضاء لدافع الجوع ، أو كي يشبع رغبة لديه في الذهاب إلى السينا أو ينتقم من شخص يكرهه ...

وسلوك الكائن الحي في هذهالناحية عتلف عن حركة الجمادات. فالكرة المتحركة أو الحجر الساقط لا تلبث حركته أن تنتهي إن اعترضته عقبة أو ارتطم محاجز ، وهذا على خلاف سلوك الإنسان والحيوان إذ بمضى فى محاولاته حين يرتطم بعقبة ، بل قد تزيده العقبة اصراراً والحاحاً . فالكلب الجاثع فى الطريق لايبرح يفتش عن الطعام هنا وهناك ، يدخل من شارع إلى آخر ، ويتجه ذات اليمين وذات الشمال مسترشداً محاسة الشم أو مخبرته السابقة بمكان الطعام ... حتى يقع على طعام أو يصيبه الكلال والاعياء . حتى إذا ظفر بما يشبع جوعه زال عنه ما كان يعانيه من توتر وضيق وألم وانتهى سلوكه واستسلم للرقاد . كذلك الطفل إن لم مجد لعبته فى مكانها المعهود أخذ يتلمسها فى حميع مظانها فلا تهدأ ثائرته ، وينتهى محدمتى يعثر عليها أو يشغله شاغل عنها . وقل مثل ذلك فى حالة شخص يؤلمه ضرسه ألما شديداً .. من هذا نرى أن سلوك الكائن الحي لا يقف حتى يصل إلى نهاية معينة نسمها هغاية» .

فالغائية من الحصائص الأساسية التي تميز سلوك الكائنات الحية عن حركة الجمادات وهي التي تجعل سلوك هذه الكائنات يتسم بالمرونة والقابلية للتغير والتنوع والتكيف للظروف المتغيرة ، وهذا مخلاف حركة الجماد . فالجماد لاتحركه دوافع داخلية بل محركات خارجية . ونفس المحرك الخارجي محدث في الجماد نفس الحركة ، وهي حركة يمكن تحديدها بدقة والتنبؤ بمداها واتجاهها مخلاف الحال في سلوك الكائن الحي إذ يؤدى نفس المثير إلى ضروب مختلفة من السلوك . فالحوف من شخص قد يؤدى به إلى الهرب وبالخرالي الهي الهمجوم أو التردد أو الاستعطاف أو الخنوع والاستكانة .

وقد تكون الغاية من السلوك شعورية أى واضحة ماثلة فى ذهن الفرد أثناء قيامه بالسلوك كرغبة الإنسان فى السفر إلى مكان معين . غير أنه ليس من الضرورى أن تكون غاية السلوك وإضحة شعورية دائماً . فالرضيع الجاثع لاتكون لديه فى أغلب الظن صورة ذهنية عن الطعام الذى يصيح من أجله ، والشخص المصاب بمرض الوسواس الذى يغسل يديه مائة مرة فى اليوم لايفطن على التحقيق إلى الغاية من سلوكه هذا . كذلك الحال فى الطائر الذى يجمع القش لبناء عشه فإنه لايكون من دون شك شاعراً بالغاية البعيدة من

سلوكه وهو المحافظة على نوعه أو حتى بالغاية القريبة وهي إقامة ملجأ ومأوى له ولصغاره . .

على هذا النحو نستطيع أن نقول إن كل سلوك بهدف إلى غاية أو يرمى إلى تحقيق غرض حتى إن لم يكن الفرد شاعراً مهذه الغاية أو الغرض .

الواقع أننا من دون الغاية والمسعى وراء الغاية لا نستطيع فهم سلوك الكائن الحي وتفسيره . فلو أنك قابلت في الطريق صديقاً لك بجرى وهو لا يلوى على شيء ، لم تخرج من سلوكه هذا إلا بعدة احتالات وتفسيرات قد تكون بعيدة كل البعد عن الصواب . ولكنك لو عرفت أنه يريد اللحاق بقطار أو استدعاء طبيب ساعدتك معرفة الغاية على فهم السلوك .

موجز القول أن الغاية تقوم بدور هام فى تعيين السلوك وتوجيهه فضلا عن تفسيره . فلا يكفى أن نقول إن هذا العصفور فزع إلى الطيران لأنه رأى قطابل بجب أن نكمل هذا التفسير بقولنا ولكى يلتمس الأمن . هذا هو ما يسمى بالتفسير الغائى للسلوك . وهو تفسير يأخذ به فريق من علماء النفس ويرفضه آخرون .

فى مقابل هذا التفسير الغائى تقوم تفاسير أخرى لاتنكر أن لكل سلوك غاية ، هى ارضاء الدافع الذى استثار السلوك ، كالجوع أو العطش مثلا ، وخفض التوتر والألم اللذين ينجمان عن نشاط الدافع .. لكنها لا تعتبر الغاية والسعى وراء الغاية من أهم عوامل تفسير السلوك .

# ٥ ــ السلوك أداة التكيف للبيئة

### المقصود بالبيئة :

رأينا أن السلوك ــ وهو الظاهرة السيكولوجية ــ نشاط يقوم به الفرد وهو يتعامل مع بيئته ويتكيف لها . ويقصد بالبيئة مجموعة العوامل الحارجية ، أى التي تؤثر خارج وحدات الورائة ، والتي يمكن أن تؤثر في نمو الكائن الحي ونشاطه منذ تكوينه إلى آخر حياته . والبيئة إما مادية طبيعية أو بيولوجية أو اجتماعية . وتتلخص الأولى في طبيعة المكان الجغرافي الذي يعيش فيه الفرد ،

وفى درجات الحرارة والرطوبة والاضاءة التى يتعرض لها .. كما ممكن اعتبار الدم وغيره من السوائل التى تحيط محلايا الجسم بيئة بيولوجية لهذه الخلايا أما البيئة الاجتماعية فيقصد بها الجو الاجتماعي العام ، وما يقوم فيه من قوانين ومعايير وقيم مختلفة تهيمن على نواحي الحياة الإنسانية فيها ، وتتفرع على هذه البيئة الاقتصادية ، والبيئة الثقافية ، والبيئة العاطفية أى الجو العاطفي الذي يحيط بالفرد .

البيئة الواقعية والبيئة السيكولوجية: من العوامل والظروف الحارجية ما تؤثر في نمو الفرد وسلوكهومنهامابكون عديم الأثر لا بحرك فيهساكناً، أو يشر فيه اهتاماً أو انتباها . فالحديقة المزروعة بالورود والأزهار بيئة جدباء قاحلة في نظر كلب جائع لأنها لا تثير اهتامه ونشاطه . والحظيرة المملوءة بالدجاج ليست بيئة نعالة لبقرة جائعة . ومكتبة المنزل التي تزخر بعدد ضخم من الكتب العلمية ليست بيئة تثير طفلا صغيراً ، على خلاف جهاز الراديو أو التليفزيون . ولافتة من الضوء الأحمر ليست بيئة سيكولوجية لشخص مصاب بعمى الألوان لأنه لايتأثر بها فيستجيب له . وضوضاء حركة المرور التي ألفها الفرد في الشارع لاتعود مصدر ازعاج له ، بل لا يعود يسمعها ، ثم إن ما تزخر به الدنيا من ضروب الإغراء والاغواء لا يغوينا إن لم تكن نرغب فيه ونميل اليه سراً أو علانية . كذلك الفقر قد يثير الشعور بالظلم في نفوس ولا يترك أثراً في أخرى . .

وعلى هذا بجب التمييز بين البيئة الواقعية والبيئة السلوكية أو السيكولوجية . فالأولى هى كل ما يحيط بالفرد من عوامل مادية فيزيقية أو اجتماعية سواء أثرت أم لم تؤثر فيه . هى البيئة كما هى عليه فى الواقع . والثانية هى البيئة كما تبدو للفرد ، هى البيئة كما يدركها ويتأثر بها فيستجيب لها ، هى البيئة التى تثير انتباهنا واهتمامنا ونشاطنا . وسنسمى البيئة الواقعة اصطلاحاً المحيط Surround كما سنطلق على البيئة السيكولوجية اسم المحال Field

وظاهر مما تقدم أن المحال يتوقف على نوع الفرد وسنة وخبر اته وقدراته وميوله ووجهة نظره ، أي يتوقف على شخصية بأسرها . لذا فالهيط الواحد

يؤلف مجالات قد تكون مختلفة كل الإختلاف لدى أفراد مختلفين ، فالبيت الواحد ليس مجالا واحداً لجميع من به من إخوة وأخوات وذلك لاختلافهم في السن والجنس والذكاء والاهتمامات والحبرة السابقة ... كذلك الحال في طلاب الفصل الواحد. وعمال المصنع الواحد، أو المرضى في مستشفى واحد .

كذلك يتضح لنا أن المحيط قد محتوى أشياء لا محتوبها المحال .. فالطعام لايثير الشهية فى الشبعان ، والأم النائمة فى الحقل إلى جوار رضيعها لايوقظها المطر أو الرحد أو صرير الرياح ، لكن حركة طفيفة من رضيعها كفيلة بأن توقظها على الفور .. وعكس هذا صحيح ، فقد محتوى المحال على أشياء لاتوجد فى المحيط . فالألم الذى يشعر به مبتور اللراع فى موضع ذراعه المبتورة ألم يوجد فى مجاله لا فى محيطه .

ليس المهم إذن ما يحيط بالفرد ، بل كيفية ادراك الفرد له أو شعوره به أو تفسره إياه ... فالطفل الذى عضه كلب قد تبدو له كل الكلاب خطرة فيتجنبها حميعاً . وقد استجيب لابتسامة شخص ما بالغضبإن ظننت أنها ابتسامة سخرية ، وقد لا تكون ايتسامة سخرية على الإطلاق . و «إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى». لذا لا ندهش إن رأينا بعض الناس لا يتأثر أحياناً بأشياء ذات خطر كبر ، ويتأثر بأشياء تافهة في نظرنا نحن .

هذا مبدأ من أهم المبادىء فى تفسير السلوك . فلكى نفهم سلوك شخص معن بجب أن نبحث عن عالمه كما يراه هو لاكما نراه نحن. فالطفل قد يسرق من أبيه لأنه يكره أباه ، ولا يسرق من أمه لأنه يحمها ...

علية التكيف adaptation

التكيف عند علماء الأحياء هو كل تغير بحدث في بنية الكائن الحي أو وظائفه بجعله أقدر على الاحتفاظ بحياته وتخليد نوعه . ومن الأمثلة على هذا التكيف البيولوجي دفاع الجسم عن نفسه إن اقتحمه «جسم» غريب ، وإزدياد عدد كريات الدم الحمراء عند من يسكنون قمم الجبال ، وقيام بعض مناطق المنخ السليمة بوظائف مناطق أخرى أصامها التلف ، وتغير

لون الحرباء بما يتمشى مع لون المكان الذى تختبىء فيه . وظاهر من هذا أن التكيف البيولوجي آلى يحدث على غير علم من الفرد أو اراده منه .

والتكيف عند علماء النفس أو « التكيف النفسى » هو محاولة الفرد إحداث نوع من التواؤم والتوازنبينه وبين بيئته المادية أو الاجتماعية ويكون ذلك عن طريق الامتثال البيئة أو التحكم فيها أو إيجاد حل وسط بينه وبينها هو قدرة الفرد على تغيير سلوكه أو بيئته بما يناسب الظروف والمواقف الجديدة فن صور التكيف :

أن ينتقل الفردمن مكان إلى آخر هرباً من لفح الشمس أو طلباً الرزق، أو أن يتنازل عن رأيه في مناقشة حامية يرى أن لافائدة من المضى فيها ، أو أن يحصن نفسه ضد مرض معد ، أو أن يؤجل زواجه حتى يستقر في عمل مناسب ومن أمثال ذلك أيضاً تكيف القروى لجو المدينة ، وتكيف الطلبة الجدد لجو الجامعة ، وتكيف الثرى لفقر مفاجىء ، أو المريض لجو المستشفى الذى انتقل اليه ... كذلك حال الطفل الذى ابتلى بوالدين أصمين فكان إذا بكى بكى من دون صوت بعد أن عرف أن الجهر بالبكاء لا يغنى في مثل حالته شيئاً .

أو يبدو التكيف فى تغيير الفرد لبيئته نفسها كأن يبيد ما فى منزله من حشرات ، أو أن يرغم من يناقشه على التنازل عن رأيه ، أو كأن ينقل الرئيس أحد المشاغبين من مرءوسيه إلى عمل آخر .

والتكيف كما رأينا عملية مستمرة موصولة ، فلا تكاد تخلو لحظة من حياتنا من عملية تكيف . لذا نستطيع أن نقول إن كل سلوك يصدر عن الفر د ما هو إلا نوع من التكيف.غير أن هذا لايعني أن كل سلوك يؤدى إلى التكيف السليم.على أنه يبدو بصورة واضحة حين تعرض للفرد مشكلة أى موقف جديد غير معهود لا تكفى لحله خبرات الفرد السابقة أو سلوكه المألوف

ولئن نجح الفرد فى التكيف لبيئته المادية والاجتماعية قيل إنه « متوافق » . aryysted

مجالات عدة فهناك سوء التوافق الاجتماعي، وسوء التوافق المهني. والأسرى، . والتعليمي، والديني ...

# ٦ - أهدافعلم النفس

لعلم النفس ــ شأنه في ذلك شأن العلوم الأخرى ــ أهداف ثلاثة :

- ١ فهم السلوك وتفسيره .
- ٢ التنبؤ بما سيكون عليه السلوك .
- ٣ ضبط السلوك والتحكم فيه بتعديله أو توجيهه أو تحسينه أو العمل
   على ازالته

فالهدف الأول والنظرى لعلم النفس هو حمع وقائع وصوغ مبادىء عامة وقوانين بمكن بها فهم السلوك وتفسيره : فهم الدوافع التي تحركنا وتحرك غبرنا من الناس ، فهم نواحي القوة والضعف في شخصياتنا وما لدينا من استعدادات وامكانيات خافية علينا ، ومعرفة أسباب ما يبدو في سلوكنا أو سلوك زملائنا أو أطفالنا من انحراف وزيغ ، ثم الكشف عن العوامل التي تفسد تفكيرنا ، أو تعطل عملية التعلم لدينا أو تميل بنا إلى شرود الذهن أو تجعلنا ننسي كثيراً مما حصلناه ووعيناه ... بل يعيننا علم النفس على فهم أصول كثير من المشكلات الاجتماعية والقومية ، وكثير من المذاهب والتيارات الفكرية المغربة ، وذيوع الجرممة ، والتفكك الخلقي ، والتعصب السلالى ، والصراع الصناعي ، والتناحر الدولى ، والقلق المتفشى بن الناس. ثم إن فهم الظاهرة ومعرفة أسبامها وخصائصها يعنن على التنبؤ محدوثها وعلى ضبطها والتحكم فها ... وهذان هدفان عمليان من أهداف العلم ، كل علم ، فإذا عرفنا أسباب الفيضان مثلا استطعنا أن نتنبأ محدوثه وأن ندبر للمستقبل قبل مواجهته ، وإذا عرفنا استعداد فرد لمهنة أو دراسة معينة ، وعدم استعداده لمهنة أو دراسة أخرى ، تسنى لنا أن نجنبه الفشل من إقحامه ؛ ى مهنة أو دراسة ليس مؤهلا لها، وإذا عرفنا أن التربية القاسية في عهد الطفولة عهد الطريق لإصابة الفرد بمرض نفسى فى مستقبل حياته ، استطعنا أن نتنبأ بالمصير النفسى لطفل نشأ على هذه التربية ، وأن نبتعد عنها فى تربية أطفالنا وإذا عرف المعلم الدوافع اللازمة لحمل التلاميذ على التعلم الجيد استطاع استغلالها وتنميتها لتحسن عملية التعلم .

إن المستقبل المحهول يثير المخاوف دائماً . والتماساً للأمن زاد تطلع الإنسان إلى كشف الغطاء عن ذلك المستقبل المحهول . فإن لم يكن لديه (علم) يركن اليه لجأً إلى قارىء الكف ، وضارب الرمل ، وفاتح الودع ، وحاسب النجوم .

على هذا النحو يستطيع علم النفس أن يعين الإنسان على أن يكون أكثر أمناً وتساححاً وسعادة وإنتاجا . إن التقدم العلمى الحديث لم يحل دون وقوع كارثتين عالميتين خلال نصف قرن من الزمان. والسلام يتطلب تغيير القيم الخلقية الأساسية لأفراد المجتمع وتعديل بعض دوافعهم وأهدافهم .

# ٧ – صلة علم النفس بالعلوم الأخرى

علم النفس علم وصفى تقريرى يصف السلوك ويفسره على ما هو عليه ، ولا يضع معايير للسلوك والتفكير والتذوق كما تفعل علوم المنطق والأخلاق والجمال . فإذا كان علم المنطق يعلمنا كيف ينبغى لنا أن نفكر على يحو يعصمنا من التناقض في التفكير ويكفل لنا الوصول إلى نتائج تلزم عن مقدماتها فعلم النفس يقتصر على وصف الطريقة التى تتم مها عملية التفكير بالفعل . وإذا كان علم الأخلاق يعلمنا كيف ينبغى لنا أن نسلك إن أردنا أن نكون قوماً صالحين فعلم النفس يدرس السلوك الفعلى ، خيراً كان أم شراً . وإذا كان علم الجمال يضع معايير للتذوق في الفنون والآداب ، فعلم النفس يدرس ما المنطوع الوصفية الأخرى يدرس ماهو كائن لا ما ينبغى أن يكون ، من العلوم الوصفية الأخرى يدرس ماهو كائن لا ما ينبغى أن يكون ، من العلوم الوصفية الأخرى يدرس ماهو كائن لا ما ينبغى أن يكون ،

ولعلم النفس صلات وثيقة بعلم الأحياء وعلم وظائف الأعضاء وعلم الإجتماع فسلوكنا يتوقف إلى حد كبير على تكويننا البيولوجي : الجسمي

والعصبى والغدى وعلى ما ورثناه من استعدادات فطرية . ومن المحقق أن هناك صلة بن الذكاء والمواهب الخاصة والمهارات الحركية وبن الجهاز العصبى . كما أن الإضطراب ق مفرزات الغدد الصم أوالتلف الذي يصيب المخ قد يكون له أثر خطر في شخصية الفرد وصحته النفسية .

ومن ناحية أخرى بجب ألا ننسى ما للمجتمع والثقافة السائدة فيه من أثر عميق في شخصية الفرد و تفكره و سلوكه . فلو كنا نشأنا في هضاب التبت ، أو أو أو أسط استراليا ، أو على بطائح نهر الفولجا في زمهرير الشهال ، لكنا اليوم نلبس غير ملابسنا ، ونأكل غير طعامنا ، ونسكن في غير مساكنا ولكانت لنا عادات و تقاليد ومثل تختلف في الكثير عما نحن عليه بل ولا اختلفت نظرتنا إلى الكون وموضعنا منه اختلافا كبيرا . بل إن ثقافة المجتمع تؤثر في طرق تفكير أفراده وطرق تعبيرهم عن انفعالاتهم ، وفيا يتعلمونه من معايير الحير والشر ، والمباح والمحظور ، والعدل والظلم ... وكذلك فيا يكتسبون من معلومات ومهارات وعواطف وأذواق .

إن سلوك الإنسان يصدر عن كائن حى يعيش في مجتمع ، فلابد لفهمه وتفسيره من معرفة شروطه العضوية وشروطه الاجتماعية . ويساعدنا علم الاحياء وعلم وظائف الاعضاء على معرفة شروطه العضوية ، في حين يعينناعلم الإجماع على فهم شروطه الإجماعية . لذا يعتبر علم النفس من العلوم الطبيعية ويرتبط إرتباطا وثيقا بالعلوم البيولوجية والعلوم الإجماعية .

## ۸ -- فروع علم النفس

كان علم النفس في الماضى يقتصر على دراسة الإنسان الراشد الكبر ذى البشرة البيضاء ، غير أن اتساع آفاقه وتعدد مسائله اضطراه إلى التخصص والتفرع كما فعلت علوم الطب والهندسة والفزيقا ، فظهر ت له فروع نظرية عتلفة . أما الفروع النظرية فلا تهدف إلى نفع مباشر أو حل مشكلة عملية ، بل إلى العلم لمحرد العلم ، أى إلى مجرد الكشف عن المبادئ والقوانين التي تهيمن على السلوك ، ومن اظهر الفروع النظرية :

## ١ ــ علم النفس العام:

يستهدف الكشف عن المبادئ والقوانين التي تفسر سلوك الناس بوجه عام ــ سلوك الإنسان لا الحيوان ، الراشد لا الطفل ، السوى لا الشاذ . وهو أساس جميع الفروع الاخرى .

## ٢ ــ علم النفس الفارق:

يدرس ما بين الأفراد أو الجهاعات أو السلالات من فوارق في الذكاء أو الحلق أو الشخصية أوالإستعدادا توالمواهب الحاصة، كمايدرس أسباب هذه الفوارق ونتائجها مستنداً إلى الحقائق التي يكشف عنها علم النفس العام . فإذا كان علم النفس العام يبين لنا كيف تتشابه الأفراد ، فعلم النفس الفارق يبين لنا كيف بختلفون ، وإلى أى حد يختلفون .

## ٣ \_ علم النفس الارتقائى (سيكولوجية النمو) :

يدرس مراحل النمو المختلفة التي بجتازها الفرد في حياته ، والخصائص السيكولوجية لكل مرحلة ، والمبادئ العامة التي تصف مسيرة هذا النمو والإرتقاء. ومن فروعه : علم نفس مرحلة الرضاعة، وسيكولوجية الطفل، وسيكولوجية المراهقة،وسيكولوجية مرحلة الرشد،وسيكولوجية الشيخوخة

## ٤ ـ علم النفس الاجتماعي :

يدرس سلوك الأفراد والجاعات وهم تحت تأثير المواقف الإجماعية المختلفة . وبعبارة أخرى فهو يدرس الصور المختلفة للتفاعل الإجماعي ... أى التأثير المتبادل ... بين الأفراد بعضهم وبعض ، وبين الجاعات بعضها وبعض وبين الأفراد والجاعات : بين الآباء والأبناء ، بين التلاميذ والمدرسين ، بين العال وصاحب العمل ، أو بين العال بعضهم وبعض ، بين المعالج والمريض بين الرئيس ومرءوسه ... وبجب التمييز بينه وبين علم الإجماع الذي يدرس حياة الجاعة والتنظيم الإجماعي خاصة في المحتمعات اللا أمية ، كما مهم بدراسة المشكلات الإجماعية وطرق حلها وإصلاحها كالطلاق والبطالة وذيوع الجرعمة

علم نفس الشواذ :

يبحث في نشأة الأمراض النفسية والأمراض العقلية (الجنون) وضعف العقل والاجرام وأسبابها المختلفة ، مع محاولة وضع أسس لعلاجها . وبجب التمييز بينه وبين «الطب النفسي» الذي هو فرع من الطب يقوم على دعامتين من الطب وعلم نفس الشواذ ، ومحتص بفحص الاضطرابات النفسية والعقلية المختلفة وعلاجها عمليا ورعايتها والوقاية منها .

وسيتضح لنافيا بعدأن فهم الظواهر الشاذة يلقى كثيراً من الضوء علىالظواهر السوية .

٦ — علم نفس الحيوان :

يبحث فى سلوك الحيوانات المختلفة ، ويحاول الإجابة على أسئلة مثل : هل هل تستطيع الحيوانات أن تفكر ؟ . ما مدى قدرتها على التعلم ؟ . الديها قدرة على التذكر ، وما مداه ؟ اتشترك مع الإنسان فى بعض الدوافع ؟ هل يختلف ذكاؤها عن ذكاء الإنسان فى الدرجة أم فى النوع ؟

٧ – علم النفس المقارن :

يقارن سلوك الإنسان بسلوك الحيوان، وسلوك الطفل بسلوك الراشد، وسلوك الإنسان البدائي بسلوك المتحضر، وسلوك الشخص السوى بسلوك الشخصية.

أما الفروع التطبيقية لعلم النفس فتستهدف تحقيق أغراض عملية وحل مشكلات عملية ، غير أنها لا تقتصر على أن تستعير من فروع علم النظرى مبادئها وقوانينها ، بل غالبا ما تصوغ مبادئها مستقلة عن علم النفس النظرى بقصد حل مشكلاتها العملية . أى انها لاتطبق فقط ، بل تدرس أيضا . ومنها :

١ - علم النفس التربوى :

يستهدف معونة المعلم أو طالب التربية على الافادة من مبادئ علم النفس وقوانينه فى حل المشكلات التعليمية والانضباطية المحتلفة التى تعرض له ، وفى تكييف عملية التعلم وفق مبادئ التعلم وقوانينه .. ويكون ذلك عن طريق تزويده بمعلومات علمية عن طبيعة المتعلم وخصائصه فى مراحل نموه المحتلفة ، وعن طبيعة عملية التعلم والعوامل التي تسهلها أو تعطلها ، وعن سيكولوجية المعلم وأثره في عملية التعليم ثم عن سيكولوجية تدريس المواد المختلفة .

## ٢ \_ علم النفس الصناعي :

يسهدف رفع مستوى الكفاية الانتاجية للعامل أوللجاعة العاملة وذلك عن طريق حل المشكلات المختلفة التى تغشى ميدان الصناعة والانتاج حلا علميا إنسانيا يقوم على مبادئ علم النفس ومفاهيمه ، ويحرص على راحة العامل وكرامته حرصه على زيادة انتاجه . إنه يرمى إلى تهيئة جميع الظروف المادية والإجهاعية التى تكفل انتاج أكر مقدار من أجود نوع ، فى أقصر وقت ، وبأقل مجهود ، وأكبر قدر من رضاء العامل وارتياحه ... فن الموضوعات التى يدرسها : التوجيه المهنى والاختيار المهى والتدريب الصناعى وتحليل الأعمال الصناعية المختلفة ، وأثر الإضاءة والنهوية و درجي الحرارة والرطوبة فى الانتاج ، هذا إلى مشكلات التعب الصناعى وحوادث العمل وطرق الأمن الصناعى ، فضلا عن إههامه مشتركا مع علم النفس الإجماعى وبين العال وأصحاب العمل ، وبين العال وأصحاب العمل ،

### ٣ ـ علم النفس التجارى :

يهم بدراسة دوافع الشراء وحاجات المسهلكين غير المشبعة وتقدير المجاهاتهم النفسية نحو المنتجات الموجودة في السوق ... كما يدرس سيكولوجية البيع ، وبهم باختيار عمال البيع ، وطرق تأثير البائع في المشترى من حيث تزكية السلعة في نظره ومواجهة اعتراضاته ، وتحطيم مقاومته ، وانتهاز اللحظة السيكولوجية المناسبة لإتمام الصفقة ، هذا فضلا عن اهمامه بسيكولوجية الإعلان ونوعه وحجمه ولونه وموضعه ومرات تكراره وذلك على أساس أن الإعلان الجيد هو الذي يسهل تذكره عند الحاجة ، والذي يوحى إلى المستهلك بأنه في حاجة بالفعل إلى السلعه موضع الإعلان .

## ٤ - علم النفس الجنائي :

فرع تطبيق من علم نفس الشواذ ، يدرس العوامل والدوافع المختلفة التي

تتضافر على أحداث الجريمة ، ويقرح أنجح الوسائل لعقاب المحرم أو علاجه أو اصلاحه .

#### ه ـ علم النفس القضائي:

يدرس العوامل النفسية الشعورية واللا شعورية التي يحتمل أن يكون لها أثر في جميع من يشتركون في الدعوى الجنائية : القاضى والمتهم والدفاع والمجنى عليه والمبلغ والشاهد والجمهور . فهو يبحث في الظروف والعوامل التي تؤثر في القاضى من حيث تقديره للإدلة واستنتاجه و حكمه و تقديره للعقوبة كذلك يبحث في العوامل التي تحمل المتهم أو الدفاع على إخفاء الحقيقة ، أو الغلو في طلب الرحمة و تخفيف المسئولية عن المتهم هذا إلى اهتامه بدراسة «الشهادة» وقيمتها والعوامل المختلفة التي تؤثر في ذاكرة الشاهد فتجعله محرف ما يقول على غير قصد منه وهو إلى ذلك يبحث في أثر الرأى العام والصحافة والاذاعة وما يتردد بن الناس من إشاعات في توجيه الدعوى .

## ٦ – علم النفس الحربي :

تستعين الجيوش الحديثة بخبراء نفسيين لوضع كل عامل بالجيش فى العمل أو المكان الذى يتناسب مع ذكائه واستعداداته وسمات شخصيته . ثم تدريب هؤلاء جميعاً بالطرق العلمية على إتقان أعمالهم فى أقصر وقت وبأقل جهد . كما تستعين بهم لدعم الروح المعنوية فى الجيش ، وتحسين العلاقات الإنسانية، بين فرقه وأفراده ، وكذلك لمحاربة الدعايات والاشاعات الضارة ومقاومة أثر الحرب النفسيةو كيفية مواجهة المفاجآت ، والتغلب على القلق أثناء انتظار الهجوم .

## ٧ ـ علم النفس الكلينيكي:

يشترك السيكولوجي الكلينيكي مع الطبيب النفسي في تشخيص الأمراض النفسية والأمراض العقلية وعلاجها ... والقياس السيكولوجي جزء هام من وظائف الحبير الكلينيكي . ويقصد به ملاحظه وتحليل وتقدير ما لدى المريض من ذكاء وقدرات عقلية وسمات خلقية وإنجاهات نفسية وأعراض مرضية كمستوى القلق والإكتئاب والعدوان إلى غير تلك من الصفات التي لو اضيفت إلى الفحص الجسمي للفرد ودراسة حالته الإجهاعية أعطت صورة

متكاملة عنه تساعد على علاجه . وهذا الفرع وثيق الصلة بعلم نفس الشواذ . ولا يقتصر عمل السيكولوجيي الكلينيكي على المشاركة فىالتشخيص والعلاج فحسب بل يتجاوزها الى البحث العلمي

## ٨ - علم النفس الارشادى :

يستهدف مساعدة الأسوياء من الناس على حل مشاكلهم بأنفسهم فى مجال معين : التعليمي أو المهني أو الأسرى أو الجنسي وغيرها مما لا يدخل فى نطاق الأمراض النفسية والعقلية ، وذلك بإزجاء النصح إليهم أو تزويدهم معلومات جديدة أو تأويل نتائج اختبارات نفسية نجرى عليهم أو تشجيعهم على الإفصاح عن متاعهم وانفعالاتهم ومع أنه يستهدف عادة معونة الأسوياء إلا إنه قد يتدخل أحيانا في العلاج النفسي الذي يستهدف عادة احداث تغييرات أساسية في بناء شخصية المريض

#### ٩ - علم القياس النفسي

أمكن فى السنوات الاخيرة ابتكار طرق تستخدم فى قياس بعض العمليات النفسية التى كانت تبدو مستعصية على القياس مثل التفكير الابتكارى فضلا عن قياس بعض مظاهر السلوك الانفعالى والاجهاعي

## ٩ ــ نشأة علم النفس وتطوره

علم النفس وإن كان ذا تاريخ قصير إلا ان له ماضيا طويلا ، وإن شئت فقل إنه من أحدث العلوم وأقدمها في آن واحد . فعلم النفس ذو التاريخ الطويل هو علم النفس الدارج الذائع بين الناس والذي محاول به الفرد أن يفهم غيره من الناس ممن يزاملهم ويعاملهم ويتصل بهم . وعلم النفس العلمي لايقنع مجرد الفهم السطحي الساذج بل يتجاوزه إلى التفسير الذي لا يقوم على الملاحظة العابرة أو الحرات العملية العارضة ، ومن ثم إلى التنبؤ بالسلوك والتحكم فيه .

لقد قام علم النفس فرعا من الفلسفة من قبل الميلاد بزمان طويل . فقد ذهب بعض فلاسفة الاغريق الأول إلى أن «الروح»— وكان الحلط كبيرا بين الروح والنفس والعقل ــ مادة كالهواء . لكنها بلغت حدا كبيرا من الدقة والشفوف . حي إذا جاء أفلاطون ( ٤٢٧ ـ ٣٤٧ ق.م ) قال إن لأفكار الإنسان تأثيرا كبيرا في سلوكه . لكنه كان يرى أن هذه الأفكار لها وجود مستقل عن الانسان . فهي تقيم في الجسم أثناء الحياة ثم تتركه عند الموت . ثم خطا علم النفس خطوة كبرى في الإنجاه العلمي حين أشار أرسطو ( ٣٨٤ ـ ٣٢٢ ق.م ) إلى أن الروح أو النفس هي مجموع الوظائف الحيوية للكائن الحي ، أي وظائف الجسم ، وبها يتميز عن الجهاد . ومن دونها لا يكون الجسم أكثر من جثة . وعلي هذا يكون السلوك والحالات النفسية نتيجة عمليات جسمية . كما أنه كان أول باحث حاول أن يفهم بصورة منتظمة الطرق التي يفكر بها الانسان ، وصاغ قوانين في «تداعي المعاني» سادت علم النفس أكثر من عشرة قرون لذا يمكن اعتباره محق المؤسس الأول لعلم النفس .

ثم انتقلت التعاليم الأساسية لارسطو إلى فلاسفة العرب والمدرسين ، وهم مفكرو العصور الوسطى من الأوروبين ، فظل هؤلاء جميعا مجادلون ويقلبون القضايا الفلسفية عن طبيعة النفس وخلودها وعن مصبر الانسان حتى أعياهم الأمر ، فانقسموا فريقين اختص أحدهما بدراسة الظواهر الروحانية وهؤلاء هم رجال الدين واختص آخرون بدراسة الظواهر العقلية وهؤلاء هم الفلاسفة أو «علاء النفس» . فكانت هذه أول بادرة لإنفصال علم النفس عن علم الإلهيات فبعد أن كان علم الروح أصبح «علم العقل» . وكانت الصلة بن العقل والجسم كبرى المشكلات .

وقد حاول الفيلسوف الفرنسى ديكارت ( ١٥٩٦ – ١٦٥٠) حل هذه المشكلة ــ مشكلة العلاقة بن العقل والجسم ــ فقال إنها «شيئان» محتلفان مهايزان كل التمايز ، وليس بينها إرتباط طبيعى فالحاصة الجوهرية للجسم هي الإمتداد ، أى شغل حيز من الفراغ ، في حين أن خاصة العقل عند الإنسان هي التفكير والشعور . أما الصلة بينها فصلة تفاعل ميكانيكي بحدث في الغدة الصنوبرية في المخ .

لقد كان ديكارت يرى أن الكائن الحي من إنسان وحيوان ما هو إلا ِ

آلة معقدة ينشطها الضوء والصوت والحرارة وغيرها من المنهات التي محمل أثرها مائع رقيق سماء (أرواح الحيوانات) إلى الغدة الصنوبرية ومها إلى العضلات في صورة دوافع تؤدى إلى حركة الجسم. هذا كل ما محدث في الحيوان وبعبارة أخرى فالحيوان لا محس ولا يشعر ولا يفكر بل يستجيب للمنهات الحارجية كما تستجيب مضارب الآلة الكاتبة للمس الأصابع. أما عند الإنسان فأرواح الحيوانات حن تلج الغدة الصنوبرية فإمها تثير فيه مشاعر وإنفعالات وأفكارا وصورا ذهنية أي أن الانسان محلاف الحيوان له عقل. وهذا العقل هو الذي يوجه «الآلة الانسانية» ومجعل الانسان يتصرف تصرفا معقولا ، والشعور أهم خاصة للعقل — الشعور بالمعني الواسع الذي مجمع كل الحالات الشعورية من تفكير وتذكر وتصور ومشاعر وانفعالات ورغبات ... وهنا أخذ الباحثون متمون بدراسة الشعور. وأصبح علم النفس «علم الشعور» والحق أننا بجب ألا نرجع الى أبعد من ديكارت لتفسير الوضع الحالى لعلم النفس .

وحوالى الوقت الذى كان فيه ديكارت ينشر مذهبه ظهرت فى انجلترا مدرسة تسمى المدرسة الرابطية أو المدرسة الإنجليزية لأن أغلب أنصارها من الإنجليز (مؤسسها «لوك ١٦٣٢ لحدرسة الإنجليزية لأن أغلب أنصارها البارزين الإنجليز (مؤسسها «لوك ١٧٥٠ و «هيوم» ١٧١١—١٧٧٦، و «سبنسر» ١٨٢٠ حتى نهاية القرن الماضى . من المسلمات الأساسية لهذه المدرسة أن الإنسان يولد وعقله صفحة بيضاء تنقش علها الحبرات الحسية ما تريد . فليس قبل الخبرة فى العقل شيء . هذه الخبرة تأتى عن طريق الحواس . فالاحساسات الأمر غبر مترابطة وغير منظمة . ثم تترابط هذه الإحساسات تكون فى أول الأمر غير مترابطة وغير منظمة . ثم تترابط هذه العناصر وتنتظم لما بينها من المعليات تشابه أو تضاد أو تجاور فى الزمان والمكان . فتنشأ من هذا الترابط العمليات العقلية حميعاً : الإدراك والتصور والتخيل والتفكير والإبتكار ... والترابط علية آلية ميكانيكية تشبه الجاذبية فى العالم المادى أو تشبه التآلف بين الذرات

بعضها وبعض ، وبين العناصر بعضها وبعض ، والذى تتكون منه المواد المركبة فى عالم الكيمياء .. ومن ثم كانت مهمة علم النفس فى نظرها تحليل المركبات العقلية الشعورية إلى عناصرها من احساسات وصور ذهنية ومعان ثم تفسير تجمعها وانتظامها فى وحدات مركبة كالإدراك والتذكر والتعلم والتفكير .

ولقد ظل علم النفس فرعاً من الفلسفة العقلية التأملية أكثر من مائتي عام بعد ديكارت . صحيح أن موضوعه قد تحدد بعض التحديد ، لكن طريقته في البحث ، أى النظر والتأمل والبحث لم تزل تعتمد على طريقة الفلسفة في البحث ، أى النظر والتأمل والبرهان الجدلي في قضايا ذات طابع فلسفى صريح ما برحت لا صقة بعلم النفس منذ القدم ، مثل « ما الطبيعة القصوى للعقل ؟» «هل العالم الخارجي عالم واقعى أم من خلق الخيال » «هل للانسان إرادة حرة ؟ » . وقد كان الخلاف على هذه القضايا كبيراً بين الباحثين ، لأن النظر والتأمل دون سند من الطرق العلمية للملاحظة والتجريب يؤدى حمًا إلى الخلاف .

حتى إذا ما أشرف القرن الماضى لنهايته حدثت انقلابات ثلاثة عنيفة أصابت علم النفس فى موضوعه ومشاكله ومنهجه فى البحث ، وكان من أثر ذلك أن أخذ بتحرر من قيوده القديمة وأن يتسع نطاقه ومجالاته لكي يقترب من العلوم الطبيعية . أما الأول فكان على يد العالم :

دارون Darwin (۱۸۰۹–۱۸۸۲): والاتجاه الوظيفي .

لا ظهر دارون بنظرية التطور كان لهذه النظرية أثر عميق فى علم النفس ، إذ قضت على الرأى الشائع بانفصال الحيوان عن الإنسان إنفصالا جوهرياً . وهو الرأى الذى تضمنته نظرية ديكارت من أن الحيوان تحركه الغريزة والإنسان يحركه العقل . ومن ثم اتجه الباحثون إلى دراسة سلوك الحيوان عسى أن تلقى هذه الدراسة بعض الضوء على سلوك الإنسان . ولقد أكدت نظرية التطور أثر الوراثة فى الوصل بن الماضى البعيد للخليقة وبن حاضرها ، كما أكدت أثر البيئة فى تطور للكائنات الحية وبقاء الأنسب فى معركة الحياة ، ومن ثم زاد إهتام العلماء بدراسة مراحل النمو النفسى فى الفرد وفى النوع

وتأثرها بكل من الوراثة والبيئة ، هذا إلى إهتمامهم بدراسة الفروق الفردية بن السلالات المختلفة .

و لما كان من المبادىء الأساسية لنظرية التطور « أن أقدر الكائنات الحية على التكيف للبيئة أصلحها للبقاء في معركة الحياة» فقد أوحى هذا المبدأ لبعض الباحثين أنه ربما كان للعمليات العقلية وظيفة وفائدة في معركة الحياة والتنازع من أجل البقاء ، فاتجهوا إلى البحث عن الدور الذي تقوم هذه العمليات في حياة الفرد أي فائدتها في تكيفه للبيئة . ومن ثم أخذوا يتساءلون: «ما فائدة التفكير للفرد أي ما وظيفته ؟ . . » ، « وما وظيفة اللغة عند الإنسان أي ما فائدتها؟ . . » ، « وما وظيفة الانفعال ؟ » ، « في أية ظروف يتدخل الذكاء ، وما فائدته في عملية التكيف ؟ » » فبعد أن كان علم النفس القديم لايهتم الا بتكوين العمليات العقلية وتحليلها ووصف مكوناتها إذا بهذا الاتجاه الجديد بهتم بدراسة وظائف هذه العمليات ، لذا سمى (الاتجاه الوظيفي) .

## فونت Wundt (۱۹۲۰ – ۱۹۲۰) : والاتجاه التجريبي

من مطلع القرن ١٩ كان علماء الفيزيقا والفسيولوجيا يسيرون في محوتهم على نمط آخر غير نمط النظر والتأمل والبرهان الجدلى ، إذ كانوا يوجهون إلى الطبيعة أسئلة خاصة ثم مجرون الملاحظات والتجارب للوصول إلى أجوبة على هذه الأسئلة . وقد أدى بهم هذا المنهج التجريبي إلى الكشف عن كثير من الحقائق والمبادىء كالكشف عن خصائص المادة وسرعة الصوت والضوء والصلة بين الموجات الكهربية والمغناطيسية ، والكشف عن الدورة الدموية ، وعن مناطق المخ التي تهيمن على الحركة عند الإنسان والحيوان ، وعن سرعة التيار العصبي ... وقد كان لهذا المنهج ميزة بالغة على منهج النظر والتأمل البحت إذ كان يستطيع كل متشكك في نتائج الملاحظات والتجارب أن يعيدها ويكررها بنفسه للتحقق من صحبا أو بطلانها ... مما أوحى إلى بعض الباحثين في علم النفس باصطناع هذا المنهج التجريبي في دراسة الظواهر النفسية .

فنى عام ١٨٧٩ أسس «فونت» أول معمل لعلم النفس التجريبي بجامعة ليزج بألمانيا . وهو معمل مزود بأجهزة وأدوات خاصة لإجراء تجارب على الحواس المختلفة من سمع ولمس وبصر ، وأخرى على كيفية التذكر والتعلم والتفكير والإنتباه ، وقياس سرعة النبض والتنفس في أثناء الإنفعال .. لقد كان المعتقد في ذلك الوقت أن العقل والشعور لا يمكن قياسهما أما منذ هذا التاريخ القريب فقد حق لعلم النفس أن يتخذ مكاناً إلى جانب العلوم الطبيعية التجريبية ، وأن يصبح علماً مستقلا عن الفلسفة العامة من حيث منهجه في البحث على الأقل .

## فرويد Freud (١٨٥٦ – ١٩٣٩) : والاتجاه اللاشعورى .

ثم جاء الطبيب النمسوى «فرويد» وأثبت بأدلة قاطعة وجود حياة نفسية الاشعورية إلى جانب الحياة النفسية الشعورية ، فهناك تفكير لا شعوري وإدراك لا شعوري وتذكر لا شعوري ، وهناك رغبات لا شعورية ومخاوف لاشعورية لايفطن الفرد إلى وجودها لكنها مع ذلك تحرك سلوكه وتوجهه على غير علم أو إرادة منه ... وقد تكون سبباً فى ظهور اضطرابات نفسية أو عقلية لديه ، ومن ثم اتسع مدلول الحياة النفسية وامتدت آفاقها ، فانبسط ميدان علم النفس وموضوعه . فبعد أن ظل قروناً يقتصر على دراسة الخبرات الشعورية ويسمى «علم الشعور» إذا به أصبح يرى نفسه مضطراً إلى أن عسب للعوامل اللاشعورية حساباً كبيراً فى تفسير السلوك السوى والشاذجميعاً .

إن مأساة علم النفس التي جعلته آخر العلوم في تثبيت أقدامه تتلخص في أن كل إنسان يعتبر نفسه عالماً بالنفس ما دام يحس ويشعر ويدرك كل ما يجرى في نفسه .

### ١٠ \_ مدارس علم النفس المعاصرة

لم يكن علماء النفس حتى مطلع هذا القرن يعملون أكثر من جمع وقائع عامة من مجالات محدودة : مجال الخرات الحسية ، والفروق الفردية ،

وذكاء الحيوان ، ونمو الطفل ، والشخصية السوية والشاذة ، ولم تكن هناك خطة عامة للبحث ، أو رابط بجمع بين هذه المعلومات المتناثرة ، بل لم يكن هناك اتفاق عام بين العلماء على تعريف علم النفس نفسه . ومن ثم بدت الحاجة إلى لم الشمل وجمع هذا النثار من المعرفة السيكولوجية في كل موحد متكامل يزيده وضوحاً وثراء ويكون أساساً لتوحيد البحوث في المستقبل . وقد أدت هذه الحاجة إلى ظهور المدارس السيكولوجية في القرن الحالى والتي سنكتفي بذكر أهمهــــا .

## Behaviorism المدرسة السلوكية - ١

أسسها «واطسن» Watson الأمريكي في مطلع هذا القرن، وهي مدرسة تنظر إلى الكاثن الحي نظرتها إلى آلة ميكانيكية معقدة ، لا تحركه دوافع موجهة نحو غاية ، بل مثيرات فيزيقية تصدر عنها استجابات عضلية وغدية مختلفة . لذا بجب أن يقتصر موضوع علم النفس على دراسة هذه الاستجابات الموضوعية الظاهرة ، عن طريق الملاحظة الموضوعية البحتة أي دون الإشارة إلى ما نخره الفرد من حالات شعورية أثناء ملاحظة أو إجراء التجارب عليه . ثم إن هَذَه المدرسة تغلو في توكيد أثر البيئة والتربية في نمو الفرد ، وتغض من أثر الوراثة إلى حد كبر كأن الإنسان يولد وعقله صفحة بيضاء . فليست هناك استعداداتموروثة أو ذكاء موروث ، إن هي إلامجموعة معقدة من عادات يكتسبها الفرد في أثناء حياته . وفي هذا يقول وطسن : «أعطوني عشرة من أطفال أصحاء التكوين ، فسأحتار أحدهم جزافاً ثم أدربه فأصنع منه ما أريد : طبيباً أو فناناً أوعالماً أو تاجراً أو لصاً أو متسولا ، وذلك بغض النظر عن ميوله ومواهبه أو سلالة أسلافه » . لذا نجد هذه المدرسة تهتم إلى حد كبير بدراسة عملية التعلم . فموضوع العادات وتكوينها هو المحور الرئيسي لعلم النفس . الواقع أن العيب الرئيسي لهذه المدرسة هي إنها اهتمت بالبيئة حتى كلدت تنسى الإنسان .

#### Neobehaviorism السلوكية الجديدة — ٢

لاتزال تجعل للتعلم وتكوين العادات مركز الصدارة من محوثها . لكن

بعض أنصارها يعرضون عن التفسير الآلى للسلوك ، كما يرون إمكان دراسة الحالات الشعورية عن طريق منهج التأمل الباطن الذى سنعرض له فى الفصل التسمالى .

ويطلق على المدارس السلوكية كلها اسم (نظرية المثير والاستجابة) ٣ ـــ المدارس الغرضية Purposive Schools

يطلق هذا الإسم على كل مدرسة أو مذهب ينكر أن السلوك يمكن تفسر هنفسراً كاملا على أسس ميكانيكية كما تزعم السلوكية، ويرى أن الغايات والأغراض تقوم بدور هام في تعين السلوك وتوجيه . فكل سلوك يصدر عن الكائن الحي ، إنساناً كان أم حيواناً ، يهدف إلى غاية ويتجه إلى تحقيق غرض حتى إن لم يكن شاعراً بهذا الغرض . ومن دون الغاية لا يمكن فهم السلوك وتفسيره . فلو أنك رأيت صديقاً لك بجرى في الطريق وهو لا يلوى على شيء لم تخرج من سلوكه هذا إلا بعدة إحتالات وتفسيرات قد تكون بعيدة عن الصواب إلى حد كبير . ولو كان صديقك هذا بمن ينتمون إلى المدرسة السلوكية الميكانيكية فسألته عن السبب في جريه لأجاب : لأن عضلات ساقي تجرى فيها عمليات فيزيقية كيميائية ـ وهو تفسير آلى مادى لايزيد سلوكه هذا إلا غموضاً . وستظل عاجزاً عن فهم سلوكه حتى تعرف الغاية منه .

من هذه المدارس مدرسة علم النفس النزوعي للعالم الاسكتلندي «مكدوجل» Mc Dougall (۱۹۳۸ – ۱۹۳۸) ، ومدرسة التحليل النفسي ، وبعض اتباع المدرسة السلوكية الجديدة .

#### \$ \_ مدرسة التحليل النفسى Psychoamalysis \_

مؤسس هذه المدرسة الطبيب النمسوى «فرويد» الذى سبق أن أشرنا إلى كشفه عن الجانب اللاشعورى من النفس ثم أصبحت نظرية ونظـــاما سيكولوجيا كان له أبلغ الأثر ليس فقط فى علم النفس بل وفى سائر العلوم والفنون الإنسانية من علوم الإجتماع والتربية والسياسة إلى الأدب والفن وتاريخ

الحضارة الإنسانية وغيرها . هذا إلى منهجها الفريد فى العلاج النفسى . ومما تنفر د به هذه المدرسة :

١ حـ توكيدها أثر العوامل والدوافع اللاشعورية في تفسر السلوك السوى والشاذ للانسان. مع عدم إغفالها دراسة الحياة النفسية الشعورية.

٢ ـــ اهتمامها بدراسة الشخصية السوية والشاذة اهتماما بالغا: تشريحها وتكوينها وعوامل انحرافها. فإن كان علم النفس هو علم السلوك، فالتحليل النفسى هو علم الشخصية.

٣ ــ توكيدها الأثر الخطير لمرحلة الطفولة المبكرة، خاصة علاقة الطفل بوالديه، في تشكيل شخصية الراشدو في تمهيد الطريق وللاصابة بالأمراض النفسية والعقلية فيا بعد ، وكذلك توجيهها النظر إلى الأهمية النفسية لمرحلة الرضاعة التى لم يكن الأقدمون بهتمون بدراستها . وقد قدمت نظرية جديدة في مراحل ثمو الانسان وفي بناء شخصيته .

بسطها مفهوم الغريزة الجنسية ودراسة تطورها من الناحية النفسية
 وصلة ذلك بشخصية الفرد .

 وقد كان «فرويد» أول من حاول تطبيق المنهج العلمي في تأويل الاحلام وصاغ نظرية ملتثمة عنها .

٦ وكانت من أولى المدارس الحديثة التي أكدت وحدة الإنسان
 وقاومت الثناثية القدمة للجسم والنفس .

## o ـ مدارس التحليل النفسي الجديدة Neopsychoanalysis

عدة مدارس تحيد عن مدرسة فرويد فى بعض المفهومات العلمية وطرق العلاج الكلينيكيةلكن لا تزال داخل الإطار العام المدرسةالأم لقد كانت مدرسة فرويد تؤكد أثر الغرائز – خاصة الغريزة الجنسية وغريزة العدوان – فى تكوين الشخصية واحداث الإضطرابات النفسية . أما هذه المدارس الجديدة فتؤكد أثر العوامل الحضارية والتفاعل بن الناس وترى أن ميدان التحليل النفسى وثيق الصلة بعلم النفس الاجتاعى . وكانت المدرسة الأصلية

تؤكد أثر الطفولة إلى حد بعيد ، أما هذه المدارس فتهتم بحاضر الفرد وظروفه الراهنة أكثر مما تهتم بما ضيه وظروف طفولته . وممن ينتمون إلى هذه المدارس «فروم Fromm و «كاردنر» Kardiner و «هورناي»

#### Gestalt Psychology: مدرسة الجشطلت — ٦

ظهرت هذه المدرسة في المانيا في أوائل هذا القرن وكلمة Gostalt للمانية معناها الكل المتكامل الأجزاء ،أو الصيغة الإحمالية أو الغط Pattern ظهرت هذه المدرسة في وقت أسرف فيه كثير من علماء النفس في تحليل الظواهر النفسية إلى عناصر جزئية . كانوا يحللون الإدراك إلى احساسات جزئية ، وعملية التعلم إلى روابط عصبية بين مثيرات واستجابات ، والشخصية إلى سمات مختلفة . فكان من الطبيعي أن يؤدى ذلك إلى رد فعل شديد على المدرسة التي ترى أن الظواهر المنفسية وحدات كلية منظمة وليست مجموعات من عناصر بسيطة وأجزاء متراصة يجب عزلها أو لا وتحليلها. فالإدراك أو التعلم أو بناء الشخصية ليس كل منها كالحائط المكون من قوالب ملتصقة بل كالمركب الكيميائي انديجت عناصره بعضها في بعض . ولو حللنا المركب إلى عناصره تلاشي المركب نفسه . وبعبارة أخرى فالظواهر النفسية (صيغ) ومجموعات مترابطة الأجزاء تشم بهاسك داخلي يجعل منها «كليات» .

ومن مؤسسي هذه المدرسة «فرتيمر» Wertheimer و «كوفكا» Koffka «كوفكا» و كهلر». - Koehler و كهلر ». - Koehler و كهلر ». - Koehler و كهلر ». - كالمرب المناسقة المناسقة و كهلو » - كالمرب المناسقة ا

### Factor Analysis School: مدرسة تحليل العوامل — ۷

تحاول هذه المدرسة الكشف عن أقل عدد من العناصر أو العوامل المستقلة الأولية ــ أى التى لا يمكن ردها إلى أبسط منها ــ التى تتألف منها المركبات السيكولوجية كالذكاء والشخصية . وتعتمد فى بحوثها على تطبيق الإختبارات السيكولوجية المختلفة ، ومعالجة التتاثيج بطرق احصائية معقدة ، ويعتبر «سبرمان» Spearman الانجليزي منشىء هذه المدرسة (١٩٠٤) ، كما يعتبر

ولا تزال الخلافات قائمة بين النظريات المختلقة التي تعتنقها المدارس السابقة ، ولكن وجهات نظرها بدأ يقترب بعضها من بعض ، كما أخذت كل مدرسة تخرج من عزلتها ومن إدعائها أنها تستطيع تفسير كل شيء ، حتى زخرت جعبة علم النفس اليوم بمجموعة من الحقائق السيكولوجية الأساسية يتفق علمها الجميع .

## النصل النانث م**نا جح البحث فى علم النفس**

## ١ - المنهج العلمي

العلم بوجه عام معرفة منظمة لفئة معينة من الظواهر تجمع وترتب بالمنهج العلمى بقصد الوصول إلى قوانين ومبادىء عامة لتفسير هذه الظواهر والتنبؤ بها والتحكم فيها . فالعلم لا يقتصر على تفسير حالات فردية بل يتجاوز ذلك إلى صوغ تعمات ومبادى وقوانين تصدق على حالات كثيرة مختلفة .

أما المنهج فهو الطريقة التي يتبعها الباحث للاجابة على الأسئلة التي يثيرها موضوع محثه :

١ ــ ماذا محدث ؟...

۲ ۔ کیف محدث ؟.

٣ ــ لماذا محدث ؟.

ويتميز المنهج العلمى ، فى علم النفس وغيره ، يجمع الوقائع عن طريق الملاحظة الموضوعية الدقيقة .

#### الملاحظة العلمية:

١ ... يشترط فى الملاحظة العلمية أن تكون منظمة مضبوطة تقوم على التخطيط والوصف الدقيق ونسجيل السلوك تسجيلا منظماً مع أكبر قدر من الظروف المحيطة به ، وعلى أن تكون ملاحظة مقصودة أى ترى إلى هدف واضح هو الإجابة على سؤال معين أو تحقيق فرض معين ، كملاحظة طفل لمعرفة نوع لغته أو لعبه أو معاملته للآخرين أو موقفه من السلطة ، أو ملاحظة لمحرفة نوع لغته أو لعبه أو معاملته للآخرين أو موقفه من السلطة ، أو ملاحظة ...

قرد يلهو أو يتعلم ، أوملاحظة الإنسان نفسه وهو فى حالة حزن لوصف هذه الحالة أو تحليلها . و الملاحظ المدرب يسجل دقائق ملاحظاته وتفاصيلها على الفور أثناء القيام بها مهما بدت له تافهة أو لا قيمة لها . ويصدق هذا بوجه خاص على الملاحظات التي لا تتفق مع وجهة نظره . فن المعروف أن مرور الزمن محرف الذكريات وأن الإنسان بميل إلى نسيان ما لا بهتم به وما لا يتفق مع رأيه .

٧ ــ كما يشترط فى الملاحظة العلمية أن تكون موضوعية أى لاتتأثر عميول الباحث وعواطفه وانحيازاته وأفكاره ومايقول عامة الناس وغبر تلك من العوامل التي تحرف الإداراك وتشوهه وتميل بالملاحظ إلى أن يرى أشياء غبر ماثلة أمامه ، أو تعميه عن رؤية أشياء شاخصة أمام نظره . ومن علامات الملاحظة الموضوعية أن يتفق عدد من الباحثين على صحتها ، أى أن يعيدها باحثون آخرون ويظفرون بنفس النتائج .

٣ ــ والملاحظ المدرب لا يعمم من حالة واحدة أو بضع حالات ،
 فإن رأى تلميذاً أو بضعة تلاميذ نجحوا فى الحياة بعد فشلهم فى الدراسة ،
 فليس له أن يعمم من هذه الملاحظات المحدودة .

موجز القول أن الملاحظة العلمية بجب أن تكون موضوعية دقيقة ، كما يجب أن تتفادى أخطاء التحمر ، . . هذه الملاحظة العملية هي أساس المهج العلمي في البحث مهما اختلفت طرقه كما سيبدو لنا بعد قليل .

والمنهج العلمى هو الفيصل بين ما يسمى علما وبين غيره من ضروب المعرفة فالطب والفيزياء والكيمياء وعلم الأحياء لم تدخل فى نطاق العلم إلا بعد أن خضعت دراستها للمنهج العلمى . كذلك علم النفس لم يصبح علماً إلا حين بدأ العلماء يطبقون المنهج العلمى فى دراسة السلوك .

### العلم يصف ويفسر:

علم النفس الحديث ، كفره من العلوم الطبيعية والاجباعية ، يصف الظواهر النفسية الفردية (السلوك هو الظاهرة النفسية ) التي يدرسها وصفاً دقيقاً ، ثم يفسرها فى ضوء قوانين ومبادئ عامة . وتفسير الظاهرة يعنى ردها الى قانون أو مبدأ عام . فان قلنا إن سبب انحراف هذا الطفل هو حرمانه من عطف والديه ، فنحن نطبق قاعدة عامة مقررة هى أن الحرمان من العطف من أسبابه انحراف الاطفال .

وكما وصل علم الفيزيقا الى قانون «بويل» ، وكما وصل علم الكيمياء الى قانون «بقاء المادة » وكما وصل علم الاقتصاد الى قانون «العرض والطلب» كذلك وصل علم النفس الى كثير من القوانين والمبادئ العامة والتعميات مثل (١) الراحة والاستجام بعد المذاكرة يثبتان الدروس فى ذهن الطالب ،

- (٢) نحن ننسي ما لا نميل اليه وما لا نهتم به .
  - (٣) لا تعلم بدون ثوا ب أو عقاب
- (٤) الانفعال الشديد يعطل القدرة على التذكر ..

## ٢ ــ أنواع البحوث فى علم النفس

تنقسم البحوث فى علم النفس إلى بحوث كشفية ووصفية تحليلية وتجريبية

#### ١ \_ البحوث الكشفية:

تستهدف البحث عن معلومات جديدة تساعد الباحث على استيضاح مشكلة غامضة غير محددة فى ذهنه كالمشكلة الآتية مثلا «أثر كل من المدح والذم فى حفز صغار التلاميد على العمل » وذلك لزيادة تعريف الباحث مها ، وتحديد أبعادها ، كما أنها تكشف له عن أهم النتائج التى وصلت إليها البحوث السابقة ، وما اتبعه الباحثون من مناهج ، وما صاغوه من فروض ، وما أثاروه من مشكلات ينبغى أن توضع موضع البحث والتجريب فى البحوث التالية . كما أنها قد تزوده بالاحصائيات اللازمة لدراسة مشكلة معينة . لذا فالبحث الكشفى خطوة ارتيادية فى كل عث علمي و يمكن أن تسمى «باللراسة والستطلاعة» .

#### البحوث المسحية Surveys

تدخل في نطاق البحوث الكشفية . وهي محوث تستهدف جمع أكبر

قدر من المعلومات عن الظاهرة . أو هي دراسات اجهالية يقوم بها الباحث في المرحلة التمهيدية من بحث مشكلة معينة وهو لا يزال بجهل الكثير عن هذه المشكلة . هذا على خلاف البحوث المتعمقة التي تستهدف الكشف عن أسباب الظاهرة والتي تتطلب إجراء تجارب غالبا من أمثال البحوث المسحية جمع بيانات عن نسبة انتشار الجريمة في طبقة معينة ، أو عن حياة الطلبة في الأقسام الداخلية ، أو عن العوامل الاجتماعية للامراض النفسية .

وتقتضى البحوث الكشفية قراءة أهم ما كتب فى موضوع البحث ، واستطلاع آراء الخبراء فى الموضوع .

### ٢ ــ البحوث الوصفية والتحليلية :

تستهدف وصف الظاهرة المدروسة — كطفل مشكل يهرب من البيت أو يسرف فى قضم أظفاره — وصفا كميا أو كيفيادون محاولة للنفاذ فى الظاهرة لمعرفة أسبابها . وتختلف عن البحوث الكشفية فى أنها تتناول مشكلات محددة بالوصف والتقيم والتحليل ، ومع ذلك فقد تشترك مع البحوث الكشفية فى دراسة ظاهرة كالقلق المتفشى بن الشباب .

وتبدو البحوث الوصفية بشكل واضح فى دراسات «المتابعة » لوصف حالة فريق من الأفراد بعد تدريبهم على دراسة معينة أو برنامج معين أو بعد علاجهم علاجا خاصا ، أو تتبع العامل أو الموظف لمعرفة مدى تكيفه لعمله ونجاحه فيه ولمعرفة ما محتاج إليه من عادات ومهارات جديدة تتبح له أن يترقى فى عمله أو أن يتركه إلى عمل آخر أكثر ملاءمة له ... كما تستخدم فى تتبع مرضى العقول بعد خروجهم من المستشفى .

كما تستخدم البحوث الوصفيةالتحليلية في تحليل الإعمال المهنية Job analysis يدوية كانت أم غير يدوية ، لمعرفة ما يتطلبه العمل من حركات وعمليات وأهمية كل منها ، والزمن الذي تستغرقه كل حركة ... أو لتحديد الواجبات والمسئوليات التي يتطامها أداء العمل ... أو للكشف عن القدرات والمهارات والصفات الضرورية لأدائه ، وتلك اللازمة للتفوق فيه . ذلك أن الوصف الشامل عهد للتحليل المناسب .

#### ٣ ـ البحوث التجريبية :

تستهدف اختبار صحة الفروض كما سنرى بعد قليل .

## أهم مناهج البحث في علم النفس:

سنتناول بالدراسة فها يلى المناهج التالية وكلها تقوم على الملاحظة العلمية

١ - منهج التأمل الباطن .

٢ ــ منهج الملاحظة في مجال الطبيعة .

٣ ــ المنهج التتبعي .

كَمْرُةِ ــ المنهج الكلينيكي .

ً ٥ ـــ المهج التجريبي .

## ٣ ــ منهج التأمل الباطن

التأمل الباطن أو الاستبطان introspection هو التأمل الذاتي في عتويات الشعور. هو ملاحظة الفرد ما بحرى في شعوره من خبرات حسية أو عقلية أو انفعالية ملاحظة منظمة صريحة تستهدف وصف هذه الحالات وتحليلها أو تأويلها أحيانا . ومن أبسط صور الاستبطان وأقلها تعقيدا ما نفعله في حياتنا اليومية حين نصف لصديق ما نشعر به من تعب أو قلق ، وحين نخبر الطبيب بما نحس به من آلام ، أو حين نذكر لشخص آخر ما نراه أو نشمعه أو نتذوقه .

وقد يدور الاستبطان على الحالات الشعورية الحاضرة أو الماضية . فن الأمثلة على استبطان الحالات الشعورية الحاضرة أن تطلب إلى شخص أن يصف لك حالته وهو يستمع إلى محاضرة جافة أو و هو يقرأ كتابا مملا أو وهو يتسلم برقية غير منتظرة ، أو ان تطلب إليه أن يصف ما يجرى فى شعوره وهو يفكر فى حل مسألة حسابية مثل إذا ضرب المقسوم فى فى وقسم المقسوم عليه على ٢ كان خارج القسمة ٤ ، فما هو المقسوم ؟ هل يكلم نفسه وهو يفكر ؟ هل يرى صورا ذهنية لما يفكرفيه ؟ وماذا يشعر به حن يستعصى عليه

حل المسألة ؟ وليس الغرض فى هذه الحالة معرفة نتيجة الحل ، بل وصف الخطوات التى يجتازها الذهن للوصول إلى الحل ، وما يصحب ذلك من مشاعر ومن الأمثلة على استبطان الحالات الشعورية الماضية أن تطلب إلى شخص أن بجيبك على الأسئلة الآتية :

«ما أقدم ذكرى تستطيع أن تسترجعها من ذكريات طفولتك ؟» .

«هل حلمت مرة بأنك تسير عاريا فى الطريق ، وماذا كان شعورك أثناء الحلم» ، «هل كان حزنك على موت صديقك منذ شهر أشد من حزنك على فراقه اليوم ؟» (١) .

وظاهر من هذا أن الاستبطان على درجات مختلفة من الصعوبة والتعقيد. وأنه كمهج البحث محتاج إلى مرانة وتدريب ، خاصة إن أردنا أن نحرج منه معلومات مفصلة . غير أنه لا مختلف عن ملاحظة الإشياء والموضوعات الحارجية إلا في أنه ملاحظة فردية يقوم بها الشخص المستبطن وحده في حين أن الملاحظة الحارجية ملاحظة علنية يستطيع أن يقوم بها عدة أشخاص . وقد استطاع بعض العلماء عن طريقه أن يظفروا محقائق ومبادى سيكولوجية ذات قيمة مثل : أن الإنسان لا يستطيع أن ينتبه إلى شيئين مختلفين في وقت واحد ، وأنه يستطيع أن يشعر باللذة والالم في آن واحد ، وأنه يستطيع أن يشرجع الماضي وأن يفكر دون أن يكون تذكره أو تفكيره مصحوبا بصور يسترجع الماضي وأن يفكر دون أن يكون تذكره أو تفكيره مصحوبا بصور

#### اعتراضات:

لقد ظل الاستبطان المهج السائد في الدراسات النفسية حتى أواخر القرن الماضى وأوائل القرن الحالى . ثم وجهت اليه عدة اعتر اضات ، بل لقد أعرضت المدرسه السلوكية عن استخدامه بدعوى أنه مهج غير علمى . وكانت حجها في ذلك أن الحالات الشعورية التي تدرس عن طريق الاستبطان حالات فردية ذاتية أى لا يمكن أن يلاحظها إلا صاحبها وحده ، ومن ثم لا يمكن أن تكون

<sup>(</sup>١) إن استغراق الفرد في أفكاره وهمومه وانشغاله بها لايسمى استبطانا .

موضوع محث علمي لأنها لا يمكن التحقق من صحتها . فالعلم لا يقوم على الفردي الذاتي بل على الموضوعي العام الذي يشترك في ملاحظته عدة ملاحظن والرد على هذا الاعتراض أن الحالات الشعورية الفردية كالاحساس بالالم أو الشعور بالغضب أو النشاط العقلي أثناء التفكير لا يمكن أن تكون موضوع دراسة علمية إلا إذا أمكن التعبير عنها تعبيراً موضوعيا ظاهرا عن طريق اللغة أو الحركات أو الاشارات المختلفة كي يتسنى للغير ملاحظنها والتحقق من صحتها . أما إن ظلت حبيسة صاحبها يستعصى على الغير ملاحظنها ظلت خارج نطاق البحث العلمي . على هذا النحو تصبح الحالات الشعورية ظواهر موضوعية خارجية تخضع للدراسة العلمية كالظواهر التي تدرسها العلوم الطبيعية سواءبسواء وبعبارة أخرى فالمعلومات التي محصل علمها عن طريق الاستبطان تصبح موضوعات علمية حين يتم التعبير عنها باللغة أي بالتقرير اللفظي خاصة إن قورنت يموضوعات شبهة بها عند أشخاص آخرين . فان اللفظي خاصة إن قورنت يموضوعات شبهة بها عند أشخاص آخرين . فان الفقت التقادير اللفظية لعدد من المستبطنين بمن يشتركون في السن والثقافة والحبرة والتدريب (١) . . إن اتفقت على أن عملية التفكير لا تقترن أحيانا بصور ذهنية ، زادت درجة الاعهاد على الاستبطان ، ولم يعد هناك مجال بصور ذهنية ، زادت درجة الاعهاد على الاستبطان ، ولم يعد هناك عجال بصور ذهنية ، زادت درجة الاعهاد على الاستبطان ، ولم يعد هناك عجال بسور ذهنية ، زادت درجة الاعهاد على الاستبطان ، ولم يعد هناك عجال بالمور ذهنية ، زادت درجة الاعهاد على الاستبطان ، ولم يعد هناك عجال

وقد عيب على الاستبطان أن الشخص فى أثنائه ينقسم إلى ملاحظ (بكسر الحاء) وملاحظ (بفتح الحاء) فى آن واحد . وهذا من شأنه أن يغبر الحالة الشعورية التى يريد وصفها وتحليلها . فتأمل الانسان نفسه أثناء فرحه أو حزنه أو غضبه من شأنه أن يخفف من شدة هذه الانفعالات لأنهيستهالك فى تأمله هذا جزءا من الطاقة النفسية التى تستهلك فى هذا الفرح أو الحزن أو الغضب . كذلك الحال حين يتأمل الفرد ما مجرى فى ذهنه أثناء عملية التفكير ، فان المجهود الذى يستنفده فى الملاحظة مجهله أقل انتباها وتركيزا . من أجل هذا

للشك في جدوي هذا المهج .

 <sup>(</sup>١) يطلق على الاستبطان حين يجرى فى ظروف منضبطة بالمعمل على مجموعة من الأفراد
 المدربين لوصف خبراتهم وتحليلها و الاستبطان التجربين » .

يرى بعض المفكرين استحالة هذا المنهج لأن الانسان ، على حد قول بعضهم لا يستطيع أن يطل من النافذة لبرى نفسه سائرا فى الطريق .

والرد على هذا أن ملاحظة الحالة الشعورية لا يمكن أن تكون معاصرة للمحالة نفسها ، فأنا أفكر ثم ألاحظ أنى أفكر ، وبذاً لا يكون الاستبطان فى الواقع الا نوعا من التذكر المباشر للحالة الشعورية التى نلاحظها ، بل قد يكون نوعا من تذكر الماضى القريب كما هى الحال حين نروى حلما رأيناه للشخص آخر . ومن ثم لا تكون الحالة التى نصفها صورة طبق الأصل من الحالة التى نريد ملاحظها بل مجرد امتداد لها .

#### الاستبطان لاغني عنه:

غير أنه بالرغم من العيوب والاعتراضات التي توجه إلى مهج الاستبطان فهو مهج لا غني عنه للباحث في علم النفس :

ا سفهو الوسيلة الوحيدة لدراسة بعض الظواهر والاحوال النفسية كالأحلام وأحلام اليقظة وشعور الفرد أثناء انفعال الحوف أو الغضب وغيرهما
 ا سكا أنه يقوم بالدور الأكبر في بعض الدراسات التجريبية حين نسأل الشخص الذي تجرى عليه التجربة أن يصف لنا ما يرى أو يسمع أو ما يشعر به بعد مجهود ذهني طويل رتيب ، أو بعد سماعه لحنا موسيقياً ، أو رؤيته شريطاً سيهائيا ، و ما يتذكره من صورة نعرضها عليه ثم نحقها عنه . وما يذكر أن الاستبطان يستخدمه عالم الفيزيقا في محوثه حين يسأل شخصا عما يراه حين يدار أمامه قرص مقسم إلى عدة أقسام ملونة مختلفة . كما يستخدمه الفسيولوجي حين يبحث وظائف الحواس . وبه عرفنا أن حاسة الذوق تتضمن أربعة احساسات مختلفة : الحلو والمر والحامض والمالح .

٣ ـ كما أنه الاساس فى استفتاءات الشخصية إذ نطاب إلى الشخص أن يجيب ، تحريريا أو شفويا ، على مجموعة من الاسئلة على ما لديه من يميول ورغبات أو مخاوف أو متاعب : «هل تشعر بالارتباك وانت فى جاعة من الناس ؟» ، «هل مجرح الناس شعورك بسهولة ؟» «هل تعجز عن التصميم حتى تفلت منك الفرصة ؟» .

 ٤ ــ وأثناء العلاج النفسى لابد أن يستمع المعالج إلى ما يرويه المريض
 من مشاعر و محاوف ووساوس ... ويستر شد بذلك فى تشخيص المرض ومعونة المريض على الشفاء .

ه ـ وهناك ظروف لا يجدى بل يضل فى محتها الاقتصار على ملاحظة السلوك الظاهر وحده ، كما لو اردنا أن نعرف الفوارق بين مجموعة من الناس من حيث ميلهم إلى أنواع معينة من الطعام مثلا . فقد يكون أحدهم كلفا بنوع معين من الطعام لكنه يمسك عنه لأنه يسبب له سوء الهضم ، على حين يلتهم آخر طعاما لا يحبه كى يرضى مضيفه .

## ٤\_ منهج الملاحظة في مجال الطبيعة

هو المنهج المستخدم في علمي الفلك والجيولوجيا وهو الطريقة الوحيدة للدراسة السلوك الذي لا يمكن إحداثه في معامل علم النفس ، أو السلوك الذي يشوه إن حدث في المعمل . هنا يلاحظ السلوك كما يحدث تلقائيا في ظروفه الطبيعية . لذايستخدم هذا المنهج في علم نفس الحيوان لدراسة السلوك الاجتماعي نفس الطفل لدراسة لغة الاطفال في سن معينة ، أو دراسة العامهم أو تغير مظاهر الغضب لدمهم بتقدم العمر—كل ذلك وهم يلعبون أو يعملون على سجيهم في ظروف طبيعية لا تشعرهم بالحرج ولا تدعوهم إلى التكلف ولا تجعلهم يتمنعون أو يهربون إن سقناهم إلى معامل علم النفس . كما يكثر استخدامه أيضا في عوث علم النفس الاجتماعي لدراسة الصور المختلفة للتفاعل الاجتماعي لدي العمال في المصانع ، أو لدى المهاجرين من القرى إلى المدينة ، أو لدى المهاجرين من القرى إلى المدينة ، أو لدى المهاجرين من القرى إلى المدينة ، أو لدى المهاجرين عن القرى الى المدينة ، أو لدى الموالم والظروف الاجتماعية التي تسهم في ذيوع الأمراض النفسية أو العقلية العوامل والظروف الاجتماعية التي تسهم في ذيوع الأمراض النفسية أو العقلية

ولهذا النوع من الملاحظة شروط مها: (١) أن يكون الباحث قد تدرب على الملاحظة العلمية (٢)أن تكون لديه أسئلة محددة ينتظر من الملاحظـ الاجابة عليها (٣) ومحسن أن يستعين الباحث بتسجيلات تتيح له ولغيره إعادة الملاحظة من جديد.

#### ٥ ــ المنهج التنبعي

يستخدم هذا المهج لعدة أغراض مها تتبع نمو قدرة أو سمة لدى الانسان من طفولته إلى مرحلة المراهقة مثلا كتتبع نمو الذاكرة أو الذكاء أو اللغة أو القدرة على التعلم أو تطور الشعور الديني . ويكون ذلك بوصف المراحل المختلفة التي تجتازها القدرة أو السمة ، ووصف مظاهرها في كل مرحلة . في هذه الدراسة يجب تتبع مظاهر النمو عند مجموعة بعينها من الأطفال في سنوات متتالية ، أو مقارنة عينات مختلفة من الأطفال في الأعمار المتتالية إذا تعبع نفس المحموعة من الأطفال .

أو يستخدم هذا المنهج لمقارنة سلوك الكائنات الحية في مستويات مختلفة من التطور : «هل تختلف القدرة على التعلم عند الانسان عنها عند الكائنات الاخرى من حيث النوع أو من حيث الدرجة فقط ؟ ، ، وفي أي مستوى من التطور تبزغ القدرة على الاستدلال ؟، ، وإلى أي حد يتشابه ذكاء النمل مع ذكاء الفران ؟ ».

وقد يستخدم هذا المنهج طريقة الملاحظة فى مجال الطبيعة ، أو يتخذ طابعا تجريبيا باجراء اختبارات للتعلم مثلا على الحيوانات فى مستوياتها المختلفة ــ الفأر والكلب والقرد ، أو على الانسان فى أعمار مختلفة ــ الطفولة والمراهقة والشيخوخة .

وقد استخدمه «ترمان» Terman في تتبع الأطفال الموهوبين ذوى الذكاء الرفيع من سن مبكرة حتى أتموا دراسهم وتزوجوا وانخرطوا في الحياة العامة فوجد أنهم احتفظوا بذكائهم مرتفعا من الطفولة إلى مرحلة الرجولة ، كما وجد أنهم كانوا أصح أجساما وأطول أعمارا وأقوم خلقا وأقوى شخصية وأكثر توفيقا في الحياة الزوجية والمهنية من متوسط عامة التاس .

وتستخدمه مدرسة التحليل النفسى فى دراسها المريضالنفسى وعلاجه ، وذلك بتتبع حياة المريض وما مر به من صدمات وأزمات منذ الطفولة الأولى ثم تسعى إلى ربط المرض الحاضر بأسبابه فى مرحلة الطفولة .

## ٣ ــ المنهج الكلينكي

يستخدم هذا المهج فى تشخيص وعلاج من يعانون اضطرابات نفسية أو انحرافات خلقية أو مشكلات دراسية بمن يفدون إلى الغيادات النفسية . وهو يستخدم وسائل عدة لجميع البيانات اللازمة لتحقيق أغراضه ، مها دراسة تاريخ الحالة ... أى الشخص المريض أو المشكل ... ويكون ذلك بجمع أكبر قدر من المعلومات عن تاريخه الصحى والعائلي والدراسي والمهني والإجماعي والتي يمكن أن تفيد فى تفسير اضطرابه ... وذلك بسؤال الشخص نفسه أو أفراد أسرته وأصدقائه ... هذا إلى «مقابلة شخصية» مع الطبيب النفسي أو الجبر النفسي بالعيادة يتاح له فها التحدث عن مشاكله ومتاعبه .. وكثيرا ما تجرى عليه اختبارات سيكولوجية لقياس ذكائه أو بعض قدراتها لخاصة مستمرت شخصيته .

هذا شاب و فد إلى العيادة يشكو من أنه يعجز عن حل مشكلاته اليومية العادية عجزا واضحايضطره إلى التماس النصح والمعونة من كل إنسان . هنا يحتاج الحبير النفسي إلى معرفة أساس هذه المشكلة عنده : هل كان والداه يهملانه في عهد الصغر ، أم كانا يتدخلان في كل شئونه ولا يدعان له فرصة للتفكير والتقدير بنفسه ، أم كانا يطلبان منه أكثر مما يستطيع عمله ، أم كان جو المنزل الذي نشأ فيه جوا لا يبعث على الأمن والطمأنينة ، أو لم تتح له الفرص للاتصال بأطفال من نفس سنه ؟ . هنا يكون المهج كلينكيا وتتبعيا في آن واحد .

ومن الطرق التي يستخدمهاهذا المهج دراسة ألعابالأطفالالمشكلين(١) لما قد ظهر من أن اللعب طريقة فذة لإستشفاف الحياة النفسية الشعورية

<sup>(1)</sup> المشكلة السلوكية استجابة تكيفية خاطئة لضغط نفسى يتعرض له الطفل .. وهي علامة على أن حاجة من الحاجات الأساسية الطفل لم تشبع والمشكلة إما جسمية كقضم الأظافر وفقد الشهية للطمام والتبول اللاإر ادى وعيوب النطق . وقد تكون المشكلة اجهاعية كالانطواء والمزوف عن اللمب ، أو تكون خلقية كالكذب أو السرقة المتكررة ، أو تكون انفعالية كنوبات المغضب والمخاوف الشاذة ، أو تكون دراسية كالتخلف الدراسي بالرغم من ذكاء الطفل .

واللا شعورية للطفل ، وأذاة ذات قيمة لتشخيص متاعبه النفسية ولعلاجه أيضا . وفي العيادات النفسية الحديثة للاطفال غرف خاصة تحتوى على عرائس ودمى تمثل الأب والأم والأخوة والأخوات والطفل نفسه ، ودمى تمثل حيوانات مختلفة متأنسة وضارية ، وقطع أثاث مما يوجد في البيوت كالموائد والاسرة والدواليب ، وكميات من الرمل والماء وجرادل وكيزان .... يترك الطفل ليلعب على سجيته أو مع خبير نفسي يوجه إليه بعض الأسئلة ، ويراقب نوع الألعاب وتعليق الطفل عليها ، ويشجعه على تكرار المواقف ويراقب نوع الألعاب وتعليق الطفل عليها ، ويشجعه على تكرار المواقف علي تمس متاعبه الإنفعالية وأن يعبر عن المشاعر التي كان نخاف من التعبير عنهاى هذه المواقف وهكذا يتاح للطفل مجال للتنفيس والتصريف الانفعالي بخفف عنه بعض ما يعانيه من قلق وضيق وتوتر نفسي هي أصل مشكلته ومتاعبة .

ويختلف ميدان المنهج الكلينيكي عن ميدان الدراسات التجريبية التي تجرى على أعداد كبيرة فى أنه بهتم محالات فردية . غير أن هذا لا محول دون التعميم من دراسة عدد كبير من الحالات الفردية المتشابهة . ومما مجدر ذكرهأن «فرويد» مؤسس مدرسة التحليل النفسي وصل إلى فرضه الذي يقول إن «الأحلام رموز لمخاوف ورغبات لا شعورية » من دراسته وملاحظاته الكلينيكية لعدد كبير من المصابين بأمراض نفسية .

إنه منهج تعوزه الدقة والموضوعية اللتان يتسم بهما المنهج التجريبي ، لكنه يزودنا بمعلومات لا بمكن الحصول عليها من المنهج التجريبي ، كالعوامل التي تؤثر في ماضي الفرد وحاضره .

# ٧ ــ المنهج التجريبي

تعرض لذهن الباحث أثناء بحوثه أو نتيجة لقراءاته وملاحظاته مشكلات تتحدى تفكيره وتدعوه إلى حلها «والمشكلة سؤال لا بجد جواباً» مثل: هل التدخين يساعد على التفكير؟، هل إنطواء التلاميذ على أنفسهم سبب هام في

تفوقهم؟، وسلوك القط حيال الفأر هل هو فطرى موروث أم سلوك يكتسبه القط عن طريق التعلم أو المحاكاة ؟ . وقد تكون المشكلة رأيا أو اعتقاداً سائداً بن الناس دون سند أو برهان ، كالظن بأن الشخص ذا الشعر الأحمر يكون في العادة حاد الطبع ، وأن المرأة أقل قدرة من الرجل على الإبداع الفنى ، وأن الطالب الذي يحفظ سريعاً ينسى سريعاً .... والطريقة التي درج العلماء على استخدامها لحل هذه المشكلات تتلخص في أن يبدأ العالم بتحديد المشكلة تحديداً دقيقاً قد يقتضى جمع بيانات ومعلومات تتصل بها حتى يحيلها إلى سؤال نوعي محدد . هنا يثب إلى ذهنه جواب مبدئي محتمل . هذا الجواب يسمى الفرض . فالفرض هو محاولة مبدئية لحل مشكلة أو تفسير ظاهرة ، هو حكم مبدئي بوجود علاقة بين ظاهر تين تعتبر أحداهما سابقة والأحرى لاحقة .

وقد يكون الفرض صحيحاً أو باطلا ، والتجريب من أهم الوسائل التى تقطع بصحة الفرض أو خطئه . فالهدف الرئيسي من إجراء التجارب في علم النفس وغيره من العلوم التجريبية هو اختبار صحة الفروض . فالفروض لا يمكن أن تصبح حقائق إلا بعد أن تجتاز امتحان التجربة . وأخلاق العلم في هذه الناحية على عكس أخلاق القانون القضائي . فهذا الأخير يرى أن كل متهم برىء حتى تثبت إدانته ، في حين أن العلم يرى أن كلفرض متهم حتى يثبت صدقه . فإن لم يكن صادقاً وجب تركه أو تحويره أو تهذيبه .

والعلم لو اقتصر فى بحوثه على انتظار وقوع الأحداث والظواهر لملاحظتها لكان سيره بطيئاً . لذا كان لابد له أن يتدخل فيرتب الظروف التى تقع فيها الظواهر ترتيباً معيناً ثم يلاحظ ما يحدث ـ وهذه هى التجربة . فليست التجربة إلا ملاحظة مقصودة مقيدة بشروط تجعلها تحت مراقبة الباحث وإشرافه ، هى تغيير مدبر يحدثه الباحث عمداً فى ظروف الظواهر . أو هى إحداث ظاهرة فى ظروف صناعية معينة يرتبها الباحث قبل إجراء التجربة ـ فى معمل علم النفس أو فى مصنع أو مدرسة أو فى يختبر للأدوية ـ بقصد جمع معلومات

عن الظاهرة (والسلوك هو الظاهرة السيكولوجية) تساعده على التحقق من صدق فرض افترضه .

والمنهج التجربي يعتمل ، كغيره من المناهج التي سبق شرحها ، على الملاحظة الموضوعية الدقيقة ، لكنه يتميز عنها بميزات أخرى ستتضح لنا بعد قليل ، من أهمها قدرته على التحكم في مختلف العوامل التي يمكن أن تؤثر في السلوك المدروس كما إنه يتيح الكشف عما بين الأسباب والنتائج من علاقات مما تقدم نرى أن خطوات المنهج التجريبي هي :

١ ــ وجود مشكلة وتحديدها .

٢ ــ صوغ فرض أو عدة فروض .

٣ – اختبار صحة هذه الفروض .

#### مثال لتجربة:

كلنا يلاحظ أن مكفوف البصر يبطىء السير حين يقترب من عقبة في الطريق ثم محيد عنها كى لا يصطدم بها . لكن كيف يدرك الأعمى وجود هذه العقبة ؟ إن العمى أنفسهم لا يعرفون على التحديد كيف يتجنبون العقبات . وكانت هناك عدة آراء – فروض – لتفسير هذه الظاهرة ، من أشهرها أن مكفوفي البصر لدبهم حساسية غير عادية في جلد الوجه وأعصابه ، وهي حساسية تساعدهم على إدراك ما محدث من تغير في ضغط الهواء بوجوههم هدا هو الفرض » . وقد أجريت سلسلة من تجارب بسيطة على أشخاص مكفوفين ومبصرين عصبت أعيبهم فحسمت في الأمرإذ بينت أن المبصرين معصوبي الأعين يستطيعون أيضاً أن يتفادوا العقبات ولكن بدقة أقل من المكفوفين ، كما بينت أن هؤلاء وأولئك إن طليت وجوههم بطبقة من المحفوفين ، كما بينت أن هؤلاء وأولئك إن طليت وجوههم بطبقة من التجربة الدى الذي كان شائها ، لكنها لم تبين لنا كيف يتفادى المكفوفين العقبات ؟

المعروف أن الخفاش محدث أثناء طيرانه ذبذبات ذات تردد عال جداً ، وأن هذه الذبذبات تنعكس على ما يعترضه من عقبات ــ على طريقة الرادار ـــ فتجعله يطير فى الظلام دون أن يرتطم بشىء . وقد أوحت هذه الظاهرة بأن المكفوفين قد يستعينون بالصوت المنعكس فى تجنب العقبات وهذا فرض آخر فأجريت عليهم تجربة أخرى سدت فيها آذابهم فاذا بهم أصبحوا عاجزين عن إدراكها قبل الإصطدام بها . ومن ثم اتضح أنهم يتجنبون العقبات عن طريق السمع وليس لزيادة الحساسية فى جلد الوجه . وقد تأكد هذا مرة أخرى من ملاحظة عجز العمى الصم عن تجنب العقبات . ومن هذه التجربة أو التجارب تتضح لنا أشياء كثيرة تميز التجربة على مجرد الملاحظة منها :

١ -- أن المحرب صمم خطة دقيقة قبل إجراء التجربة

۲ ـــ وأنه جعل الظاهرة تحدث فى ظروف معينة معروفة تسمع له بأن يلاحظها ملاحظة دقيقة ، كما تسمح له ولغيره أن يعيد إجراء التجربة مرة أخرى وأن يكرر ملاحظة ما محدث .

٣ ــ وأنه يستطيع تغيير ظروف التجربة وملاحظة ما يصحب هذه التغيرات وما ينجم عنها . فقد وضع المحرب أنواعاً مختلفة من العقبات فى طريق الأشخاص الذين أجرى عليهم التجربة ولاحظ سلوكهم فى كلحالة. وضعها فى مواضع مختلفة ، وعلى أبعاد مختلفة منهم ، وكان يسمعهم أصواتاً مختلفة من مصادر مختلفة . وبعبارة أخرى استطاع أن يتحكم فى العوامل الهامة التى تؤثر فى الظاهرة .

٤ - بل لقد أتاحت التجربة قياس(١) أثر العوامل التي تسهم في إحداث الظاهرة ، أى تقديرها تقديراً كيا عددياً . فقد استطاع أن يقيس بالسنتيمترات المسافة بين المكفوف والعقبة قبل أن يدرك وجودها ، وكذلك المسافة بينه وبينها قبل أن يشعر بأنه على وشك أن يصطدم بها ، كما استطاع أن يقيس شدة الصوت اللازمة لتجنب العقبة .

<sup>(</sup>١) القياس هو تقدير الثيء المادى أو الممنوى بواسطة وحدة معينة لمرفة ما يحتويه من هذه الوحدة . فهو استخدام الأرقام لتمثيل نتائج عمليات حدثت . فالعلم -- كل علم -- كل علم وحاول دائما أن يستخدم الأرقام لا الصفات لتمثيل مايلا حظه .

• ... ولو اقتصر الباحث على ملاحظة المكفوفين دون إجراء هذه التجربة ما استطاع أن يفسر كيف بحدث سلوكهم أو لماذا يحدث ؟ ذلك أن الملاحظ ينصت إلى الطبيعة وهي تتحدث عن نفسها ويصورها كما هي عليه ، في حين أن المحرب يتدخل ويوجه إلى الطبيعة أسئلة معينة لتجيب عليها بالابجاب أو السلب . وهناك فارق كبير بين ملاحظة البرق وهو يمرق خاطفاً وبين إجراء تجربة على الشرر الكهربي بحدثه الباحث في المعمل متى أراد ، ويقدر مختلف الظروف اللازمة لحدوثه .

ومما يجب توكيده أن التجارب تجرى لإختبار صحة الفروض لا لدعمها وتأييدها .

## تجربة أخرى :

لنفرض أننا نريد أن نعرف أثر الضوضاء فى العمل العقلى . هذه هى المشكلة التى تستهدف التجربة حلها ، والتى يجب أن تحدد أبعادها وألفاظها قبل صياغة الفرض الذى ترى التجربة إلى اختيار صحته المعروف أن الضوضاء أشكالوأنواع ، فهناك الضوضاء المتصلة والضوضاء المتقطعة ، الضوضاء المألوفة وغير المألوفة ، الضوضاء العالية وغير العالية . كذلك العمل العقلى قد يكون بسيطاً كالقيام بعمليات جمع وطرح أو صعباً كمذا كرة موضوع فى الفلسفة أو الرياضيات . هنا يتسع المحال الأكثر من فرض . ولنفرض أننا اخترنا الفرض الآتى : الضوضاء العالية المتصلة تؤثر تأثيراً سيئاً فى الأعمال العقلمة الصعة .

لكننا نعرف أن العمل العقلى ، أيا كان نوعه ، يتأثر بعوامل أخرى كثيرة خارجية وشخصية . فن العوامل الحارجية درجة الحرارة وشدة الإضاءة والتهوية ومعدل الرطوبة ، كما يتأثر بعوامل شخصية نفسية وجسمية كسن الفرد وخبرته وذكائه واستعداده وصحته وهل هو متعب أو مستريح ، جائع أو منفعل أو غير مهتم ... فلكى ندرس أثر عامل واحد من هذه العوامل

وهو الضوضاء العالية الموصولة لابد من تثبيت حميع العوامل الأخرى الخارجية والشخصية . وهنا نستطيع أن نجرى التجربة بإحدى طريقتين : فأما أن نوازن بين الإنتاج العقلي لمحموعة واحدة من الطلاب مثلا في جو هادىء بانتاجهم في أجواء تز داد شدة الضوضاء المتصلة فيها تدريجاً ، بشرط أن تكون الظروف الخارجية واحدة في الحالتين . الطريقة الثانية هي أن نستعين بمجموعتين من الطلاب تتشامهان على قدر الإمكان من حيث السن والصحة والذكاء والمستوى الثقافي ... ونسوى بينهما كذلك في الظروف الخارجية للعمل ، ثم نقارن بين انتاج المحموعة الأولى وهي تعمل في جو هادىء بانتاج المحموعة الثانية وهي تعمل في أجواء تزداد فيها شدة الضوضاء تدريجاً . وغني عن البيان أن العمل العقلي الذي يقوم به الطلاب في الحالتين لابد أن يكون متساوياً في الصعوبة والنوع ، وأن تكون طريقة تقديره ثابتة كذلك .

ويطلق على الظاهرة أى السلوك الذى يراد دراسته وقياسه اسم المتغير التابع أى الذى يتوقف حدوثه على عوامل وظروف أخرى ، فالعمل العقلى وسلوك المكفوفين فى التجربتين السابقتين مثالان للمتغيرات التابعة ، كما تسمى العوامل والظروف التي تعتبر مسئولة عن وقوع الظاهرة المتغيرات التجريبية أو المستقلة ، وهى العوامل التي يتناولها المحرب بالتثبيت والعزل والتغير (١) .

#### ضبط العوامل:

وهكذا نرى مرة أخرى كيف تعيننا التجربة على التحكم في ظروف يصعب أو يتعدر السيطرة عليها في الأحوال العادية . الواقع أن جوهر التجربة وأساسها النظرى هو ضبط العوامل الهامة التي تؤثر في الظاهرة ، ويقصد بالضبط تثبيت هذه العوامل حيعاً ما عدا العامل الذي يراد معرفة

<sup>(</sup>۱) استعاض العلم الحديث عن مفهوم « السبب » بمفهوم ( المتغير المستقل ) ، وعن مفهوم « النتيجة » بمفهوم ( المتغير التابع ) .

أثره ، وتغيير هذا العامل من حيث مقداره أو نوعه . وسهذا يتسنى لنا تحديد العلاقة بين الضوضاء والعمل العقلى وصوغ هذه العلاقة فى صورة مبدأ عام أوقانون . مثل ذلك كمثل نهر النيل تغذيه روافد كثيرة ، فاذا أردنا أن نعرف أهمية رافد واحد منها فى فيضانه لزم أن نسد مصبات الروافد الأخرى ماعدا الرافد الذي نريد معرفة أثره .

وقد تسفر التجربة أحياناً عن أن هذا العامل الذى ندرس أثره لا صلة له بالظاهرة . فإن كانت له صلة ، تمضى التجربة لقياس أثر هذا العامل فى الظاهرة . فالقياس شرط ضرورى لتقدم العلم .

#### المحموعة التجريبية والضابطة :

لايكفى فى كثير من الأحيان إجراء التجربة على مجموعة واحدة من الأفراد بل يتعن استخدام مجموعتين إحداهما «المجموعة التجريبية» وهى التى تتعرض لتأثير العامل الذى يراد معرفة أثره. أما الثانية فتسمى «المجموعة الضابطة» وهى مجموعة تتكافأ على قدر الإمكان مع المجموعة التجريبية فى هميع العوامل ما عدا العامل الذى يراد معرفة أثره. ويكون هذا حين تتدخل عوامل عارضة تفسد القياس إن تكررت التجربة على مجموعة واحدة ، أو حين لا يمكن مقارنة سلوك نفس الأفراد فى مواقف مختلفة، كما سيتضح من الأمثلة الآتية :

1 — لوحظ أن الأطفال يتذكرون جيداً في الصباح ما يروى لهم من قصص قبيل النوم ، على حين لايتذكرون تفاصيل ما يروى لهم من قصص أثناء النهار . فطرأت لبعض الباحثين الفكرة التالية ، وهي أن النوم ، أو الراحة والاسترخاء بوجه عام عقب سماع قصة أو مذاكرة درس من شأنه تثبيت المعلومات والذكريات في الذهن ، في حين أن الحفظ أو المذاكرة أو سماع قصة لا تعقبه فترة راحة بل تعقبه أوجه أخرى من النشاط يؤدي إلى اضعاف ما حفظه الفرد أو ذاكره أو سمعه . ولاختبار صحة هذا الفرض جيء بمجموعة كبيرة من التلاميذ وكلفوا حفظ قائمة من عدة ألفاظ عن ظهر قلب . ثم قسمت هذه المحموعة إلى فتتن كلفت الأولى استظهار قائمة أخرى من الألفاظ قسمت هذه المحموعة إلى فتتن كلفت الأولى استظهار قائمة أخرى من الألفاظ

(المحموعة الضابطة) على حين استراحت الفئة الثانية (المحموعة التجريبية). وبعد أن حفظت الفئة الأولى القائمة طلب إلى أفراد الفئتين استبرجاع ما يمكنهم استرجاعه من ألفاظ القائمة الأولى، فوجد أن قدرة أفراد الفئة الأولى، على التذكر دون قدرة أفراد الفئة الثانية التي استراحت. وهكذا تحققت صحة الفرض عن طريق التجريب.

ولا يخفى أننا نستطيع أن نجرى هذه التجربة على مجموعة بعينها من التلاميذ ، غير أنه نحشى أن تكون ألفتهم بموقف التجربة عند تكرارها أو ملهم من هذا التكرار ... عوامل تفسد نتائج التجربة

٢ ــ مثال آخر : لنفرض أننا نريد أن نعرف قيمة نوع معين من العلاج النفسي كالعلاج بالتنويم المغناطيسي فيشفاء مرض نفسي معىن كالهستريا مثلاً . هنا لا يكفى أن نطبق العلاج على مجموعة واحدة من المرضى لأن بعض المرضى قد يشفون من تلقاء أنفسهم دون خضوع للعلاج . كما أن نسبة من يشفون قد تتوقف على عوامل مختلفة منها سن المريض وجنسه وتربيته وطول اصابته بالمرض ... لذا يتعنن في هذه الحال إجراء التجرية على مجموعتين من المرضى تتكافآن على قدر الإمكان في العوامل السابقة ، تحضع إحداهما للعلاج (المحموعة التجريبية) وتترك الثانية دون علاج (المحموعة الضابطة ) ، فاذا ظهر أن عدد من يشفون أو يتحسنون في المحموعة الأولى أكبر بدرجة ملحوظة منه في المحموعة الثانية ، حق لنا أن نعزو هذا التحسن أو الشفاء إلى العلاج وليس إلى الشفاء التلقائي أو إلى عوامل أخرى . لقدكانت الطريقة المتبعة في الماضي هي معالجة طائفة من المرضى لمدة طويلة ، ثم إحصاء عدد من برئوا وعدد من تحسنوا وعدد من بقوا على حالتهم بل وعدد من ساءت حالتهم بالفعل . فإن كانت نسبة من برثوا وتحسنوا نسبة عالية قطعوا بجدوى هذا النوع من العلاج . غير أن أمثال هذه التجربة ليست فاصلة بأية حال ، لأن الشفاء أو التحسن قد يرجعان كما قدمنا إلى العلاج ،

أو يرجعان إلى الشفاء التلقائى وعوامل أحرى . والمحموعة الضابطة هي الفيصل في هذه الحال .

٣ \_ بل يتحتم علينا أحياناً أن نستخدم مجموعة ضابطة مع أكثر من مجموعة تجريبية واحدة ، كما هي الحال في التجارب التي تجرى لإختبار القيمة العلاجية للأدوية الجديدة التي لم يسبق إستعمالها . لقد ظهر ت في السوق أقراص قيل إنها تني من نزلات البرد والزكام ، وقيل في الدعاية لها إنهاجربت على عدد كبير من الناس قسموا مجموعتين تناولت الأولى هذه الأقراص وحرمت الثانيَّة منها ، فظهر أن نسبة من اصيبوا بالبرد في المحموعة الأولى أقل بكثير في المحموعة الثانية ، غير أن إجراء التجربة على هذا النحو لا مخلو من عيبٌ . ذلك أن القيمة العلاجية للدواء قد ترجع إلى خصائصه الطبية كما قد ترجع إلى عوامل نفسية كالايحاء أو توقع الشفاء . وبما أننا نريد أن نعرف التأثير الطبي لا النفسي للدواء لذًا يجب تثبيُّت أثر العوامل النفسية . ويكون ذلك باجراء التجربة على مجموعات ثلاث ، تعطى الأولى هذه الأقراص (المحموعة التجريبية الأولى) ، وتعطى الثانية أقراصاً مزيفة أى تشبه الأقراص الحقيقة فى الشكل واللون والحجم والطعم غير أنها تختلف عنها فى التركيب الكماوي إختلافاً كبراً (المحموعة التجريبية الثانية) ، أما المحموعة الثالثة فلا تعطى شيئاً (المحموعة الضابطة) . وقد حدث هذا الفعل فكانت النتيجة أن عدد من لم يصابوا بالبرد في المحموعة الأولى كان كعددهم في المحموعة الثانية ، وأن عدد من أصيبوا بالبرد في المحموعة الأولى كان أقل من عددهم فى المجموعة الضابطة . وهكذا بينت هذه التجربة الثانية أن تأثير الدواء نفسي ْ أكثر منه طبياً .

ملحوظة: نسارع إلى القول بأن البحث العلمى ليس مقصوراً على البحث التجريبي كما ينتهب بعض العلماء ، وأن المنهج التجريبي هو المنهج المثالى وليس المنهج الوحيد لاختبار صحة الفروض .

### ٨ - الاحصاء في علم النفس

أصبح الاحصاء وسيلة لابد منها لتصميم البحوث السيكولوجية، تجريبية

أم غير تجريبية ، وتفسير نتائجها . لنفرض أننا نريد أن نعرف هل هناك فرق فى القدرة اللغوية بين البنين والبنات فى مرحلة التعليم الابتدائى ؟ هنا تعترضنا عدة مشكلات منها :

١ عدد الأفراد الذين بجب أن يجرى عليهم البحث ، هل يكفى أن تكون مجموعة الأفراد (أو ما تسمى بالعينة) من كل جنس ٢٥ أو ٣٠ أو ٥٠ مثلا ! لايحفى أنه من المتعذر أو من المحال إجراء البحث على حميع البنن والبنات فى هذه المرحلة ، فلابد إذن أن نأخذ عينة تمثل هذه الأعداد الضخمة من البنن والبنات تمثيلا صادقاً دقيقاً ، فيكون مثلنا كمثل الكيميائى الذى يكتفى بأخذ بضع سنتيمترات من دم المريض لتحليلها بدل أن يسحب كل دمه .. لذا يجب ألا تكون العينة فى محثنا هذا مختارة من مدارس نموذجية أو من مدارس فى الريف فقط أو مدارس فى أوساط إجتماعية وإقتصادية ممتازة ... وبعبارة أخرى بجب ألا تكون العينة (متحرة) . هنا يساعدنا الإحصاء على إختيار العينة المناسبة من حيث نوعها وعددها محيث نستطيع أن نستطيع أن

٢ — ولقياس القدرة اللغوية لابد لنا من إختبار أو عدة اختبارات سيكولوجية . فهل هذه الاختبارات مناسبة وثابتة وصادقة ؟ نحن نريد أن تكون هذه الإختبارات مقاييس موضوعية ثابتة ، كالمسطرة والترمومر ، للقدرة التي نريد قياسها ، إختبارات لا تتغير نتائجها تغيراً ملحوظاً متى أعيد اجراؤها على نفس الأفراد . وهذا هو المقصود بالاختبار الثابت . فضلا عن أن تكون اختبارات صادقة أى تقيس بالفعل القدرة التي تريد قياسها — وهي القدرة اللغوية — لا قدرة أخرى غيرها ... وفي الاحصاء طرق عدة نستوثق مها من ثبات الاختبارات وصدقها .

٣ - ولنفرض أننا بعد إجراء هذه الإختبارات وجدنا أن متوسط درجات البنين ٣٠ والبنات وتفوقن
 على البنين في القدرة اللغوية ؟ لا يجوز لنا ذلك لأن هذا الفرق قد يرجع إلى ظروف البحث أو أخطاء القياس أو طريقة اختيار العينة أو إلى المصادفة

البحتة ... ولا يرجع بالفعل إلى طبيعة المحموعتين بحيث أننا لو كررنا البحث على عينات أخرى اختفى هذا الفرق . هنا يتدخل الاحصاء ليبين لنا ما إذا كان هذا الفرق بين متوسطى المحموعتين فرقاً جوهرياً أم يرجع إلى المصادفة وأخطاء القياس مثلا .

 إ. ويفيدنا الاحصاء أيضاً في عرض البيانات والنتائج على صورة جداول أو رسوم بيانية تسمح بادراك ما بين أجزامها من علاقات ، وقراءة ما تنطوى عليه من معان ، ومقارنتها بنتائج الدراسات الأخرى .

و الإحصاء يعيننا على معرفة (مدى الثقة) فيا نحصل عليه من نتائج؟
 وإلى أى حد يمكن (تعميم) ما نحصل عليه من نتائج .

غير أن الاستعانة بالاحصاء لا تقلل من أهمية التفكير السليم فى تفسير النتائج. فقد يبين الاحصاء مثلا أن متوسط أعمار المدخنين أقل منه عند غير المدخنين. لكن هذا لا يعنى بالضرورة أن التدخين يقصر الأعمار ، إذ قد يرجع هذا الإختلاف إلى أن غير المدخنين يهتمون بصحتهم أكثر من المدخنين

#### أسئلة وتمارين

- ١ ــ يبدو التكيف للبيئة بشكل واضح حين تعترض الفرد مشكلة إضرب أمثلة توضح هذه العبارة .
- ٢ ــ ليس البيت الواحد بيئة سيكولوجية واحدة لجميع من به من الأطفال ــ اشرح هذه العبارة .
- ٣ ـــ بين كيف تستطيع أن تقوم ببحث عن تطور الميول عند المراهقين
  - ٤ صمم محثاً تجريبياً يبين صلة التحصيل الدراسي بالذكاء.
- حين تستشير طبيباً فإنك تقدم له معلومات استبطانية وأخرى موضوعية عن حالتك \_ أضرب أمثلة لكل نوع .
- ٦ أراد طالب أن يعرف هل الأفضل أن يذاكر فى الصباح أو فى المساء فأخذ يذاكر الرياضيات فى الصباح واللغة الانجلزية فى المساء أن درجاته فى اللغة قد تحسنت ، فاستنتج أنه من الأفضل أن يذاكر فى المساء ما وجه الخطأ هذه التجربة ؟.
- التجربة دون فرض عمياء ، والفرض دون تجربة فرض أعرج أشرح المقصود من ذلك .
- ٨ ــ اضرب أمثلة لأنواع من السلوك استطعت أن تتنبأ محدوثها ،
   وماهي الأسس التي أقمت تنبؤك علها ؟...
- ٩ ــ قال أحد علماء النفس الأمريكيين : «بدأ علم النفس بدراسة الروح لكن زهقت روحه ، ثم أصبح علم العقل لكن ذهب عقله ، ثم أصبح علم الشعور وأخشى أن يفقد شعوره » ــ ماذا كان يقصد مهذه العبارة ؟
- ١٠ ـــ يرى البعض أن اختلاف المدارس يؤدى إلى تقدم العلم ، ويرى آخرون عكس هذا الرأى ـــ فما رأيك أنت فيا يتعلق بعلم النفس .



# الباب الثاني

دوافع السلوك

ء تمهيد وتعريف

الفصل الاول : الدوافع الفطرية

الفصل الثانى : الدوافع الاجتماعية

الفصل الثالث : الدوافع اللاشعورية

الفصل الرابع: الانفعالات



# دوافع السلوك

#### تمهيد وتعريف

الدافع هو كل ما يدفع إلى السلوك ، ذهنيا كان هذا السلوك أم حركيا لذا كان موضوع الدوافع يتصل بجميع الموضوعات التي يدرسها علم النفس إذ لا سلوك بدون دافع ، فهو وثيق الصلة بعمليات الانتباه والادراك والتذكر والتخيل والتفكير والابتكار والتعلم ... كما أنه يمس موضوعات الارادة والضمير وتكوين الشخصية بطريقة مباشرة. ولئن أحبطت دوافع الفرد أي حيل بينها وبين التعبير عن نفسها بصورة موصولة اهترت صحته النفسية أو اضطربت .

أما من الناحية العملية فموضوع الدوافع من أكثر موضوعات علم النقس أهمية وإثارة لاهتمام الناس جميعاً . فهو مهم الأب الذي يربد أن يعرف لماذا بميل طفله إلى الانطواء على نفسه والعزوف عن اللعب مع أقرانه ، أو لماذا يكون طيعا ممتثلا في المدرسة ، ومشاكسا معتديا في البيت ، أو لماذا يسرف في الكذب أو قضم أظفاره . كما بهم المدرس الذي يعمل على معرفة دوافع تلاميذه وميولهم ليتسي له أن يستغلها في حفزهم على التعلم . وهو بهم الطبيب إذ يريد أن يعرف سبب التشكي الموصول لمريض يدل فحصه على خلوه من الأسباب الجسمية للمرض ، أو لماذا مهمل بعض المرضى إتباع نصائحه وإرشاداته ، أو يسرون على عكس ما يشر به ؟ فان كان معالجا نفسيا تطلع إلى معرفه الدوافع التي تكمن وراء هذيان المحنون أو أوهام المحبول أو التردد الشاذ عند المصاب بالوسواس؟ ورجل القانون مهمه أن يعرف الدوافع التي تقسر بعض المحرمين على معاودة إرتكاب الجريمة بالرغم مما يوقع علمهم من عقاب أليم ؟ وصاحب العمل يهمه أن يعرف ما يدفع العال الى التمرد بالرغم من كفاية الأجور واعتدال ساعات العمل ؟ . والسياسي يرى لز اماً عليه لنجاحه فهم الدوافع الاجتماعية للناس واتجاهاتهم واهتماماتهم . ومصمم الاعلانات التجارية يحاول تصميم الاعلان على نحو يدفع الناس الى الاقبال على السلعة التي يروج لها ..

ودوافح الانسان لاعد لها ولاحصر: الجوع والعطش، الحوف والغضب الحب والكره، الحاجة إلى الأمن والحاجة إلى التقدير الاجباعي والرغبة في الظهور أو في التعبر عن الذات وما يتفرع على هذه الحاجات والرغبات من حاجات فرعية ومطالب لاعداد لها ، كالحاجة إلى تعلم لغة أجنبية ، أو شراء سيارة أو قراءة جرائد معينة ، أو اختيار ملابس معينة ... هذا إلى عواطف وميول شي كعاطفة الولاء للاسرة أو للوطن أو لصديق أو لمبدأ ، وكالميل إلى الرحلات أو جمع طوابع العريد أو النشاط الرياضي ... يضاف إلى هذا أهداف الانسان ومستوى طموحه وفلسفته في الحياة وضميره ، وهي من الدوافع اللوافع الانسانية الهامة أيضا الشعور بالنقص والشعور بالذنب والشعور بالقلق وما محمله الفرد من عقد نفسية مختلفة .

من هذه الدوافع ما هو فطرى أولى ينتقل إلى الفرد عن طريق الوراثة البيولوجية فلا يحتاج الفرد إلى تعلمهواكتسابه كدوافع الجوع والعطش والنوم والجنس والاستطلاع . ومنها ما هو مكتسب ثانوى أى يكتسبه الفرد نتيجة لخبرته اليومية أثناء تفاعله مع بيئته خاصة الاجتماعية كالشعور بالواجب أو عاطفة احترام الذات أو عادة التدخين أو انفعال الحجل .

ومن الدوافع ما هو شعورى أى يفطن الفرد إلى وجوده كرغبتك فى السفر إلى بلد معين أو ميلك إلى الاستماع المموسيق ... ومنها ما هو لا شعورى لا يفطن الفرد إلى وجوده كالدافع الذى يحمل الانسان على نسيان موعد هام أو على تفضيل السمر اوات لا الشقر اوات من النساء أو الدافع الذى يقسر المريض بالوسواس على الاسراف فى غسل يديه .

ولنذكر أخيرا أن الانفعالات كالحوف والقلق والغضب والفرح والحزن من اللوافع القوية الى تحرك سلوكالناسوالى سنتناولهابالتفصيل في الفصل الرابع من هذا الباب .

### تعريف الدافع: Motive

للدافع تعاريف كثيرة منها أنه حالة داخلية ، جسمية أو نفسية تثير السلوك في ظروف معينة ، وتواصله حتى ينتهى إلى غاية معينة . فالكلب الجاثع

يضرب فى الأرض متجها ذات اليمين وذات الشال ، مندفعا إلى هنا وإلى هناك أو مرتدا يتلمس الطعام ويتحسسه ، ولا ينتهى سلوكه حى يقع على طعام أو يصيبه الكلال والاعياء والشخص الذى يؤلمه ضرسه لا يكف عن البحث عن مسكن يتخفف به من الألم . والطالب يدأب ويسهر الليالى ومحاول بعد إخفاق بدافع الرغبة فى النجاح أو التفوق أو الظفر بمركز اجهاعى لائق أو بهذه الدوافع جميعا . والعالم لا يبرح يبحث وينقب ويقرأ ويستشير حى يبلغ غايته ويرضى دافع الاستطلاع عنده . والطفل إن لم بجد لعبته فى مكانها ظل فى حالة من التوتر والضيق وأخذ يلتمسها فى جميع مظانها ، ويسأل أو يصرخ أو يبكى ، ولا تهدأ ثائرته حتى يعثر علها أو يشغله شاغل عنه . وقل مثل ذلك فى الشخص الغاضب المتأزم المكظوم فانه لا يزال يتربص عن آذاه ، ويتحين له الفرص ، ويأخذ عليه كل السبل وهو فى حالة مسن عن آذاه ، ويتحين له الفرص ، ويأخذ عليه كل السبل وهو فى حالة مسن التوتر (١) والضيق لا تخف أو تزول حتى ينال منه ...

لذا يعرف الدافع أحيانا بأنه حالة من التوتر الجسمى النفسى تثير السلوك وتواصله حيى يخف هذا التوتر أو يزول فيستعيد الفرد توازنه . كأن الدافع اضطراب يخل توازن الفرد فيسعى الفرد إلى استعادة توازنه . وكأن غاية السلوك هي ارضاء الدافع بازالة التوتر واستعادة التوازن . ويتضح هذا بوجه خاص في دوافع الجوع والعطش والحاجة إلى التبول والتبرز وغيرها من الحاجات الفسيولوجية كما يتضح في حالة الانفعالات كالحوف أو الغضب اللي يبدوا فيها التوتر الجسمي النفسي بشكل واضح . على هذا النحو تخضع الدوافع والسلوك الصادر عنها لمبدأ يسمى مبدأ «استعادة التوازن » سنتناوله بالتفصيل بعد قليل .

والاصل فى الدافع أن يكون كامنا غير مشعور به حتى بجد من الظروف ما ينشطه ويثيرة . والمنبه أو المثير ، داخليا أم خارجيا ، هو ما يحيل الدافع

<sup>(</sup>١) التوتر حالة جسمية نفسية مؤلمة أو غير مريحة تنشأ من نشاط الدافع وتزداد إن أحبط الداقع أى أعيق السلوك الصادرعنه من بلوغ هدفه . والتوتر يعنى أن توازن الفرد قد اختل فلا بد من القيام بسلوك لاستعادة توازنه .

من حالة الكمون إلى حالة النشاط . على هذا النحو نستطيع وصف سيرة الدافع بالصورة الآتية :

مثیر ــ حالة توتر ــ سلوك موجه ــ غایة ترضی الدافع فنزیل التوتر رتنهی السلوك .

والدوافع حالات أو استعدادات لا نلاحظها مباشرة بل نستتجها من الاتجاه العام للسلوك الصادر عنها ، مثلنا فى ذلك كثل عالم الفيزيقا لا يلاحظ «الجاذبية» مباشرة بل يلاحظ ظواهر مختلفة تشترك كلها فى صفه واحدة هى النزعة إلى التحرك نحو مركز الأرض . فان كان السلوك متجها إلى الطعام استنتجنا دافع الجوع وان كان متجها نحو الشراب استنتجنا دافع العطش ، وان كان متجها نحو الاجماع بالناس استنتجنا الدافع الإجماع .

والدافع اصلاح عام شامل تحتوى اللغة على ألفاظ كثيرة تحمل معناه الاجالى ، لكن علم النفس بحاول التمييز بين بعضها وبعض ، منها : الحاجة ، الحافز ، الباعث ، الميل ، النزعة ، الرغبة ، العاطفة ، الاتجاه ، الغرض ، القصد ، الارادة .

#### الدافع حافز وغاية :

الدافع قوة محركة موجهة فى آن واحد . فهو يثير السلوك إلى غاية أو هدف برضيه ، ولئن أثير الدافع وأعيق عن بلوغ هدفه ظل الفرد فى حالة من التوتر كأنه زنبرك مشدود . وبعبارة أخرى فالدافع استعداد ذو وجهين وجه داخلى محرك، ووجه خارجى هو الغاية أو الهدفالذى يتجه اليه السلوك الصادر عن الدافع كالأكل والشرب أو الظفر عمركز اجهاعئ مرموق .

ويسمى الوجه الداخلى للدافع بالحافز drive . والحافز لا يعدو أن يكون حالة من التوتر تولد نزوعا إلى النشاط العام المنتشر وتجعل الفرد حساساً لبعض جوانب البيئة كرائحة الطعام أو سلوك الجنس الآخر ، لكن الحافز وحده لا يوجه السلوك توجها مناسبا لذا يكون السلوك الصادرعنه وحده سلوكا أعمى ، في حين أن السلوك الصادر عن الدافع يكون سلوكا موجها

إلى هدف معين . وبعبارة أخرى فالحافز مجرد «دفعة من الداخل» فى حين أن الدافع «دفعة فى اتجاه معين» موجز القول(أن الدافع هو سبب السلوك وغايته فى آن واحد) .

أما الباعث Incentive فوقف خارجي ، مادى أو اجماعي ، يستجيب له دافع الجوع ، ووجود يستجيب له الدافع الجماعي أو عاطفة شخص آخر أو صرخته باعث اجماعي يستجيب له الدافع الاجماعي أو عاطفة الشفقة ، كذلك وجود جائزة أو مكافأة من البواعث التي تستجيب لها في في مختلف الناس دوافع مختلفة . فالدافع قوة داخل الفرد ، والباعث قوة خارجه . والبواعث الجابية أو سلبية فالانجابية ما تجذب الفرد المها كأنواع الثواب المختلفة ، والسلبية ما تحمل الفرد على تجنبها والابتعاد عنها كضروب الاستهجان أو العقاب التي تمثلها القوانين الرادعة والزواجر الاجماعية .

ويطلق اصلاح الحاجة need بمعناها الواسع على حالة من النقصس والافتقار او الاضطراب ، الجسمى أو النفسى ، إن لم تلق اشباعا أثارت لدى الفرد نوعا من التوتر والضيق لايلبثأن يزول متى قضيت الحاجة أى متى زال النقص أو الاضطراب واستعاد الفرد توازنه . فالفرد يكون في حاجة إلى الطعام متى أعوز جسمه الطعام ، وفي حاجة إلى الأمن متى احتواه الحوف وافتقر إلى الأمن ... ومما يذكر أن الفرد قد يكون مفتقرا إلى الطعام دون أن يشعر بذلك لانهاكه في عمل مثلا، أو يشعر بالرغبة في الطعام دون أن يكون في حاجة اليه .

أما الرغبة desire فهى الشعور بالميل نحو أشخاص أو أشياء معينة كرغبة الطفل فى تقبيل أمه ، ورغبة الطالب فى اتقان نظرية النسبية ، ورغبتك فى السفر إلى مكان معين أو تناول حساء الحرشوف ... فالرغبة لا تنشأ من حالة نقص أو اضطراب كما هى الحال فى الحاجة ، بل تنشأ من تفكير الفرد فيها أو تذكره إياها أو ادراكه الاشياء المرغوبة . وبعباره أخرى فالحاجة تستهدف تجنب ألم فى حين أن الرغبة تستهدف التماس لذة . وقد يكون الإنسان فى حاجة إلى شي لكنه لا يرغب فيه كأن يكون فى حاجة إلى تعاطى أدوية

معينة لا يسيغها ، أو يرغب فى شى لا يكون فى حاجة اليه فقد يرغب فى تناول الحلوى وهو فى غير حاجة اليها بل قد تكون ضارة بصحته . وترى مدرسة التحليل النفسى ان هناك رغبات لا شعورية أى لا يفطن الشخص إلى وجودها كرغبة الطفل فى موت أخيه الأكبر أو أبيه الذى يقسو عليه .

وأقوى من الرغبة «الشوق» و «التوق» ، وأقوى من هذين «الكلف» craving وهو الإغرام والحب الشديد ، أما «الولع» passion فهو رغبة تضخمت تضخا شديداً أو خبيثا بحيث برزت على غيرها من الرغبسات وطبعت شخصية الفرد بطابعها كالولع بالطعام أو بالمشروبات أو بلعب الشطرنج وكالولع الديى أو السياسي وكالحب العارم والبخل الشديد . بل ان ولع الأم بطفلها قد ينقلب إلى رغبة مجنونة في السيطرة والاستحواذ لا تقل شراسة عن الأنانية الضيقة . والولع يؤدى إلى اختلال شديد في التوازن النفسي للفرد ، لأن الولع يزيح مركز ثقل الشخصية من مكانه . فهو عتكر الفرد بأسره ، فلا يعود الفرد ينتمي إلى نفسه ، أو يعرف أسرته أو يشعر بالواجب . وقد ينهى الولع بالجنون فهو شديد الشبه به ، أو بالانتحار .

وغاية كل سلوك end أو هدفه goal هو النهاية التي يقف عندها السلوك المتواصل. هو ما يشبع الدافع واليه يتجه السلوك ويكون فى العادة شيئا خارجيا أما الغرض من غايات يقصد المحبوره الفرد فى ذهنه من غايات يقصد الحابلوغها أو يعزم على تجنها. والغرض دافع شعورى يثير السلوك ويوجههو يملى على الإنسان الوسائل الملائمة لتحقيقه . وترى المدارس الغرضية أن هناك أغراضا لا شعورية .

ولقد ذكرنا من قبل أن كل سلوك يرمى إلى بلوغ غاية حتى إن لم يكن الفرد شاعرا بهذه الغاية فما معنى القول بأن الفرد يقوم بسلوك لا يتصور غايته من قبل ؟ كأن يقوم الطائر بجمع القش اللازم لبناء عشه ، أو يقوم المصاب بالوسواس بغسل يديه ، كلما فتح بابا أو لمس كتابا أو صافح شخصا . معناه أن هذا السلوك هو الطريقة الوحيدة التى يزول بها التوتر الذى خلقه الدافع ،

فالفرد يحاول طريقة بعد أخرى حتى يقع على واحدة تخفف من حدة التوتر عنده .

#### الانتحاءات والأفعال المنعكسة:

السلوك الصادر عن الدافع نشاط تلقائي ينبعث من عوامل داخلية ، فالكلب يقوم من تلقاء نفسه بحثا عن الطعام إن عضه الجوع وهذاعلى حكس حركة الجمادات ، فالكرة أو الحجر لا يتحرك الا بفعل محرك خارجي كقذفة من يد أو صدمة بشي آخر لذا مجب أن نخرج من نطاق السلوك الصادر عن الدوافع «الانتحاءات» tropisms وهي أفعال آلية جبرية تلاحظ عند النباتات وألحيوانات الدنيا استجابة لمنهات فنزيقية خارجية كاستجابة أوراق النبات للضوء وجذوره لجاذبية الأرض وكاندفاع الفراشة نحوالضوء وهرب الصراصير إلى الاماكن المظلمة . كذلك يجب أن نخرج من نطاقه «الافعال المنعكسة » reflexes والفعل المنعكس حركة جبرية بسيطة غير مكتسبة تحدث من الفرد وليس لإرادته دخل في احداثها أو منعها ، ولا يقتضي حدوثها شعور الفرد بها عادة ، كضيق حدقة العنن ان سلط علمها ضوء ، وكزرقة الجلد مي أشتدت برودة الجو ، وكالسعال والعطاس وإفرازاللعاب عند الأكل وكحركة القلب والأمعاء . ثم إنها كذلك استجابات جزئية لمثيرات خارجية ... فالانتحاءات والأفعال المنعكسة أفعال مفروضة على الكائن الحي من الحارج كأنها حركات دمية مشدودة إلى خيوط . إنها أفعال تتم على أساس عصبي محت ، فلا بمكن اعتبارها سلوكا يصدر عن دوافع .



# النصل الأول **الدوافع الفطري**ث

الكارك تمهيد وتصنيف

قدمنا أن الدافع الفطرى أو الأولى هو الدافع الذى يولد الفرد مزودا به عن طريق الوراثة البيولوجية فلا يحتاج إلى تعلمه وإكتسابه ، وذلك فى مقابل الدافع المكتسب أو الثانوى الذى يكتسبة الانسان نتيجة خبراته اليومية فى أثناء تفاعله مع البيئة الاجتماعية .

ويشترك الانسان مع الحيوان في عدة دوافع فطرية تسمى بالدوافع أو الحاجات الفسيولوجية لأن مثيراتها عصبية أو غدية أو كياوية ، وهي تتصل بصورة مباشرة أو غير مباشرة ببقاء الفرد أو بقاء نوعه .. فالطفل عند ميلاده ولفترة بعد ذلك ، لا تحر كه إلا حاجات فسيولوجية ، فهو ينام أغلب الوقت ثم يستيقظ ويطلب الرضاعة إن كان جائعاً ، كما أنه يبدى استياء وإهتياجاً إن تعرض لمثيرات مؤلمة أو مزعجة كالحرارة الشديدة أو الضوء الساطع ، ويأخذ على الفور في إخلاء مثانته أو أمعائه حين تبراكم فيها الفضول .. هذه الدوافع تظل ملازمة له طول حياته ، لكن طرق إرضائها تتحولوتتعدل الحوافع تغلل ملازمة له طول حياته ، لكن طرق إرضائها تتحولوتتعدل بصورتها الفطرية بمجرد أن تنشط . ويمكن تصنيف هذه الدوافع على النحو بصورتها الفطرية بمجرد أن تنشط . ويمكن تصنيف هذه الدوافع على النحو

ا حاجات تكفل المحافظة على بقاء الفرد : الحاجة إلى الطعام ، الحاجة إلى الله ، الحاجة إلى الأكسجين ، الحاجة إلى التبول والتبرز ، الحاجة إلى الاحتفاظ بدرجة حرارة جسمية ثابتة ، الحاجة إلى النشاط والحركة لتصريف الطاقة والحاجة إلى الراحة والتوم ، الحاجة إلى وقاية الجسم من أخطار البيئة الطبيعية كالحرارة اللافحة أو البرودة القارصة ، والأضواء الشديدة ، والطعوم النفاذة ، والألم الجسمي بوجه عام .

٢ -- حاجات تكفل المحافظة على بقاء النوع وهى الحاجة الجنسية أو
 الدافع الجنسى ، ودافع الأمومة .

٣ – الحاجة إلى التنبيه الحسى الحارجي .

٤ – الحاجة إلى استطلاع البيئة ومعالجتها .

وهاتان الحاجتان الأخيرتان فطريتان لكهما أقل إرتباطا بالمحافظة على بقاء الفرد أو نوعه . ولكى نعرف كيف تنشأ هذه الحاجات وكيف ترضى . نتحدث فيما يلى عن مبدأ أشرنا اليه من قبل وهو مبدأ إستعادة التوازن .

# Homeostasis مبدأ استعادة التوازن

من المبادىء المقررة في علم الفسيولوجيا أن كل كائن حي تميل إلى الاحتفاط بتوازنه الداخلي ، الفيزيتي الكيميائي ، من تلقاء نفسه ، فإن حدث ما يخل هذا التوازن قام الجسم من تلقاء نفسهوبطريقة آليةبالعمليات اللازمة لاستعادة توازنه . من ذلك أنَّ الجسم إنَّ اقتحمه عنصر غريب أو ضار قام بالدفاع عن نفسه حتى يسترد توازنه ، وإن إرتفعت درجة حرارة الجسم زاد إفراز العرق ، وإن زاد مقدار غاز ثاني أكسيد الكربون في الدم زادت سرعة التنفس للتخلص من هذا الغاز الضار .. ومما يذكر مهذا الصدد أن بعض هنود أمريكا الذين يعيشون في أعالي الجبال ، على إرتفاع ٤ كم ، تتضخم صدورهم وتبرز بحيث تسمح لهم باستيعاب كمية أكبر من الأكسجين تعينهم على أداء أعمالهم الشاقة في هذه المرتفعات التي يشح فيها الهواء .. غير أن الفردكثير آمايتدخل ليساعد على إستعادةتوازنهالمختلفإن إرتفعت درجة حرارة جسمه ، أخذ يعب الماء لزيادة إفراز العرق ، أو تخفف من ملابسه ، أو النمس مكاناً ظليلا ، أو أبطأ من سرعة نشاطه ، وكلنا يعرف كلف الأطفال بأكل السكريات فنموهم يحتاج إليها ، وكذلك شره سكان المناطق الباردة إلى الدهنيات ، ونهم من تحرمون من اللحوم إلى الزلاليات ، وإعراض المريض بكبده عن أكل المواد الدهنية بل نفوره من رؤيتها ،وإقبال بعض الحيوانات المريضة من تلقاء نفسها على أكل نباتات طبية معينة حتى إذا قضت منها حاجاتها لم تعد تحفل بها ، بل ربما سببت لها نفوراً وغثياناً . أى أن إختلال التوازن الداخلي يؤثر أيضاً في سلوك الفرد الخارجي .. فإن لم يفلح الكائن الحي في اصلاح ما اعتراه من إضطراب أو التعويض عما أصابه من نقص أى إن فشل في إستعادة توازنه العضوى مرض أو هلك . فإن عطش الفرد أى كان جسمه في «حاجة» إلى الماء أثارت هذه الحاجة توتراً محمله على أن يقوم بالسلوك المناسب لإرضائها وإزالة ما يعانيه من توتر . ويتضح من هذا أن السلوك أثاره اختلال في التوازن الفسيولوجي ، وأنه يستهدف استعادة هذا التوازن الحتل .

ويرى أغلب علماء النفس أن مبدأ استعادة التوازن لا يقتصر فقط على تفسير السلوك الصادر عن حاجات فسيولوجية بل يصدق أيضاً على تفسير السلوك الصادر عن دوافع وحاجات نفسية واجتماعية .

فن المبادىء الأساسية التى تهيمن على السلوك عند مدرسةالتحليل النفسى مبدأ ينص على أن مصدر كل سلوك حالة من التوتر المؤلم ووظيفة السلوك مشكلة أو أزمة نفسية ظل فى حالة من التوتر حتى تحل ، وإن أهانه أحد لم مشكلة أو أزمة نفسية ظل فى حالة من التوتر حتى تحل ، وإن أهانه أحد لم تهدأ تأثرته حتى يرد على هذه الإهانة ، والذى يعانى شعوراً خفياً بالنقص يلجأ إلى التباهى والتفاخر تعويضاً عن نقصه ، والطفل المحروم أو المضطهد أو المنبوذ أو المهمل يندفع إلى اللعب بدى خاصة وبطريقة خاصة تخفف عنه ما يعانيه من قلق وتوتر فإن كان يكره أباه أو أخاه اختار من لعبه دمية فأخذ يفقاً عينيها ، أو يلقيها على الأرض ويدوسها بقدميه ، أو يدفنها فى التراب ، أو يغرقها فى الماء . مهذا اللعب يتخفف الطفل ممايكابده من قلق ويستعيد توازنه النفسى الذى اختل أو أوشك أن مختل .

كذلك ترى مدرسة الجشطلت أن الكائن الحي يميل إلى الاحتفاظ محالة تو ازن في علاقته بالبيئة المادية والاجتماعية . فإن اختل هذا التوازن شعر الفرد

<sup>(</sup>١) تسمى مدرسة التحليل هذا المبدأ بمبدأ (اللذة والألم) .

محالة من التوتر تدفعه إلى القيام بنوع من السلوك الظاهر كالمشى أو الباطن كالتفكير أو بهما معاً ، وهو سلوك يستهدف إزالة هذا الترتر واستعادة التوازن . فإن عزم الإنسان على القاء خطاب هام فى صندوق البريد ، ظل فى حالة من التوتر حتى يلقيه فهدأ كذلك الشخص الجاثع أو الحائف أو اللدى يشعر بوحشة يعانى توترات تدفعه إلى التماس الطعام أوطلب الأمن أو السعى إلى صديق . .

وبعبارة موجزة فمبدأ استعادة التوازن يعمل على المستوى النفسى الاجتماعي كما يعمل على المستوى الفسيولوجي .

وسنحاول فيما يلي الحديث عن أهم الحاجات الفسيولوجية فيما أشرنا اليه .

#### ٣ ـــ الجوع والعطش

الحاجة إلى الطعام: إذا حرم الإنسان من الطعام مدة طويلة شعر بألم الجوع مصحوباً بتقلصات عضلية فى جدران المعدة .وقدكان يظن أن هذه التقلصات هى سبب الشعور بالجوع ولكن ثبت بالتجربة أن كلا من ألم الجوع وتقلصات المعدة يتوقف على كيمياء الدم .وهناك أدلة كثيرة على ذلك . فاستئصال المعدة عند بعض الأشخاص أو قطع الأعصاب التى تصلها بالمخ لا يمنع من شعورهم بتوترات الجوع . كما أن حقن المريض بالبول السكرى بالأنسولين ، وانحفاض مستوى السكر فى دمه تبعاً لذلك، يثير فيه ألم الجوع وتقلصات المعدة معاً . ولو حقنا كلباً عادياً بدم كلب يكاد يموت جوعاً بدم حيوان شبجان اختفت هذه التقلصات .

الجوع النوعى: تحتاج الكائنات الحية إلى البروتينات والدهنيات والنشويات كما تحتاج إلى معادن وفيتامينات مختلفة فإن نقصت إحدى هذه المواد في الجسم أثار هذا النقص شهية الفرد لتناولها . من ذلك أن أقزام أفريقيا مولعون بأكل الملح الذى لا يوجد في بيئتهم ، وأن المرضى بالبول

السكرى مولعون بأكل السكريات ، فأجسامهم لا تستخدم النشويات إستخداماً كافياً ، ثم أن الفأرة الحبلي إن قدمنا لها أطعمة مختلفة وتركنا لها حرية اختيار الطعام أكلت من الأطعمة المشبعة بالملح ثلاثة أضعاف ماتأكله في العادة ، كما لوحظ أن الحيوانات التي تعيش طليقة في الطبيعة تختار الطعام الذى يناسب حاجاتها الجسمية . والدجاجة قد تأكل قشر بيضها ، أو ما على الحائط من مادة جبرية ، أو تنقر أزرار قميصك لتعويض ما تفقد من كالسيوم أثناء تكوين البيضّ . وقد أوحى ذلك بأن لجسم الكائن الحي من «الحكمة» في اختيار الأطعمة ما يغنيه عن وصايا خبراء التغذية . كما أوحى بتجارب معملية أجريت على الفيران والأبقار وفراخ الطير وأطفال فى سن الحضانة فجاءت كلها تؤيد هذًا الفرض . من ذلك تجربة أجريت على ١٥ طفلا ، ابتداء من سن الفطام ، و لمدد تتر اوح بين ستة أشهر وأربع سنوات ونصف وتتلخص التجربة في أن توضع أمام الطفل عدة أطباق وأكواب صغيرة ، ويترك الطفل حرأ يختار مها ما يريد . فإن مد الطفل يده إلى طعام معين أخذ المحرب من هذا الطعام ملء معلقة وقربها من فم الطفل ، فإن رفض الطفل فتح فمه استبدل المحرب بهذا الطعام طعاماً آخر ، كل ذلك دون أغراء أو اتحاء أو ضغط من المحرب . فكانت نتيجة هذا الاحتيار الحر للطعام أن . ازدهر نمو الأطفال بل كان أفضل من معدل نمو أطفال في نفس أعمارهم ، ولم تلاحظ علمهم آثار صحية سيئة من أى نوع ، ولم تختلفالأطعمة التي كأنوا يختارونها اختلافاً كبيراً عن الأطعمة التي يُوصي بها خبراء التغذية .

كذلك أيدت تجارب عدة أن الحيوانات إن أتيح لها أن تختار من عدة أطعمة تقدم اليها فانها تختار الطعام الذي تحتاج أجسامها اليه . من ذلك أن الفران التي تفضل في العادة أكل السكريات على الدهنيات ، إن حرمت من أكل الدهنيات مدة طويلة ثم قدمت اليها أظعمة مختلفة ، فإنها تختار منها الدهنيات لا السكريات . كذلك الحال إن حرمت من أكل أطعمة تحتوى على فيتامن ب ا.

لكن كيف يتسنى المحيوان أن محتار الطعام المناسب له ؟ يرى بعض الباحثين أنه محتار عن طريق «المحاولات والأخطاء» فيبدأ في الاختيار بطريقة عشوائية ، ثم لا يلبث أن يتعلم عن طريق النظر أو الشم أو اللوق أو اللمس أن بعض المواد ترضى حاجتهدون مواد أخرى فاذا به محتارها حين محتاج اللها . واعترض آخرون على هذا التفسير بأن ارضاء الحاجة إلى الطعام أى استعادة المستوى العادى لكيمياء الدم ، محتاج إلى وقت غير قصير ، مما محول دون الحيوان أن يتعلم الصلة بين الطعام الذى اختاره وبين ارضاء حاجته إلى الطعام ، هؤلاء يرون أن حاسة اللوق تقوم بدور هام في هذا الاختيار . وحجتهم في ذلك تجارب بترت فيها أعصاب حاسة الذوق عند الفيران فلم تعد تستطيع أن تحتار الطعام الذى تحتاج اليه . وكلنا يعرف من الفيران فلم تعد تستطيع أن تحتار الطعام الذي تحتاج اليه . وكلنا يعرف من غير ما فنحن نميل إلى الأطعمة الملحة حين تفرز أجسامنا كية من العرق فتفقد بذلك كمية كبيرة من الملح . وهذا الميل لايقوم على تفكير أو تقدير أو معرفة طبية ، بل لأن هذه الأطعمة نجدها أطيب مذاقاً من غيرها .

موجز القول أن الحاجة إلى الطعام ليست دافعاً واحداً بل مجموعة من دوافع نوعية تختلف باختلاف ما ينقص الجسم من مواد غذائية .

ونشير أخيراً إلى أن العادة والعرف الاجتماعي ونوع الحضارة ذات أثر في اثارة دافع الجوع وفي طريقة تناول الطعام ومقداره ومكانه ومواقيته . فمن الشعوب ما يشعر أفرادها بالجوع مرتين في اليوم ، ومنها ما يشعر به خمس مرات أي أن الشعور بالجوع لا يثيره التغير في كيمياء الدم بقدر ما تثيره عادات الجماعات . ومن الشعوب ما ينفر أفرادها من محرد التفكير في أكل الفيران أو الثعابين أو الجراد في حين تقبل حماعات أخرى على هذه الأطعمة وتعتبرها غذاء زكيا . وهناك حماعات تأكل باليد وأخرى بالملقط وثالثة بالشوك والملاعق والسكاكين .

وترى مدرسة التحليل النفسى أن الطعام أول تعبير عن الحب يفهمه الطفل

الرضيع . فهو يتقبل اللبن والحب من يد واحدة هي يد الأم. وتظل هذه القيمة الرمزية للطعام قائمة باقية طول الحياة . فكثير من الصفقات التجارية والمساجلات السياسية والمناقشات الاقتصادية تعالج أو تعقد أو تحل حول موائد الطعــــام .

الحاجة إلى الماء: كان يظن أن الشعور بالعطش ينشأ من جفاف الغشاء الخاطى المبطن للفم والحلق بدليل أن محرد ترطيب الفم بالماء محفف من حدة هذا الشعور . ولاشك أن جفاف الحلق مسئول إلى حد ما عن هذا الشعور ، لكن اتضح أن هناك عاملا أهم منه . فقد دلت التجارب على أن الشعور بالعطش ينشأ من نقص كمية الماء في أنسجة الجسم كله ، وهو نقص يبدو أثره في جفاف الفم والحلق فقد حرمت بعض الكلاب من الماء فترات تتفاوت في الطول ، فكانت كمية الماء التي يشربها كل كلب تنتناسب تناسباً طردياً مع درجة حرمانه من الماء ، أي الكمية التي محتاج الها جسمه . هذا التقدير الدقيق من جانب الكلب لحاجته إلى الماء يصعب تفسيره مجفاف الفم والحلق وحدهما ، إذ لو كان الأمر كذلك لكانت أول جرعة ترطب الفم والحلق تكف الكلب عن الشرب . وتجربة أخرى تتلخص في ادخال كمية والحلق تكف الكلب عن الشرب . وتجربة أخرى تتلخص في ادخال كمية من الماء في معدة انسان عن طريق أنبوب ، كي لا يمر الماء في الفم ، فكان شعوره بالعطش لا يزول إلا بعد عدة دقائق حتى ممتص الماء ويوزع على شعوره بالعطش كله . وهذا يدل على أن الماء لكي يزيل الشعور بالعطش بجب أن يغمر خلايا الجسم بدرجة تكفي لازالة جفاف الفم والحلق .

## ٤ - الدافع الجنسي

من أقوى الدوافع لدى الإنسان وأكبرها أثراً فى سلوكه وصحته النفسية ، غير أن تعقد الطبيعة البشرية وكثرة القيود التى تفرضها الثقافات المتمدنة على هذا الدافع وملابساته تجعل دراسته وتحليله عند الإنسان أمراً عسراً ، لذا بدأ الباحثون بدراسته فى صورته البسيطة عند الحيوان .

لقد اتضح أن نشاط هذا الدافع لدى الحيوان يتوقف على هرمونات(١) تفرزها الغدد الجنسية (الخصيتان) عند الذكور والمبيضان عند الأناث ، كما اتضح أن ازالة المبيض عند أناث بعض الحيونات يزيل الاهتمام الجنسي لدمها ، لكن هذا الاهتمام مكن أن يعود متى حقنت الأنثى نخلاصة الهرمونات الجنسية . والمعروف أن أناث الحيوانات تمر بأطوار من النشاط والتحفز الجنسي تعقبها أخرى من الفتور أو النفور الجنسي . وقد دلت الدراسات الفسيولوجية على أن الهرمون الجنسي الأنثوى لا يفرز إلا أثناء طول التحفز الجنسي فقط . كذلك الحال عند الإنسان . فقد وجد أن ازالة المبيض لدى الفتيات قبيل البلوغ تحول دون ظهور الصفات الجنسية الثانوية ، كما تؤدى إلى تخاذل الدافع الجنسي بأسره . كذلك الحال عند الصبيان الذين مخصون خصاء مبكراً . ويقصد بالصفات الجنسية الثانوية صفات تشريحية أو سلوكية موروثة لكنها ليست لازمة للتناسل كظهور شعر الوجه وخشونة الصوت والجلد عند الذكور وترسب الشحم تحت الجلد ورقة الصوت وبروز الثديين عند الإناث . كما دلت البحوث على الحيوانات والملاحظات الكلينكية للانسان على أن لهرمونات الغدة النخامية في أسفل المخ وغدتي الأدرنالين أثراً هاماً في تنشيط الدافع الجنسي .

وبالرغم من تشابه الأساس الفسيولوجي للدافع الجنسي عند الإنسان والحيوان إلا أن بينهما اختلافات هامة . فقد دلت الملاحظات العلمية على أن استئصال الغدد الجنسية الذكرية أو الأنثرية من أشخاص كبار ناضجين لايؤثر في نشاطهم الجنسي إلا تأثيراً طفيفاً . والمرجح أن استمرار النشاط الجنسي في مثل هذه الأحوال يرجع إلى بقاء العادات والاهتمامات التي نشأت

<sup>(</sup>۱) الهرمونات مواد كيماوية ذات فاعلية شديدة تفرزها الغدد الصم بمقادير طفيفة لكنها كبيرة الأثر ، أما الغدد الصم أو اللاقنوية فهي غدد تصب أفرازاتها في الدم مباشرة دون قنوات أو منافذ ، كالغدة الدرقية والغدة النخامية – لذا سميت بالصم تمييزاً لها عن الغدد القنوية التي تصب مفرزاتها في احدى فتحات الجسم أو على سطحه بوساطة قنوات كالغدد اللمابية والمرقية والدمعية. وقد ثبت أن الهرمونات أثراً عميقاً في النمو الجسمي و الجنسي و الإنفمالي والعقل

فى الأصل من تأثير الغدد الجنسية وأصبحت مستقلة عنها الآن . كذلك الحال عندالنساء والرجال الذين فسدت غددهم الجنسية بتقدم السن . وفى هذا مايدعونا إلى أن نقيم للعوامل النفسية والاجتماعية وزناً فى تنشيط هذا الدافع لدى الإنسان ومما يؤيد هذا الرأى ماهو مقرر معروف من أن التربية الجنسية غير الرشيدة فى عهد الطفولة كثيراً ما تؤدى إلى تلاشى الرغبة الجنسية أو إلى العجز الجنسى التام عند الرجال والنساء منهم فيا بعد ، وذلك بالرغم من سلامتهم من الناحية الفسيولوجية .

ويقصد بالتربية الجنسية غير الرشيدة في الطفولة تلك التربية التي تكبسح الاستطلاع الجنسي للاطفال كبحاً عنيفاً والتي تعاقبهم عقاباً شديداً على كل عبث جنسي يصدر عنهم ، والتي تقرن كل ما يتصل بالجنس بالاشمئر از والحوف والشعور بالذنب . على هذا النحو يتضح لنا أثر العوامل النفسية والاجتماعية في إثارة الشهوة واخمادها . هذا فضلا عما لها من أثر في ضبطها وتوجيهها وفي انحرافها أيضاً . فقد ظهر أن انحراف الدافع الجنسي وحيوده حيوداً يستهجنه المجتمع أو يعاقب عليه كمارسة العادة السرية حتى بعد الزواج وكاللواط وكالتلذذ الجنسي من كشف العورة في الأماكن العامة أو كالفسق في الأطفال أو الحيوانات . لقد ظهر أن هذه الانحرافات ماهي إلا عادات واتجاهات نفسية اكتسها الفرد نتيجة لما مر به من خيرات وصدمات نفسية جنسية في ماضي حياته .

ولنذكر أن أغلب حالات الضعف الجنسى عند الرجال والبرود الجنسى عند النساء يرجع إلى عوامل نفسية تكف الدافع الجنسى وتعطله . لذا بجب أن يكون علاجها نفسياً في المقام الأول .

أما فيما يتصل بطريقة إرضاء هذا الدافع فقد اتضح أن الحيوانات حتى الثدييات الدنيا كالفيران لا تحتاج إلى تعلمها فهى تولد مزودة بالسلوك اللازم لارضاء هذا الدافع . أما الشمبانزى والانسان فلابد لكل منهما أن يتعلمها عن طريق الملاحظة ، أو طريق المحاولة والخطأ أو ما يقوله الناس .

وتشير أخيراً إلى أن الدافع الجنسى كثيراً مايكون مصرفاً لضروب

شي من الضيق والتأزم النفسي لا يكون مصدرها جنسياً. فقد لوحظ أن أكثر الأطفال ممارسة للعادة السرية هم الأطفال المضطهدون أو المهملون أو المنبوذون أو من لا يظفرون ما يصبون اليه من تقدير في المدرسة أو ساحة اللعب. كما لوحظ أن أكثر الشباب تورطاً في هذه العادة أكثر هم شقاء وفر اغاً فيحملهم الملل والسأم على ممارستها . أو يكون الشاب منطوياً على نفسه لاصديق له ، أو لا ترضيه الحياة ولا مجد للدة في العالم الخارجي فاذا به يتلمس اللذة من جسمه . بل لقد اتضح أن بعض الناس ممارسون هذه العادة حن يستبد بهم الأرق فيعجزون عن النوم ، وأن بعض الرجال ممن خاب سعيهم في الحياة الإجتماعية أو المهنية محاولون التعويض بالنشاط الجنسي عما يكابدونه من إحباط وحرمان . فكأن النشاط الجنسي صهام أمن ووسيلة يتخفف مها الإنسان مما يعانيه من قلق وتوتر وسخط وملل أياكان مصدرها .

## ٥ ... دافع الأمومة

إن حماية الصغار والالتصاق بها واطعامها وسرعة العودة البها عند فراقها ظواهر مشاهدة عند أنواع كثيرة من الحيوانات . وعند بعض الأسماك يقوم أحد الوالدين بهذه الوظيفة . أما عند الطيور فغالباً ما يتعاون الوالدان كلاهما عليها ، في حين تقع هذه المهمة على عاتق الأم دائماً عند الثدييات .

لقد لوحظ أن الفأرة غير الحبلي لاتهتم بصغار الفيران بل قد تتخذ منها موقفاً عدائياً ، أما الحبلي فتبدأ في الاهتام بها ، إن لقيت واحداً منها حملته من عنقه من مكان إلى آخر . وقد دلت التجارب المعملية على أن نشاط دافع الأمومة عند الحيواناتله أساس فسيولوجي هو هرمون البرولاكتين Prolactin الذي يفرزه الفص الأمامي للغدة النخامية . فإذا حقنت فأرة غير حبلي بهذا الهرمون مالت إلى احتضان صغار غيرها ، وشرعت في بناء عش لها كما لو كانت أما . ولو حقنت دجاجة بهذا الهرمون فإنها سرعان ما تميل إلى الرقاد واحتضان البيض ، بل إن هذا الهرمون هو الذي بجعل البطة تتني الرقاد واحتضان البيض ، بل إن هذا الهرمون هو الذي بجعل البطة تتني فراخ الدجاج ، والكلبة تربي القطيطات بل قد يجعل البقرة ترضع فلوالفرس.

تتابع حلقاته بالطريقة نفسها لدى كل فأرة ، سواء منها ما تلد لأول مرة أو للمرة العاشرة ، سواء شاهدته لدى غيرها أم لم تشاهده . فهى تلعق صغارها، وتقطع حبلها السرى ، وتأكل مشيمتها ، ثم تبنى عشاً من مختلف الأشياء التى فى متناولها ثم تضع صغارها فيه واحداً بعد الآخر ثم ترقد عليها . مثل هذا السلوك المعقد المكتمل غير المكتسب يسمى بالسلوك الغريزى أو الغريزة

كما ظهر أن الأم الإنسانية تشترك مع الثديبات فى إفراز البرولاكتين وغيره من التغيرات الفسيولوجية التى تحدث عند الولادة. لكن سلوك الأمومة يبعد أن يتخذ عندها ذلك النمط الغريزى الذي يتشابه لدى جميع أفراد النوع كما هى الحال عندالفأرة . فإن كان هناك سلوك تشترك فيه الأمهات الإنسانية جميعاً فهو لا يعدو أن يكون احتضان الطفل وارضاعه من الثدى وحمايته بوجه عام . أما طرق العناية بالطفل و رعايته وحمايته من الأمراض وتنشئته فتختلف باختلاف الحضارة والعرف الاجتاعي ، فالملاحظ أن بعض الأمهات في حاجة ماسة إلى من يعلمهن الطرق الصحيحة للعناية بالطفل ، وأن أخريات على ماسة إلى من يعلمهن الطرق الصحيحة للعناية بالطفل ، وأن أخريات على حجل تام بأصول هذه العناية مما يترتب عليه هلاك الطفل .

على أنه بجب التمييز بين ناحتين مختلفتين هما رغبة الأم الإنسانية في انجاب الأطفال وبين حبها للطفل واهتامها به بعد ولادته . فقد دل احصاء أجرى في الخارج على أن الرغبة في انجاب الأطفال ليست عامة شائعة بين حميع النساء أي ليست فطرية ، إذ صرح كثير من الحوامل ، في أمريكا ، أنهن كن يرجون ألا يكن حوامل وقد ظهر من احصاء آخر أن نسبة كبيرة ممن حملن لم يعملن عامدات على الإنجاب ، كما صرح بعض من حملن بارادتهن أنهن فعلن ذلك تلبية لرغبة أزواجهن في اقامة أسرة ، أو لأنهن يردن شاغلا يشغلن به أوقاتهن ، أو لأنهن يعتقدن أن المرأة بجب أن يكون لها أطفال .. غير أن كثيراً ممن يصرحن بأنهن لا يرغبن في الانجاب ، يبدين مع ذلك عطفاً واهتاماً ملحوظين بالأطفال بعد انجابهم . وسنفرق في فصل قادم بين دافع الأمومة وعاطفة الأمومة .

#### ۱ – الحاجة إلى التنبيهات الحسية Need for Stimulation

ماذا محدث لإنسان انقظعت الصلة بينه وبنن العالم الخارجي فلم يعديتلقي منه تنبهات حسية ، بصرية وسمعية ولمسية ؟لقد أُجريت تجارب في هذا الصدد دلت على أن اليقظة العقلية والاتزان العقلي يتأثران إلى حد كبير بسبب هذا الحرمان الحسى . من تلك تجربة أجريت على طلبة الحامعة عصبت فيها أعينهم ، ووضعت في أيدبهم قفازات تسمح بتحريك المفاصل لكنها بحد من إدراكهم اللمسى ثم أديرت إلى جانهم مراوح كهربية محدث صوتا رتيبا محجب عنهم سماع أية أصوات أخرى كما وضع بجوار فم كل منهم مكبر للصوت يستطيع أن يروى عن طريقه ما يشعر به من خبر ات لمن هم خارج مقصورته المعزولة عن المحربين. لقد نام الطلاب في أول الأمر مدة طويلة ، ثم قل نومهم بعد ذلك ، واستبد بهم الملل والضجر ، وبدأ علمهم شوق شديد إلى تنبهات تأتمهم من العالم الخارجي . وكانوا يغنون ويصفرون ويكلمون أنفسهم . ثم ظهرت لدمهم علامات عدم الاستقرار الحركي في صورة حركات عشوائية موصولة صرحوا نانها تسبب لهم ضيقاً شديداً .. وكان من الصعب الاستمرار في هذه التجربة أكثر من يومن أو ثلاثة . فلما خرجوا من مقصوراتهم قرروا أنهم كانوا عاجزين عن التفكير في مسائل وجهوها لأنفسهم ، لذلك استسلموا لأحلام اليقظة وتركوا كل محاولة للتفكير المنظم ، بل صرح بعضهم بانهم كانوا عاجزين عن التفكير على الإطلاق ، كما صرح آخرون بأنهم كانوا عرضة للمهلوسات أى لأن يروا أو يسمعوا أشياء لا وجود لها فىالواقع . وقد بين الرسام الكهربي للمخ (١) حدوث تغيرات معينة في موجات المخ لدمهم أثناء التجربة مما دل

<sup>(</sup>۱) تصدر عن الدماغ باستمرار نبضات كهربية نتيجة لنشاط الحلايا السمبية ، وتبدو فى أعاذج محدودة يمكن تسجيلها بأجهزة كهربية دقيقة وعمل الرسم الكهربي المنغ . ويختلف شكل هذا الرسم باختلاف السن، فهو عند الطفل غيره عند الراشد ، كما يختلف باختلاف حالة الشخص من صحة تفسية أو مرض .

على أن « الحوع الحسى » يؤدى إلى أضطراب فى وظيفة المخ شبيه بما تحدثه العقاقر أو التلف العضوى فى أنسجة المخ .

وقد خرج الباحثون من هذه التجربة وأمثالها بان الإنسان فى حاجةماسة إلى تنبيهات حسية متغيرة ، لأن تغير التنبيهات حسية متغيرة ، لأن تغير التنبيهات أساس هام لليقظة العقلية العامة فى حين أن ثباتها يولد الملل والسأم ويرجع ذلك فى أغلب الظن إلى أن هذا التغير ينشط لحاء المخ .

وتفصيل ذلك أن في المخ المتوسط جهازاً عصبياً يسمى (التكوين الشبكى) من وظائفه إعطاء إشارات تنشط لحاء المخ. والمخ هو الذي يهيمن على اليقظة وتركيز الإنتباه .. هذا التكوين الشبكى في حاجة إلى منهات حسية مستمرة متغيرة لكى ينشط ويعمل وإلا أصابه التبلد وشعر الفرد بالحمول والنعاس والميل إلى النوم ... ومما يكف هذا التكوين عن العمل : الرتابه والهدوء والبعد عن الضوضاء.من هذا نرى أن التنبهات المتغيرة ضرورية لليقظة.

## ٧ ــ دافع الاستطلاع ومعالجة الأشياء

دلت التجارب على أن الحيوانات حين توضع فى حظائر أو أماكن جديدة فانها تاخذ فى إرتياد أبحائها والتنقيب هنا و هناك فيها حتى إن لم يكن الحيوان جائعاً أو عطشاناً. وحتى إن كان الفائر جائعاً فلن يبدأ بالأكل إلا بعد ارتياد الحظيرة وإستطلاعها. والمعروف فى التجارب التى يجرى على الحيوانات لقياس قدرتها على التعلم أن الحيوان يثاب حين ينجح باعطائه مكافأة كالطعام أو الشراب ، غير أن يجارب أجريت على الفيران والقردة والشمبانزى فدلت على أن هذه الحيوانات بمضى فى التعلم دون مكافاة أو ثواب غير إرضاء حاجتها إلى استطلاع موقف التعلم ومعالحة ما فيه من أشياء.

هذا الدافع إلى الاستطلاع – إستطلاع الأماكن والأشياء – يبدو لدى الطفل الرضيع حتى فبل أن يستطيع المشى ، فهو يستطلع بعينيه وأذنيه ويديه وفحه . فانعام النظر في الأشياء ، وتسمع الأصوات الحديدة ، والقبض على الأشياء ووضعها في الفم .. كل هذه أنواع بسيطة من الإستطلاع . فاذا مااستطاع

المشى واتسع عالمه امتدت يداه إلى كل مايستطيع تناوله ، فاذا به يفكك مايعثر عليه من أدوات ليرى مم تتكون ويشد ذيل القط ليرى ماذا يصنع ويكسر المرآة ليرى ما بداخلها . فالاستطلاع يقترن بمعالجة الأشياء (١) في لعب الأطفال بالدمى .

كما يبدو هذا الميل إلى الاستطلاع والمعرفة في التساؤل عن الأشياء والحوادث وأسائها وأصلها وكيفية حدوثها .. من هذه الأسئلة ما يدور حول أمور جنسية (٢) أو أمور غيبية تسبب لوالديه كثيراً من الحيرة والحرج . « من أين تاكى الأطفال ؟ » و لماذا يسير القمر معنا إذا سرنا ؟ » « السنة الماضية أين ذهبت ؟ » « لماذا يذوب السكر في الماء ولاتذوب الملعقة ؟ » ، « لماذ لانرى الله ؟ » .

و شحن الكبار نبذل جهداً كبيراً لمعرفة البيئة التي نعيش فيها ، مادية كانت أم اجتماعية فنحن نرتاد ونبحث و يختبر ونسال خاصة حين بجد أنفسنا في موقف جديد . كذلك محاول أن نعرف ما نستطيع أن نفعله ومالانستطيع في شتى المواقف التي تعرض لنا ، وهذا نوع من استطلاع الإنسان لنفسه شبيه باستطلاع الإنسان لبيئته . وبعبارة أخرى فالإنسان يجهد في معرفة ما يوجد في العالم الذي يحيط به كما يجهد في معرفة ما يوجد في العالم الذي عيط به كما يجهد في معرفة ما علمة في هذا العالم

ولا شك أن كثيراً من سلوك الاستطلاع ومعالحة الأشياء ــ خاصة بعدمر حلة الرضاعة ــ سلوك مكتسب . غير أن التجارب التي أجريت على الحيوانات

manipulation (1)

<sup>(</sup>Y) لوحظ أن كثير ا من الأطفال يسألون أسئلة جنسية عن الولادة ، والفروق الجسمية بين الجنسين .. هذه الأسئلة يجب أن نجيب عليها ببساطة ومن غير تحرج . فالطفل لايحتاج إلا إلى إلجابة عامة غير. مفصلة مثل ( ينشأ الاطفال وينمون داخل جسم الأم ) ، وهذا يكنى والمادة أن لا يعود يوجه مزيدا من الأسئلة عن الموضوع حتى يطرأ حدث جديد يدعوه إلى السؤال . كما يلا حظ أن أسئلة الأطفال بوجه عام وسيلة فذة لفهم عقلياتهم ومايشفل بالهم والمشاعر التي تضطرم بها قلوبهم وان مضمون هذه الأسئلة وطرق الإجابة عليها إما أن توجه الطفل إلى التفكير الصحيح أو إلى التعلق بالحراقة ، كما أنها قد تؤدى إلى ثقة الطفل بأبويه أو إلى الشك والارتياب فيا يقولان .

و صغار الأطفال تدل على أن لهذا السلوك جذورا مغروزة مى الطبيعة البيولوجية لكل من الإنسان والحيوان. وفائدته البيولوجية ظاهرة. فتعرف البيئة وفحصها ومعالحتها تمكن الكائن الحى من تحسس تلك الأشياء التى محتمل أن تكون مصدراً للخطر أو الألم، وتلك التى محتمل أن ترضى حاجاته قبل أن تنشط. أى أنه يقوم بدور هام في المحافظة على البقاء.

## ۸ ــ الغرائز Instincts

لانستطيع بعد أن درسنا الدوافع الفطرية أن نغفل عن الإشارة إلى « الغرائز » و هو اصطلاح كان بملأ سمع الدنيا بالأمس، لكنه كاد ينسخ اليوم من مؤلفات علم النفس الحديث . وسنعرض لرأيين مختلفين فىالغرائز ليتضح لنا موضوعها . نظرية مكدوجل

يعتبر مكدوحل وهو من أنصار المذاهب الغرضية في علم النفس ، أقوى ما ماافع عن « الغريزة » يرى مكدوجل أن جميع الدوافع التي تثير نشاط الفرد يمكن أن ترد إلى دوافع أساسية هي الغرائزة . فالغرائز هي المحركات الأولى لكل نشاط حركي أو عقلي ، فردى أو جماعي ، يقوم به الفرد ، وهي لاتزوده بالقوة الدافعة فقط ، بل وتحدد غايات سلوكه أيضا . والغريزة كما يعرفها مي استعداد فطرى نفسي جسمي يدفع الفرد إلى أن يدرك وينتبه إلى اشياء من نوع معن ، وأن يشعر بانفعال خاص عند إدراك هذه الأشياء ، وأن يسلك بحوها مسلكا خاصا . فالفأر إن رأى قطا انتبه إليه انتباها خاصا . ثم شعر بانفعال الحوف فاندفع هاربا . والطفل إن رأى شيئا غريبا عليه كالساعة أو الكتاب . والغرائز اعتراه انفعال التعجب ثم أخذ يحطم الساعة أو يقلب أوراق الكتاب . والغرائز توجدعند الخليقة بأسرها من الحشرات إلى الثدييات والإنسان . ويشترك الإنسان مع الثدييات العليا في الغرائز الآتية ت غريزة المتاس الواحة ، الاخراج والتنفس ، الهرب ، المقاتلة ، الغريزة الخلسية ، الغريزة الوالدية (نسبة إلى الوالدين معاً) ، والغريزة الاجهاعية ، الاستطلاع ، الخل والتركيب ، السيطرة ، الوالدين معاً ) ، والغريزة الاجماعية ، الاستطلاع ، الحل والتركيب ، السيطرة ،

الخضوع ، التملك والإدخار ، الاستغاثة ، الهجرة ، النبذ ، الضحك .. وغيرها

ولكل غريزة مثر ينشطها ، وانفعال يصاحبها ، وسلوك يصدر عنها . وتتعدل الغريزة وتتحور مناحية مثر انها ومن ناحية السلوك الصادر عنها ، اما الانفعال فهو الحانب الأساسي المركزي للغريزة ، هو الحانب الذي لايتحور ولايتعدل من الغريزة ... غريزة التماس الطعام إنفعالها الحوع ، وغريزة الهرب إنفعالها الخوف ، والمقاتلة إنفعالها الغضب ، والوالدية إنفعالها الحنو ، والحنسية إنفعالها الشهوة ، والاستطلاع إنفعالها التعجب ، والسيطرة إنفعالها الزهو ، والخضوع إنفعالها الشعور بالنقص .

والغرائز عند الإنسان تتعدل فتشتق منها العواطف والعادات والميول والحاجات الفرعية المختلفة ، فهى ليست المحركات الوحيدة للسلوك لكنها الأساسية الأولى .

والغرائز علمة يشترك فيها الناس جميعاً ، فى كل سلالة وفى كل حضارة ، وفى كل عصر . وهى دوافع فطرية لاتكتسب ولايمكن استئصالها أو القضاء علمها .

وكلما ارتقى الحيوان وزاد ذكاؤه نتيجة للتطور لم تؤد هذه الزيادة إلى ضمور الغرائز أو زوالها بل إلى زيادة قدرة الفرد على التحكم فيها وتعديلها .

وقد أخذ بهذه النظرية كثير من علماء النفس والاجتماع واتخذوها أساساً لتفسير سلوك الأفراد وتعليل الظواهر الاجتماعية كنشأة الاسرة والقبيلة وقيام الحروب ... والسبب في رواجها وضوحها وبساطتها .

#### نقد واعتراض

هذه النظرية التي خرج بها مكدوجل حوالي ١٩٠٨ أثارت من عاصف النقد والاعتراض الشيء الكثير ، وليس هذا مجال لعرض كل ما وجه إليها من نقد وما ثار حولها من جدل استغرق أكثر من نصف قرن . وحسبنا أن نشير إلى أن أهم اعتراض وجه إليها كان من جانب علماء الأنثر بولوجيا . من ذلك أن مكدوجل اعتبر السيطرة غريزة ، أي دافعاً فطريا ، يثيره وجود الفرد مع أفراد

أدنى منه واضعف ، أو وجوده فى موقف يشعره بأنه ذو بأس ونفوذ . وهو دافع يقترن بانفعال « الزهو » وينزع بالفرد إلى التحكم والنزعم وإظهار القوة وتوكيد الذات أمام الآخرين ، أو إلى التفاخر والغرور والخيلاء غير أن البحوث الأثر بولوجية بينت أن دافع السيطرة لا أثر له فى بعض الشعوب والقبائل البدائية . فنى قبيلة « أرابش » Arapesh التى تقطن غينيا الحديدة تعتبر السيطرة وتوكيد الذات سلوكا شاذا إن بدا لدى أحد الافراد . . إنها قبيلة يسود افرادها التعاون والمسالمة والصداقة وإنكار الذات ، وهم ينفرون من التسلط والتنافس ويهربون من الترعم ولا يطيقونه نما محمل القبيلة ، عند الحاجة ، على أن تفرض الزعامة على أحد الأفراد بالرغم منه .

كما اعتبر مكدوجل التملك والإدخار غريزة يشرها وجود أشياء ملائمة كميل بالفرد إلى حيازتها . وهي ظاهرة عند النمل والسنجاب ، كما تبدو لدى الطفل حن يبدأ في جمع كل ماتقع عليه يده من أشياء محشو بها جيوبه حشوا . غير أن البحوث الأنثر وبولوجية بينت أن هذا الدافع لا وجود له في بعض القبائل الاسترالية التي تعيش في الصحراء ، لأن القوم مخرجون للصيد والتماس الماء ومتى عادوا اقتسموا ما جمعوه بينهم وليس لأحد أن يبقي على ماجمعه لنفسه . كما دلت در اسات أخرى على سكان جزر « الملانزيا » على أن جميع ما تخرجه الأرض من زرع ، وما محرجه البحر من صيد ، وما يصنعه الأفراد لأنفسهم من أدوات وأسلحة ... كل أولئك يقسم بين الناس جميعا ، أو يستخدمه ويفيد منه غير من صنعه أو أنتجه ... فان بدا دافع التملك ملحوظا في المحتمعات الرأسمالية فلأن أمارة النجاح فيها هي كنز المال والممتلكات ، ولأن الرجل المحترم فيها هو من جمع ثروة .

كذلك كان يرى مكدوجل و كثير غيره أن الدافع الاجماعي دافع فطرى وأن الإنسان حيوان اجماعي بطبعه ، يميل إلى العيش في جماعات ، وإلى الاجماع ببنى جنسه والاشتراك معهم في أوجه نشاطهم ، ويشعر بالوحشة والضيق إن حيل بينه وبين ذلك ... غير أن أغلب العلماء اليوم يميلون إلى اعتباره دافعا مكتسبا مع أنه ذائع بين الناس جميعاً على اختلاف حضارتهم . والسبب

فى ذيوعه أن الطفل الإنسانى فى كل زمان ومكان يولد ضعيفا عاجزا تتوقف حياته علىمن حوله، وهو يحب أمه وغيرها ممن يوجدون فى بيئته المحدودة لأنهم يقضون حاجاته ويشبعون دوافعه ، كما يشعر بالوحشة والألم إن ترك وحده . وكلماتقدم به العمر أدرك أن أغلب حاجاته ومطالبه لا يمكن أن تقضى إلا عن طريق حاجات الآخرين : أفراد أسرته وجيرانه وأصدقاؤه وأترابه وزملاؤه ... وزاد وثوقه بأن بموه وأمنه وسعادته مرهونة بعلاقاته الاجتماعية، وهذا يدعوه إلى تثبيت هذه العلاقات وتدعيمها وتوسيعها، فان لم يوفق إلى ذلك شعر بالضيق والعزلة والقلق ... على هذا النحو يكتسب الإنسان الدافع الاجتماعي دون حاجة إلى افتراض أنه دافع فطرى . فالإنسان إذن حيوان اجتماعي لا لأنه مخلوق كذلك العراض أنه دافع فطرى . فالإنسان إذن حيوان اجتماعي لا لأنه مخلوق كذلك العتراض أنه دافع فطرى . فالإنسان إذن حيوان اجتماعي لا لأنه مخلوق كذلك شعوره بالانتماء مال إلى الانعزال واصبحت روابطه بالمحتمع ضعيفة وغير مستقرة .

#### نظرية فرويد في الغرائز :

يرى فرويد أن حاجات الإنسان ورغباته يمكن أن ترد حميعها إلى غريز تبن يشترك فيهما أفراد النوع الإنسانى جميعا : غريزة الحياة وغريزة الموت أو العدوان . فاما الأولى فتتضح مظاهرها في محافظة الإنسان على نفسه وعلى النوع الإنسانى – تتضح فى الكفاح فى الحياة وفى البناء والإنشاء والخلق . وتحتضن هذه الغريزة المركبة غرائز التماس الطعام والغريزة الحنسية وغرائز المقاتلة والهروب والحمع والإنشاء (فيا يراه مكدوجل) . أما غريزة الموت أو العدوان فتبدو مظاهرها فى الهدم والتدمير والاعتداء على الغير وعلى أنفسنا. هاتان تتفرعان على طاقة حيوية عامة تسمى «اللبيدو» Libido وتنشآن من صميم الحسم نفسه .

ويرى فرويد أن العدوان لا ينشأ نتيجة لإحباط مالدى الإنسان من دوافع مختلفة ، بل هو استعداد قائم بذاته ، أى أنه دافع غريزى موروث كالحوع والعطش محتمه التكوين العضوى للإنسان . لذا فهو عام مشترك بن الناس جميعا على اختلاف حضاراتهم وعصورهم ، وبعبارة أخرى فالدوافع العدوانية

أصيلة فطرية عند بني آدم ، في كل فرد وفي كل حين ، والإنسان يكره أخاه بالفطرة ، ووراء المحبة الظاهرة بين الناس عداء كامن مستور ، وليست طيبة الإنسان إلا وهما وخرافة . ومادام العدوان مظهراً لغريزة ، فلا بد أن يشبع بكل وسيلة وبائي ثمن . فالظلم من شيم النفوس، والإنسان لا يعتدى لمحرد د فع الأذى عن نفسه ، أو لازالة العقبات المادية والمعنوية التي تحبط دوافعه كما يرى مكدوجل ، وغيره من العلماء بل لأن العدوان شهوة تطلب لذاتها . فالعدوان ليس مجرد وسيلة إلى غاية ، بل غاية في ذاته . ولابد أن يجد هدفاً ينصب عليه سواء كان هذا الهدف ظالما أو مظلوما ...

ونضع ماتقدم في صورة أخرى فنقول إن الإنسان إذا خصص جهوده للدفاع عن مبدأ أو للكشف والابتكار أو للبناء والتعمير كان مد فوعا بغريزة الحياة ، وإن كان بجاهد من أجل قضية خاسرة ، أو لإستغلال غيره وإيذائه أو لعقاب نفسه كان مدفوعا بغريزة الموت أو العدوان .

وبالرغم من أن فرويد أدمج عدة غرائز جزئية فى غريزة الحياة إلا أنه أعار الغريزة الحنسية أغلب اهتمامه فبسط مفهومها وأكد ما ينجم عن كبتها خاصة فى الطفولة المبكرة من أضرار تلحق بالمصير النفسى للفرد حتى كادت أو أصبحت مرادفة لغريزة الحياة

لقد بسط فرويد مفهوم الغريزة الحنسية ونطاقها فجعلها مرادفة لمفهوم (الحب) باوسع معانيه ، فهى تتضمن الحب الحنسى ومايهدف إليه من اتحاد جنسى ، كما تتضمن حب الذات ، وحب الوالدين والأولاد ، وحب الأصدقاء وحب الإنسانية عامة ، هذا إلى حب الأشياء ، والتعلق الحميم بالمبادىء والأفكار والمعتقدات والمقدسات ... فكل هذه الميول تعبر عن غريزة واحدة . وبعبارة أخرى لم يقصر الحنسية على الميول الحنسية النوعية بل جعلها تشمل فضلا عن ذلك كل ضروب المودة والمحبة والتقرب والتعلق بمختلف صورها .

لقد اعتبر الحنسية غريرة الحياة لأن الحنسية حب ومودة وعلاقات إنسانية ، فتصدع الحنسية أو نكوصها يعنى الكراهية والحنق والتدمير أى يعنى الموت

النفسى الاجتماعي

ثم أضاف إلى هذا أن الغريزة الحنسية لا تبزغ على حين فجأة في سن البلوغ كما كان يظن الأطباء وعلماء النفس ، بل إنها نشطة فعالة منذ الميلاد . ومن الخطأ قصر هذه الغريزة على وظيفة التناسل لأن هذا القصر يغفل عن طائفة بأسرها من الميول والأفعال لاشك في أنها جنسية في صميمها كالتقبيل وكممارسة العادة السرية ... وبعبارة أخرى فللغريزة الحنسية تاريخ طويل يسبق مرحلة النضج الحنسي الفسيولوجي في سن البلوغ .

وقد أدت به ملاحظاته إلى أن هذه الغريزة تتطور وتمر في مراحل مختلفة كما تتطور الدودة إلى فراشة :

١ - مرحلة الطفولة المبكرة أو الجنسية الطفلية ( من الميلاد حتى حوالى سن ٦ )

مرحلة الكمون وفبها تكمن مظاهر الغريزة وتدخل فى فترة هدوء
 وقتى .وهذه الفترة تقابل المرحلة التى يقضيها الطفل فى المدرسة الابتدائية تقريباً .

٣ - مرحلة المراهقة وفيها تتكامل المقومات الطفلية للغريزة فى وحدة ،
 أو فى دافع واحد ذى هدف واحد وهو التناسل .

فاذا حدث مايعطل تطور الحنسية الطفلية ويعوقها عن النمو كان هذا التعطل نقطة ضعف فى بناء الشخصية، وكان عاملا ممهدا لاضطراب نفسى أو عقلى فى مستقبل الفرد. وبعبارة أخرى فاضطرابات الشخصية اضطرابات في الوظيفة الحنسية .

ثم بمضى فرويد فى نظريته فيقول إن الحياة كلها صراع موصول بين غريزتى الحياة والموت ، وأن السلوك الإنسانى بمكن تفسيره فى جميع أحواله بهاتين الغريزتين : فى الطفل وفى الكبر ، فى السوى وفى الشاذ ، وفى الفرد وفى الحماعة . وبعبارة أخرى فهو يذهب إلى أن السلوك الإنسانى بمكن تفسيره بمبدأ واحدهو : أن كل سلوك نتيجة صراع بين غريزتى الحياة والموت . بين الغريزة الحنسية وغريزة العدوان .

# نظرات أخرى إلى الغريزة :

هناك فريق آخر من العلماء ينظرون إلى الغريزة لا من حيث هي دافع بل

حيث هي سلوك فطرى مكتمل يصدر عن جميع أفراد النوع ، كسلوك الفأرة بعد أن تلد ، وكسلوك القط إزاء الفأر ، وكبناء العش عند الطيور ، أوسلوك الهجرة عند الأسماك .. ذلك السلوك الذي يبدو بصورة تهر وتروع عند الحشرات كالنمل والنحل والعناكب والزنابير في الخرف من الزنابير متى أشرفت أثناه على وضع البيض حفرت في الأرض حفرة ثم أخذت تبحث عن نوع معين من الديدان أو العناكب ، تلسع الواحد منها لسعة تخدره ، ولا يميته ، ثم تجره إلى حفرتها ثم تأتى بثان وثالث تفعل بهما نفس الشيء وتمون بها الحفرة ثم تضع بيضها على هذا الزاد ثم تولى الأدبار فلا يتاح لها أن ترى صغارها حين ترى صغارها النور .. فاذا خرجت صغارها من البيض وجدت لحما طازجا غير متعفن فاخذت تاكله ؟!

ومن الملاحظ أن الحيوان كلما ارتقى فىسلم التطور قل جمود سلوكه الغريزى ، وزادت قدرته على تعديل هذا السلوك وفق مطالب البيئة الحارجية وعلى تعلم أنواع مختلفة من السلوك المكتسب . فالسلوك لدى الحشرات متصلب لامجالً فيه للتعديل والتحور والتعلم إلا بقدر طفيف . كذلك الحال عند البرماثيات والزواحف والأسماك ، فسلوكها جامد متحجر رتيب ، ذلك أنها تولد مزودة بمسالك وروابط عصبية مغروزة من قبل فى تكوينها العضوى تفرض علمها هذه الأنماط السلوكية الغريزية ، وهي أنماط تكنى حاجاتها وتمكنها من التكيف لبيئاتها المحدودة الضيقة الثابتة نسبيا .. أما عند الطبور والثدييات الدنيا كالفران فيقل هذا الحمود في السلوك شيئا ما ، مع بقاء ضروب السلوك الموروثة لديها . فالطيور ليست في حاجة إلى من يعلمها الطبران أو بناء أعشاشها ، ولدى الفيران أتماط موروثة من السلوك الحنسي وسلوك الأمومة . غير أن جمود السلوك وتحجره عند الفيران أقل منه عند الطبور . ويرجع هذا في أكبر الظن إلى أن الجهاز العصبي للفأر أكثر تعقيدا من جهاز الطائر . ومما يذكر أن الفأر يولد في حالة من العجز وقلة الحيلة أكثر من حالة فرخ الطاثر ، كما أنه محتاج إلى رعاية أطول من الفرخ : فالفرخ يستطيع عول نفسه بعد بضعة أيام ، أما الفأر فلا يستطيع ذلك إلا بعد أسبوع أو أسبوعين .

أما الإنسان فلا بجد لديه عند ولادته إلاالنزر اليسير من هذه الأنماط السلوكية الغريزية ( الغرائز ) . والمرجح أنها لا تتجاوز عمليات الرضاعة والحلوس والزحف والحبو وانتصاب القامة والحطو والمشي والقبض على الأشياء باليد واصدار أصوات كلامية بسيطة ، لذا كان عجزه عند الميلاد أكبر من أى حيوان آخر ، ومن ثم كان لزاما أن تطول مدة حضانته ورعايته حتى يتعلم ويكتسب عادات ممكنه من إرضاء حاجاته ودوافعه التي لا حصر لها .

ى مقابل هؤلاء فريق آخر يزعم أن الإنسان لا توجد لديه غرائز على الإطلاق ، فكل سلوك إنسانى مكتسب ماعدا الافعال المنعكسة . وفريق رابع يذهبون إلى أن الطفل الإنسانى يولد مزود ا بغرائز كثيرة « كغريزة السباحة » لكن من حوله لايسمحون له بممارستها فتضمر لعدم استعمالها .. ولقد رأينا مكلوجل يقول بوجود غرائز كثيرة لدى الإنسان ، فان لم تكن ظاهرة بوضوح لديه ، فهذا لايعنى أنها ضمرت أو امحت ، بل لمرونة السلوك الغريزى وقابليته الكبيرة للتعديل والتحور عند الإنسان . فالحيوان كلما ارتتى وزاد ذكاؤه نتيجة للتطور لم تؤد هذه الزيادة إلى ضمور الغرائز بل إلى زيادة قدرة الفرد على التحكم فيها وتعديلها .

وإن اختلاف العلماء فى مفهوم الغريزة وفى عددها دعا أكثر العلماء إلى إسقاط هذا للفظ من كتب علم النفس الحديث (١)

وأيا كان مقطع الرأى في موضوع الغريزة ، فالذي نريد توكيده هو أن

<sup>(</sup>۱) بعض المعتدلين فى علم النفس اليوم لا يمترض على استخدام كلمة (غريزة) بشرط أن يقتصر على نمط السلوك الذى ينتج أساساً عن النضج الطبيعي لا عن التعلم . فهو سلوك موروث مع أنه قد لا يظهر بعد الميلاد مباشرة ، كفريزة اصطياد الفأر التي لا تظهر عند القطيطة إلا بعد شهرين من ولا دتها .

الإنسان يشترك مع الحيوان في حاجات فسيولوجية فطرية ، غير أن أغلب الحيوانات ليست في حاجة إلى أن تتعلم كيف ترضى هذه الحاجات ، فهى مزودة بالوراثة بالسلوك اللازم لذلك .أما الإنسان فلا بدله أن يتعلم من الآخرين كيف يرضى أغلها . وهو يرضها بطرق منوعة لا بطرق متصلبة كما هي الحال عند الحيوانات الدنيا



# *الفصل لثاني* الدوافع الإجتاعية

#### ١ -- تعريف وتصنيف

استعرضنا في الفصل السابق الدوافع الفطرية التي يشترك فيها الإنبسان مع الحيوان ، والتي تبدو في سلوك الطفل الصغير عادة بصورة مباشرة نقية (١) وسنتناول في هذا الفصل الدوافع الاجتماعية أو الثانوية التي يكتسبها الفرد نتيجة خبراته اليومية وتعلمه المقصود وغير المقصود أثناء تفاعله مع بيئته خاصة الاجتماعية . هذه الدوافع الاجتماعية لاحصر لها وتتمخض عن أنواع لاعد لها من السلوك ، كما تسمى باسماء مختلفة : الحاجات النفسية كالحاجة إلى الأمن والحاجة إلى التجماعية .. والعادات والحواطف كعاطفة الولاء للوطن .. والعادات الميول المكتسبة كالميل إلى القراءة أو إلى جمع طوابع البريد .. والعادات المختلفة كعادة التدخين أوعادة تناول الطعام في أوقات معينة .. والأهداف والمثل ومستوى طموح الفرد .

ونتساءل الآن عن صلة هذه الدوافع الاجتماعية المكتسبة بالدوافع الفسيولوجية الفطرية ، والحواب على هذا السؤال ليس بيسر ، إذ يرى بعض العلماء أن جميع الدوافع الاجتماعية تنبثق من الدوافع الفطرية أو هي وسائل لارضائها في الحاضر أو المستقبل . فالحاجة إلى المال والادخار ليست حاجة فطرية لكنها ترتبط بالحاجات الفطرية لأن المال والادخار يكفلان إرضاء هذه الحاجات عاجلا أو آجلا .

ويرى « مكدوجل » ، كما قدمنا ، أن الغرائز هي المجركات الأساسية لسلوك

 <sup>(</sup>١) من علامات الدوافع الفطرية (١) أنها مشتركة بين جميع أفراد النوع الواحد ،
 وقد تشترك فيها عدة أنواع . إنها جزء من التكوين العضوى الفرد .

<sup>(</sup>٢) وهي تظهر منذ الميلا د أو من سن مبكرة ، أي لا تحتاج إلى خبرة وتدريب .

الفرد صغيرا كان أم كبيرا ، فهى محركات السلوك الإنسانى فى كل مرحلة من مراحل نموه . لكن الغرائز عند الإنسان تتحور وتعدل فتشتق منها عادات وعواطف وميول وحاجات فرعية مختنفة .

# نظرية الاستقلال الوظيفي Functional Autonomy

غير أن «أوليرت» Allport ، وهو من أشد المناهضين لنظريات الغرائز ، لا ينكر أن كثيرا من دوافع الراشد المكتسبة تشتق من دوافع فطرية سابقة لكنها لاتستمد قوتها من هذه الدوافع الفطرية الأصلية ، إنما تستقل عنها استقلالا تاما من الناحية الوظيفية كما يستقل المراهق عن والديه وتصبح له إرادة خاصة به ، أو كما تستقل حياة الشجرة عن حياة البدرة . فكلما تقدم الفرد في العمر انقطعت الصلة بين ماضيه وحاضره . ولاشك أن حياة الشجرة متصلة محياة البدرة ، لكن البدرة لم تعد اليوم تغذى الشجرة الناضجة ، فالصلة بينهما صلة تاريخية وليست صلة وظيفية لذا سمى نظريته هذه نظرية الاستقلال بينهما صلة تاريخية وليست صلة وظيفية لذا سمى نظريته هذه نظرية الاستقلال وليقى . ومن الأمثلة التي يسوقها على صدق دعواه أن النشاط الحنسي يستمر ويبق حتى بعد سن اليأس أى بعد زوال الحافز الفسيولوجي الأصلى إليه ، فقد استقل السلوك الحنسي عن دافعه الأصلى واكتسب صفة الدافع الأصلى . كذلك الحال في استمرار التدخين حتى بعد زوال الدافع الأصلى إليه ، واستمرار النشاط المهني للفرد حتى بعد أن يظفر بثروة وبتقدير جماعته .

## تحور الدوافع الفطرية :

١ – تتحور الدوافع الفطرية من ناحية مثير اتها فتكتسب مثير ات جديدة. فكثيرا ما يأكل الإنسان وهو في غير حاجة إلى الطعام لمحرد أن حان موعد الطعام أو مر على قاعة الطعام أو رأى قوما يأكلون . والدافع الحنسي قد تثيره الأشياء المتصلة بالحنس الآخر كرسائله وهداياه . كذلك دافع الأمومة حين ينزع بالأم إلى رعاية الضعفاء والمرضى والمسنين والمنكوبين . والطفل الذي يتكرر ارتباط الوحدة عنده بالم الحوع قد يكتسب الخوف من الوحدة .

٢ — كذلك تتحور من ناحية السلوك الصادر عنها ، فطريقة إرضاء

الحوع والإخراج والدافع الحنسى والحاجة إلى الراحة تختلف من حضارة إلى أخرى . حتى طريقة المشي عند الفرنسي تختلف عنها عند الأمريكي . وقد يحيد السلوك الصادر عن الدافع حيوداً يستهجنه المحتمع كما ينحرف دافع الاستطلاع إلى التلصص والتجسس والتسمع ، وقد ينحرف الدافع الحنسي إلى اللواط وممارسة العادة السرية . وفي هذه الحال تكون بصدد « انحراف » Perversion وعلى العكس من هذا قد يتجه السلوك إتجاها يرضي عنه الفرد والمحتمع ، كما يتجه سلوك الاستطلاع إلى البحث العلمي والابتكار ، وفي هذه الحال نكون بصدد « اعلاء » (١) الدافع والتسامي به Sublimation .

٣ ــ ومن الطرق التي تتحور بها الدوافع الفطرية تخصص أهدافها كما هي الحال حين يفضل المرء أنواعا معينة من الطعام ، أو حين يقصر اهتمامه الحنسي على فرد معين من الحنس الآخر بدل اهتمامه بجميع أفراد الحنس الآخر .

٤ ــ و كثير ماتنقلب وسائل تحقيق الدوافع الفطرية إلى أهداف وغايات ،
 فالمال وسيلة لإرضاء كثير من هذه الدوافع ، لكن الرغبة فى المال لذاته قوية
 لدى كثير من الناس .

 ومن هذا القبيل أيضا تحول العادات إلى دوافع كتعود الأكل والنوم والتبرز في أوقات معينة . فطرق ارضاء الدوافع الفطرية ومواقيتها تثبت وتصبح عادات دافعة .

## ح تصنيف الدوافع الاجتماعية:

هناك صنف من الدوافع الاجتماعية يشيع فى شتى الحضارات على اختلافها كالدافع الاجتماعى الذى تحدثنا عنه فى الفصل السابق ، وكالحاجات النفسية الأساسية . كالحاجة إلى الأمن والحاجة إلى التقدير الاجتماعى .. إلى جانب

<sup>(</sup>١) الإعلاء هو توجيه الدافع الفطرى من مجراه الطبيعى البدائى إلى مسالك وأهداف مكتسبة ( اتجاهات فكرية أوفنية أو إنساتية ) يرضى عبما المجتمع وتسبب الفرد إرضاء جزئياً . ويرى(فرويد) وغيره أن الفنون والعلوم والآداب غيرها من مبتكرات العقل الإنساني ماهى إلا الله و معلاة من الغريزة الجنسية التى حيل بينها أن تعبر عن نفسها بصورها البيولوجية البيسيطة المباشرة .

هذا الصنف دوافع تشيع فى بعض الحضارات والحاعات دون غيرها كدافع حب الظهور ودوافع التملك والادخار وحب التفوق والميل الشديد إلى الاستقلال والسيطرة والتحدى وحب النظام والبرتيب لدى الشخص الأمريكي العادى ، ومن هذه الدوافع أيضا القيم والعادات الاجتماعية التي تختلف من حضارة إلى أخرى .. أما الصنف الثالث فيشمل الدوافع التي تختلف من فرد لآخر حتى ممن ينتمون إلى حضارة واحدة ، فقد يكتسبها بعضهم نتيجة لخبراته الخاصة ولايكتسبها البعض الآخر .. هذا يميل إلى النشاط الاجتماعي وذلك إلى النشاط الرياضي ، هذا يصبو أن يكون طبيبا وذلك يصبوأن يكون سائق سيارة ، هذا يدمن الخدرات .

فالدوافع المكتسبة إذن إما أنتكون :

- ١ ــ إجتماعية عامة .
- ٢ ــ إجتاعية حضارية .
  - ٣ إجتماعية فردية .

وغنى عن البيان أن هذه الدوافع جميعا مما ينفرد به الإنسان عن الحيوان وسنتناول فيا يلى دراسة الحاجات النفسية الأساسية ثم الاسجاهات والميول والعادات ومستويات الطموح .

## ٢ \_ الحاجات النفسية الأساسية

إذا كانت الحاجات الفسيولوجية ضرورية للمحافظة على بقاء الفرد ونوعه فالحاجات النفسية ضرورية لسعادة الفرد وطمأنينته ، فاحباطها بثبر في نفسه القلق ويؤدي إلى كثير من اضطرابات الشخصية . وهي حاجات تنشأ في أحضان الاسرة ، وتختلف في الشدة من فرد إلى آخر ، لكنها يغلب أن تشيع بين الناس جميعا على اختلاف حضاراتهم ، الراشدين منهم والصغار ، ونود أن نؤكد أن هذه الحاجات لا ترضى إلا في إطار اجتماعي ، وأن الأسرة هي أول بيئة اجتماعية تستطيع أن تتبح للطفل فرصا لإرضاء حاجاته النفسية المختلفة . فلو وفقت في هذا الارضاء كان سلوك الفرد وانجاهاته شعو الحاعات التي يصبح

عضواً فيها فيما بعد راضياً مرضياً . من أهم هذه الحاجات : الحاجة إلى الأمن النفسي :

الأمن يعنى التحرر من الخوف أيا كان مصدر هذا الخوف . ويشعر الإنسان بالأمن متى كان مطمئنا على صحته وعمله ومستقبله وأولاده وحقوقه ومركزه الاجتماعي . فان حدث ما مهدد هذه الأشخاص والأشياء ، أو إن توقع الفرد هذه التهديد فقد شعوره يالأمن . ولإرضاء هذه الحاجة :

۱ ــ يتعين على الفرد ، من ناحية ، أن يعمل على كسب رضاء الناس وحبهم واهتمامهم ومساندتهم العاطفية نحيث يشعر أن هناك من يرجع إليه عند الحاجة . كما يتعين على المحتمع ، من ناحية أخرى ، أن محيط أفراده بضرو ب مختلفة من التأمين الاجتماعى : ضد حوادث العمل وأمراض المهنة والشيخوخة والعجز والوفاة والبطالة ، وكتأمين الفرد على حقوقه أن ينالها كاملة مهما كان مركزه الاجتماعى . فالعدل أساس من أسس الأمن .

لا يكون لدى الفرد قدر كاف من المعلومات والمهارات اللازمة للكفاح في الحياه . فمعرفة الدروس تقلل خوف الطالب من الامتحان ، والمهارة في الحديث مع الناس ومعاملتهم ينقص الخوف من المواقف الاجتماعية .

٣ ــ والثقة بالنفس من أهم ما يدعم شعور الفرد بالأمن . فشعور الشخص بالنقص والعجز عن حل مشاكل الحياة اليومية من أهم أسباب فقد الشعور بالأمن ، ومن أهم أسباب اضطراب الشخصية . حتى الخطر المعروف لايزعجنا كثيراً إن شعرنا أننا قادرون على مواجهته .

وإذاكان الراشد الكبير في حاجة إلى الأمن فالطفل في حاجة أشدنظراً لضعفه وجهله وقلة حيلته . ونما يرضى هذه الحاجة عنده إرضاء حاجاته الفسيولوجية ، وأن يكون موضع عطف ومودة من والديه وذويه ، وأن يلتى تجاوبا انفعاليا منهم إذ يهتمون بائمره ويتحدثون معه ويجيبون على أسئلته ويشاطرونه ألعابه ويوضحون له الحدود بين ما يجب وما لا يجب عمله .. فان احبطت هذه الحاجة لديه وفقد الطفل شعوره بالأمن كان هذا الفقدان من أقوى العوامل وأكثرها

شيوعا في التمهيد للاصابة بمرض نفسي أو لظهور الأعراض الآتية لديه النوم المضطرب ، أحلام الكابوس ، التبول اللاإرادي ، اللجلجة في الكلام ، الانطواء على النفس ، الفشل الدراسي أو سرعة الغضب أو العناد والتخريب، أو الحضوع للظفر بالامن ، أو الرئاء للذات لاسترداد الأمن والعطف .

كذلك ومما يثير الخوف عند الطفل: الإسراف في تهديده أو نقده أو عقابه أو شعوره بانه غير مرغوب فيه . أو الإسراف في تحديره من الحياة ، و كذلك الشجار بين الوالدين أو تلهفهما الزائد عليه ، أو استخدامهما الخوف لمنعه من اللعب أو إحداث الضوضاء أو تركيز انتباهه في المذاكرة أو دفعه إلى عمل معين ، أو تخويفه بقصص مز عجة للضحك عليه ، أو مجيء مولود جديد في الأسرة ، أو أن يكون أحد الوالدين في مرض شديد ، أو أن تسوء الحال الاقتصاديه للاسرة ، أو إعطاء الطفل حرية مطلقة تجلعه حائراً بين ما يجب عليه عمله ومالا بجب .

والمراهق معرض للخوف والقلق لأنه قادم على عالم جديد بجهله وليس لديه من الحبرة والحكمة مايستطيع به أن يشق طريقه فيه . كذلك لأنه بحشى طغيان دافعه الحنسى وافلات الزمام من يده ، وبما يزيد من خوفه وقلقه رغبته الشديدة في التحرر من رباط الاسرة وهي سنده الروحي ، وكدلك عدم ثقتنا فيه واعترافنا به وتقبلنا إياه . لذا كان المراهق في أمس الحاجة إلى صديق أو مرشد أو جماعة ينتمي إلها أو عقيدة دينية تشعره بالأمن .

والمرأة المصرية نالت حقوقها السياسية وحقها فى التعليم والعمل ووصلت إلى منصب وزيرة ورئيسة مجلس إدارة وعضو فى مجلس الشعب ، ولم يبق سوى قانون الأحوال الشخصية التى تطالب بتطويره، لكنها تعلم أن التغييرات المنتظرة لن تمنحها الشعور الكامل بالأمن والطمانينة ، لذا أصبحت تتمسك يعملها لأنه أضمن طريق لتأمين مستقبلها فهى دائما أقوى حين تستمد قيمتها من ذاتها ، وأبعد عن مشاعر الذل أو الخوف أو الإنهيار حيال الاحداث التى يحتمل أن تهدد حياتها كزوجة .

وقد يؤدى الإحباط الشديد لهذه الحاجة إلى أن يكون الشخص هيابا متوجساً من كل شيء : من الناس ومن المنافسة ومن الاقدام والمغامرة والابتكار والحهر بالرأى و يحمل التبعات. ويبدو ذلك في صور شتى منها الخجل والتردد والارتباك والانطواء ، والحرص الشديد ، والذعر من شبح الفشل ، والعجز عن إبداء الرأى والدفاع عن النفس ، أو يبدو في صورة تحد وعدوان ولا مبالاة ..

إن الشعور بالأمن شرط ضرورى من شروط الصحة النفسية ، كما أن الخوف مصدر كثير من العلل والمتاعب النفسية . وإذا كان أمن الفرد أساس توازنه النفسى فامن الحاعة أساس كل إصلاح اجتماعي .

#### الحاجة إلى التقدير الاجتماعي :

هى حاجة الإنسان أن يكون موضع قبول وتقدير واعتبار واحترام من الآخرين ، وإلى أن تكون له مكانة اجتماعية ، وأن يكون عناى من استهجان المحتمع أو نبذه . وهى حاجة يرضها شعور الفرد بان له قيمة اجتماعية وأن وجوده وجهوده لازمان للآخرين . كما أنها تبدو أيضا في حب الإنسان للثناء وشوقه إلى الظهور . ولهذه الحاجة صلة وثيقة بالحاجة إلى الأمن ولو أنها تختلف عنها ، ذلك أن التقدير الاجتماعي يعزز الشعور بالأمن لكنه ليس مصدره ، فالانسان يشعر بالأمن إن لميكن هناكما مهدد كيانه المادي والمعنوى ، لكن حاجته إلى التقدير لاتشبع من أجل ذلك ، فهو يرنو إلى التقدير الاجتماعي حتى إن كان أمنه مكفولا .

وتما يرضى هذه الحاجة عند الطفل نجاحه في أعماله وألعابه ، وثقتنا به ، وتقبلنا له ، واعترافنا به ، ومما يهدها ويحبطها فشل الطفل لتكليفه القيام باعمال فوق مقدوره ، أو تثبيط همته إن لم يصل في تحصيله الدراسي إلى المستوى الذي نفرضه عليه ، وكذلك الإسراف في لومه ، وقسره على مباراة من هم أقوى منه . ومن هذه العوامل أيضا موازنة الآباء بين أطفالهم موازنة طائشة تثير في بعضهم الغرور وفي البعض الآخر الشعور بالنقص ، ومنها الإحباط الشديد لحاجة الطفل إلى التعبر عن نفسه وتوكيد شخصيته .

إن كل إنسان محتاج إلى أن يشعر أن له قيمة ،أى أن مايعمله يقدره الناس وأن له فائدة ، وأنه حين يبذل جهدا كبيراً فهناك من يهم ويعنى بذلك . وكثيراً مايصرح العصابيون (أى المصابون بامراض نفسية ) لمعالحيم بالعبارات التالية : إن أبى لم يكن يفهمنى ، لم يكن يعنى بأمرى ، كان مشغولا جدا عنى ، وكان يعاقبنى دون أن يعرف السبب فيا فعلت !

وقد تفسر لنا هذه الحاجة اشتراك الناس فى الاحزاب السياسية أو النقابات أو الحمعيات الدينية ، وبعض أعمال البطولة والنشاط الفدائى ، بل وبعض حالات الحريمة ليشعر الفرد باهميته .

أما أخطر عواقب إحباط هذه الحاجة فهو شعور الفرد بالعزلة والوحشة على على قد يدفعه إلى الثورة والتمرد على الحاعة أو محاولة السيطرة والتعلب على الآخرين ، وربما لحأ في بهاية الأمر إلى الانتحار . محدثنا أفراد بعثة أرسلت إلى القطب الحنوبي أنهم كانوا يعاملون الأفراد المشاغبين منهم بمقاطعتهم وتجاهلهم وإنكار وجودهم قاطبة ، فلم يلبث المنبوذون أن بدت لديهم الأعراض التالية : الارق ، انفجارات تلقائية من الصياح ، هلوسات ، ارتكاس عادات النظافة الحسمية ، السير دون هدف أو الاضطجاع والحملقة وترضى عنهم وتتعامل معهم .

ومن الناسمن يوجهعدوانه إلى الناسكافة وإلى العالم بوجه عام،وهذا مايسمى ( العدوان الهائم الطليق ) ويبدو هذا بوجه خاص لدى من يشعر بانه منبوذ من والديه ومن المجتمع لكنه يكبت عدوانه عليهم . كما أنه عرض من اعراض ( الاكتئاب ) و ( الفصام ) وهما نوعان من الجنون .

# Need For belongingness الحاجة إلى الانباء

يزداد شعور الفرد بالأمن والتقدير الاجتماعي كما يزداد اعتداده بنفسه حين ينتمي إلى جاعة قوية يتقمص شخصيتها ويوجد نفسه يها : كالأسرة

أو المدرسة أو النادى أو النقابة أو الشركة ذات النفوذ أو المركز الممتاز . و نبت هذه الحاجة فى أحضان الأسرة من علاقة بطفل بأمه وأفر اداسرته فإذا وجد الطفل الصغير الاشباع والمتعة فى صلته بأمه مال بالتدريج وعن طريق التعميم أن يلتمس الاتصالات الاجتماعية بالناس لإرضاء «جوعه الاجتماعي» ثم تعزز هذه الحاجة أو تحبطها بعد ذلك التجارب التي يمر بها الفرد . ووتي أرضيت هذه الحاجة وشعر الفرد بالانتماء إلى جماعة معينة زاد ولاؤه له مسا وشعوره بانه جزء منها يصيبه ما يصيبها وهكذا يكون الشعور بالانتماء من العوامل الهامة فى (تماسك الجماعة ) ،كل جماعة (جماعة الزوج والزوجة ، جماعة العمال وجماعة اللاعبين وجماعة المواطنين والوطن ..

ولاتقتصر الحاجة إلى الانتاء على مجرد ميل الفرد إلى الوجود فى جاعة ، بل إن قوامها هو شعور الفرد بانه جزء متكامل من جاعة يتعاون افرادها ويتساندون ويهتم بعضهم ببعض . ومما يقوى الشعور بالانتاء إلى الحماعة قيام الفرد بعمل يفيدها . فالفرد الطفيلي الذي ياخذ ولايعطى يبعد أن يشعر شعورا مكتملا بالانتاء والأمن . والطفل عس بذلك من سن مبكرة فتراه يميل إلى عمل أشياء بالمنزل أي إلى مساعدة أمه وأبيه ، وهذا ميل بجب أن ننميه في نفسه حتى لا بهرب من تحمل التبعات في عهد الكر .

فاذا جاءت المراهقة فمن العوامل التي تزيد من التوتر الانفعالي للمراهق، ومن شعوره بالاغتراب عدم انتائه إلى جماعة محددة ، لأنه إن اقترب من جاعة الكبار أعرضوا عنه ، وإن ارتد إلى جاعة الطفولة لم يرحبوا به . لذا نراه يبحث عن جاعة رياضية أو اجتاعية أو ثلة من ثلل الشباب تجمع بين أفرادها هواية معينة أوحى واحد ، وذلك لإدراكه أن الجاعة ترضى مالمديه من حاجات نفسية كثيرة لا يرضها البيت أو المدرسة ، لذا فهو يسعى إلى الاندماج في واحدة منها ويفرغ عليها من ولائه واحترامه لقوانينها الشيء الكثير . فان لم يلق في هذه الجاعة ما يرجوه من أمن وقبول وتقدير فقد يرتمى في أخضان جاعة إجرامية .

وقل مثل ذلك فى حالة الشباب الذين وقفوا بين نشأتهم الرجعية وبين

ايجاهات الحياة الحديثة ومتطلباتها فلم يعودوا ينتمون إلى هذه أو تلك . وتكون التيجة حبرة وصراعا نفسيا وقلقا موصولا . أو حال الطلبة الذين يدرسون في الحارج ، في حضارة مختلفة ، ثم ير فضون العودة تعاليا واستكبارا أو مايعانيه الأحداث في اصلاحيات الجابحين من توتر انفعالى شديد لشعورهم بانهم لا ينتمون إلى جاعة الحرمين ، فان تقبل أحدهم الانتهاء إلى طبقة المحرمين قل توتره وقلقه وحيرته . كذلك حال العمال في الملطنية ولم المعان وللقي المعال في المعال في المعال في المعان يعمل في بيئة محدودة ، ويتعامل مع زملاء عددهم محدود ، وكان يستطيع يعمل في بيئة محدودة ، ويتعامل مع زملاء عددهم محدود ، وكان يستطيع يعمل من أجله . أما عامل اليوم فلم يعد يشعر بهذا الرباط الوثيق بزملائه ورئيسه ، فقل شعوره بالانتهاء إلى مصنعه ، ومن ثم قل ولاؤه له وتحمسه لعمله ، فهو موجود كلا موجود غير معدود .

ومن علامات انتهاء الفرد للمجتمع أن يتألم للظلم الذى يقع على الآخرين ، وأن يحرص على المال العام حرصه على ماله الخاص ، وأن يدافع عن حقوق الذين لا يعرفهم كالذين يعرفهم ... وهذا ما يتطلبه المجتمع الاشتراكى إذ لا يجال للأنانية والفردية فيه .

## الحاجة إلى التعبير عن الذات وتوكيدها :

هى الحاجة التى تدفع الفرد إلى التعبير عن ذاته والإفصاح عن شخصيته وتوكيدها بان يحقق مالديه من إمكانات ، وأن يبدى مالديه من آراء ، أو أن يقوم باعمال نافعة وذات قيمة للآخرين ، أو أن يكون منتجا . وبعبارة أخرى فهى الحاجة التى تنزع بالفرد إلى أن ينمو ويتحسن ، وإلى التعبير عن نفسه بالقول والفعل والإنتاج والابتكار وخدمة الآخرين .

وتبدو هذه الحاجة لدى الطفل فىميله إلى التعبير عن نفسه فىكلامه وألعابه وأعماله ورسومه ومايقدمه للآخرين من خدمات بل تبدو قبل ذلك فى محاولاته الحاهدة أن يقف ويمشى ، وفى إصراره على أن يأكل بنفسه حتى

قبل أن يبدأ الكلام ، و فى بنائه المتأنى لأبراج من مكعبات خشبية . كما تبدو فى صياحه وعناده وغضبه ... و مما عبطها لديه محكم الكبار و تدخلهم فى وجوه النشاط التى يقوم بها أو الاسراف فى تقييده والسخرية من أسئلته وأفكاره ، أو إشعاره أنه عديم القيمة والأهمية . ومتى أحبطت هذه الحاجة فى عهد الصغر مالت بالراشد الكبر إلى الخوف الشديد من المنافسة فى مختلف المجالات وإلى إعراضه عن الإقدام والتحدى حتى للظفر محقوقه المشروعة ، وإلى الاتكال على الغير فى قضاء حاجاته وحل مشكلاته . كما تبدو هذه الحاجة لدى المراهق فى حبه الشديد إلى الاستقلال والتحرر من قيود المدرسة والبيت .

إن عجز الفرد عن تحقيق ذاته باستخدام قدراته وإمكاناته يشعره بالنقص والدونية وخيبة الأمل ثما يعرضه للقلق الشديد ، وإذا به أصبح لايشعر بالأمن إلا إذا كان هناك شخص يستطيع أن يركن إليه ويعتمد عليه ، ويحميه ويدافع عنه ، ويقدم له النصائح ، ويستفز همته ، ويقره على مايفعله ، ويحمل عنه المسئولية ، ويقدم له كل ماهو بحاجة إليه ... ألم تر إلى المرأة الحديثة أصبحت تجهد في محقيق ذاتها عن طريق العمل ، مع مايترتب على ذلك من مشكلة الجمع بين حياة الأسرة وحياة العمل ؟

## الحاجة إلى احترام الذات:

هى الحاجة التى تدفع الفرد إلى صون ذاته والدفاع عنهامن كل ماينقص من شأنها فى نظر الغير ، وفى نظر الفرد نفسه ، وذلك باخفاء عيوبه ونواحى نقصه عن الغير وعن ذاته نفسها . فنحن نتجاهل عيوبنا أو ننكرها ، أو نبرر وجودها أو نتنصل منها أو نموه عليها لأننا لانطيق مواجهتها ، أو لما أو ننتحل أسبابا معقولة لما يصدر عنا من سلوك خاطىء أو معيب ، أو لما محتضنه من آراء ومعتقدات وعواطف ونيات غير سليمة ، أو نلتى اللوم على الغير وننسب أخطاءنا إليهم أو إلى سوء الطالع أو إلى الأقدار أو الحسد أوالأب أو المدرس وذلك تنزيها لانفسنا . وقديما اليحي آدم باللوم على حواء ، فأنحت حواء باللوم على الشيطان ، فاخرجهما العليم بذات الصدور من الحنة . ومحن نشكو أن الناس لاتعرفنا جيداً ، والواقع أنهم يعرفوننا من الحنة . ومحن نشكو أن الناس لاتعرفنا جيداً ، والواقع أنهم يعرفوننا

أكثر مما نظن ،لكن بما لا محب .كا أن لدينا ميلا جارفا إلى إخفاء سوءاتنا النفسية كما بمنني عوراتنا الحسمية .

الواقع أن مايعرفه الإنسان عن نفسه أقل بكثير مما لايعرفه ، وأننا نرى أنفسنا كما محب لاكما هي عليه في الواقع .

هذه الحاجة إلى احترام الذات لاتعرف إلاقاعدة واحدة ، ولا تأثمر إلا بأمر واحد هو أن عيوب الذات بجب أن تظل مستورة لا تفضح . وفى هذا السبيل تدفع بكثير من الناس إلى أساليب من خداع الذات لا يتصورها العقل : من الصلف والاستعلاء إلى اتهام الغير والافتراء عليهم ، إلى جنون العظمة الذى لاحد لأوهامه ... لكنها أساليب تبقى للفرد على احترامه لنفسه والاحتفاظ باتزانه النفسى . وهي مرتبطة بالحاجة إلى التقدير الاجتماعي لأن احترامنا لذاتنا يقتضي احترام الغير لنا .

وكذلك الإنسان البدائى فانه ينسب مصائبه وأخطاءه إلى أرواح شريرة . حتى الطفل إن ا رتطم بحجر أو بكرسى فانه يلوم الحجر ويسبه . ولايلوم نفسه أبداً . ؟

\* \* \*

هذه أهم الحاجات النفسية الأساسية للإنسان ، وقد سميت أساسية إذ تشتق منها حاجات فرعية كثيرة تكون وسائل لارضائها . فالحاجة إلى الأمن تولد الحاجة إلى الادخار ، والحاجة إلى الادخار تولد الحاجة إلى مضاعفة الحهد ، وهذه قد تخلق الحاجة إلى السفر أو إلى تعلم لغه أجنبية .. هذ الحاجات المشتقة تختلف من حضارة لأخرى ، ومن مجتمع لآخر . وكلما تعقد المحتمع ازدادت هذه الحاجات نوعا وعددا والحاحا . فحاجات الريق دون حاجات ساكن المدن ، وحاجات البدوى دون حاجات الحضرى وحاجاتنا اليوم أكثر من حاجاتنا بالأمس القريب ، أما الحاجات الأساسية فيبدو أنها من الشمول بما يسمح بوصف السلوك الإنساني في مختلف الحضارات.

وما يذكر أن من حرم إشباع حاجاته النفسية فكثيرا مايتراجع فيسرف في إشباع حاجاته الفسيولوجية . فالمحروم من العطف والتقدير قد ياخذ في فى الأكل بشراهة أو يسرف فى ملذاته الحنسية ، ومن ناحية أخرى يصعب على الحائع أو العارى أو المحروم أن يتطلب التقدير الاجتماعى أو يحاول الافصاح عن شخصيته .

#### ٣ - الاتجاهات النفسية

الا تجاه النفسى attitude معناه العام استعداد وجدائى مكتسب ، ثابت نسبيا ، محدد شعور الفرد وسلوكه إزاء موضوعات معينة من حيث تفضيلها أو عدم تفضيلها . هذه الموضوعات قد تكون .

١ -- أشياء كالميل إلى كتاب معين أو النفور من طعام معىن .

٢ – أشخاصا : فاتجاهاتنا بحو والدينا وأقاربنا وأصحابنا ورؤسائنا
 قد تكون اتجاهات حب أو كره ، إعجاب أو ازدراء ، ثقة أو ارتياب ،
 اهمام أو لامبالاة ، خضوع أو سيطرة .

٣ - جاعة كالتعصب لشعب معين أو طائفة معينة ، أو للمدرسة أو القبيلة .

٤ - وقد يكون موضوع الاسجاه فكرة أو مبدأ أو نظاما اجتماعيا أو مشكلة اجتماعية كاسجاهنا بحو الدين أو الوطن ، بحو الحق أو الباطل بحو العدل أو الظلم ، بحو التجديد أو المحافظة على القديم ، بحو النظام الديمقراطي أو سحديد النسل أو تأميم الطب - وفي هذه الحال يعرف الاسجاه بانه استعداد وجدائي مكتسب ، ثابت نسبيا ، محدد رأى الفرد واعتقاده إزاء فكرة أو موضوع اجتماعي : وهذا هو المعنى الخاص والأكثر شيوعا للاسجاه .

وقد تكون « ذات » الفرد نفسه موضوعا لا يجاه نفسى ، كحب الذات أو احترامها أو الرضاء عنها أو استصغارها أو تنزيهها أو إدانتها أو السخط عليها أو كرهها أو ضعف الثقة فيها .. وهذه الا يجاهات هامة وذات أثر كبير فى شعور الفرد وسلوكه نحو الناس . فمن كره نفسه كره غيره (١) ومن استصغر نفسه استصغر غيره ، ومن شك فى نفسه

 <sup>(</sup>١) قد تنقلب نفس الانسان عليه فتصبح ألد أعداته فتدمره تدميراً بعد أن تجعله عدواً لها
 وعدواً للاخرين .

ساوره الشك في الناس ، ومن ظن بنفسه السوء مال إلى أن يظن بالناس السوء . وقد لاحظ « آدار » Adler أن من يشعرون بالنقص يحطون من أقدار غيرهم . وتقرر « هورناى»Horney أن من لايحب نفسه لايحب غيره . وقد وجد «روجرز » Rogers أن هناك ارتباطاً موجباً مرتفعا بين تقبل الفرد لذاته وتقبله للآخرين .

ونستطيع تصنيف الاتجاهات بصورة أخرى على النحو التالى :

١ حوجبة وسالبة: فالموجبة كامجاهات الحب والتحبيذ والاحترام ،
 والسالبة كامجاهات النفور والكره أو الإزدراء أو الرفض .

Y — نوعية وعامة: فالنوعية ما انصبت على موضوع خاص كالخوف من حيوان معين ، والعامة ماكان موضوعها عاما شاملا. وفي هذه الحال يسمى الانجاه سمة trait كسمة المحافظة على القديم بكل صوره ، في مجالات تربية الأطفال واحترام الكبار والموقف من المرأة ... أو كسمة التعصب ضد كل ماهو أجنبي أو التوجس والخوف من كل شيء ، أو كسمة الغش حين تبدو في سلوك الفرد ، في المدرسة ، وفي المنزل ، وفي معاملة الناس ، من هذه السمات المختلفة تتكون شخصية الفرد كما سنرى عند دراسة الشخصية .

٣ - قوية وضعيفة. إذا كان الا يجاه مركبا ومشحونا بشحنة انفعالية قوية سمى عاطفة sentiment كعواطف الحب والكره والصداقة والطموح وكالعاطفة الوطنية والدينية ، وعاطفة الأمومة ، ويعرف مكدوجل العاطفة بانها تنظيم وجدائى ثابت نسبيا ومركب من عدة انفعا لات تدور وتتبلور حول موضوع معين فعاطفة الأمومة تبدو فى فرح الأم بنجاح إبنها، وحزنها لإخفاقه ، وسرورها بلقياه وابتئاسها لفراقه أو مرضه ، وفزعها إن كان فى خطر ، وغضها إن اعتدى عليه أحد ، واغتمامها إن اسحرف سلوكه . وبعبارة أخرى فالعاطفة منظومة من انفعالات مختلفة تظهر حسب الظروف ولنذكر أن عاطفة الأمومة ليست دافعاً غريزيا بمعنى أن الأم تشعر بها ولنذكر أن عاطفة الأمومة ليست دافعاً غريزيا بمعنى أن الأم تشعر بها

دون سابق خبرة وتعلم بل هى دافع تكتسبه الأم . ولها مكونات لابد أن تتوفر لكى تستوى فى نفس الأم . منها تقبل الطفل واحترام شخصيته الناشئة وفهم طبيعته وحاجاته . ولنذكر أن عاطفة الأمومة علاقة حب ورحمة بين شخصين غير متكافئين . ومن علامات العاطفة المترنة السليمة أن تغدق الأم دون إسراف ، وأن تحنو دون تقييد ، وأن تتفهم دون أن تتسلط . إن الأم بالفطرة لا تعرف معنى الأمومة ، ولاتعرف بالفطرة كيف تونى الناشئين بنفسها وهي حامل ، أو كيف ترعى وليدها ، أو كيف تربى الناشئين بل عليها أن تتعلم كل هذه الأشياء بالقدوة أولاً من الأسرة وفي المعاهد العلمية ثانيا . وليست المسالة تلقين معلومات بل تكوين إتجاهات . فعاطفة الأمومة تتكون ولاتلقن .

بل إن المبادىء والمثل التى يسترشد بها المرء فى توجيه سلوكه مكن اعتبارها عواطف نحو معان أخلاقية واجتماعية مجردة كحب العدل وكره الظلم . وليس التعصب إلا عاطفة أو انجاها أعمى عنيدا مشحونا بشحنة إنفعالية قوية محول دون صاحبه أن يتقبل الأدلة على خطأ رأى أو حكم المخذه إزاء موضوع معن ، التعصب الطبقى أو السياسي أو الاقتصادى . تكوين الامجاهات والعواطف :

١ - تتكون الاتجاهات والعواطف من تكرار ارتباط الفرد بموضوع الاتجاه أو العاطفة في مواقف مختلفة ترضى فيه دوافع مختلفة و تثير في نفسه مشاعر منافرة مؤلمة. سارة لذيذة ، أو تحبط لديه بعض الدوافع و تثير في نفسه مشاعر منافرة مؤلمة. فعاطفة الولاء للوطن تتكون من تكرارار تباط الوطن بمواقف ترضى في المواطن دوافع كثيرة . فالوطن الذي يوفر العمل للمواطن ويضمن له الأجر ، ويساويه في الفرص بغيره، ويكفل له الحريات الأساسية والضمانات الاجماعية ويؤمنه من عوادى الزمن ، ويكفل له الأمن والطمأنينة والعزة والكرامة ، و محميه من العدوان الداخلي والحارجي ، ويتيح له الفرص لتوكيد ذاته والتعبر عن رأيه العدوان الداخلي والحارجي ، ويتيح له الفرص لتوكيد ذاته والتعبر عن رأيه هذا الوطن خليق أن يبث في نفوس المواطنين الولاء له والتضعية من أجله .

متاعبك ويعينك فى الشدة وعند العثار وبحمل أخطاءك ويدافع عنك فى غيبتك ويستمع إلى شكواك ويشعرك بأنك غير وحيد وبحول بينك وبين السخط على الناس ، يشار كك فى مسراتك فيضاعفها وفى أحزانك فيخففها ، ويعطيك من تجاربه ما يفيدك ... مما يزيد شعورك بالأمن وباحرام النفس . كذلك الحال فى عاطفة الكره لشخص أو لشئ ، فهى تكون نتيجة لإرتباطه مرات عدة بما يثير فى نفسك الغضب والحوف والنفور والألم وخلف الظن . فتكرار رسوب الطالب فى مادة معينة بجعله ينفر من هذه المادة أو يكرهها .

ومع هذا فقد يتكون الاتجاه أو العاطفة أحيانا فى إثر صدمة إنفعالية واحدة فحب الزوج زوجته قد ينهار على حين فجأة لتحل محله الكراهية والبغضاء إن اتضح لهحيو دها عن الو فاء والاخلاص له .

Y ... ويقوم الايحاء suggestion بدور كبير في تكوين إتجاهاتنا وعواطفنا إزاء الآراء والأفكار والمعتقدات والنظم الاجماعية . ويقصد بالإيحاء أو الاستهواء التأثير دون إقناع منطتي ودون أمر أو قسر لقبول فكرة أو عقيدة أو رأى معين أو احتضان انجاه معين أو أداء فعل معين . وتزداد قابلية الفرد للايحاء أي تقبله مايوحي به اليه دون مناقشة أو نقد أو تمحيص إن كان طفلا أو منفعلا أو مريضا أو ضعيف العقل أو في حشد من الناس أو كان الإيحاء صادرا من شخصيات بارزة أو ذات نفوذ ... على هذا النحو يتشرب الطفل كثيرا من الآراء والإتجاهات والمعتقدات الشائعة في أسرته ، دون قصد منه ودون نقد أو تحليل ، كاتجاهات الأسرة نحو الدين والوطن والنظام الاجماعي أو الاقتصادي ، نحو المباح أو المحظور ، نحو الدين والوطن والنظام الاجماعي أو العدوان ، نحو حب جماعة أو كره أخرى ... لذا فنحن نحمل معنا من عهد الطفولة كثيرا من الانحيازات الضحلة والاتجاهات الحمقاء إزاء بعض الأشخاص أو الجاعات أو الآراء أو العادات .

ولنذكر أن تشرب الاتجاهات والمعايير لا يعنى مجرد معرفتها ، بل يعنى استدماجها بما من شحنة انفعالية تجعل منها قوة دافعة .

٣ - التعميم: إن الاتجاهات والعواطف المعنوية المجردة كحب العدل
 وكره الظلم أو الحيانة تتطلب جهدا كبيرا ووقتا طويلا حتى تستوى وتتبلور في
 نفس الفرد ... فحب العدل مثلا هو فكرة مجردة لا تحتل مكانا في نفس الفرد

إلا بعد أن يكون قد خبر العدل وعرف قيمته في مواقف خاصة مختلفة كثيرة يشعر في بعضها بالعدل فيسعد ، وفي بعضها بالظلم يصيبه فيشتى ويتألم ، وفي بعضها الآخر بالظلم يحيق بغيره فيثور ويسخط حتى ينتهى به الأمر إلى تكوين حكم عام من حالات فردية كثيرة .. هذه الاتجاهات لا تتكون عادة قبل مرحلة المراهقة لأن اكتسامها يتطلب مستوى عقليا لا يتوفر لدى الطفل .

وليست الأسرة وحدها مصدر ما نكتسبه من اتجاهات عن طريق القابلية للا يحاء فهناك المدرسة (١) والصحافة والإذاعة والتلفزيون والدعاية والمطالعات الحاصة وأفكار قادة الرأى ومانسمعه من أصدقائنا وزملائنا من آراء على هذا النحو تتكون الكثرة من اتجاهاتنا وعواطفنا ، فنحن لم نكتسها ، صغارا أو كبارا ، عن طريق التعقل والتفكير والتحليل ، بل بطريقة لا شعورية غير مقصودة عن طريق التكرار والقابلية للإيحاء والعدوى الاجهاعية . وهذا لا ينفى أننا نكتسب اتجاهات وعواطف نتيجة تعليم مقصود يقوم به الآباء والمربون هذا فضلاعن فئة من الاتجاهات نكتسها ونحن كبار عن قصد وعن طريق التفكير الهادئ والتحليل ، ويكون ذلك حين نريد أن نحدد موقفنا من موضوع جدلى أو مشكلة اجهاعية يدور عليها النقاش في بيوتنا أو مجتمعنا كمشكلة تحديد النسل أو إلغاء عقوبة الإعدام .

وتؤكد مدرسة التحليل النفسى أهمية الاتجاهات والعواطف والقيم التي نتشربها من محيط الأسرة ونحن صغار في اتجاهاتنا نحو الناس وصلاتنا العاطفية بهم ونحن كبار . فالطفل الثائر على أب متعسف مستبد محتمل أن يثور فيا بعد على النظم الاقتصادية أو الاجتماعية المقررة أو يثور على مهنة أبيه فلانحتارها لنفسه .وكثيراً ما يعجز الشاب عن أتخاذ قرار حيال موقت معين لأنه لا يتمشى مع المبادئ والقيم التي درج عليها في المنزل. ثم ان الاتجاهات التي تتكون داخل الأسرة نتيجة الصراع بين الطفل ووالديه أو بينه وبين إخوته تكون أعمق وأبقى أثراً وأكثر اصطباغا بالإنفعال واستعصاء على التغير من الاتجاهات التي

<sup>(</sup>۱) يقول فيلسوف التربية المعاصر ( ديوى ) Dewey : يكتسب الطالب فى دروس التهجى أو الجغرافية والتاريخ اتجاهات نفسية كثيرة ما تكون أكثر أهمية من هذه الدروس نفسها . لأن الاتجاهات هى الأسس الباقية التى سوف يكون لها وزن كبير فى المستقبل . وأهم اتجاه نفسى يمكن أن يتكون هو الرغبة فى نتابعة التعلم .

نكتسبها عن طريق الجرائد أو الاذاعة ... فهذه تكون اتجاهات سطحية ذات شحنة انفعالية ضعيفة نسبيا ، ومن ثم لا يصعب تغييرها .

فلو عرف كل أب أن اتجاهات الطفولة ذات أثر باق فى حياة الفرد كلها وفى خلقه وطرق معاملته للناس ، وأنها تستعصى على التغيير إلى حد كبير لبادر إلى غرس ما بجب غرسه مها فى نفس طفله عمن غير تسويف ولبادر أيضا إلى علاج غير الصالح مها قبل أن يعز إصلاحه

## أثر الاتجاهات في الآراء والسلوك :

الرأى opinion هو حكم أو وجهة نظر إلى موضوع معين. هو اعتقاد يأخذ به الشخص على أساس من المعرفة والواقع لا على أساس العاطفة والرغبة غير أن الموضوعية المفرضة في الرأى غالبا ماتكون خداعا للذات، إذ الواقع أن أغلب آرائنا وأحكامنا تعبر عن انجاهاتنا وعواطفنا بدرجة أكبر مما نظن خاصة آراءنا في أنفسنا وفي الناس، فإن كان انجاه المرءوس نحو رئيسه انجاها جافياً بغيضا، فسر المرءوس كل ملاحظه أو نقد من رئيسه على أنه تحكم فيه واستبداد به أو محاولة لتسقط أخطائه أما إن كان انجاها راضيا طيبا فسر الملاحظة أو النقد على أنه توجيه لصالحه. ولو سألت المرءوس في الحالة الأولى عن رأيه في رئيسه لبدأ يعدد لك مساوئه ويغلو في وصفها، ومن البعيد أن يذكر لك محاسنه ومزاياه، وقديماً قيل «حبك الشيء يعمى ويصم» أي يعمى عن رؤية العيوب ويصم عن سماع المثالب والمآخذ.

وبما أن كل اتجاه ينطوى على رأى ، ويتضمن حكما بالقبول أو الرفض ، بالموافقة أو المعارضة ، فآراء الفرد أو الجاعة تعطى فكرة يعتد بها عن اتجاهاتها النفسية . لذا تدرس الاتجاهات الجاعية للشعب أو لفئة منه عن طريق استطلاع الآراء الجاعية (الرأى العام) ويكون ذلك مثلا حين نريد معرفة اتجاهات الناس حيال موضوعات مثل تحديد النسل أو التسعيرة الجبرية أو فوز أحد المرشحين أو احتمال وقوع الحرب .

## الاتجاهات والمعلومات :

هناك فارق كبير بين اتجاه الفرد نحو الفضيلة أو الأخلاق أو نحو الدين وبين

معلوماته عن هذه الموضوعات. فالإنجاهات قوى دافعه موجهة في حين أن المعلومات قوى خامدة. فمجرد معرفة الفرد بمعانى الديمقراطية أو الإشتراكية أو القومية أو الصدق أو ضبط النفس ... لا يؤدى به إلى سلوك فعلى . أما انجاهاته وعواطفه نحو هذه المعانى فاستعدادات دافعة محركة لذا بجب أن يكون رائدنا في تربية النش تكوين انجاهات لديهم بدلا من حشو أذهابهم بالمعلومات وذلك في التربية القومية والدينية والحلقية ، بل وفي التربية الفكرية أيضا كأن نكون لديهم الانجاه العلمي في التفكر وحل المشكلات .

إن الطفل أو الشاب الذى يقطف الزهور أو يقسو على إخوته أو يغش فى الامتحان يعرف حق المعرفة أنه ارتكبذنوباً ــ لكنه يأتيها لنقص فى تربيته الوجدانية وقصور فى تكوينه العاطني .

والطريق الصحيح لغرس الاتجاهات لا يكون عن طريق الوعظ والنصح بل عن طريق الصحيح لغرس الاتجاهات لا يكون عن طريق الوعظ والنصح بل عن طريق : (١) المهارسة الفعلية المتكررة ، والخبرة الشخصية ، والمجاعية الذاتي ، والأخذ والعطاء . لذا مجب أن نهي للنش طروفا ومواقف اجتاعية نختلفة ، في البيت وفي المدرسة وفي الملعب وأثناء الرحلات عمارسون فيهاما نستهدف غرسه في نفوسهم من اتجاهات قالاتجاهات تتكون ولا تلقن . (٢) والترغيب لا الترهيب من العوامل الهامة في خلق الاتجاهات : تحبيب الفرد في النظافة والنظام أو مراعاة الدقة في المواعيد . (٣) كما تقوم القدوة الحسنة والمثال الفعلي والإنجاء بدور كبير في تكوين الاتجاهات . فالأفعال أعلى صوتاً من الأقوال ، وإيجاء السلوك أقوى من إيجاء الألفاظ .

#### ٤ ــ الميول المكتسبة

الميل المكتسب أو الاهتمام interest اتجاه نفسى ، لكنه اتجاه موجب بطبيعة الحال . فنحن نميل إلى شخص أو مهنة أو هواية أو كتاب معين . وكل من الميل والاتجاه مصطبغ بصبغة وجدانية تكون سارة فى حالة الميل ، لكنها تكونسارة أو منافرة فى حالة الاتجاه .

و يميل كثير من الكتاب المحدثين إلى قصر موضوعات الميول على الأشياء والأشخاص الحاصة والنوعية كالميل إلى صديق أو مهنة أو نشاط رياضي أو اجماعى معين ، فى حين يستخدمون اصطلاح الاتجاه حين تكون الموضوعات أوسع وأشمل كالإتجاهات نحو الجاعات والشعوب أو المؤسسات أو الأفكار العامة أو المشكلات الاجماعية .

ثم إن الميل يكون في العادة أكثر فاعلية في دفعنا إلى النشاط والعمل من الاتجاه . فالذي يميل إلى قراءة مجلة معينة أو تصوير مناظر معينة فانه يبحث ويفتش عنها ، في حين أن اتجاهاتنا تجعلنا ننتظر حتى يحين الوقت الملائم للتعبير عنها . فقد يكون لدى اتجاه ايجابي نحو (التمثيل التجريدي) لكني لا أقرأ عنه ولا أذهب إلى المسرح لأراه . غير أن هذا لا يعني أن الميول أشد قوة مسن الاتجاهات ، فاتجاهاتنا لهامن القوة على توجيه أفعالنا وتفكير ناومشاعر نامثل ماللميول وتختلف الميول باختلاف السن والجنس والبيئة والحضارة . فللاطفال ميولهم ، وللشباب ميولهم وللشيوخ ميولهم أيضا . ومن الملاحظ أن البنين عيلون إلى الألعاب العنيفة التي تتطلب مجهودا ، كما أنهم يميليون إلى المغامرات على جارج المنزل وإلى قراءة سير الأبطال والمخاطرين والجوالة والمكتشفين في حين خارج المنزل وإلى قراءة سير الأبطال والمخاطرين والجوالة والمكتشفين في حين وراءة القصص الغرامي والحالى من العنيف .

## ٥ – حكم العسادة

يقصد بحكم العادة ميل الفرد إلى الاستمرار على إرضاء دوافع معينة بطرق خاصة دون غيرها ، أو ميله إلى تكرير السلوك المألوف والتشبث به ومقاومة السلوك الجديد أو الغريب (١). فمن اعتاد أن يأكل بالشوكة والسكين عز عليه أن يأكل بإصابعه ، ومن اعتاد أن يرضى دافع الجوع بأطعمة أعدت بطريقة خاصة رفض تناولها ان أعدت بطريقة أخرى ، ومن ألف أن يلتمس الاستجام حالمة عن طريق القراءة لم بجد راحة في الذهاب إلى السيما ، ومن الناس من

<sup>(</sup>۱) يجب التمييز بين العادة من حيث هي استعداد مكتسب دائم لاداء عمل من الأعمال، حركياً أم عقلياً أم خلقياً ، يطريقة آلية لا شعورية مع السرعة والدقة والقصد في الجهد، كعادة السباحة أو الصدق .. وبين « حكم العادة » أو سلطانها وهو ميل أو دافع كعادة الأكل أو الاستيقاظ في مواعيد معينة أو عادة التدخين ..

يصيبهم الأرق إن تغير مكان نومهم . كأن العادات أصبحت نفسها دوافع تحملنا على الاستمرار في السلوك المألوف بدلا من اصطناع طرق أخرى لإرضاء دوافعنا . الواقع أن الانسان لو راقب نفسه من لحظة استيقاظه حتى يعود إلى مخدعه لرأى أن أغلب أفعاله لا تعدو أن تكون صورا تتكرر بعيها يوما بعد يوم ، فأسلوبه في حديثه ومشيته ، وطريقته في مأكله ومشربه وزينته والترويح عن نفسه ، بل وطريقته في ضحكه وتألمه وتفكيره ، هذا إلى مواعيد نومه وطعامه وذهابه إلى عمله ، كل تلك تتكرر على وتبرة واحدة ثابتة لا تتغير . فسلطان العادة يتحكم في الشطر الأكبر من سلوك الانسان ، حتى قبل إن العادة طبيعة ثانية ، وحتى قال بعض العلماء إن لدى الانسان ميلا فطريا إلى تكرار المألوف وتفضيله على الجديد .

وربما كان الميل إلى تكرار المألوف ومقاومة التغير يرجع إلى أن الانسان ينزع بطبعه إلى بذل أقل جهد لبلوغ غايته ، أو لأن المألوف يعفينا من تركيز الانتباه لأدائه بما يتبح لنا أداء أكثر من عمل فى وقت واحد ، وربما كان السبب توجس الانسان من الجديد ومن المحهول

ويلاحظ أن حكم العادة نختلف عما يراه أولبورت من استمرار العادة حتى بعد زوال الدافع إليها كاستمرار السلوك الجنسي بعد سن اليأس .

#### ٦ - مستوى الطموح

مستوى الطموح (١) هو المستوى الذى يضعه الفرد لنفسه ويرغب فى الموغه ، أو يشعر أنه قادر على بلوغه وهو يسعى لتحقيق أهدافه فى الحياة أو انجاز أعماله اليومية . هذا يصبو أن يظفر بعمل يدر عليه ربحا كثيرا ، وآخر يطمح إلى عمل يكفل له درجة كبيرة من الأمن مها كان دخله ، وثالث يقنع علمنة متواضعة أو دخل يسير . هذا يشعر أنه قادر على أن مجمع ثروة فى عامين وذاك فى عشرة أعوام .

وقد يتساوى شخصان فى مستوى طموحهِما ولكن لأسباب مختلفة كــل

Level of aspiration (1)

الاختلاف. فقد يتوقان إلى مهنة الطب مثلا ولكن ننيجة لمحموعتين مختلفتين من الدوافع والبواعث الآتية : لأنها مهنة تدر ربحا كبرا، أو رغبة في مجاراة تقاليد الأسرة ، أو في الامتثال لرأى الوالذين ، أو في تحدى رأيها أو الاعجاب بشخصية طبيب بارز ، أو الرغبة في تخفيف آلام الناس ، أو لأن كثيرا من الزملاء التحقوا بكلية الطب ، أو بدافع الحوف من الموت أو المرض ، أو بدافع لا شعورى لإرضاء الأم من حيث عضو الاسرة الذي يتعهد المرضى ، أو نتيجة لميل طفلي خي لم يشبع لاستطلاع خفايا جسم الانسان .

## فكرة الفرد عن نفسه :

ومن العوامل الهامة التى تسهم فى رسم مستوى الطموح فكرة الفرد عن نفسه (۱) وهى الصورة التى يكونها الفرد لنفسه عن نفسه من حيث ما يتسم به من صفات وقدرات جسمية وعقلية وانفعالية . هل يرى نفسه ضعيف الجسم أم قويا ، ماهراً أم أخرق ، رشيقا أم غليظا ، هل يحسب نفسه ذكيا أم غير ذكى ، هل يرى نفسه طموحاً أو مثابراً أو خجولا أو ودودا أو سريع الغضب ويتوقف قرار الفرد واختياره لمستوى طموحه على هذه الصورة التى يراها لنفسه ، فإن كان يظن نفسه غير ذكى تجنب الأعمال التى تتطلب مستوى عاليا من التفكير والتقدير ، وإن كان يشعر أنه مكروه تحاشى الأعمال التى يختلط فيها بالناس ، وإن سمع الناس يصفونه على الدوام بأنه أخرق الحركات توقع أن يفشل فى الأعمال التى تتطلب مهارة حركية ... لذلك نرى المغرور المصاب بنضخم خبيث فى شعوره بأهميته وتقديره لذاته ، نراه يصطنع لنفسه مستوى طموح أعلى بكثير من مستوى اقتداره (۲) أى من مستوى قدراته الفعلى . أما المصاب بضمور شديد فى تقديره لذاته أو من كان شديد الحساسية لنقد المحتمع فيكون مستوى طموحه فى العادة دون مستوى اقتداره بكثير لأنه يرى الفشل فيكون مستوى طموحه فى العادة دون مستوى اقتداره بكثير لأنه يرى الفشل فيكون مستوى المدر احرامه لنفسه .

وكثيرًا ما تكون فكره الفرد عن نفسه ناقصه أو غامضة أو غير صحيحة

Self concept (1)

Level of achievement (Y)

وذلك لميل الإنسان إلى أن يعمى عن رؤية عيوبه ومثالبه فنحن نرى أنفسنا كما نحب لا كما هى فى الواقع . لكنها عامل بالغ الأثر فى توجيه سلوكه ورسم مستوى طموحه ، فهى التى توجهه فى اختيار أعماله وأصدقائه وزوجته ومهنته وملابسه والكتب التى يقرؤها والأماكن التى يرتادها .

ومن العوامل الهامة أيضا فى رسم مستوى الطموح ذكاء الفرد ودرجة اتزانه الإنفعالى . فالذكى أقدر على فهم نفسه والحكم على قدراته وميوله وما تتطلبه الأعمال المختلفة من قدرات وصفات ، لذا لا يكون مستوى طموحه مسرفا فى البعد عن الواقع أى عن مستوى اقتداره . أما المصاب بمرض نفسى وغير المتزن انفعاليا فكثيرا ما يرسم لنفسه مستوى طموح عاليا كنوع من التعويض عن عدم شعوره بالأمن وعن شعوره بالنقص

ويشعر الفرد بالنجاح ويزداد اعتباره وتقديره لنفسه متى بلغ مستوى طموحه ، أما إن قصر عن بلوغه شعر بالفشل والنقص والحرمان وهبط تقديره لنفسه ، فكأن مستوى الطموح معيار يحكم به الفرد على نجاحه فيا يقوم به من أعمال ويستهدف تحقيقه من غايات .

وتدل الملاحظات الدارجة والتجارب المعملية على أن مستوى الطموح يتغير من آن لآخر تبعا لما يصادف الفرد من نجاح أو فشل فى تحقيق أهدافه ، فالطلبة فالنجاح من شأنه رفع هذا المستوى ، والفشل من شأنه الهبوط به . فالطلبة الذين يطمحون فى أن يكونوا أطباء إن لم يقبلوا بكلية الطب خففوا من مستوى طموحهم واتجهوا إلى كليات أخرى .

ومن أشد ما ينغص على الفرد حياته ويهيئه لإضطراب الشخصية بعد الشقة بين مستوى طموحه ومستوى اقتداره ، أى بين ما يرغب فيه وبين ما يقدر عليه بالفعل . فهذا يولد فيه الشعور بالنقص والعجز وكذلك الشعور بالذنب واستصغار الذات أو كرهها . فن أكثر الناس شقاء ذلك الطالب الذى يلتحق بالجامعة فيرسب عاما بعد آخر إما لنقص فى ذكائه أو القدرات والصفات اللازمة للتحصيل الجامعى . هنا يجب أن تستخدم اختبارات الذكاء واختبارات الاستعدادات الحاصة لانتقاء الصالحين للدراسه الجامعية دون غيرهم . فحبذا

لو استطاع المرء أن يعرف ما لديه من قدرات وصفات ، وما يتسم به من نواحى القوة والضعف حتى يستطيع تحديد مستوى طموحه وفق حقيقته لا وفق رغبته أو خياله . «ورحم الله إمرءا عرف قدر نفسه» .

ومما يذكر أن بعض الآباء يحفزون أولادهم على أن يضعوا لأنفسهم مستويات طموح يعجزون عن بلوغها ولايقبلون منهم مادون ذلك ولايشجعونهم إلا إذا بلغ نجاحهم القمة . وعاقبة هذا توثر نفسى وقلق شديد موصول يصيب الطفل وشعور بالنقص وشعور بالذب لأنه خيب ظن والديه فيه .

ومن إحصاء أمريكى حديث أن النساء العاملات هناك أكثر تعرضا من ربات البيوت للاصابة بضغط الدم المرتفع وتصلب الشرايين والانهيار النفسى ويقال إن السبب فى ذلك لا يرجع إلى جمع المرأة بين عملها والبيت بقدرما يرجع إلى ارتفاع مستوى طموحها .

#### الحـــلاصة :

يتوقف مستوى طموح الفرد على عده عوامل أهمها: ١ — فكرة الفرد عن نفسه ، ٢ — ذكاء الفرد وقدرته على الحكم ، ٣ — اتزانه الإنفعالى ، ٤ — مالاقاه فى ماضيه من نجاح أو فشل ، ونضيف إلى ذلك القيم والمعايير للطبقة الاجماعية التي ينتمي إليها .

## النصك الثالث الدوأ فع الملاشعورية

## ۱ – تمهیسد

لا يشعر الإنسان دائمًا بما محفزه من دوافع شعورا واضحا صرمحا أو يقوم بأعمال لا يعرف لماذا قام بها؟ . فهو يستيقُّظ فى الصباح على صوتالساعة الرنانة فيغسل وجهه وينظف أسنانه وبحلق ذقنه ويتناول الإفطار ويقرأ جريدة الصباح كل أو لثك وهو لا يفطن إلى طبيعة الدوافع التي تقوم وراء أعماله هذه إذ لا سلوك بدون دافع . ومن الناس من يكتب خطاباً لكنه ينسى أن يلقيه فى صندوق البريد فيظل الخطاب نى جيبه أو على مكتبه أياما . وقد يزل لسان الفرد وهو يتكلم فينطق بكلمة أو عبارة لم يقصد المها بل قد تكون عكس ما يريد فتسبب له من الحرج الشيُّ الكثير ، وقد ينسب هذه الزلة إلى السهو أو الغفلة أو التعب أو الانفعال إلى غير تلك من الاسباب التي يبعد أن تكون الأسباب الحقيقية لزلته . ومن الناس من نخاف عبور الشوارع أو رؤية الدم أو المكث في مكان مقفل أو من حيوان غبر ضار كالفأر أو الصرصار ، وهو لا يعرف لذلك دافعاءأو سببا . ومنهم من يسرف في غسل يديه كلما صافح شخصا أو فتح بابا أو لمس كتابا ... وما هي تلك القوة التي ترخمنا على الخجل والارتباك في المواقف التي تقتضي الحزم والتصميم ... ؟ وظاهرة النسوم المغناطيسي تزودنا بدليل قاطع على ما يحفز الإنسان من دوافع لا يشعر بوجودها .

#### النوم المغناطيسي Hypnosis

هو نوم صناعي يحدث عن طريق الاسترخاء الجسمي وتركيز الانتباه في مجال ضيق من الأشياء أو الأفكار بامحاء من المنوم ، ولا محدث نتيجة لمواد محدرة . ولهذا النوم درجات مختلفة من العمق . ومما يتميز به تضخم

قابلية النائم لامحاء المنوم تضخما شديدا. فان وضع المنوم فى يد النائم عود ثقاب وأوحى اليه أنَّ وزن العود يزداد رويدا رويدا تخاذلت يد النائم حتى لا يستطيع حمل عود الثقاب ، بل لو أوحى اليه بأنه كلب قام النائم فمشى على أربع وأخذ في النباح! ومن خصائص هذا النوم أيضا أن ينفذ النائم بدقة بعد استيقاظه ما أوحى اليه المنوم به ، حتى لو طلب اليه المنوم أن ينسي كل ما حدث له فى أثناء النوم ... فلو كلفه المنوم القيام بعمل معىن بعد استيقاظه بوقت محدد ككتابة خطاب إلى شخص معنن أو الذهاب إلى حجرة معينة أو مل ُ ساعة الحائط ... فانه ينفذ هذا العمل المحدد دون أن تكون لديه عنـــــد استيقاظه أية ذكرى عما أوحى اليه به . من ذلك أنه أوحى إلى شخص أثناء نومه أن يقوم بالاعمال الآتية في ساعة محددة بعد مرور خمسة عشر يوما . نحرج إلى الشارع ومعه مظلة يفتحها ويسير بها فى الطريق مهما كان نوع الطقس ، ثم يشترى شيئا معينا تافها لا حاجة له به ... فلما كان اليوم المحدد والساعة المحددة شعر الشخص بشيُّ من الضيق وبدافع ملح إلى أداء ما أوحى اليه به ثم قام بتنفيذه . فلما سئل عن السبب في قيامه بهذه الأفعال قال إنه لا يعرف ، وكل ما في الأمر أنه في الساعة المحددة من اليوم المعين طرأت على ذهنه فكرة القيام مهذه الأعمال.ولكنه حين رأىأنهاأعمال سخيفة عزم على ألا ينفذها ، غير أنه لم يستطيع أن يقاوم هذا العزم وشعر أنه لو قام بأدائها تخفف بما يعانيه من ضيق وتوتر ... أمثال هذه الظاهرة تكفي وحدها للتدليل على وجود دوافع لا شعورية ، بل تدل فوق ذلك على ما لهذه الدوافع من أثر جبری لا یقاوم .

# ٢ ـ أسباب عدم الشعور بالدافع

لعدم الشعور بالدافع أسباب كثيرة منها :

۱ ــ أن طرق ارضائنا لدوافعنا الفطرية والمكتسبة ثبتت وأصبحت عادات نقوم بها دون أن نتنبه أو نفكر فيا يقوم وراءها من دوافع . فنحن نراعى العرف ، ونعتر م القوانين ، وننتمى إلى جاعة ، ونعبر عن آرائنا ،

ونتعاون مع الناس أو ننافسهم ، ونعقد الصداقات ... كل أولئك دون شعور صريح بالدوافع التي تحملنا على هذه الأوجه المختلفة من النشاط .

Y \_ أن الانسان لا يحاول استشفاف دوافعه الااذااعترضت تنفيذ هذه اللدوافع عقبات مادية أو اجماعية . فالحب الذي ينشأ وينمو ببطء وبالتدريج لا يشعر به المحب الاحين يعترضه فنور أو موت أو منافس يثبر الغيرة ، هنا يبدو الحب المحبط على صورة انفعال يثبر الحاجة إلى الفهم والتحليل . فنحن لا نحس في العادة بدرجة حرارة الجو أو ضغط الهواء على أبداننا الاحن تنخفض درجة الحرارة أو يتخلخل الهواء بشدة وعلى حين فجأة .

٣ ـ أن السلوك الانسانى يندر أن يصدر عن دافع واحد ، وأغلب الامر أن يكون حصيلة لتداخل عدة دوافع يتضافر بعضها مع بعض ، أو يتنافر بعضها مع بعض . فالانسان قد يتصدق اختيارا أو اضطرارا ، طمعا أو خوفا ، سخاء أو تساخيا ، حرصا أو زهدا أو اختيالا أو ذرا للرماد فى العيون ، والاغلب أن يكون بمجموعة من هذه الدوافع . كما أنه قد لا يتصدق مع وجود دافع بحمله على الصدقة لأن لديه دوافع أخرى تمنعه من ذلك كالاستحياء مثلا كذلك الانسان لايكدحويكدف الحياة للحصول على لقمة العيش فقط ، بل وطلبا للامن والتقدير الاجماعي ، أو للظهور والسيطرة أو لكي يساعد أهله وأقاربه ، أو لكي يتزوج ويسهم فى الحدمات العامة ، أو لأن العمل يتيح له التعبير عن شخصيته وإظهار ما لديه من قدرات ومواهب والاغلب أن يكون بمجموعة من هذه الدوافع . ولا يخيى أن تشابك الدوافع على هذا النحو بجعل تحليلها والكشف عنها أمراً يعز على غير الحبر الذي لا على ثقافة سيكولوجية .

٤ ... بيد أن أهم العوامل التي تحول دون الشعور بالدافع ومعرفة طبيعته أن يكون الدافع ثقيلا على نفس الفرد بجلب له القلق أو الخزى أو الذعر أو يمس كرامته إن بداله الدافع واضحا في بؤرة شعوره ، لذا فهو يعمى عن رؤيته ،بل وينكره انكارا إن انكشف له . فن العسير أو المحال أن تكاشف أما تسرف في العناية بطفلها ، بأن الدافع الأصلى لإسرافها هذا هو كراهية

تحملها فى أعماق نفسها لطفلها وهى كراهية لا تشعر بها . ومن العسير أو من الحال أيضا أن تفاتح أحد الزهاد المسرفين بما يحمله فى أعماق نفسه من دوافع شهوية خفية هى أساس اسرافه هذا . وكم من معتد أثيم لا يفطن الى أن ما يدفعه الى العدوان شعور خى عميق بالنقص .. نقول من الحال أن تكاشف الناس بما محملونه فى أعماق نفاسهم من دوافع لاتهم لا يعرفونها ، وحتى ان كاشفناهم بها أنكروها انكارا ، أو أخذوا يبررون سلوكهم بشى المبررات والدوافع السطحية غير الحقيقية كما يبرر الوسواسي اسرافه فى غسل يديه مجبه للنظافة ! . لذا مجب علينا ألا نأخذ ما يقوله الناس عن دوافعهم على علاته ، لا لأتهم يكذبون ولكن لأنهم لا يعرفون .. ويسمى هذا التنكر للدوافع الكريمة الاليمة بالكبت مما سندرسه بعد قليل .

## تعريف الدافع اللاشعورى :

للدافع اللاشعورى معنيان ، معنى عام يسير عليه جمهرة علماء النفس ومعنى خاص تأخذ به مدرسه التحليل النفسى . فالدافع اللاشعورى بمعناه العام هو الدافع الكامن الذي لا يشعر به الفرد أثناء قيامه بالسلوك أيا كان السبب في عدم الشعور به . بهذا المعنى العام كثيرا ما تكون الحاجات النفسية والاتجاهات النفسية والعادات الدافعة ومستوى الطموح دوافع لا شعورية ، هذا علاوة على الدوافع المكبوتة .

أما الدوافع اللاشعوريه ، عند مدرسة التحليل النفسى ، فتنقسم قسمين دوافع لا شعورية مؤقته أو شبه شعورية Preconscious وهى الدوافع الكامنه التى لا يشعر بها الفرد أثناء قيامه بالسلوك لكنه يستطيع أن يكشف عنها وأن محدد طبيعها إن أخذ يتأمل فى سلوكه وفى الدوافع التى تحركه. ودوافع لا شعورية دائمة unconscious وهى الدوافع القدعة أو المكبوتة التى لا يستطيع الفرد أن يميط اللثام عنها مها حاول وبذل من جهد وارادة ، والتى لا يمكن أن تصبح شعورية الا بطرق خاصة كطرق التحليل النفسى أو التنويم المغناطيسي . فالشخص الذى نسى أن يلتى خطابا فى البريد إن أخذ يبحث عن السبب فى نسيانه هذا فوجد أنه رغبة دفينة عنده فى عدم القائه ..

كانت هذه الرغبة دافعا شبه شعورى ، أما ان استحال عليه هذا الكشف كانت هذه الرغبة عنده دافعا مكبوتا . ومما يجب ذكره أن كتب علم النفس والتحليل النفسى الدارج كثيرا ما تخلط بين الداوافع اللاشعورية الدائمة والدوافع اللاشعورية المؤقتة فتجمع بينها .

#### Repression علية الكبت - ٣

الكبت بمعناه العام هو استبعاد دافع أو فكرة أو صدمه انفعالية أو حادثه ألىمة من حيز الشعور . وكبت الحوادث والصدمات يعني نسبانها . أما كبت الدافع فيعني عدم الشعور بوجوده ، والعزوف عن التحدث عنه والعجز عن تذكره وتجنب التفكير فيه ، والرغبة في عدم مواجهته ، ورفض الاعتراف به إن افلت من قبضة الكبت . فمن الدوافع ما يؤذى نفوسنا أو بجرح كبرياءنا واحترامنا لانفسنا ، ويسبب لنا القلق والالم والضيق ان ظل ماثلا في شعورنا كشعورنا بالنقص من عيب فينا ، أو شعورنا بالذنب من جرم أتيناه ، أو رغبتنا في الانتقام من صديق ، أو كراهية الطفل لأبيه الذي يقسو عليه أو خوفنا من الفشل ، أو ارتيابنا في شخص نثق فيه ، أو غيرتنا من منافس نحبه أو ميلنا الجنسي الى بعض محارمنا . كل هذه دوافع نستبعدها من شعورنا ، أى ننكر الاعتراف بوجودها حتى لا تكون مصدر ازعاج لنا .. فالدافع المكبوت هو الذي لا يشعر الفرد بوجوده ويرفض الاعتراف به لنفسه وللناس إن انكشف أمره . كأن هناك «مقاومة» أو (رقيباً نفسياً) بنن الشعور واللاشعور بحول دون الدوافع المقلقة والحوادث المؤلمة من البقاء في الشعور أو اقتحامه مثل الرقيب النفسي كالرقيب في وقت الحرب لا يسمح بنشر الاخبار التي تعارض سياسة الدولة أو تهددها .

وينجم عن كبت الدافع بطبيعة الحال منعه من التعبير الصريح عن نفسه لأن الانسان ما دام ينكر الدافع ولايعتر فبوجوده لم يستطيع ارضاء وبطريقة مباشرة . فكأن للكبت وظيفتين أساسيتين في الحياة النفسية : فهو وسيلة دفاعية وقائية لأنه يتى الفرد مما تعافه نفسه وما يسبب له الضيق والقلق ، وما يتنافى مع مثلة الاجتماعية والحلقية والجالية وما يسراحترامه لنفسه وبعبارة

أخرى فهو وسيلة لحفض التوتر النفسى . أما الوظيفه الثانية للكبت فهى منع الدوافع الثائرة المحظورة خاصة الدوافع الجنسية والعدوانية من أن تفلت من زمام الفرد وأن تتحقق بالفعل بصور سافرة مباشرة مما قد يكون خطرا على الفرد أو ضارا بصالحه في المحتمع .

غير أنه بالرغم مما للكبت من هذه الفوائد الظاهرة فهو ينطوى على أضرار وعواقب وخيمة سنتناولها فها بعد . .

#### الكبت والقمع:

القمع suppression هو الاستبعاد الارادى المؤقت للدوافع من حيز الشعور ، أو هو ضبط النفس بمنع الدوافع والانفعالات من التعبير عن نفسها تعبيرا صريحا ، كما يقمع المرءوس مظاهر غضبه من رئيسه ، أو كما يقمع الفرد اشمئرازه من عمل أتاه ، أو مظاهر خوفه من الامتحان .

أما الكبت فعملية لا شعورية أى تصدر عن الفر دون قصد أو ارادة منه وتأويل ذلك أن كل استجابة تريح الفرد من الألم وتخفض ما يعانيه من توتر فان الفرد يميل إلى تكرارها حيى تثبت وتصبح عادة مكتسبة ، فالطفل يكرر السلوك الذي يلاقي استحسان والديه ، والكلب يذهب إلى المكان الذي اعتاد أن بحد فيه طعاما . وقد رأينا أن للكبت وظيفه وقائية فهو يدفع عن الفره مشاعر القلق والنقص والذنب والحجل .. فتى وقع الفرد عليه ــ أى على الكبت ــ عن طريق المحاولة والحطأ ورآه وسيلة مريحه يتخفف بها من توتره مال إلى تكراره حي يصبح عادة أى استجابة تصدر عنه بطريقة آلية توتره مال إلى تكر مقصودة ، لا تسبقها روية أو تفكير كأغلب العادات .

فالقمع عملية شعورية ارادية مقصودة يتحكم فيها العقل . والكبت عملية تلقائية لا شعورية أى غير مقصودة وفى القمع نشعر بالدافع ونعترف به ولا نساه ، أما فى الكبت فلا نشعر بوجود الدافع بل لا نعترف بوجوده ... ونشير أخيرا إلى أن تكرار قمع الدافع للله كان أم انفعالا لله يؤدى إلى كبته ، وأن الكبت ، فى عهد الطفولة أشيع من القمع بكثير ، لأن القمع يتطلب جهدا وضبطا للنفس لا يقدر عليها الطفل .

#### ٤ – أمثلة من حياتنا اليومية للدوافع اللاشعورية

العقل الباطن The Vnconsciovs

كان العلماء حتى أواخر القرن الماضى يرون أن الحياة النفسية ليست أكثر من الحالات والدوافع الشعورية ، كما ظلوا يفسرون جمع الظواهر النفسية بعمليات وعوامل شعورية ، حتى ظهرت لبعض أطباء النفس اضطرابات فى الشخصية لا يمكن تفسيرها وتأويلها إلا بافتراض عمليات وعوامل نفسيه لا شعورية (موروثه ومكبوتة) لا يفطن المريض إلى وجودها اطلاقا ، ومن ثم افترضوا وجود جانب ختى من النفس ، وأطلقوا عليه اسم «الجانب اللاشعوى أو اللاشعور أو العقل الباطن » .

وقد كان للعالم «فرويد» مؤسس مدرسة التحليل النفسى الفضل فى دراسة هذا الجانب المظلم من النفس وبيان أثره فى السلوك السوى والسلوك الشاذ للانسان . من ذلك أنه بين أن اللدو افع اللاشعورية لا يتضح أثر هافى اضطر ابات الشخصية فقط بل وفى سلو كنا العادى فى حياتنا اليوميه أيضا : فى فلتات اللسان وزلات القلم ونسيان المواعيد وألعاب الأطفال بل لقد بين أن اللاشعور هو الجانب الأكبر من الحياة النفسية — كالجزء المغمور من جبل الجليد الطافى فوق سطح الماء فهو محتوى على الأفكار والرغبات والمشاعر والصور المكبوتة أو المنسية .. غير أن هذه المواد اللاشعورية لا تزال بالرغم من أننا لا نشعر بوجودها تؤثر فى تفكيرنا واتجاهاتنا ومعتقداتنا وأفعالنا وسلوكنا السوى والشاد جميعاً وبعبارة أخرى ليست الدوافع اللاشعورية كالزائدة الدودية لا تصبح ذات وهمية وخطر إلا منى الهبت فنجمت عن ذلك الأمراض النفسية والعقلية ، أهمية وخطر إلا منى الهبت فنجمت عن ذلك الأمراض النفسية والعقلية ،

#### ١ \_ فلتات اللسان وزلات القلم :

هى تلك الهفوات والاخطاء الى يتورط فيها لسان الانسان أو قلمه على غير قصد ظاهر منه والتى قد تقلب المعنى الذى يريده رأسا على عقب فتسبب له كثيراً من الحرج أحيانا . فمن أمثال فلتات اللسان أن وقف أستاذ في الجامعة يثنى على سلفه فاذا به يقول أمام الحفل : لا يسعنى إلا أن أهنئه على «جموده»

فى البحث بدل أن يقول على «جهوده» فى البحث . ومن ذلك أيضاً ما قاله رجل لزوجته «إذا مات أحدنا قبل الآخر فسأتخذ الاسكندرية مقاما لى » . ومن زلات القلم ما كتبه رجل لآخر : لقد كان لقاؤنا «أنحس» مناسبة لعقد الصفقة ، بدل أن يقول «أحسن» مناسبة لعقد الصفقة . وما كتبه شخص إلى زميل له : أشكر الله على ما أنت فيه من «نقمة» وذلك بدلا من «نعمة» .

لقد كانت أمثال هذه الهفوات تنسب قبل فرويد إلى السهو والغفلة أو إلى المصادفة أو العجلة أو التعب .ولا يمكر فرويد ذلك،غير أنه يرى أن هذه العوامل لا تكنى لتفسير جميع الهفوات : غير أنه بأسلوبه الحاص فى التحليل النفسى بين أن وراء أغلب الهفوات دافعا لا شعورياً أو شبه شعورى لا يفطن الشخص إلى وجوده أو إلى صلته بالهفوة : كراهية أو غيرة لا شعورية أو شبه شعورية .

#### : النسيان - ٢

كذلك اتضح أن كثيرا من حالات النسيان تكون تعبيراً عن دوافع الاسعورية أو شبه شعورية كنسيان المواعيد التي تحددها للناس محلصي الرغبة في حضورها هنا يكون النسيان رمزاً إلى رغبة لاشعورية في الفرارمن الشخص وعدم لقائه لأمر ما . وقل مثل ذلك في نسيان بعض الناس رد ما يستعبرونه من كتب أو ما يقرضونه من مال ، ونسيان الزوج عيد ميلاد زوجته . ونسيان القاء خطاب في البريد أياما معدودة . . وبحدثنا أحد أثمة التحليل النفسي أنه أعد مرة خطابا لبرسله لكنه تركه على مكتبه عدة أيام . وقد دهش أول الأمر لهذا السهو ثم أخذه معه ليلقيه في صندوق البريد فاذا الحطاب يرد اليه لأنه نسي أن يعنونه بالعنوان الكافي لا فأكمل العنوان وألقاه في البريد لكن الحطاب كان في هذه المرة غفلا من طابع البريد . وعند ثذ اضطر إنى أن يعترف لنفسه بأنه لم يكن مرتاحا لارسال هذا الحطاب .

ومن حالات النسيان الغريبة بل المذهلة أن ينسى أحدهم فى التاكسى حقيبة مملوءة بالاوراق المالية أو المجوهرات ، أو ينسى الشاب موعد عقد قرانه ، أو تنسى الأم أخذ طفلها النائم فى القطار وهى تغادره !

#### ٣ \_ اضاعة الأشياء:

لاتكون إضاعة الأشياء دائماً نتيجة إهماك .بل إن الظروف والملابسات تشير فى كثير من الأحيان إلى أنها نتيجة قصد دفين لا شعورى لا نفطن إلى وجوده . فنحن نضيع الأشياء منى رثت أو بليت أو أردنا أن نستبدل بها بها خيراً منها أو أن انصرفت النفس عنها أو إن جاءتنا من أشخاص لم يعد بيننا وبينهم ود موصول . فقلم الحبر الذى تريد تغيره بآخر أحدث منه محتنى على حين فجأة ، وكم من تلميذ حريص لا تضيع ساعته أو حافظة كتبه إلا فى اليوم السابق لعيد ميلاده . ويصرح علماء التحليل النفسى بأن كثيراً من الفتيات اللآتى يضعن خاتم الحطبة ينتهى زواجهن بالطلاق أو الشقاق . فضياع الخاتم رمز إلى رغبة مستخفية فى عدم إتمام الزواج وفى التحرر من قيوده .

## ٤ \_ تحطيم الأثاث :

يحدثنا «فرويد» أن مكتبه كان يزخر بكثير من التحف الفنية القابلة للكسر لكن لم يتفق له أن كسر شيئاً منها . وذات يوم إذا بحركة طائشة من ذراعه تطبح بالغطاء المرمرى لمحبرة المكتب فتلقيه كسارا . ويقول فرويد أنه كان قبل الهفوة بقليل يطلع أخته على مجموعته الفنية الثينة . فأعجبت بها إلا هذه المحبرة إذ قالت إنها لا تنسجم مع سائر ما على المكتب . وماكاد يعود من نزهة له حتى نفذ «القضاء» في هذه المحبرة بعينها دون غيرها من التحف . ويعلق فرويد على ذلك بأن حركة يده لم تكن طائشة كما وصفها بل كانت حركة ماهرة مقصودة - لا شعورياً - إذ أنها حققت له غرضاً في نفسه . والدليل على ذلك أنها تجنبت حميع الأشياء الثمينة المحيطة بالمحبرة .. ولعل أمثال هذه الحادثة تبين لنا أن اسراف بعض الخدم في كسر الأواني أو تحطيم الأثاث لا مكن أن تفسر حميع حالاته بالإهمال أو نتيجة خرق في حركات الخادم .

## الأفعال العارضة:

هى أفعال اتفاقية لا يبدو على ظاهرها ما تنطوى عليه من دلالات خافية . فالتعثر والزلل أثناء المشى تقوم وراءهما دوافع دفينة لا شعورية هى الخوف من الإقدام أو من الفشل أو عدم الترحيب بتنفيذ ما يسعى اليه العاثر .. وذلك القائد الرومانى الذى تعثر على عتبة بابه وهو يزمع السفر فى خملة حربية .. لقد فسر القائد تعثره هذا بإنه لا يرغب «من أعماق قلبه» فى السفر . ومما يذكر أن عامة الناس يتطبرون من العثرة ويعدونها نذير سوء . وقد اتفق لـــ«فرويد» وهو يزور أحد مرضاه فى منزله أن وقف أمام باب المريض وأخرج مفتاح مسكنه هو بدل أن يدق جرس الباب ويعزو فرويد ذلك إلى رغبة خافية لديه فى أن يكون بمنزله فى تلك الساعة لا فى منزل المريض . وليست فلتات اللسان وزلات القلم إلا أفعالا رمزية من هذا القبيل .

#### ت -- العاب الأطفال:

ترى مدرسة التحليل النفسى أن ألعاب الأطفال ، خاصة المشكلين منهم تقوم بوظيفة هامة فى الحياة النفسية للطفل هى معونته على التخفف من القلق الذى ينجم عن إحباط حاجاته الفسيولوجية والنفسية الأساسية . فاللعب عند هذه المدرسة تعبير رمزى عن رغبات وعواطف محبطة أو مكبوتة أو مخاوف لاشعورية ، وهو تعبير من شأنه خفض مستوى التوتر والقلق لدى الطفل . فالطفل الذى يحمل لابيه كراهية لا شعورية إن أتيحت له الفرصة أن يلعب بدى وشخوص وأشياء مختلفة ، قد يختار واحدة منها مخال أنها الأب فيفقأ عينها أو يلقبها على الأرض أو يدفنها فى التراب .. إنه يعبر بلغة رمزية عن عينها أو يلقبها على الأرض أو يدفنها فى التراب .. إنه يعبر بلغة رمزية عن الثانية من عجره كانت أمه تتركه وحده فترات طويلة ، فكانت لعبته المفضلة التي يكررها مرات ومرات هى أن بمسك ببكرة علها قطعة من الخيط فيقلف التي يكررها مرات ومرات هى أن بمسك ببكرة علها قطعة من الخيط. فيقلف بها تحت السرير حتى تختنى ، وهنا يصبح منزعجاً ، ثم بجذبها إليه وما أن يراها حتى يصبح فرحاً بعودتها مرحباً بظهورها . فالطفل فى لعبته هذه بمثل بصورة رمزية مأساة يكابدها ، وبجسم خبرة مؤلة يعانها هى مأساة اختفاء بصورة رمزية مأساة يكابدها ، وبجسم خبرة مؤلة يعانها هى مأساة اختفاء المحبوب وعودته ، وبذا كان يتخفف مؤقتاً من حالة القلق التى تسيطر عليه .

## ٥ - خصائص السلوك الصادر عن الكبت

۱ — الطابع الرمزى: ينجم عن كبت الدافع منعه من التعبير السوى الصريح عن نفسه بالقول أو الفعل. لذا غالباً ما يعبر عن نفسه بصورة

رمزية (١) : في الاحلام واحلام اليقظة وزلات اللسان والقلم وفي أعراض الأمراض النفسية كالمخاوف الشاذة والمشي أثناء النوم والإسراف في غسل اليدين أو كما يبدوفي مشكلات الأطفال السلوكية كقضم الأظافر والذي غالباً ما يكون تعبيراً رمزياً عن عدوان مكبوت لا يستطيع الفرد صبه على من اعتدى عليه فيصبه على نفسه ، وكالتبول اللاارادي الذي كثيراً مايكون تعبيراً لا شعورياً — أي غير مقصود — عن قلق شديد يكابده الطفل . والغضب المكبوت لدى الطفل قد يبدو في كسره بعض ما تحبه أمه من آنية ، أو يبدو في رفضه تناول الطعام . والطفل الذي يكره أباه كراهية لا شعورية قد لايبتسم لأبيه ، أو يسارع إلى تلبية أوامر أمه دون أبيه ، أو يمزق صور الرجال من الصحف المصورة ، أو يرى في نومه أن أباه قد سافر (والرحيل كثيراً ما يكون رمزاً للموت ). وقد مجلم الشاب أنه يصلرع ويقهر رجلا من ثعباناً أو حيواناً ضارياً أو غير ذلك مما يرمز إلى الأب المكروه . وكثيراً ما يبدو الدافع الجنسي المكبوت في الولع بالقصص الداعرة والصور العارية ما يبدو الدافع الجنسي المكبوت في الولع بالقصص الداعرة والصور العارية والنكت النابية والرسم على الحيطان وممارسة العادة السرية .

وهذه زوجة كانت تسرف فى الحديث عن سعادها الزوجية ، وكانت اثناء حديثها تخرجخاتم الزواج من اصبعها ثم تدخله فيه محركة عصبية لاشعورية وقد ذكرت لمحدثها أنها نسبت الذهاب لاستقبال زوجها العائد من السفر بعد غيبة أسبوع ، وقد رأت فى نومها أنه أصبب بمكروه .. لقد كانت تصرح بأنها تحب زوجها حباً شديداً ، وزوجها يؤكد دعواها ، والناس يشهدون بذلك ، لكن التحليل النفسى كشف عن النقيض ، وسرعان ماكان فراق !.

الطابع القهرى: كذلك يغلب أن يكون السلوك الصادر عن الدوافع المكبوتة سلوكا قهرياً أى يحدث بالرغم عن إرادة الفرد. وهذه حال

<sup>(</sup>۱) رمز الشيء هو كل ماينوبه عنه أو يشير إليه ، أو يعبر عنه ، أو يحل محله في غيابه

الشخص الذي بجد نفسه مرغماً على الإسراف فى التدخين أو فى غسل يديه ، أو حال الموظف الذى لايستطيــع منع نفسه من الاحتكاك برؤسائه حى إن كان على يقين من أنه سيضار من هذا الاحتكاك . بل قد يتخذ السلوك القهرى طابعــاً إجراميا فاذا بالفرد تمتد يده رغماً عنه إلى سرقة شىء لاحاجة له به أو اشعال النار فى كومة من القش دون مبرر أو اصرار سابق كأنما تحركه يد ساحر .

من هذا نرى أن الدوافع المكبوتة أقوى أثراً وأصعب ردعاً من الدوافع الشعورية ، ذلك أنها دوافع مجهولة لا تسمح للفرد بارضائها ارضاء ملائماً ، أو توجيهها وجهة مناسبة ، أو التحكم فيها وضبطها بالإرادة . فمن عرف دوافعه استطاع أن يتحكم فيها . ومن جهلها تحكمت هي فيه . هذا زوج كان يثور ويغضب كلما عاونته زوجته على ارتداء ملابسه وهو يستعد للخروج ، وكان يدهش لثورته هذه من شيء تافه . وقد دل التحليل النفسي على أن سلوك زوجته هذا يذكره بسلوك أمه نحوه وهو صغير . فقد كانت أما صارمة تتدخل في شئونه أكثر مما يجب ، لذا كان يكن لها كراهية مكبوتة . وقد كان هذا الكشف كافياً لزوال تورته على يكن لها كراهية مكبوتة . وقد كان هذا الكشف كافياً لزوال تورته على زوجته .

٣ - الطابع الغريب والشاذ: ويغلب أن يكون السلوك الصادر عن الكبت سلوكاً غريباً أو شاذاً أو سخيفاً فى نظر الفرد والناس. فالحوف من تعبان أو سيارة داهمة خوف مفهوم ، لكن الحوف الشديد من الفتر ان أو من عبور الشوارع خوف شاذ غير مفهوم ، والحزن على فقيد عزيز انفعال سوى معقول ، لكن الاكتئاب أو الانهيار أثر حادثة طفيفة عابرة سلوك غريب. والدوافع المكبوتة قد ترغم الفرد على أن يكون منقبضاً حتى فى الظروف السارة البهيجة ، أو ساخطاً على كل عمل يقوم به ، أو منهيامن كل حماعة يغشاها ، أو غيوراً حتى من أطفاله ، أو أو متوجساً كلما سافر بالقطار ، مع أنه يعرف أن سلوكه هذا غريب وغير معقول .

ومن مظاهر هذه الغرابة أيضاً أن يتنافى السلوك مسع مايعرف الناس من

خلق الفرد ، كالسرقة التي يرتكبها تلميذ مثالى الخلق ، أو الخطابات المنحرفة التي تكتبها فتاة عرفت بالاستقامة ، أو الجريمة الخلقية يرتكبها شخص عرف بالورع والتقوى .

### ٦ - اضرار الكبت

بالرغم من أن الكبت وسيلة دفاعية أى تدفع عن الفرد ما يسبب له القلق والشعور بالذنب إلا أنه ينطوى على عواقب وخيمة منها :

1 — الكبت خداع للنفس: إن من يعانى كبتاً جنسيا ينكر — مخلصاً فى انكاره — أن للدافع الجنسي سلطاناً عليه ، وهذا بمنعه من التماس النصح لحل أزمته الجنسية فتظل الأزمة قائمة غير محسومة ، كذلك من يكبت شعوره بالنقص فانه لا يعترف مهذا الشعور بل لا يعترف بنقصه ، وهذا بمنعه من تقويم هذا النقص . والطفل الذي يكبت رغبته في تقبل العطف من والديه لا يز ال محن حنيناً لاشعورياً إلى هذا العطف لكنه ينكر ذلك ولا يعترف به لنقسه وللناس . والجندى الذي يصاب بشلل في ساقه وهو في جهة القتال من جراء كبته خوفه ، ولو قد اعترف به ما صابه الشلل . فالكبت يكف الفرد عن مواجهة دوافعه وتناولها محكمة .

Y — انشطار الشخصية : مما تقدم نرى أن الكبت يشطر الشخصية شطرين شطر يعترف وشطر ينكر ، شطر يريد وشطر لا يريد ، شطر يحب وشطر يكره ، شطر مخاف وشطر لا مخاف .. وهذا يعنى صراعاً نفسياً وحرباً أهلية بين جانبي الشخصية ، الشعورى واللاشعورى مما يولد توتراً نفسياً موصولا لا يعرف له الفرد أصلا ولا سبباً . وقد يلجأ الفرد إلى أساليب شاذة ملتوية من السلوك للتخفف من هذا التوتر . من هذه الأساليب أعراض الأمراض النفسية والمشكلات السلوكية المختلفة والجريمة أحياناً (أنظر باب الصحة النفسية) .

الكبت عملية غير اقتصادية: لأن فيه خسارة مزدوجة وتبذيراً لطاقة الفرد. ذلك أن الكبت لا يعنى فقط إستبعاد الدوافع من حير الشعور ، بل يعنى فوق ذلك الوقوف لهذه الدوافع بالمرصاد حتى لا تصبح شعورية مرة

أخرى(١) وهنا يحسر الفرد طاقة الدافع المكبوت وطاقة القوة الكابتة جميعاً . وكلما كان الكبت عنيفاً كانت الطاقة الضائعة أكبر ، ومن ثم لا يبقى للفرد إلا قدر قليل من الطاقة لمواجهة تكاليف الحياة وأعبائها ، وتحمل شدائدها ، وللانتاج والاستمتاع بالحياة والاتصال بالناس ومقاومة الأمراض الجسمية . فمن شب من طفولته على كبت عنيف شب واهنا ضعيفاً فقد استنفد الكبت قواه . فإن ضغظت عليه الدنيا خارت قواه وانهار . لذا بجب أن نعمل على الحيلولة دون الكبت العنيف في مرحلة الطفولة المبكرة بوجه خاص وذلك بعدم الإسراف في تخويف الطفل — فالخوف أشيع دافع للكبت — ثم تشجيعه على الكلام والمناقشة والاستفسار عما يخيفه أو يخجل من ذكره ، والتعبر عن ذلك باللفظ أو اللعب أو الرسم .

#### ٧ ــ العقد النفسية

لاتصبح الدوافع والصدمات الإنفعالية المكبوتة عديمة الأثر في الحياة النفسية من جراء كبتها ، بل تظل في حالة استعداد لا شعوري ، مكونة مايعرف بالعقد النفسية تواصل ضغطها وتلح جاهدة في الظهور والتعبير عن نفسها على الدوام .

والعقدة Complex مجموعة مركبة من ذكريات أو رغبات أو عواطف وأحداث مكبوتة مشحونة بشحنة انفعالية قوية من الذعر أو الغضب أو أو الإشمئز از أو الغيرة أو الإحساس الحنى بالذنب ، والعقدة استعداد مكبوت يقسر الفرد على ضروب شاذة من السلوك الظاهر والشعور والتفكير نحو شخص أو شيء أو موقف أو فكرة . ويتسم السلوك الصادر عنها بما يتسم به السلوك الصادر عن الدوافع المكبوتة .

وقد تنشأ العقدة من صدمةانفعاليةواحدةأومنخبرات، وللمتكررة، أو من تربية رعناء في عهد الطفولة، تسرف في الكبح والتخويف أو التدليل أو التأثيم أي اشعار الطفل بأنه خاطئ مذنب من كل ما يفعل. مثل هذه التربية من شأنها أن تخلق في نفسه مشاعر بغيضه بالنقص والذنب والقلق والغيرة أو

<sup>(</sup>١) مثل الكبت كثل غمر قطمة من الفلين في الماء لا يكني لإبقائها محتفية تحت السطح أن نضغطها بالأصبح ثم نرفعها عنها ، بل لا بد من استمر ار الضغط عليها حتى لاتعود سيرتها الأولى.

عواطف هدامه كالحقد والكراهية . وهي مشاعر وعواطف ثقيلة على النفس لا تلبث أن تكبت فتنشأ عنها عقدة أو عدة عقد .

والعقدة استعداد لا شعورى لا يفطن الفرد الى وجوده ولا يعرف أصله ومنشأه ، وكل ما يشعر به هو آثار العقدة فى سلوكه وشعوره وجسمه . كالقلق الذى يغشاه ، أو الشكوك التى تساوره ، أو اضطرابات فى وظائف المعدة أو القلب أو التنفس أو غيرها . فاللين يقولون إن لديهم عقدة معينة كعقدة النقص مثلا انما يبنون حكمهم هذا على ما استنتجوه مما قرءوه فى الكتب أو سمعوه من الناس .

وقد تكون عناصر العقدة وملابساتها منسية نسياناً تاماً أو نسياناً جزئياً والأغلب أن ما ينسى منها هو تفاصيلها الهامة .

وتسمى العقدء بالأنفعال الغالب فيها فيقال «عقدة النقص» ، «عقدة الذنب» «عقدة الذنب» «عقدة الغنب» أو باسم الموضوع الذي تتركز حوله الإنفعالات فيقال : «عقدة الام» وهي ما تسمى «عقدة أوديب» ، «عقدة الاب» ، «عقدة المحارم» «عقدة زوجة الاب» ، «عقدة قابيل» الاخ الاكبر لهابيل .

وسنضر ب بعض الامثلة ، ثم نستعرض بعض العقد الهامة :

مدرسة شابة ذات طابع هادىء منطو . كلما وجدت نفسها بمفردها فى حجرتها اعتراها خوف شديد أن يكون أحد خلفها وأضطرت الى الالتفات وراءها ، ولا تزال خائفة حتى تفتش كل أركان الحجرة ، لقد كانت تعترف بسخف هذا الفعل القسرى الذى تجد نفسها مرخمة على القيام به ، لكنه كان الشئ الوحيد الذى ينقذها من الخوف الشديد . وقد دل فحص التاريخ الماضى لها على حادثة مخيفة وقعت لها فى طفولها . فقد حبسها أخت لها ذات يوم فى المرحاض ثم تركتها وحدها وخرجت من المنزل ، فذعرت الطفلة وأخذت تتلفت خلفها خشية أن يكون فى الظلام أحد . ومما يذكر أنها حين تذكرت هذه الحادثة التى كانت قد نسيتها نسيانا تاما ، اعترتها نوبة شديدة من الحوف ، أى انطلق ما كانت تحمله من خوف مكبوت فتلاشى الفعل القسرى من فوره .

وهذا رجل فى سن ٢٨ يعاف شرب اللبن وينفر منه ولا يقربه منذ عهد طويل . وقد كشف التحليل النفسى على أنه وهو فى سن الثالثة أكره على تناول كوب من اللبن أذيب فيه دواء لا يسيغه ، فلما أبى الطفل أمسك به الطبيب وضغط على فكيه ليرغمه على شربه ، فانغلق فم الطفل و دخل المزيسج فى قصبته الهوائية فكاد يختنق . فلما تذكر هذه الحادثة وانطلق انفعال النفور المكبوت أقبل على كوب من اللبن يشربه

وهذه فتاة أخرى يعتر بها خوف شديد من رذاذ الماء والماء الجارى . وقد دام هذا الخوف الشاذ لدمها سنىن طويلة ، فكان يصيبها الذعر من نافورات الماء في الطريق ، وكان أهلها يتكاتفون جميعا لحملها على الاستحام إذ كانت ترتعد منه ... وكانت إذا ركبت القطار أسدلت ستائر النوافذ حتى لا يقع نظرها على الَّدع ومجارى المياه مما بمر به القطار . ولم تكن تعرف لهذا الخوف الشاذ أصلا أو سبباً إلى أن بلغت العشرين من عمرها . إذ ذاك زارتها حالة لها لم تكن قد رأتها منذ ثلاثة عشرعاما ، فدار بينهما حديثأدت شجونه بالفتاة إلى أن تتذكر حادثة وقعت لها وهي في السابعة من عمرها ، إذ كانت تسير مع خالمها هذه في غابة من الغابات . لقد خرجت البنت في هذه السن للتنزه مع خالتها بعد أن وعدت أمها أن تطبيع أوامر خالتها ولا تعصى لها أمراً ... غير أن البنت أفلتت من خالتها فى الطريق وانسلت بعيدا عنها واختفت ... وقد ذهب الناس يبحثون عنها فألفوها ملقاة بين الصخور على حافة مجرى ماء سقطت فيه بين رذاذه المتناثر . وكان الماء يتدفق فوق رأسها وهي تصرخ من الرعب . فَأَنقَدْتُهَا خَالَتُها من هذه الكارثة ووعدتُها ألا تخبر أمها بها . وكان من الطبيعي الا تحر البنت أمها لهذه الحادثة المزعجة التي نجمت عن مخالقها أوامر أمها وخالتها فأسرتها البنت في نفسها خوفا وخجلا مما أدى إلى كبت ذكرى هذه الصدمه ونسيانها ، فكانت نتيجة الكبت تلك المخوفة الشاذة . ومن الغريب أن تذكر الفتاة لهذه الحادثه والكلام عنها والحوض في تفاصيلها وإعترافها بذنب الطفولة ، ونظرتها إلى الحادثة كلها نظرة شخص راشد لا نظرة طفل وانفعالها الشديد اثناء التذكر والاعتراف ... كل أولئك أدى إلى شفائها من خوفها الشاذ .

#### عقدة النقص: Inferiorty Complex

يجب التمييز بن الشعور بالنقص وعقدة النقص ... فالشعور بالنقص اتجاه نفسي محمل صاحبه على الاستجابة بالحوف الشديد والقلق والاكتئاب وشعور الفرد بأنه دون غيره وميله إلى الغض من تقديره لذا ته خاصة في المواقف الاجهاعية التي تنطوى على التنافس أو النقد ... ويشعر الفرد بالنقص حين يدرك أن به نقصا جسميا أو عقليا أو اجهاعيا أو اقتصاديا ، حقيقيا كان هذا النقص أو متوهما . والشعور بالنقص حالة نفسية يدركها الفرد ادراكا مباشرا ويعترف بها . وليس من الضرورى أن يكون بالفرد نقص كي يتملكه هذا الشعور ، فكثير من الناس يشعرون بالنقص حين يقارنون أنفسهم بغيرهم من الممتازين والمتفوقين في نواحي الحياة المختلفة ... وهو شعور طبيعي غير شاذ ، بل قد يكون دافعا محفز الأطفال على محاكاة الكبار ... أي أنه قد يبعث التقدم والارتقاء ، كما محفز الأطفال على محاكاة الكبار ... أي أنه قد يبعث على التعويض الموق الناجح بطريق مباشر كما يعمد ضعيف الجسم إلى تقوية بنيته ، أو بطريق غير مباشر كما يعمد ضعيف الجسم إلى تقوية بنيته ، أو بطريق غير مباشر كما يعمل الطالب المتخلف في دراسته على التفوق في مجال النشاط الرياضي مثلا .

ويرى «آدلر» Adler مؤسس مدرسة علم النفس الفردى أن الشعور بالنقص من أقوى الدوافع لدى الإنسان لأن غريزة السيطرة هي أقوى الغرائز كما يرى أن الفرد يحاول أول الأمر التعويض عن نقصه ، فان فشل التعويض الناجح لجأ إلى التعويض الوهمي كأن يهرب من مواجهة نقصه إلى أحلام اليقظة يعوض في خيالاتها عما به من نقص كما يشاء ، أو يصا ب بمرض نفسي يتخذه عذرا وجيها عن عجزه ونقصه ، لأنه لو لم يكن مريضاً لم يعرف العجز اليه سبيلا ، بل لتفوق على غيره ، وهكذا يعفيه الاحهاء بالمرض من لوم الناس ولوم نفسه .

أما عقدة النقص فاستعداد لاشعورى مكبوت أى لا يفطن الفرد إلى وجوده وينشأ من تعرض الفرد لمواقف كثيرة متكررة تشعره بالعجز والفشل وقلة الحيلة ومتى اشتدت وطأة هذا الشعور على الفرد مال إلى كبته أى إلى

انكار وجوده ، بل وإلى عدم الاعتراف بما لديه من عيوب فعلية . غير أن أن كل ما يذكره بالنقض محمله على الفور وبطريقة تلقائية على الدفاع عن نفسه بأن يستجيب بعنف . والسلوك الصادر عن عقدة النقص يتسم بما يتسم به كل صادر عن الكبت ، فغالبا ما يكون سلو كا غريبا غير مفهوم هذا إلى طابعه القهرى . من ذلك ، العدوان والاستعلاء والزهو الشديد والتظاهر . . بالشجاعه والاسراف في تقدير الذات . وقد يبدو في صور متكلفة سخيفة بالشجاعه والاسراف في تقدير الذات . وقد يبدو في صور متكلفة سخيفة كمحاولة استرعاءالاهمام والانتباه بالتفاخر الكاذب والتباهي الزائف والاختلاق والكذب أو التأنق غير المحتشم في الملبس أو التحذلق في الكلام أو التطرف في كل ما يقول ويفعل . إلى غير تلك من ضروب (التعويض الزائد)

ومن العوامل التى تلهب الشعور بالنقص فى نفس التلفل وتحيله إلى عقدة نقص: أن يكون بالطفل عيب أو عاهة جسمية تجعله قاصرا بالفعل بالقياس إلى غيره، ومنها فشله المتكرر لتكليفه القيام بأعمال فوق مقدوره، أو فشله بعد فترة نجاح، ومنها كذلك تطلب الكمال منه فى تحصيله الدراسى، أو قسره على مباراة من هم أقوى منه. ومن هذه العوامل موازنة الآباء بين أطفالهم موازنة طائشه تثير فى بعضهم الغرور وفى البعض الآخر الحقد والشعور الشديد بالنقص، ومنها الاحباط الشديد لحاجة الطفل إلى التعبر عن نفسه وتوكيد شخصيته.

# عقدة أوديب: Oedipus Complex

فى أساطير الاغريق أن أوديب كان طفلا لأحد الملوك فتكهن أحسد المنجمين بأنه سيقتل أباه حين يكبر ، فأمر الملك بنبذ ابنه فى العراء ، فلما كبر أوديب التي بأبيه فى إحدى رحلاته سولم يكن يعرفه سولامر ما تنازعا فقتل أوديب أباه ثم مضى حتى بلغ مدينة أبيه فتزوج ملكتها سوهى أمه سدون أن يعرفها . وقد استعار شيخ مدرسة التحليل النفسى اسم هذه الأسطورة فاطلقه على مأساة شبهة بها يعانيها الطفل الانساني إبان طفولته الباكرة في صلته بوالديه سماها عقدة أوديب . وهى ذات خطر كبر سعند التحليلين سإذ هى ذات

صلة وثيقة بتكوين ضمير الفرد وخلقه ، كما أنها حجر الزاوية ونواة جميع الأمراض النفسية . وتتلخص فى رغبة مكبوته لدى الولد فى الاستئنار بأمه والاستحواذ عليها ، مع غيرة ونفور وخوف وكراهية مكبوتة للأب . هذا هو المعنى العام لعقدة أوديب . أما بالمعنى الخاص فتقتصر على رغبة الولد فى أمه وشدة تعلقه بها ، وفى هذه الحال تسمى «عقدة الأم» .

وتفصيل ذلك أن الطفل خلال السنوات الثلاث أو الأربع الأولى من حياته تكون علاقاته العاطفية والاجتماعية بوالديه قد أخذت تنمو وتتعقد . والطفل الذكر محب والديه في أول الأمر على حد سواء . غير أنه لا يلبث أن يزداد تعلقه بأمه وحبه لها وهو حب مشوب بدفعات جنسية حتى ليغار علها من كل دخيل. لذا تأخذ بوادر العزوف عن أبيه والإعراض عنه تدب في نفسه وتبدو في سلوكه . وهذا أمر بجب ألا يبدو غريبا أو بعيد الاحتمال . فلعل الطبيعة تعده لهذا لوظيفته الطبيعية في سن البلوغ ، وتعينه على حب شخص آخر من غير جنسه ، وعلى أن يكون لنفسه فكرة عن الجنس الآخر والطفل - ككل محب - يؤذى نفسه أن يكون له شريك فيمن محب ، كما تأخذه الغبرة ممن ينافسه في هذا الحب، ، بل يأخذه الحنق على كل من يعتدى على «حقه» في هذا الحب الغامر لكنه حقد يولد في نفسه الخوف من بطش أبيه ، كما يقترن في نفسه بالشعور بالنقص والشعور بالذنب لما محمله نحو أبيه من نيات آثمة . هذا الموقف الغريب الذي بمزج فيه حب الأم والتعلق الشديد سا بالحوف من الأب والرغبة في استبعاده بالموت ومشاعر أخرى متصارعة بغيضة يسمى «الموقف الأوديبي»و بما أنه يتألف من عواطف ومشاعر كرمة عبر مساغة فسرعان ما يلفه الكبت فتتكون من ذلك «عقدة أوديب» . ومحدث عكس هذا على وجه التقريب لدى الطفلة .

وترى مدرسة التحليل النفسى أن هذه العقدة لاينجو منها طفل ، فهى عامة بنن الأطفال جميعا . غير أن التربية الرشيدة في عهد الطفولة المبكرة ـــ حتى السادسة من العمر تقريبا ــ تستطيع تصفية هذه العقدة وإنقاذ الطفل من شرورها الوبيلةفيا بعد .بتصفيتها أىحلها حلاسليا يزيل من نفس الطفل خوفه وكراهيته وغيرته من أبيه ، وكذلك فرط اعتاده وتعلقه بأمه .

ویری فروید أن كل عصابی (أودیب) أو أضحی بمثابة (هاملت) فی استجابته لهذه العقدة .

## النصل الرابع **ا**لإنفعا لايت

#### ١ - تعريف الانفعال

يستخدم بعض العلماء اصطلاح الانفعال emotion بمعنى واسع يشمل جميع الحالات الوجدانية ، رقيقها وغليظها ، وبذا بجمعون بين الحوف والغضب والفرح والحزن وبين ذلك الشعور السار الهادىء الذي بجده الانسان في نفسه وهو يتأمل منظرا جميلا أو يقرأ كتابا مسليا أو يشرب فنجانا من الشاى الجيد ، أو ذلك الشعور المنافر غير المساغ الذي بجده الفرد وهو يلمس قطعة من ورق الصنفره أو وهو ينتظر طعام الافطار . أما الانفعال بمعناه المحدود الذي يأخذ به كثير من المحدثين فيتسم بسات ثلاث :

١ - فهو حالة وجدانية عنيفة تصحبها اضطرابات فسيولوجية حشوية وتعبيرات حركية مختلفة كانفعال الخوف والحزن والحجل والشعور بالذنب والرثاء للذات والضحك والشهوة الجنسية .. وهذا لا ينفى أن تكون الانفعالات على درجات مختلفة من الشدة ، فهناك الانفعالات المعتدلة والانفعالات الحادة الثائرة .

- ٢ ــ وهو حالة تبده الفرد بصورة مفاجئة .
- ٣ 🗕 كما يتخذ صورة أزمة عابرة طارئه لا تدوم وقتا طويلا .

وعلى هذا يمكن تعريف الانفعال بأنه حالة جسمية نفسية ثائرة ، أى يضطرب لها الانسان كله جسما ونفسا . أو بأنه حالة من الاهتياج العام تفصح عن نفسها فى شعور الفرد وجسمه وسلوكه ولها القدرة على حفزه على النشاط . وبذا يكون الرعب والهلع من الانفعالات ولايكون الإشفاق من شئ انفعالا ويكون الحزن انفعالا لا الابتئاس أو القنوط ، ويكون الغضب انفعالا ولا

تكون الضغينة من زمرة الانفعالات ، وتكون الشهوة لا الحب الجنسي (١) انفعالا .

لذا يجب التمييز بين الانفعال والعاطفة فنى حين أن الانفعال حالة ثائرة عابرة طارئة إذا العاطفة استعداد كامن ثابت نسبيا ومركب من عدة انفعالات تدور حول موضوع معين (كما قدمنا ص١٢٢) وعلى هذا يكون الحب والكره والغيرة من العواطفلا من الانفعالات . وحين تثار العاطفه تنبثق الانفعالات المكونة لها ، هادئة أو عنيفة ، حسب المواقف والظروف .

ومع أن الانفعال حالة طارئة إلا أن هناك حالات انفعالية مزمنة . فن الناس من تبدو لديهم حالات مزمنة من القلق أو الاكتئاب (٢) ، وترجع هذه الحالات إلى عدة عوامل تعمل فرادى أو مجتمعة ، مها تكرار الظروف المثيرة للانفعال ودوامها كالظروف المثيرة للخوف في جبهة القتال أو المثيرة للهم في منزل الفرد أو عمله، ومنها إطالة التفكير في حوادث ماضية مؤلمة أو مخيفة ، أو توهم موصول من الفرد بأن زوجته تخونه ، أو أنه سيطرد من عمله ، أو أنه سيموت قريبا من مرض معن .

أما ما يسمى بالحالة المزاجية mood فهو حالة إنفعالية معتدلة نسبيا تغشى الفرد فترة من الزمن أو تعاوده بين حين وآخر أى أنها حالة مؤقتة قد تصطبغ بالمرح أو الاكتئاب ، بالسعادة أو الحزن ، وبالهدوء أو الاهتياج أو التجهم . ان استثير الفرد في أثنائها انطلق الانفعال الغالب على الحالة عنيفا ، كما أنها تجذب الافكار التي تنسجم معها ، فالمكتئب تراوده أفكار الاكتئاب ، والمهتاج يرحب بأفكار الاعتداء ، موجز القول أن الحالة المزاجية أقل عنفا وأطول بقاء من الانفعال . فالانسان حين يسمع خير اسيئا قد يشعر بالحزن وهذا إنفعال عابر ، فان لازمه الحزن يوما أو عدة أيام أو اسابيع سمى «أسي»

<sup>(</sup>١) الحب الحنى عاطفة تتألف من عنصرين أحدهما حسى والآخر معنوى: (١) الرغبة فى الالتصاق الحسمى بشخص آخر التصاقا يأخذ صورة الاحتضان والتقبيل والربت (٢) الرغبة فى التماس الحنو والمعونه والحاية والتأييد من شخص آخر .

<sup>(</sup>٢) الاكتئاب حزن يصاحبه الشعور بالذنب

والأسى frief حالة مزاجية لا يصاحبها الشعور بالذنب كما فى الاكتتاب ٢ ــ الانفعالات والدوافع

الصلة بين الانفعالات والدوافع صلة معقدة لذا اختلف العلماء في النظر اليها . فيرى «مكدوجل» أن الانفعال هو الجانب المركزي الثابت للغريزة أي الذي لا يتغير حيى ان تغيرت مثيراتها والسلوك الصادر عنها . وهو القوة الحركة في الغريزة

وترى مدرسة التحليل النفسى أن الغرائز تبدو فى صورة حاجات فسيولوجية ونفسية . ويصاحب ظهور الحاجات نوع من الانفعال يتدرج بن اللذة والألم تبعاً لما يتوقعه الفرد من إشباع أوإحباط . وتهم هذه المدرسة بوجه خاص بالانفعالات الألمة وعلى رأسها (القلق) .

ويقول «دريفر» Drever ان الانفعال ينتج عن احباط الدوافع واعاقة السلوك الغريزى ، فالحوف لا يظهر إن استطاع الفرد أن بهرب من الحطر الحيق به . وقريب من هذا الرأى ما يذهب اليه «جانيه» الفرنسي Janet من أن الانفعال يظهر حين محدث تغير فجائى غير متوقع فى البيئة المادية أو الاجتماعية محيث لا يستطيع الفرد أن يرضى دوافعه بأسلوب ملائم أو لا يكون لديه وقت كاف لذلك كما لو فجأته سيارة سريعة أو عجز عن رد اهانة . ويرى «كانن» الامريكي Cannon أن الانفعال رد فعل طبيعى يصدر عن الفرد بأسره لمواجهة الطوارىء واعداد الفرد للهرب أو القتال ، فوظيفة الانفعال هي تعبئة طاقة الفرد لتحقيق التكيف بينه وبن بيئته .

المشاهد المعروف أننا ننفعل حين تعاق دوافعنا أى يعطل السلوك الصادر عنها عن بلوغ هدفه ، أما ان انساب سهلا الى هدفه لم يشعر الفرد من الانفعال الا أقله . وبحدثنا المحاربون الذين شهدوا المعارك أن الحوف يبلغ أشده لديهم فى ساعات الانتظار وهم لا يعملون شيئاً ، فاذا ما بدأ القتال خفت حدته . كما يحسدثنا صيادو الوحوش أن الحوف لا يكون عنيفا إن وفق أحدهم إلى طريقة سهلة للهرب حين يفجؤه الوحش على حين غرة . وقل مثل ذلك

فى الرعب العنيف الذى نصاب به أثناء احلام الكابوس لاننا لا نستطيع الحركة والهرب . كذلك الحال فى انفعال الغضب فانه يشتد حين لا يدرى الفرد كيف يتصرف بالقول أو الفعل ازاء من أغضبه ، بل ان الرغبة المعتدلة فى شراء سلعة أو كتاب تزداد وتلح إن لم نجد فى الاسواق ما نريد .

والمشاهد أيضا اننا ننفعل حين ترضى حاجاتنا وميولنا ارضاء فجائيا لا نتوقعه ، كأن ينجح تلميذ كان من المحقق رسوبه ، أو ينجو شخص من عملية جراحية كان من المرجح فشلها ، هنا ينخفض التوتر على حين فجأة ويأخدنا الابتهاج والتهلل والفرح أو الضحك بل قد في نأخذ البكاء .

موجز القول أننا ننفعل نتيجة مثير ، داخلي أو خارجي ، محبط أو يشبع دافعاً أو حاجة أساسية لدينا احباطاً مفاجئاً أو اشباعاً غير منتظر لذا فن الممكن اعتبار كل انفعال دافعا لانه لا يعدو ان يكون حالة من التوتر الجسمي النفسي تنزع بالفرد الى القيام بالسلوك اللازم لحفضه أو ازالته كي يستعيد توازنه الذي اختل (مبدأ استعادة التوازن).

#### ٣ - جوانب الانفعال

إذا حللنا انفعالا كالغضب أو الحوف رأينا أنه يتألف من جوانب ثلاثة مكن ملاحظتها ودراستها دراسة علمية :

۱ — جانب شعورى ذاتى تحره الشخص المنفعل وحده ، وتحتلف من انفعال إلى آخر تبعاً لنوع الانفعال وهذا الشعور بالانفعال بمكن دراسته عن طريق التأمل الباطن ، أى عن طريق التقرير اللفظى الذى يدلى به الشخص المنفعل .

۲ – جانب خارجى ظاهر يشتمل على عنتلف التعبيرات والحركات والأوضاع والألفاظ والابما ات التي تصدر عن الشخص المنفعل: الابتسام الصراخ ، التنهد ، العبوس، التجهم ، البكاء ، الأنن .. وهذا هو الجانب الذي نحكم منه في العادة على نوع الانفعال عند الآخرين.

٣ ــ جانب فسيولوجى داخلى كخفوق القلب وتغير ضغط الدم
 واضطراب التنفس والهضم وافراز الغدد الصم وتغير النشاط الكهربى فى الدماغ.

هذه الجوانب الثلاثة ليست جوانب منفصلة أو ينتج بعضها عن بعض ، بل استجابات متكاملة تصدر عن الانسان بأسره من حيث هو وحدة نفسية جسمية . الواقع أن اصطلاح «التعبير عن الانفعال » اصطلاح مضل لأنه يوحى أن مظاهر الانفعال الخارجية ليست جزءاً من الانفعال نفسه .

### الحكم على نوع الانفعال:

لايكفى التأمل الباطن وحده للحكم على نوع الانفعال وذلك لصعوبة تعبير المنفعل عن خبرته الشعورية فى أثناء الانفعال ، لكنه يكون ذا قيمة إن اقترن بغيره من ضرو ب الحكم كما سنرى . كذلك لايكفى تسجيل التغيرات الفسيولوجية المصاحبة للانفعال للحكم على نوعه لأنه ليس لكل انفعال تغيرات فسيولوجية مميزة ، ولأن هذه التغيرات تكاد تكون متشامة فى اثفعالات مختلفة كل الاختلاف كالخوف والغضب ، بل إن الحزن الهادىء وفرح «المحلوب» فى حالة «الافتتان» (١) ودوده يشتركان فى بعض هذه التغيرات : بطء التنفس والدورة الدموية وانحفاض ضغط الدم وتخاذل عضلات الجسم .

بل لقد دلت التجارب على أنه من الصعب التعرف على نوع الانفعال من التعبيرات الانفعالية الظاهرة كأسارير الوجه وحركات اليدين وأوضاع الجسم ونبرات الصوت والابتسام والعبوس .. صحيح أن هناك أوضاعاً جسمية وحركات منعكسة لا إرادية لايمكن التحكم فيها ، لكن هناك تعبيرات فطرية أخرى تتحور بفعل الارادة وتاثير البيئة والتعلم لتتخذد لالة اجتماعية . فالابتسامة مثلا فعل منعكس لا إرادى تبدو لدى الرضيع فى الشهر الأول من حياته حين يكون فى حالة ارتياح جسمى ، لكنها تتخذ بفضل التعلم من حياته حين يكون فى حالة ارتياح جسمى ، لكنها تتخذ بفضل التعلم

<sup>(</sup>١) الافتتان أو الجذب الصونى حالة من الانتشاء النامر المصطبغ بالقلق تقترن باستغراق الفرد استغراقاً عميقاً في فيض من التأملات بما يجمد حركاته ويقطع صلته بالعالم الخارجي فكأنه في ذهول وشبه غيبوبة ..

والمحاكاة صوراً مشتقة شي من حيث هيئها الجسمية ومن حيث ما تعبر عنه ، فهناك الابتسامة النفاق والمداراة ، وابتسامة الازدراء وابتسامة التكبر والاستعلاء ، وابتسامة المودة والقبول . هذا كله إلى جانب التعبيرات الإرادية التي تكون مجالا للتصنع بما بموه على حقيقة الانفعال ، ولا ننسي أن التعبيرات الانفعالية تختلف من حضارة لأخرى . فنحن نعبر عن انفعال الدهشة مثلا برفع الحاجبين واتساع العينين لكن سكان الصن يعبرون عن الانفعال نفسه باخراج السنتهم ، ونحن نعبر عن الارتباك محك مؤخر الرأس أو هرش الأذن والحد ، لكن هذا العبير عن السعادة عند الصن .

وقد دل التجريب على أن الحكم على نوع الانفعال من التعبيرات الانفعالية لايكون صادقاً إلا إذا اقترن بمعرفة الموقف الذي أثار الانفعال .

والذى يجمع عليه العلماء اليوم هو أن التعبير ات الانفعالية الظاهرة مقترنة بالتقرير الفظى للشخص المنفعل وبمعرفة الموقف الذى أثار الانفعال تزودنا مجتمعة يحكم أدق على نوع الانفعال منمعرفة التغير ات الفسيولوجية وحدها .

#### ٤ -- نظريات الانفعال

هناك نظريات عدة للانفعال تستهدف كل واحدة منها تعيين العلاقة بين جوانب الانفعال الثلاثة سنقتصر على ذكر اثنتين منها :

## james - Lange نظرية جيمس - لينج

كان الشائع بين الناس أن رؤية الأسد تشير فينا الشعور بالخوف ، وأن هذا الشعور يولد تغير ات جسمية ، فسبولوجية وخارجية هي الهرب . غير أن عالم النفس الأمريكي جيمس (١٨٨٤) ، مستقلا عن الفسيولوجي الدانحاركي لينج خرجاً بنظرية تضاد هذا الرأي ، إذ زعمت أننا نرى الأسد فتضطرب لهذا الإدراك أحشاؤنا وأجسامنا ، وليس الشعور بالانفعال إلا الإحساس بهذه التغيرات الفسيولوجية والجسمية . فنحن نرى الحيوان فنجرى أو نرتجف ومن ثم نشعر بالحوف . فالشعور بالحوف هو الاحساس بالرعشة

والجرى ، ونحن نسمع خبراً مزعجاً فنبكى ومن ثم نحزن . ونحن نسمع اهانة فنضرب المعتدى ثم نغضب .. وفى هذا يقول جيمس : لا نشعر بالانفعال إن لم نحس بخفوق القلب والعرق البارد وتجمد الأطراف .

1 — أن جميع الاضطرابات العضوية التي يقال إنها سبب الشعور بالانفعال توجد فرادى أو مجتمعة في حالات ليست لها صبغة انفعالية . فنحن نرتجف وتشحب وجوهنا في حالة الحوف كذلك إن كنا مصابين بالبرد ، وتعترينا القشعريرة ويغمرنا العرق البارد في حالة الحمى دون أن يكون لذلك تأثير انفعالى ، والمعروف أن القلب يزداد خفوقه في حالة الحوف أو أو الغضب كما يزداد بعد الجرى أو بعد تناول جرعة كبيرة من القهوة ، وحقن شخص بالادرنالين يسبب أعراضاً جسمية بارزة كسرعة النبض وبرودة اليدين والقدمين وارتجاف الأطراف والصوت ، وشعور الشخص بالضيق والاهتياج ، لكن الشخص المحقون لا يصرح بأنه يشعر بانفعال معن مميز .

لقد رأينا في الفقرة السابقة أن التغير ات الفسيولوجية تحدث نفسها
 في انفعالات يختلف بعضها عن بعض اختلافاً كبيراً كالحزن والفرح.

٣ ــ وقد أجريت تجارب على الحيوانات ــ القطط ــ قطعت فها الاتصالات العصبية بين المخ والأحشاء ، أى استحال فها ادراك الحيوان لحالة احشائه ، ومع ذلك استمر الحيوان بيدى مظاهر الغضب والحركات التعبيرية عنه وهي الزمجرة وابراز الأسنان وتراجع الأذنين إلى الحلفورفع الساق اليمني استعداداً للهجوم . ومع أننا لا نستطيع أن نؤكد أن الحيوان يشعر بالانفعال الذي لا حظنا مظاهره ، ألا أنه يتضح من سلوكه أن إدراك الاضطراب العضوي ليس شرطاً ضرورياً في إنفعال الغضب .

من هلمه التجارب وأمثالها يتضح لنا أن الاضطراب العضوى ، وإن كان يهيء الفرد لانفعال معين ، ألا أنه ليس شرطاً ضرورياً أو شرطاً كافياً للشعور أو السلوك الانفعالي .

## نظرية الطوارىء Emergency theory

يرى عالم النفس الفسيولوجي الأمريكي «كانن» Cannon (١٩١١) أن إدراك الموقف المثير للانفعال يؤدي إلى تنبيه منطقة عصبية توجد في وسط الدماغ تسمى الهيبوثلاموس hypothalamus تنبيها شديداً ،وهذا التنبيه يؤدي إلى الشعور الانفعالي والتغييرات الجسمية في آن واحد.

كما أنه قام بدراسة التغييرات الفسيولوجية التي تصحب الانفعال فوجد أن هرمون الادرنالين يزداد افرازه في حالات الانفعال العنيف كالخوف والغضب والألم الجسمي ، واستنتج أن هذه الزيادة في الافراز لهانتائج ذات فائدة حيوية للفرد ، فهي تعينه على الهرب أو القتال . فازدياد افراز هذا المرمون يؤدي إلى :

ا حزيادة سرعة النبض وشدته بما يساعد على سرعة توزيع الدم إلى
 حميع أجزاء الجسم وإلى الأطراف خاصة ليزيد من نشاطها .

٢ – ارتفاع ضغط الدم .

٣ انقباض الأوعية الدموية التي في الجلد مما يدفع بالدم إلى العضلات أكثر منه إلى الجلد والأمعاء .

٤ - اتساع مسالك الهواء فى الرئتين مما يسهل عملية التنفس .

 انطلاق السكر المخزون في الكبد مما ينشط العضلات ويؤخر ظهور التعب العضلي .

٦ - زيادة عدد الكرات الحمراء بدرجة كبيرة نتيجة لتأثيره في الطحال

٧ - زيادة سرعة تخثر الدم مما يق الفرد من النزيف الموصول إن أصيب بجراح.

يصيبهم الأرق إن تغير مكان نومهم . كأن العادات أصبحت نفسها دوافع تحملنا على الاستمرار في السلوك المألوف بدلا من اصطناع طرق أخرى لإرضاء دوافعنا . الواقع أن الانسان لو راقب نفسه من لحظة استيقاظه حتى يعود إلى مخدعه لرأى أن أغلب أفعاله لا تعدو أن تكون صورا تتكرر بعيها يوما بعد يوم ، فأسلوبه في حديثه ومشيته ، وطريقته في مأكله ومشربه وزينته والترويح عن نفسه ، بل وطريقته في ضحكه وتألمه وتفكيره ، هذا إلى مواعيد نومه وطعامه وذهابه إلى عمله ، كل تلك تتكرر على وتبرة واحدة ثابتة لا تتغير . فسلطان العادة يتحكم في الشطر الأكبر من سلوك الانسان ، حتى قبل إن العادة طبيعة ثانية ، وحتى قال بعض العلماء إن لدى الانسان ميلا فطريا إلى تكرار المألوف وتفضيله على الجديد .

وربما كان الميل إلى تكرار المألوف ومقاومة التغير يرجع إلى أن الانسان ينزع بطبعه إلى بذل أقل جهد لبلوغ غايته ، أو لأن المألوف يعفينا من تركيز الانتباه لأدائه بما يتيح لنا أداء أكثر من عمل فى وقت واحد ، وربما كان السبب توجس الانسان من الجديد ومن المحهول

ويلاحظ أن حكم العادة نختلف عما يراه أولبورت من استمرار العادة حتى بعد زوال الدافع إليها كاستمرار السلوك الجنسي بعد سن اليأس .

## ٦ - مستوى الطموح

مستوى الطموح (١) هو المستوى الذى يضعه الفرد لنفسه ويرغب فى بلوغه ، أو يشعر أنه قادر على بلوغه وهو يسعى لتحقيق أهدافه فى الحياة أو انجاز أعماله اليومية . هذا يصبو أن يظفر بعمل يدر عليه ربحا كثيرا ، وآخر يطمح إلى عمل يكفل له درجة كبيرة من الأمن مها كان دخله ، وثالث يقنع يطمح إلى عمل يكفل له درجة كبيرة من الأمن مها كان دخله ، وثالث يقنع يمهنة متواضعة أو دخل يسير . هذا يشعر أنه قادر على أن مجمع ثروة فى عامين وذاك فى عشرة أعوام .

وقد يتساوى شخصان فى مستوى طموحهما ولكن لأسباب مختلفة كــل

Level of aspiration (1)

الاختلاف . فقد يتوقان إلى مهنة الطب مثلا ولكن ننيجة لمجموعتين مختلفتين من الدوافع والبواعث الآتية : لأنها مهنة تدر ربحا كبيرا، أو رغبة في مجاراة تقاليد الأسرة ، أو في الامتثال لرأى الوالدين ، أو في تحدى رأيها أو الاعجاب بشخصية طبيب بارز ، أو الرغبة في تخفيف آلام الناس ، أو لأن كثيرا من الزملاء التحقوا بكلية الطب ، أو بدافع الحوف من الموت أو المرض ، أو بدافع لا شعورى لإرضاء الأم من حيث عضو الاسرة الذي يتعهد المرضى ، أو نتيجة لميل طفلي خي لم يشبع لاستطلاع خفايا جسم الانسان .

## فكرة الفرد عن نفسه :

ومن العوامل الهامة التي تسهم في رسم مستوى الطموح فكرة الفرد عن نفسه (۱) وهي الصورة التي يكونها الفرد لنفسه عن نفسه من حيث ما يتسم به من صفات وقدرات جسمية وعقلية وانفعالية . هل يرى نفسه ضعيف الجسم أم قويا ، ماهراً أم أخرق ، رشيقا أم غليظا ، هل يحسب نفسه ذكيا أم غير ذكى ، هل يرى نفسه طموحاً أو مثابراً أو خجولا أو ودودا أو سريع الغضب ويتوقف قرار الفرد واختياره لمستوى طموحه على هذه الصورة التي يراها لنفسه ، فإن كان يظن نفسه غير ذكى تجنب الأعمال التي تتطلب مستوى عاليا من التفكير والتقدير ، وإن كان يشعر أنه مكروه تحاشي الأعمال التي يختلط فيها بالناس ، وإن سمع الناس يصفونه على الدوام بأنه أخرق الحركات توقع أن يفشل في الأعمال التي تتطلب مهارة حركية ... لذلك نرى المغرور المصاب بتضخم خبيث في شعوره بأهميته وتقديره لذاته ، نراه يصطنع لنفسه مستوى طموح أعلى بكثير من مستوى اقتداره (۲) أى من مستوى قدراته الفعلى . أما المصاب بضمور شديد في تقديره لذاته أو من كان شديد الحساسية لنقد المحتمع فيكون مستوى طموحه في العادة دون مستوى اقتداره بكثير لأنه يرى الفشل فيكون مستوى طموحه في العادة دون مستوى اقتداره بكثير لأنه يرى الفشل فيكون مستوى المدد احرامه لنفسه .

وكثيرًا ما تكون فكره الفرد عن نفسه ناقصه أو غامضة أو غير صحيحة

Self concept (1)

Level of achievement (Y)

وذلك لميل الإنسان إلى أن يعمى عن رؤية عيوبه ومثالبه فنحن نرى أنفسنا كما نحب لاكما هى فى الواقع . لكنها عامل بالغ الأثر فى توجيه سلوكه ورسم مستوى طموحه ، فهى التى توجهه فى اختيار أعماله وأصدقائه وزوجته ومهنته وملابسه والكتب التى يقرؤها والأماكن التى يرتادها .

ومن العوامل الهامة أيضا فى رسم مستوى الطموح ذكاء الفرد ودرجة اتزانه الإنفعالى . فالذكى أقدر على فهم نفسه والحكم على قدراته وميوله وما تتطلبه الأعمال المختلفة من قدرات وصفات ، لذا لا يكون مستوى طموحه مسرفا فى البعد عن الواقع أى عن مستوى اقتداره . أما المصاب بمرض نفسى وغير المتزن انفعاليا فكثيرا ما يرسم لنفسه مستوى طموح عاليا كنوع من التعويض عن عدم شعوره بالأمن وعن شعوره بالنقص .

ويشعر الفرد بالنجاح ويزداد اعتباره وتقديره لنفسه متى بلغ مستوى طموحه ، أما إن قصر عن بلوغه شعر بالفشل والنقص والحرمان وهبط تقديره لنفسه ، فكأن مستوى الطموح معيار يحكم به الفرد على نجاحه فيما يقوم به من أعمال ويستهدف تحقيقه من غايات .

وتدل الملاحظات الدارجة والتجارب المعملية على أن مستوى الطموح يتغير من آن لآخر تبعا لما يصادف الفرد من نجاح أو فشل فى تحقيق أهدافه ، فالنجاح من شأنه رفع هذا المستوى ، والفشل من شأنه الهبوط به . فالطلبة الذين يطمحون فى أن يكونوا أطباء إن لم يقبلوا بكلية الطب خففوا من مستوى طموحهم واتجهوا إلى كليات أخرى .

ومن أشد ما ينغص على الفرد حياته وبهيئه لإضطراب الشخصية بعد الشقة بن مستوى طموحه ومستوى اقتداره ، أى بن ما يرغب فيه وبن ما يقدر عليه بالفعل . فهذا يولد فيه الشعور بالنقص والعجز وكذلك الشعور بالذب واستصغار الذات أو كرهها . فن أكثر الناس شقاء ذلك الطالب الذي يلتحق بالجامعة فيرسب عاما بعد آخر إما لنقص في ذكائه أو القدرات والصفات بالجامعة فيرسب عاما بعد آخر إما لنقص في ذكائه أو القدرات والصفات اللازمة للتحصيل الجامعي . هنا بجب أن تستخدم اختبارات الذكاء واختبارات الاستعدادات الخاصة لانتقاء الصالحين للدراسه الجامعية ده نه غير هم . فحبذا

لو استطاع المرء أن يعرف ما لديه من قدرات وصفات ، وما يتسم به من نواحى القوة والضعف حتى يستطيع تحديد مستوى طمويجه وفق حقيقته لا وفق رغبته أو خياله . «ورحم الله إمرءا عرف قدر نفسه» .

ومما يذكر أن بعض الآباء يحفزون أولادهم على أن يضعوا لأنفسهم مستويات طموح يعجزون عن بلوغها ولايقبلون منهم مادون ذلك ولايشجعونهم إلا إذا بلغ نجاحهم القمة . وعاقبة هذا توتر نفسى وقلق شديد موصول يصيب الطفل وشعور بالنقص وشعور بالذنب لأنه خيب ظن والديه فيه .

ومن إحصاء أمريكى حديث أن النساء العاملات هناك أكثر تعرضا من ربات البيوت للاصابة بضغط الدم المرتفع وتصلب الشرايين والانهيار النفسى ويقال إن السبب فى ذلك لا يرجع إلى جمع المرأة بين عملها والبيت بقدرما يرجع إلى ارتفاع مستوى طموحها .

#### ألخسلاصة:

يتوقف مستوى طموح الفرد على عده عوامل أهمها : ١ — فكرة الفرد عن نفسه ، ٢ — ذكاء الفرد وقدرته على الحكم ، ٣ — اتزانه الإنفعالى ، ٤ — مالاقاه فى ماضيه من نجاح أو فشل ، ونضيف إلى ذلك القيم والمعايير للطبقة الاجتماعية التى ينتمى إلها .

## النصل الثالث الدوأ قع الملاشعورية

### ١ - تهيسد

لا يشعر الإنسان دائمًا مما محفزه من دوافع شعورًا وأضحاً صرمحاً أو يقوم بأعمال لا يعرف لماذا قام مها ؟ . فهو يستيقظ في الصباح على صوتالساعة الرنانة فيغسل وجهه وينظف أسنانه ومحلق ذقنه ويتناول الإفطار ويقرأ جريدة الصباح كل أو لثك و هو لا يفطن إلى طبيعة الدوافع التي تقوم وراء أعماله هذه إذ لا سلوك بدون دافع . ومن الناس من يكتب خطاباً لكنه ينسى أن يلقيه في صندوق البريد فيظل الخطاب في جيبه أو على مكتبه أياما . وقد يزل لسان الفرد وهو يتكلم فينطق بكلمة أو عبارة لم يقصد اليها بل قد تكون عكس ما يريد فتسبب له من الحرج الشيُّ الكثير ، وقد ينسب هذه الزلة إلى السهو أو الغفلة أو التعب أو الانفعال إلى غير تلك من الاسباب التي يبعد أن تكون الأسباب الحقيقية لزلته . ومن الناس من مخاف عبور الشوارع أو رؤية الدم أو المكث في مكان مقفل أو من حيوان غير ضار كالفأر أو الصرصار ، وهو لا يعرف لذلك دافعا أو سببا . ومنهم من يسرف في غسل يديه كلما صافح شخصا أو فتح بابا أو لمس كتابا ... وما هي تلك القوة التي ترغمنا على الحجل والارتباك في المواقف التي تقتضي الحزم والتصميم ... ؟ وظاهرة النسوم المغناطيسي تزودنا بدليل قاطع على ما محفز الإنسان من دوافع لا يشعر بوجودها .

#### النوم المغناطيسي Hypnosis

هو نوم صناعي بحدث عن طريق الاسترخاء الجسمي وتركيز الانتباه في مجال ضيق من الأشياء أو الأفكار بامحاء من المنوم، ولا محدث نتيجة لمواد محدرة . ولهذا النوم درجات مختلفة من العمق . ومما يتميز به تضخم

قابلية النائم لامحاء المنوم تضخما شديدا. فان وضع المنوم فى يد النائم عود ثقاب وأوحى اليه أنَّ وزن العود يزداد رويدا رويدا تخاذلت يد النائم حتى لا يستطيع حمل عود الثقاب ، بل لو أوحي اليه بأنه كلب قام النائم فمشى على أربع وأخذ في النباح! ومن خصائص هذا النوم أيضا أن ينفذ النائم بدقة بعد استيقاظه ما أوحى اليه المنوم به ، حتى لو طلب اليه المنوم أن ينسي كل ما حدث له فى أثناء النوم ... فلو كلفه المنوم القيام بعمل معين بعد استيقاظه بوقت محدد ككتابة خطاب إلى شخص معنن أو الذهاب إلى حجرة معينة أو استيقاظه أية ذكرى عما أوحى اليه به . من ذلك أنه أوحى إلى شخص أثناء نومه أن يقوم بالاعمال الآتية في ساعة محددة بعد مرور خمسة عشر يوما . نخرج إلى الشارع ومعه مظلة يفتحها ويسىر بها فى الطريق مهما كان نوع الطقس ، ثم يشترى شيئا معينا تافها لا حاجة له به ... فلما كان اليوم المحدد والساعة المحددة شعر الشخص بشيُّ من الضيق وبدافع ملح إلى أداء ما أوحى اليه به ثم قام بتنفيذه . فلما سئل عن السبب في قيامه مهذه الأفعال قال إنه لا يعرف ، وكل ما في الأمر أنه في الساعة المحددة من اليوم المعين طرأت على ذهنه فكرة القيام مهذه الأعمال.ولكنه حين رأىأنهاأعمال سخيفة عزم على ألا ينفذها ، غير أنه لم يستطيع أن يقاوم هذا العزم وشعر أنه لو قام بأدامًها تخفف مما يعانيه من ضيق وتوتر ... أمثال هذه الظاهرة تكني وحدها للتدليل على وجود دوافع لا شعورية ، بل تدل فوق ذلك على ما لهذه الدوافع من أثر جبری لا یقاوم .

## ٢ -- أسباب عدم الشعور بالدافع

لعدم الشعور بالدافع أسباب كثيرة منها :

ان طرق ارضائنا لدوافعنا الفطرية والمكتسبة ثبتت وأصبحت عادات نقوم بها دون أن نتنبه أو نفكر فيا يقوم وراءها من دوافع . فنحن نراعى العرف ، ونحرم القوانين ، وننتمى إلى جاعة ، ونعبر عن آراثنا ،

ونتعاون مع الناس أو ننافسهم ، ونعقد الصداقات ... كل أولئك دون شعور صريح بالدوافع التي تحملنا على هذه الأوجه المختلفة من النشاط .

٢ — أن الانسان لا يحاول استشفاف دوافعه إلااذا اعترضت تنفيذ هذه الدوافع عقبات مادية أو اجماعية . فالحب الذي ينشأ وينمو ببطء وبالتدريج لا يشعر به المحب الاحين يعترضه فتور أو موت أو منافس بثير الغيرة ، هنا يبدو الحب المحبط على صورة انفعال يثير الحاجة إلى الفهم والتحليل . فنحن لا نحس في العادة بدرجة حرارة الجو أو ضغط الهواء على أبداننا الاحين تنخفض درجة الحرارة أو يتخلخل الهواء بشدة وعلى حين فجأة .

٣ -- أن السلوك الانسانى يندر أن يصدر عن دافع واحد ، وأغلب الامر أن يكون حصيلة لتداخل عدة دوافع يتضافر بعضها مع بعض ، أو يتنافر بعضها مع بعض . فالانسان قد يتصدق اختيارا أو اضطرارا ، طمعا أو خوفا ، سخاء أو تساخيا ، حرصا أو زهدا أو اخنيالا أو ذرا للرماد فى العيون ، والاغلب أن يكون بمجموعة من هذه الدوافع . كما أنه قد لا يتصدق مع وجود دافع بحمله على الصدقة لأن لديه دوافع أخرى تمنعه من ذلك كالاستحياء مثلاً. كذلك الانسان لايكدحويكدفى الحياة للحصول على لقمة العيش فقط ، بل وطلبا للامن والتقدير الاجهاعي ، أو للظهور والسيطرة أو لكى يساعد أهله وأقاربه ، أو لكى يتزوج ويسهم فى الحدمات العامة ، أو لأن العمل يتيح له التعبير عن شخصيته وإظهار ما لديه من قدرات ومواهب أو لأن العمل يتيح له التعبير عن شخصيته وإظهار ما لديه من قدرات ومواهب على هذا النحو مجموعة من هذه الدوافع . ولا يخي أن تشابك الدوافع على هذا النحو مجعل تحليلها والكشف عنها أمراً يعز على غير الحبير الذى لا على ثقافة سيكولوجية .

\$ — بيد أن أهم العوامل التي تحول دون الشعور بالدافع ومعرفة طبيعته أن يكون الدافع ثقيلا على نفس الفرد يجلب له القلق أو الخزى أو الذعر أو يمس كرامته إن بداله الدافع واضحا في بؤرة شعوره ، لذا فهو يعمى عن رؤيته ، بل وينكره انكارا إن انكشف له . فمن العسير أو المحال أن تكاشف أما تسرف في العناية بطفلها ، بأن الدافع الأصلى لإسرافها هذا هو كراهية

تحملها فى أعماق نفسها لطفلها وهى كراهية لا تشعر بها . ومن العسير أو من الحال أيضا أن تفاتح أحد الزهاد المسرفين بما محمله فى أعماق نفسه من دوافع شهوية خفية هى أساس اسرافه هذا . وكم من معتد أثيم لا يفطن الى أن ما يدفعه الى العدوان شعور خبى عميق بالنقص .. نقول من المحال أن تكاشف الناس بما محملونه فى أعماق نفاسهم من دوافع لابهم لا يعرفونها ، وحتى ان كاشفناهم بها أنكروها انكارا ، أو أخذوا يبررون سلوكهم بشى المررات كاشفناهم بها أنكروها انكارا ، أو أخذوا يبررون سلوكهم بشى المبررات والدوافع السطحية غير الحقيقية كما يبرر الوسواسي اسرافه فى غسل يديه محبه للنظافة ! . لذا بجب علينا ألا نأخذ ما يقوله الناس عن دوافعهم على علاته ، لا لأنهم يكذبون ولكن لأنهم لا يعرفون .. ويسمى هذا التنكر للدوافع الكربة الاليمة بالكبت مما سندرسه بعد قليل .

للدافع اللاشعورى معنيان ، معنى عام يسير عليه جمهرة علماء النفس ومعنى خاص تأخذ به مدرسه التحليل النفسى . فالدافع اللاشعورى بمعناه العام هو الدافع الكامن الذى لا يشعر به الفرد أثناء قيامه بالسلوك أيا كان السبب فى عدم الشعور به . مهذا المعنى العام كثيرا ما تكون الحاجات النفسية والاتجاهات النفسية والعادات الدافعة ومستوى الطموح دوافع لا شعورية ، هذا علاوة على الدوافع المكبوتة .

أما الدوافع اللاشعوريه ، عند مدرسة التحليل النفسى ، فتنقسم قسمين دوافع لا شعورية مؤقته أو شبه شعورية Preconscious وهي الدوافع الكامنه التي لا يشعر بها الفرد أثناء قيامه بالسلوك لكنه يستطيع أن يكشف عها وأن محدد طبيعها إن أخذ يتأمل في سلوكه وفي الدوافع التي تحركه. ودوافع لا شعورية دائمة unconscious وهي الدوافع القديمة أو المكبوتة التي لا يستطيع الفرد أن يميط اللئام عنها مها حاول وبذل من جهد وارادة ، والتي لا يمكن أن تصبح شعورية الا بطرق خاصة كطرق التحليل النفسي أو التنويم المغناطيسي . فالشخص الذي نسى أن يلتي خطابا في الريد إن أخذ يبحث عن السبب في نسيانه هذا فوجد أنه رغبة دفينة عنده في عدم القائه ..

كانت هذه الرغبة دافعا شبه شعورى ، أما ان استحال عليه هذا الكشف كانت هذه الرغبة عنده دافعا مكبوتا . ونما يجب ذكره أن كتب علم النفس والتحليل النفسي الدارج كثيرا ما تخلط بين الداواقع اللاشعورية الدائمة والدوافع اللاشعورية المؤقتة فتجمع بينها .

#### Repression علية الكبت - ٣

الكبت بمعناه العام هو استبعاد دافع أو فكرة أو صدمه انفعالية أو حادثه ألممة من حيز الشعور . وكبت الحوادث والصدمات بعني نسيانها . أما كبت الدافع فيعني عدم الشعور بوجوده ، والعزوف عن التحدث عنه والعجز عن تذكره وتجنب التفكير فيه ، والرغبة في عدم مواجهته ، ورفض الاعتراف به إن افلت من قبضة الكبت . فمن الدوافع ما يؤذى نفوسنا أو بجرح كبرياءنا واحترامنا لانفسنا ، ويسبب لنا القلق والالم والضيق ان ظل ماثلا في شعورنا كشعورنا بالنقص من عيب فينا ، أو شعورنا بالذنب من جرم أتيناه ، أو رغبتنا فى الانتقام من صديق ، أو كراهية الطفل لأبيه الذى يقسو عليه أو خوفنا من الفشل ، أو ارتبابنا في شخص نثق فيه ، أو غبرتنا من منافس نحبه أو ميلنا الجنسي الى بعض محارمنا . كل هذه دوافع نستبعدها من شعورنا ، أى ننكر الاعتراف بوجودها حتى لا تكون مصدر ازعاج لنا .. فالدافع المكبوت هو الذي لا يشعر الفرد بوجوده ويرفض الاعتراف به لنفسه وللناس إن انكشف أمره . كأن هناك «مقاومة» أو (رقيباً نفسياً) بن الشعور واللاشعور يحول دون الدوافع المقلقة والحوادث المؤلمة من البقاء في الشعور أو اقتحامه مثل الرقيب النفسي كالرقيب في وقت الحرب لا يسمح بنشر الاخبار التي تعارض سياسة الدولة أو تهددها .

وينجم عن كبت الدافع بطبيعة الحال منعه من التعبير الصريح عن نفسه لأن الانسان ما دام ينكر الدافع ولايعتر ف بوجوده لم يستطيع ارضاء وبطريقة مباشرة . فكأن للكبت وظيفتن أساسيتين في الحياة النفسية : فهو وسيلة دفاعية وقائية لأنه يتى الفرد مما تعافه نفسه وما يسبب له الضيق والقلق ، وما يتنافى مم مثلة الاجماعية والحلقية والجالية وما عساحرامه لنفسه وبعبارة

أخرى فهو وسيلة لخفض التوتر النفسى . أما الوظيفه الثانية للكبت فهى منع الدوافع الثائرة المحظورة خاصة الدوافع الجنسية والعدوانية من أن تفلت من زمام الفرد وأن تتحقق بالفعل بصور سافرة مباشرة مما قد يكون خطرا على الفرد أو ضارا بصالحه فى المحتمع .

غير أنه بالرغم مما للكبت من هذه الفوائد الظاهرة فهو ينطوى على أضرار وعواقب وخيمة سنتناولها فيما بعد ..

## الكبت والقمع :

القمع suppression هو الاستبعاد الارادى المؤقت للدوافع من حيز الشعور ، أو هو ضبط النفس بمنع الدوافع والانفعالات من التعبير عن نفسها تعبيرا صريحا ، كما يقمع المرءوس مظاهر غضبه من رئيسه ، أو كما يقمع الفرد اشمئزازه من عمل أتاه ، أو مظاهر خوفه من الامتحان .

أما الكبت فعملية لا شعورية أى تصدر عن الفر دون قصد أو ارادة منه وتأويل ذلك أن كل استجابة تربح الفرد من الألم وتحفض ما يعانيه من توتر فان الفرد عمل إلى تكرارها حى تثبت وتصبح عادة مكتسبة ، فالطفل يكرر السلوك الذى يلاقى استحسان والديه ، والكلب يذهب إلى المكان الذى اعتاد أن بجد فيه طعاما . وقد رأينا أن للكبت وظيفه وقائية فهو يدفع عن الفره مشاعر القلق والنقص والذنب والحجل .. فتى وقع الفرد عليه .. أى على الكبت .. عن طريق المحاولة والحجل ورآه وسيلة مربحه يتخفف بها من توتره مال إلى تكراره حتى يصبح عادة أى استجابة تصدر عنه بطريقة آلية توتره مال إلى تكر مقصودة ، لاتسبقها روية أو تفكير كأغلب العادات .

فالقمع عملية شعورية ارادية مقصودة يتحكم فيها العقل والكبت عملية تلقائية لا شعورية أى غير مقصودة وفى القمع نشعر بالدافع ونعترف به ولا نساه ، أما فى الكبت فلا نشعر بوجود الدافع بل لا نعترف بوجوده ... ونشير أخيرا إلى أن تكرار قمع الدافع حريفية كان أم انفعالا حيودى إلى كبته ، وأن الكبت ، فى عهد الطفولة أشيع من القمع بكثير ، لأن القمع يتطلب جهدا وضبطا للنفس لا يقدر عليها الطفل .

### ٤ ــ أمثلة من حياتنا اليومية للدوافع اللاشعورية

العقل الباطن The Vnconsciovs

كان العلماء حتى أواخر القرن الماضى يرون أن الحياة النفسية ليست أكثر من الحالات والدوافع الشعورية ، كما ظلوا يفسرون جمع الظواهر النفسية بعمليات وعوامل شعورية ، حتى ظهرت لبعض أطباء النفس اضطرابات فى الشخصية لا يمكن تفسيرها وتأويلها إلا بافتراض عمليات وعوامل نفسيه لا شعورية (موروثه ومكبوتة) لا يفطن المريض إلى وجودها اطلاقا ، ومن ثم افترضوا وجود جانب ختى من النفس ، وأطلقوا عليه اسم «الجانب اللاشعوى أو اللاشعور أو العقل الباطن » .

وقد كان للعالم «فرويد» مؤسس مدرسة التحليل النفسي الفضل في دراسة هذا الجانب المظلم من النفس وبيان أثره في السلوك السوى والسلوك الشاذ للانسان . من ذلك أنه بن أن اللوافع اللاشعورية لا يتضح أثر هافي اضطر ابات الشخصية فقط بل وفي سلوكنا العادى في حياتنا اليوميه أيضا : في فلتات اللسان وزلات القلم ونسيان المواعيد وألعاب الأطفال بل لقد بن أن اللاشعور هو الجانب الأكر من الحياة النفسية — كالجزء المغمور من جبل الجليد الطافي فوق سطح الماء فهو يمتوى على الأفكار والرغبات والمشاعر والصور المكبوتة أو المسية .. غير أن هذه المواد اللاشعورية لا تزال بالرغم من أننا لا نشعر بوجودها تؤثر في تفكيرنا واتجاهاتنا ومعتقداتنا وأفعالنا وسلوكنا السوى والشاد جميعاً وبعبارة أخرى ليست الدوافع اللاشعورية كالزائدة المدودية لا تصبح ذات أهمية وخطر إلا مني النهبت فنجمت عن ذلك الأمراض النفسية والعقلية ، لكنها قوة حيوية دافعة في النشاط العادى للأنسان ، ايضاً من ذلك مثلا :

### ١ \_ فلتات اللسان وزلات القلم :

هى تلك الهفوات والاخطاء الى يتورط فها لسان الانسان أو قلمه على غير قصد ظاهر منه والى قد تقلب المعنى الذي يريده رأسا على عقب فتسبب له كثيراً من الحرج أحيانا . فمن أمثال فلتات اللسان أن وقف أستاذ في الجامعة يثنى على سلفه فاذا به يقول أمام الحفل : لا يسعى إلا أن أهنئه على «جموده»

فى البحث بدل أن يقول على «جهوده» فى البحث . ومن ذلك أيضاً ما قاله رجل لزوجته «إذا مات أحدنا قبل الآخر فسأتخذ الاسكندرية مقاما لى » . ومن زلات القلم ما كتبه رجل لآخر : لقد كان لقاؤنا «أنحس» مناسبة لعقد الصفقة ، بدل أن يقول «أحسن» مناسبة لعقد الصفقة . وما كتبه شخص إلى زميل له : أشكر الله على ما أنت فيه من «نقمة» وذلك بدلا من «نعمة» .

لقد كانت أمثال هذه الهفوات تنسب قبل فرويد إلى السهو والغفلة أو إلى المصادفة أو العجلة أو التعب .ولا يمكر فرويد ذلك،غير أنه يرى أن هذه العوامل لا تكنى لتفسير جميع الهفوات : غير أنه بأسلوبه الخاص فى التحليل النفسي بين أن وراء اغلب الهفوات دافعا لا شعورياً أو شبه شعورى لا يفطن الشخص إلى وجوده أو إلى صلته بالهفوة : كراهية أو غيرة لا شعورية أو شهد شعورية .

### ٢ – النسيان:

كذلك اتضح أن كثيرا من حالات النسيان تكون تعبيراً عن دوافع الاشعورية أو شبه شعورية كنسيان المواعيد التي تحددها للناس محلصي الرغبة في حضورها. هنا يكون النسيان رمزاً إلى رغبة لاشعورية في الفرارمن الشخص وعدم لقائه لأمر ما . وقل مثل ذلك في نسيان بعض الناس رد ما يستعبرونه من كتب أو ما يقترضونه من مال ، ونسيان الزوج عيد ميلاد زوجته . ونسيان القاء خطاب في البريد أياما معدودة .. وبحدثنا أحد أثمة التحليل النفسي أنه أعد مرة خطابا لبرسله لكنه تركه على مكتبه عدة أيام . وقد دهش أول الأمر لهذا السهو ثم أخذه معه ليلقيه في صندوق البريد فاذا الخطاب يرد اليه لأنه نسي أن يعنونه بالعنوان الكافي لا فأكمل العنوان وألقاه في البريد لكن الخطاب كان في هذه المرة غفلا من طابع البريد . وعندئذ اضطر إلى أن يعترف لنفسه بأنه لم يكن مرتاحا لارسال هذا الخطاب .

ومن حالات النسيان الغريبة بل المذهلة أن ينسى أحدهم فى التاكسى حقيبة مملوءة بالاوراق المالية أو المجوهرات ، أو ينسى الشاب موعد عقد قرانه ، أو تنسى الأم أخذ طفلها النائم فى القطار وهى تغادره !

#### ٣ \_ اضاعة الأشياء:

لاتكون إضاعة الأشياء دائماً نتيجة إهماك .بل إن الظروف والملابسات تشير فى كثير من الأحيان إلى أنها نتيجة قصد دفين لا شعورى لا نفطن إلى وجوده . فنحن نضيع الأشياء منى رثت أو بليت أو أردنا أن نستبدل بها بحيراً منها أو أن انصرفت النفس عنها أو إن جاءتنا من أشخاص لم يعد بيننا وبينهم ود موصول . فقلم الحبر الذى تريد تغييره بآخر أحدث منه مختنى على حين فنجأة ، وكم من تلميذ حريص لا تضيع ساعته أو حافظة كتبه إلا فى اليوم السابق لعيد ميلاده . ويصرح علماء التحليل النفسى بأن كثيراً من الفتيات اللاتى يضعن خاتم الحطبة ينتهى زواجهن بالطلاق أو الشقاق . فضياع الخاتم رمز إلى رغبة مستخفية فى عدم إنمام الزواج وفى التحرر من قيوده .

# ع ـ تحطيم الأثاث:

محدثنا «فرويد» أن مكتبه كان يزخر بكثير من التحف الفنية القابلة للكسر لكن لم يتفق له أن كسر شيئاً منها . وذات يوم إذا محركة طائشة من ذراعه تطبح بالغطاء المرمرى لمحبرة المكتب فتلقيه كسارا . ويقول فرويد أنه كان قبل الهفوة بقليل يطلع أخته على مجموعته الفنية الثينة . فأعجبت بها إلا هذه المحبرة إذ قالت إنها لا تنسجم مع سائر ما على المكتب . وماكاد يعود من نزهة له حتى نفذ «القضاء» في هذه المحبرة بعينها دون غيرها من التحف . ويعلق فرويد على ذلك بأن حركة يده لم تكن طائشة كما وصفها بل كانت حركة ماهرة مقصودة - لا شعورياً - إذ أنها حققت له غرضاً في نفسه . والدليل على ذلك أنها تجنبت حميع الأشياء الثمينة المحيطة بالمحبرة .. ولعل أمثال هذه الحادثة تبن لنا أن اسراف بعض الحدم في كسر الأواني أو تحطيم الأثاث لا يمكن أن تفسر حميع حالاته بالاهمال أو نتيجة خرق في حركات الحادم .

### الأفعال العارضة:

هى أفعال اتفاقية لا يبدو على ظاهرها ما تنطوى عليه من دلالات خافية . فالتعثر والزلل أثناء المشى تقوم وراءهما دوافع دفينة لا شعورية هى الخوف من الإقدام أو من الفشل أو عدم الترحيب بتنفيذ ما يسعى اليه العاثر .. وذلك القائد الرومانى الذى تعثر على عتبة بابه وهو يزمع السفر فى خملة حربية .. لقد فسر القائد تعثره هذا بإنه لا يرغب «من أعماق قلبه» فى السفر . ومما يذكر أن عامة الناس يتطيرون من العثرة ويعدونها نذير سوء . وقد اتفق لـــ«فرويد» وهو يزور أحد مرضاه فى منزله أن وقف أمام باب المريض وأخرج مفتاح مسكنه هو بدل أن يدق جرس الباب ويعزو فرويد ذلك إلى رغبة خافية لديه فى أن يكون عمنزله فى تلك الساعة لا فى منزل المريض . وليست فلتات اللسان وزلات القلم إلا أفعالا رمزية من هذا القبيل .

### ت \_ العاب الأطفال :

ترى مدرسة التحليل النفسى أن ألعاب الأطفال ، خاصة المشكلين منهم تقوم بوظيفة هامة في الحياة النفسية للطفل هي معونته على التخفف من القلق الذي ينجم عن إحباط حاجاته الفسيولوجية والنفسية الأساسية . فاللعب عند هذه المدرسة تعبر رمزى عن رغبات وعواطف محبطة أو مكبوتة أو مخاوف لاشعورية ، وهو تعبر من شأنه خفض مستوى التوتر والقلق لدى الطفل . فالطفل الذي محمل لابيه كراهية لا شعورية إن أتيحت له الفرصة أن يلعب بدى وشخوص وأشياء مختلفة ، قد مختار واحدة منها مخال أنها الأب فيفقا عينها أو يلقيها على الأرض أو يدفنها في التراب .. إنه يعبر بلغة رمزية عن مشكلته حين عجز عن التعبير عنها بلغة صريحة ... وهذا طفل في منتصف الثانية من عمره كانت أمه تتركه وحده فترات طويلة ، فكانت لعبته المفضلة التي يكررها مرات ومرات هي أن عسك ببكرة عليها قطعة من الحيط فيقلفد بها تحت السرير حتى تحتني ، وهنا يصيح منز عجاً ، ثم مجدها إليه وما أن يراها حتى يصبح فرحاً بعودتها مرحباً بظهورها . فالطفل في لعبته هذه عثل يصورة رمزية مأساة يكابدها ، وبجسم خبرة مؤلة يعانها هي مأساة اختفاء بصورة رمزية مأساة يكابدها ، وبجسم خبرة مؤلة يعانها هي مأساة اختفاء الحبوب وعودته ، وبذا كان يتخفف مؤقتاً من حالة القلق التي تسيطر عليه .

### ٥ - خصائص السلوك الصادر عن الكبت

۱ ـــ الطابع الرمزى: ينجم عن كبت الدافع منعه من التعبير السوى الصريح عن نفسه بالقول أو الفعل. لذا غالباً ما يعبر عن نفسه بصورة

رمزية (١) : في الاحلام واحلام اليقظة وزلات اللسان والقلم وفي أعراض الأمراض النفسية كالمخاوف الشاذة والمشي أثناء النوم والإسراف في غسل اليدين أو كما يبدو في مشكلات الأطفال السلوكية كقضم الأظافر والذي غالبًا ما يكون تعبيراً رمزياً عن عدوان مكبوت لا يستطيع الفرد صبه على من اعتدى عليه فيصبه على نفسه ، وكالتبول اللاارادى الذي كثيراً مايكون تعبيراً لا شعورياً — أى غير مقصود — عن قلق شديد يكابده الطفل . والغضب المكبوت لدى الطفل قد يبدو في كسره بعض ما تحبه أمه من آنية ، أو يبدو في رفضه تناول الطعام . والطفل الذي يكره أباه كراهية لا شعورية قد لايبتسم لأبيه ، أو يسارع إلى تلبية أوامر أمه دون أبيه ، أو يمزق صور الرجيل الرجال من الصحف المصورة ، أو يرى في نومه أن أباه قد سافر (والرحيل كثيراً ما يكون رمزاً للموت ). وقد يحلم الشاب أنه يصارع ويقهر رجلا من ثعباناً أو حيواناً ضارياً أو غير ذلك مما يرمز إلى الأب المكروه . وكثيراً ما يبدو الدافع الجنسي المكبوت في الولع بالقصص الداعرة والصور العارية ما يبدو الدافع الجنسي المكبوت في الولع بالقصص الداعرة والصور العارية والنكت النابية والرسم على الحيطان وممارسة العادة السرية .

وهذه زوجة كانت تسرف فى الحديث عن سعادها الزوجية ، وكانت أثناء حديثها تحرج خاتم الزواج من اصبعها ثم تدخله فيه عركة عصبية لاشعورية وقد ذكرت لمحدثها أنها نسبت الذهاب لاستقبال زوجها العائد من السفر بعد غيبة أسبوع ، وقد رأت فى نومها أنه أصيب ممكروه .. لقد كانت تصرح بأنها تحب زوجها حباً شديداً ، وزوجها يؤكد دعواها ، والناس يشهدون بذلك ، لكن التحليل النفسى كشف عن النقيض ، وسرعان ماكان فراق !.

۲ — الطابع القهرى : كذلك يغلب أن يكون السلوك الصادر عن الدوافع المكبوتة سلوكا قهرياً أى يحدث بالرغم عن إرادة الفرد . وهذه حال

<sup>(</sup>١) رمز الشيء هو كل ماينوبه عنه أو يشير إليه ، أو يعبر عنه ، أو يحل محله في غيابه

الشخص الذي يجد نفسه مرغماً على الإسراف فى التدخين أو فى غسل يديه ، أو حال الموظف الذى لايستطيع منع نفسه من الاحتكاك برؤسائه حتى إن كان على يقين من أنه سيضار من هذا الاحتكاك. بل قد يتخذ السلوك القهرى طابعاً إجراميا فاذا بالفرد تمتد يده رغماً عنه إلى سرقة شىء لاحاجة له به أو اشعال النار فى كومة من القش دون مبرر أو اصرار سابق كأنما تحركه يد ساحر.

من هذا نرى أن الدوافع المكبوتة أقوى أثراً وأصعب ردعاًمن الدوافع الشعورية ، ذلك أنها دوافع مجهولة لا تسمح للفرد بارضائها ارضاء ملائماً، أو تأجيل ارضائها ، أو توجهها وجهة مناسبة ، أو التحكم فيها وضبطها بالإرادة . فمن عرف دوافعه استطاع أن يتحكم فيها . ومن جهلها تحكمت هي فيه . هذا زوج كان يثور ويغضب كلما عاونته زوجته على ارتداء ملابسه وهو يستعد للخروج ، وكان يدهش لثورته هذه من شيء تافه . وقد دل التحليل النفسي على أن سلوك زوجته هذا يذكره بسلوك أمه نحوه وهو صغير . فقد كانت أما صارمة تتدخل في شئونه أكثر مما يجب ، لذا كان يكن لها كراهية مكبوتة . وقد كان هذا الكشف كافياً لزوال تورته على زوجته .

٣ – الطابع الغريب والشاذ: ويعلب أن يكون السلوك الصادر عن الكبت سلوكاً غريباً أو شاداً أو سخيفاً فى نظر الفرد والناس. فالحوف من ثعبان أو سيارة داهمة خوف مفهوم ، لكن الحوف الشديد من الفتران أو من عبور الشوارع خوف شاذ غير مفهوم ، والحزن على فقيد عزيز انفعال سوى معقول ، لكن الاكتئاب أو الانهيار أثر حادثة طفيفة عابرة سلوك غريب. والدوافع المكبوتة قد ترغم الفرد على أن يكون منقبضاً حتى فى الظروف السارة الهيجة ، أو ساخطاً على كل عمل يقوم به ، أو مهيباًمن كل حماعة يغشاها ، أو غيوراً حتى من أطفاله ، أو أو متوجساً كلما سافر بالقطار ، مع أنه يعرف أن سلوكه هذا غريب وغير معقول .

ومن مظاهرهذه الغرابة أيضاً أن يتنافى السلوك مسع مايعرف الناس من

خلق الفرد ، كالسرقة التي يرتكبها تلميذ مثالى الخلق ، أو الخطابات المنحرفة التي تكتبها فتاة عرفت بالاستقامة ، أو الجريمة الخلقية يرتكبها شخص عوف بالورع والتقوى .

#### ٦ - اضرار الكبت

بالرغم من أن الكبت وسيلة دفاعية أى تدفع عن الفرد ما يسبب له القلق والشعور بالذنب إلا أنه ينطوى على عواقب وخيمة منها :

1 — الكبت خداع النفس: إن من يعانى كبتاً جنسيا ينكر — مخلصاً فى انكاره — أن للدافع الجنسى سلطاناً عليه ، وهذا بمنعه من التماس النصح لحل أزمته الجنسية فتظل الأزمة قائمة غير محسومة ، كذلك من يكبت شعوره بالنقص فانه لا يعترف بهذا الشعور بل لا يعترف بنقصه ، وهذا بمنعه من والديه تقويم هذا النقص . والطفل الذي يكبت رغبته في تقبل العطف من والديه لايزال محن حنيناً لاشعورياً إلى هذا العظف لكنه ينكر ذلك ولا يعترف به لنفسه وللناس . والجندى الذي يصاب بشلل في ساقه وهو في جهة القتال من جراء كبته خوفه ، ولو قد اعترف به ما صابه الشلل .. فالكبت يكف الفرد عن مواجهة دوافعه و تناولها محكمة .

٢ — انشطار الشخصية : بما تقدم نرى أن الكبت يشطر الشخصية شطرين شطر يعترف وشطر ينكر ، شطر يريد وشطر لا يريد ، شطر يحب وشطر يكره ، شطر مخاف وشطر لا مخاف .. وهذا يعنى صراعاً نفسياً وحرباً أهلية بن جانبى الشخصية ، الشعورى واللاشعورى بما يولد توتراً نفسياً موصولاً لا يعرف له الفرد أصلا ولا سبباً . وقد يلجأ الفرد إلى أساليب نفسياً موصولاً لا يعرف له الفرد أصلاً ولا سبباً . وقد يلجأ الفرد إلى أساليب شاذة ملتوية من السلوك للتخفف من هذا التوتر . من هذه الأساليب أعراض الأمراض النفسية والمشكلات السلوكية المختلفة والجريمة أحياناً (أنظر باب الصحة النفسية) .

٣ - الكبت عملية غير اقتصادية: لأن فيه خسارة مزدوجة وتبديراً لطاقة الفرد. ذلك أن الكبت لا يعنى فقط إستبعاد الدوافع من حبر الشعور، بل يعنى فوق ذلك الوقوف لهذه الدوافع بالمرصاد حتى لا تصبح شعورية مرة

أخرى (١) وهنا يحسر الفرد طاقة الدافع المكبوت وطاقة القوة الكابتة حميعاً . وكلما كان الكبت عنيفاً كانت الطاقة الضائعة أكبر ، ومن ثم لا يبقى للفرد إلا قدر قليل من الطاقة لمواجهة تكاليف الحياة وأعبائها ، وتحمل شدائدها ، وللانتاج والاستمتاع بالحياة والاتصال بالناس ومقاومة الأمراض الجسمية . فمن شب من طفولته على كبت عنيف شب واهنا ضعيفاً فقد استنفد الكبت قواه . فإن ضغظت عليه الدنيا خارت قواه وانهار . لذا بجب أن نعمل على الحيلولة دون الكبت العنيف في مرحلة الطفولة المبكرة بوجه خاص وذلك بعدم الإسراف في تخويف الطفل — فالحوف أشيع دافع للكبت — ثم تشجيعه على الكلام والمناقشة والاستفسار عما يخيفه أو مخجل من ذكره ، والتعبر عن ذلك باللفظ أو اللعب أو الرسم .

#### ٧ ــ العقد النفسة

لاتصبح الدوافع والصدمات الإنفعالية المكبوتة عديمة الأثر في الحياة النفسية من جراء كبتها ، بل تظل في حالة استعداد لا شعوري ، مكونة مايعرف بالعقد النفسية تواصل ضغطها وتلح جاهدة في الظهور والتعبير عن نفسها على الدوام .

والعقدة Complex مجموعة مركبة من ذكريات أو رغبات أو عواطف وأحداث مكبوتة مشحونة بشحنة انفعالية قوية من الذعر أو الغضب أو أو الإشمئزاز أو الغيرة أو الإحساس الخنى بالذنب ، والعقدة استعداد مكبوت يقسر الفرد على ضروب شاذة من السلوك الظاهر والشعور والتفكير نحو شخص أو شيء أو موقف أو فكرة . ويتسم السلوك الصادر عنها بما يتسم به السلوك الصادر عن الدوافع المكبوتة .

وقد تنشأ العقدة من صدمةانفعاليةواحدةأومن خبرات مؤلمة متكررة ، أو من تربية رعناء في عهد الطفولة ، تسرف في الكبح والتخويف أو التدليل أو التأثيم أى اشعار الطفل بأنه خاطئ مذنب من كل ما يفعل . مثل هذه التربية من شأنها أن تخلق في نفسه مشاعر بغيضه بالنقص والذنب والقلق والغيرة أو

<sup>(</sup>١) مثل الكبت كثل غمر قطعة من الفلين في الماء لا يكني لإبقائها مختفية تحت السطح أن نضغطها بالأصبع ثم نرفعها عنها ، بل لا بد مناستمر ارالضغطعليها حتى لاتعودسر تهاالأولى.

عواطف هدامه كالحقد والكراهية . وهي مشاعر وعواطف ثقيلة على النفس لا تلبث أن تكبت فتنشأ عنها عقدة أو عدة عقد .

والعقدة استعداد لا شعورى لا يفطن الفرد الى وجوده ولا يعرف أصله ومنشأه ، وكل ما يشعر به هو آثار العقدة فى سلوكه وشعوره وجسمه . كالقلق الذى يغشاه ، أو الشكوك التى تساوره ، أو اضطرابات فى وظائف المعدة أو القلب أو التنفس أو غيرها . فالذين يقولون إن لديهم عقدة معينة كعقدة النقص مثلا انما يبنون حكمهم هذا على ما استنتجوه مما قرءوه فى الكتب أو سمعوه من الناس .

وقد تكون عناصر العقدة وملابساتها منسية نسياناً تاماً أو نسياناً جزئياً والأغلب أن ما ينسى منها هو تفاصيلها الهامة .

وتسمى العقدء بالأنفعال الغالب فيها فيقال «عقدة النقص» ، «عقدة الذنب» «عقدة الغيرة» أو باسم الموضوع الذى تتركز حوله الإنفعالات فيقال : «عقدة الام» وهي ما تسمى «عقدة أوديب» ، «عقدة الاب» ، «عقدة المحارم» «عقدة زوجة الاب» ، «عقدة قابيل» الاخ الاكر لهابيل .

وسنضر ب بعض الامثلة ، ثم نستعرض بعض العقد الهامة :

مدرسة شابة ذات طابع هادىء منطو . كلما وجدت نفسها ممفردها فى حجرتها اعتراها خوف شديد أن يكون أحد خلفها وأضطرت الى الالتفات وراءها ، ولا تزال خائفة حتى تفتش كل أركان الحجرة ، لقد كانت تعترف بسخف هذا الفعل القسرى الذى تجد نفسها مرغمة على القيام به ، لكنه كان الشيء الوحيد الذى ينقذها من الحوف الشديد . وقد دل فحص التاريخ الماضى لها على حادثة مخيفة وقعت لها فى طفولها . فقد حبسها أخت لها ذات يوم فى المرحاض ثم تركها وحدها وخرجت من المنزل ، فذعرت الطفلة وأخدت تنلفت خلفها خشية أن يكون فى الظلام أحد . ومما يذكر أنها حين تذكرت هذه الحادثة التى كانت قد نسيها نسيانا تاما ، اعترتها نوبة شديدة من الحوف ، أى انطلق ما كانت تحمله من خوف مكبوت فتلاشى الفعل القسرى من فوره .

وهذا رجل في سن ٢٨ يعاف شرب اللين وينفر منه ولا يقربه منذ عهد طويل . وقد كشف التحليل النفسي على أنه وهو في سن الثالثة أكره على تناول كوب من اللبن أذيب فيه دواء لا يسيغه ، فلما أبى الطفل أمسك به الطبيب وضغط على فكيه ليرخمه على شربه ، فانغلق فم الطفل ودخل المزيسج فى قصبته الهواثية فكاد يختنق . فلما تذكر هذه الحادثة وانطلق انفعال النفور المكبوت أقبل على كوب من اللبن يشربه

وهذه فتاة أخرى يعتر بها خوف شديد من رذاذ الماء والماء الجارى . وقد دام هذا الخوف الشاذ لدمها سنين طويلة ، فكان يصيبها الذعر من نافورات الماء في الطريق ، وكان أهلها يتكاتفون جميعا لحملها على الاستحام إذ كانت ترتعد منه ... وكانت إذا ركبت القطار أسدلت ستائر النوافذ حتى لا يقع نظرها على النرع ومجارى المياه ثما بمر به القطار . ولم تكن تعرف لهذا الخوف الشاذ أصلا أو سبباً إلى أن بلغت العشرين من عمرها . إذ ذاك زارتها خالة لها لم تكن قد رأتها منذ ثلاثة عشر عاما ، فدار بينهما حديث أدت شجونه بالفتاة إلى أن تتذكر حادثة وقعت لها وهي فى السابعة من عمرها ، إذ كانت تسبر مع خالتها هذه في غابة من الغابات . لقد خرجت البنت في هذه السن للتنزه مع خالئها بعد أن وعدتأمها أن تطبيع أوامر خالتها ولا تعصى لها أمراً ... غير أن البنت أفلنت من خالتها في الطريق وانسلت بعيدا عنها واختفت ... وقد ذهب الناس يبحثون عنها فألفوها ملقاة بنن الصخور على حافة مجرى ماء سقطت فيه بنن رذاذه المتناثر . وكان الماء يتدفق فوق رأسها وهي تصرخ من الرعب . فأنقذتها خالتها من هذه الكارثة ووعدتها ألا تخبر أمها مها . وكان من الطبيعي الا تخبر البنت أمها مهذه الحادثة المزعجة التي نجمت عن مخالقتها أوامر أمها وخالتها فأسرتها البنت في نفسها خوفا وخجلا مما أدى إلى كبت ذكرى هذه الصدمه ونسيانها ، فكانت نتيجة الكبت تلك المخوفة الشاذة . ومن الغريب أن تذكر الفتاة لهذه الحادثه والكلام عنها والحوض في تفاصيلها وإعترافها بذنب الطفولة ، ونظرتها إلى الحادثة كلها نظرة شخص راشد لا نظرة طفل وانفعالها الشديد اثناء التذكر والاعتراف ... كل أولئك أدى إلى شفائها من خوفها الشاذ .

## عقدة النقص: Inferiorty Complex

بحب التمييز بن الشعور بالنقص وعقدة النقص ... فالشعور بالنقص اتجاه نفسي محمل صاحبه على الاستجابة بالحوف الشديد والقلق والاكتئاب وشعور الفرد بأنه دون غيره وميله إلى الغض من تقديره لذا ته خاصة في المواقف الاجتاعية التي تنطوى على التنافس أو النقد ... ويشعر الفرد بالنقص حين يدرك أن به نقصا جسميا أو عقليا أو اجتاعيا أو اقتصاديا ، حقيقيا كان هذا النقص أو متوهما . والشعور بالنقص حالة نفسية يدركها الفرد ادراكا مباشرا ويعترف بها . وليس من الضرورى أن يكون بالفرد نقص كي يتملكه هذا الشعور ، فكثير من الناس يشعرون بالنقص حين يقارنون أنفسهم بغيرهم من الممتازين والمتفوقين في نواحي الحياة المختلفة ... وهو شعور طبيعي غير شاذ ، بل قد يكون دافعا محفز الأطفال على محاكاة الكبار ... أي أنه قد يبعث التقدم والارتقاء ، كما محفز الأطفال على محاكاة الكبار ... أي أنه قد يبعث على التقوية بنيته ، أو بطريق غير مباشر كما يعمد ضعيف الجسم إلى تقوية بنيته ، أو بطريق غير مباشر كما يعمد ضعيف الجسم إلى التفوق في مجال النشاط الرياضي مثلا .

ويرى «آدلر» Adler مؤسس مدرسة علم النفس الفردى أن الشعور بالنقص من أقوى الدوافع لدى الإنسانلانغريزة السيطرة هي أقوى الغرائز كما يرى أن الفرد يحاول أول الأمر التعويض عن نقصه ، فان فشل التعويض الناجح لجأ إلى التعويض الوهمي كأن بهرب من مواجهة نقصه إلى أحلام اليقظة يعوض في خيالاتها عما به من نقص كما يشاء ، أو يصا ب بمرض نفسي يتخذه عذرا وجها عن عجزه ونقصه ، لأنه لو لم يكن مريضاً لم يعرف العجز اليه سبيلا ، بل لتفوق على غيره ، وهكذا يعفيه الاحهاء بالمرض من لوم الناس ولوم نفسه .

أما عقدة النقص فاستعداد لاشعورى مكبوت أى لا يفطن الفرد إلى وجوده وينشأ من تعرض الفرد لمواقف كثيرة متكررة تشعره بالعجز والفشل وقلة الحيلة ومتى اشتدت وطأة هذا الشعور على الفرد مال إلى كبته أى إلى

انكار وجوده ، بل وإلى عدم الاعتراف بما لديه من عيوب فعلية . غير أن كل ما يذكره بالنقض يحمله على الفور وبطريقة تلقائية على الدفاع عن نفسه بأن يستجيب بعنف . والسلوك الصادر عن عقدة النقص يتسم بما يتسم به كل صادر عن الكبت ، فغالبا ما يكون سلوكا غريبا غير مفهوم هذا إلى طابعه القهرى . من ذلك ، العدوان والاستعلاء والزهو الشديد والتظاهر . . بالشجاعه والاسراف في تقدير الذات . وقد يبدو في صور متكلفة سخيفة بالشجاعه والامراف في تقدير الذات . وقد يبدو في صور متكلفة سخيفة كمحاولة استرعاءالاهمام والانتباه بالثفاخر الكاذب والتباهى الزائف والاختلاق والكذب أو التأنق غير المحتشم في الملبس أو التحذلق في الكلام أو التطرف في كل ما يقول ويفعل . إلى غير تلك من ضروب (التعويض الزائد)

ومن العوامل التي تلهب الشعور بالنقص في نفس الطفل وتحيله إلى عقدة نقص: أن يكون بالطفل عيب أو عاهة جسمية تجعله قاصرا بالفعل بالقياس إلى غيره ، ومنها فشله المتكرر لتكليفه القيام بأعمال فوق مقدوره ، أو فشله بعد فترة نجاح ، ومنها كذلك تطلب الكمال منه في تحصيله الدراسي ، أو قسره على مباراة من هم أقوى منه . ومن هذه العوامل موازنة الآباء بين أطفالهم موازنة طائشه تثير في بعضهم الغرور وفي البعض الآخر الحقد والشعور الشديد بالنقص ، ومنها الاحباط الشديد لحاجة الطفل إلى التعبير عن نفسه وتوكيد شخصيته .

# عقدة أوديب: Oedipus Complex

فى أساطير الاغريق أن أوديب كان طفلا لأحد الملوك فتكهن أحــــد المنجمين بأنه سيقتل أباه حين يكبر ، فأمر الملك بنبذ ابنه فى العراء ، فلما كبر أوديب التي بأبيه فى إحدى رحلاته ــ ولم يكن يعرفه ــ ولأمر ما تنازعا فقتل أوديب أباه ثم مضى حي بلغ مدينة أبيه فتروج ملكها ــ وهي أمه ــ دون أن يعرفها . وقد استعار شيخ مدرسة التحليل النفسي اسم هذه الأسطورة فاطلقه علىمأساة شبهة مها يعانها الطفل الانساني إبان طفولته الباكرة في صلته بو الديه سماها عقدة أوديب . وهي ذات خطر كبير ــ عند التحليلين ــ إذ هي ذات

صلة وثيقة بتكوين ضمير الفرد وخلقه ، كما أنها حجر الزاوية ونواة جميع الأمراض النفسية . وتتلخص فى رغبة مكبوته لدى الولد فى الاستثنار بأمه والاستحواذ عليها ، مع غيرة ونفور وخوف وكراهية مكبوتة للأب . هذا هو المعنى العام لعقدة أوديب . أما بالمعنى الخاص فتقتصر على رغبة الولد فى أمه وشدة تعلقه بها ، وفى هذه الحال تسمى «عقدة الأم» .

وتفصيل ذلك أن الطفل خلال السنوات الثلاث أو الأربع الأولى من حياته تكون علاقاته العاطفية والاجتماعية بوالديه قد أخذت تنَّمو وتتعقد . والطفل الذكر محب والديه في أول الأمر على حد سواء . غير أنه لا يلبث أن يزداد تعلقه بأمه وحبه لها وهو حب مشوب بدفعات جنسية حتى ليغار علمها من كل دخيل. لذا تأخذ بوادر العزوف عن أبيه والإعراض عنه تدب فى نفسه وتبدو فى سلوكه . وهذا أمر بجب ألا يبدو غريبا أو بعيد الاحمال . فلعل الطبيعة تعده مهذا لوظيفته الطبيعية في سن البلوغ ، وتعينه على حب شخص آخر من غير جنسه ، وعلى أن يكون لنفسه فكرة عن الجنس الآخر والطفل -- ككل محب - يؤذى نفسه أن يكون له شريك فيمن محب ، كما تأخذه الغبرة ممن ينافسه في هذا الحد، ، بل يأخذه الحنق على كل من يعتدى على «حقه» في هذا الحب الغامر لكنه حقد بولد في نفسه الخوف من بطش أبيه ، كما يقترن في نفسه بالشعور بالنقص والشعور بالذنب لما محمله نحو أبيه من نيات آئمة . هذا الموقف الغريب الذي يمتزج فيه حب الأم والتعلق الشديد لها بالحوف من الأب والرغبة في استبعاده بالموت ومشاعر أخرى متصارعة بغيضة يسمى «الموقف الأوديبي»وبما أنهيتألف من عواطف ومشاعر كربهة عبر مساغة فسرعان ما يلفه الكبت فتتكون من ذلك «عقدة أوديب» . ومحدث عكس هذا على وجه التقريب لدى الطفلة .

 حتى السادسة من العمر تقريبا ــ تستطيع تصفية هذه العقدة وإنقاذ الطفل من شرورها الوبيلةفيا بعد .بتصفيتها أىحلها حلاسليا يزيل من نفس الطفل خوفه وكراهيته وغيرته من أبيه ، وكذلك فرط اعتماده وتعلقه بأمه .

ویری فروید أن کل عصابی (أودیب) أو أضحی بمثابة (هاملت) فی استجابته لهذه العقدة .

# النصل الرابع **ا**لإنفعالات

## ١ ــ تعريف الانفعال

يستخدم بعض العلماء اصطلاح الانفعال emotion معى واسع يشمل جميع الحالات الوجدانية ، رقيقها وغليظها , وبذا بجمعون بين الحوف والغضب والفرح والحزن وبين ذلك الشعور السار الهادىء الذى بجده الانسان في نفسه وهو يتأمل منظرا جميلا أو يقرأ كتابا مسليا أو يشرب فنجانا من الشاى الجيد ، أو ذلك الشعور المنافر غير المساغ الذى بجده الفرد وهو يلمس قطعة من ورق الصنفره أو وهو ينتظر طعام الافطار . أما الانفعال ممعناه المحدود الذى يأخذ به كثير من المحدثين فيتسم بسات ثلاث :

١ ــ فهو حالة وجدانية عنيفة تصحبها اضطرابات فسيولوجية حشوية وتعبيرات حركية محتلفة كانفعال الحوف والحزن والحجل والشعور بالذنب والرثاء للذات والضحك والشهوة الجنسية .. وهذا لا ينفى أن تكون الانفعالات على درجات مختلفة من الشدة ، فهناك الانفعالات المعتدلة والانفعالات الحادة الثائرة .

- ٢ \_ وهو حالة تبده الفرد بصورة مفاجئة .
- ٣ 🗕 كما يتخذ صورة أزمة عابرة طارئه لا تدوم وقتا طويلا .

وعلى هذا يمكن تعريف الانفعال بأنه حالة جسمية نفسية ثائرة ، أى يضطرب لها الانسان كله جسا ونفسا . أو بأنه حالة من الاهتياج العام تفصح عن نفسها فى شعور الفرد وجسمه وسلوكه ولها القدرة على حفزه على النشاط . وبذا يكون الرعب والهلع من الانفعالات ولايكون الإشفاق من شئ أنفعالا ويكون الحزن انفعالا لا الابتئاس أو القنوط ، ويكون الغضب انفعالا ولا

تكون الضغينة من زمرة الانفعالات ، وتكون الشهوة لا الحب الجنسي (١) انفعالاً .

لذا يجب التمييز بين الانفعال والعاطفة في حين أن الانفعال حالة ثائرة عابرة طارئة إذا العاطفة استعداد كامن ثابت نسبيا ومركب من عدة انفعالات تدور حول موضوع معين (كما قدمنا ص١٢٣) وعلى هذا يكون الحب والكره والغيرة من العواطف لا من الانفعالات . وحين تثار العاطفه تنبثق الانفعالات المكونة لها ، هادئة أو عنيفة ، حسب المواقف والظروف .

ومع أن الانفعال حالة طارئة إلا أن هناك حالات انفعالية مزمنة . فن الناس من تبدو لديهم حالات مزمنة من القلق أو الاكتئاب (٢) ، وترجع هذه الحالات إلى عدة عوامل تعمل فرادى أو مجتمعة ، منها تكرار الظروف المثيرة للانفعال ودوامها كالظروف المثيرة للخوف فى جبهة القتال أو المثيرة للهم فى منزل الفرد أو عمله ، ومنها إطالة التفكير فى حوادث ماضية مؤلمة أو محيفة ، أو توهم موصول من الفرد بأن زوجته تخونه ، أو أنه سبطرد من عمله ، أو أنه سبموت قريبا من مرض معن .

أما ما يسمى بالحالة المزاجية mood فهو حالة إنفعالية معتدلة نسبيا تغشى الفرد فترة من الزمن أو تعاوده بين حين وآخر أى أنها حالة مؤقتة قد تصطبغ بالمرح أو الاكتئاب ، بالسعادة أو الحزن ، وبالهدوء أو الاهتباج أو التجهم . ان استثير الفرد في أثنائها انطلق الانفعال الغالب على الحالة عنيفا ، كما أنها تجذب الافكار التي تنسجم معها ، فالمكتئب تراوده أفكار الاكتئاب ، والمهتاج يرحب بأفكار الاعتداء ، موجز القول أن الحالة المزاجية أقل عنفا وأطول بقاء من الانفعال . فالانسان حين يسمع خير اسيئا قد يشعر بالحزن وما أو عدة أيام أو اسابيع سمى «أسي» وهذا إنفعال عابر ، فان لازمه الحزن يوما أو عدة أيام أو اسابيع سمى «أسي»

 <sup>(</sup>۱) الحب الجنسى عاطفة تتألف من عنصرين أحدهما حسى والآخر معنوى: (۱) الرغبة فى
 الالتصاق الجلسى بشخص آخر إلتصاقا يأخذ صورة الاحتضان والتقبيل والربت (۲) الرغبة فى التماس الحنو والممونه والحاية والتأييد من شخص آخر .

<sup>(</sup>٢) الاكتئاب حزن يصاحبه الشعور بالذنب

والأسى frief حالة مزاجية لا يصاحبها الشعور بالذنب كما فى الاكتئاب ٢ ــ الانفعالات والدوافع

الصلة بين الانفعالات والدوافع صلة معقدة لذا احتلف العلماء في النظر اليها . فيرى «مكدوجل» أن الانفعال هو الجانب المركزي الثابت للغريزة أي الذي لا يتغير حيى ان تغيرت مثيراتها والسلوك الصادر عنها . وهو القوة الحركة في الغريزة

وترى مدرسة التحليل النفسى أن الغرائز تبدو فى صورة حاجات فسيولوجية ونفسية . ويصاحب ظهور الحاجات نوع من الانفعال يتدرج بين اللذة والألم تبعاً لما يتوقعه الفرد من إشباع أو إحباط . وتهتم هذه المدرسة بوجه خاص بالانفعالات الألهمة وعلى رأسها (القلق) .

ويقول «دريفر» Drever ان الانفعال ينتج عن احباط الدوافع واعاقة السلوك الغريزى ، فالحوف لا يظهر إن استطاع الفرد أن بهرب من الحطر المحيق به . وقريب من هذا الرأى ما يذهب اليه «جانيه» الفرنسي Janet من أن الانفعال يظهر حين محدث تغير فجائى غير متوقع فى البيئة المادية أو الاجتاعية محيث لا يستطيع الفرد أن يرضى دوافعه بأسلوب ملائم أو لا يكون لديه وقت كاف لذلك كما لو فجأته سيارة سريعة أو عجز عن رد اهانة . ويرى «كانن» الامريكي Cannon أن الانفعال رد فعل طبيعي يصدر عن الفرد بأسره لمواجهة الطوارىء واعداد الفرد للهرب أو القتال ، فوظيفة الانفعال هي تعبئة طاقة الفرد لتحقيق التكيف بينه وبن بيئته .

المشاهد المعروف أننا ننفعل حين تعاق دوافعنا أي يعطل السلوك الصادر عنها عن بلوغ هدفه ، أما ان انساب سهلا الى هدفه لم يشعر الفرد من الانفعال الا أقله . وبحدثنا المحاربون الذين شهدوا المعارك أن الحوف يبلغ أشده لدمهم في ساعات الانتظاو وهم لا يعملون شيئاً ، فاذا ما بدأ القتال خفت حدته . كما يحدثنا صيادو الوحوش أن الحوف لا يكون عنيفا إن وفق أحدهم إلى طريقة سهلة للهرب حين يفجؤه الوحش على حين غرة . وقل مثل ذلك

فى الرعب العنيف الذى نصاب به أثناء احلام الكابوس لاننا لا نستطيع الحركة والهرب . كذلك الحال فى انفعال الغضب فانه يشتد حين لا يدرى الفرد كيف يتصرف بالقول أو الفعل ازاء من أغضبه ، بل ان الرغبة المعتدلة فى شراء سلعة أو كتاب تزداد وتلح إن لم نجد فى الاسواق ما نريد .

والمشاهد أيضا اننا ننفعل حين ترضى حاجاتنا وميولنا ارضاء فجائيا لا نتوقعه ، كأن ينجح تلميذ كان من المحقق رسوبه ، أو ينجو شخص من علية جراحية كان من المرجح فشلها ، هنا ينخفض التوتر على حين فجأة ويأخدنا الابهاج والهلل والفرح أو الضحك بل قد في نأخذ البكاء

موجز القول أننا ننفعل نتيجة مثير ، داخلي أو خارجي ، يحبط أو يشبع دافعاً أو حاجة أساسية لدينا احباطاً مفاجئاً أو اشباعاً غير منتظر لذا فمن الممكن اعتبار كل انفعال دافعا لانه لا يعدو ان يكون حالة من التوتر الجسمي النفسي تنزع بالفرد الى القيام بالسلوك اللازم لحفضه أو ازالته كي يستعيد توازنه الذي اختل (مبدأ استعادة التوازن).

#### ٣ - جوانب الانفعال

إذا حللنا انفعالا كالغضب أو الخوف رأينا أنه يتألف من جوانب ثلاثة ممكن ملاحظتها ودراستها دراسة علمية :

١ – جانب شعورى ذاتى نخبره الشخص المنفعل وحده ، ويختلف من انفعال إلى آخر تبعاً لنوع الانفعال وهذا الشعور بالانفعال بمكن دراسته عن طريق التقرير اللفظى الذى يدلى به الشخص المنفعل .

۲ – جانب خارجى ظاهر يشتمل على مختلف التعبيرات والحركات والأوضاع والألفاظ والابما أت التي تصدر عن الشخص المنفعل: الابتسام الصراخ، التنهد، العبوس، التجهم، البكاء، الأنين.. وهذا هو الجانب الذي نحكم منه في العادة على نوع الانفعال عند الآخرين.

٣ - جانب فسيولوجى داخلى كخفوق القلب وتغير ضغط الدم
 واضطراب التنفس والهضم وافراز الغدد الصم وتغير النشاط الكهربى فى الدماغ .

هذه الجوانب الثلاثة ليست جوانب منفصلة أو ينتج بعضها عن بعض ، بل استجابات متكاملة تصدر عن الانسان بأسره من حيث هو وحدة نفسية جسمية . الواقع أن اصطلاح «التعبير عن الانفعال » اصطلاح مضل لأنه يوحى أن مظاهر الانفعال الخارجية ليست جزءاً من الانفعال نفسه .

## الحكم على نوع الانفعال:

لايكفى التأمل الباطن وحده للحكم على نوع الانفعال وذلك لصعوبة تعبير المنفعل عن خبرته الشعورية في أثناء الانفعال ، لكنه يكون ذا قيمة إن اقترن بغيره من ضرو ب الحكم كما سنرى . كذلك لايكفى تسجيل التغيرات الفسيولوجية المصاحبة للانفعال للحكم على نوعه لأنه ليس لكل انفعال تغيرات فسيولوجية مميزة ، ولأن هذه التغيرات تكاد تكون متشابهة في الفعالات مختلفة كل الاختلاف كالخوف والغضب ، بل إن الحزن الهادىء وفرح «المحذوب» في حالة «الافتتان» (١) ودحدها يشتركان في بعض هذه التغيرات : بطء التنفس والدورة الدموية وانخفاض ضغط الدم وتخاذل عضلات الجسم.

بل لقد دلت التجارب على أنه من الصعب التعرف على نوع الانفعال من التعبيرات الانفعالية الظاهرة كأسارير الوجه وحركات اليدين وأوضاع الجسم ونبرات الصوت والابتسام والعبوس .. صحيح أن هناك أوضاعاً جسمية وحركات منعكسة لا إرادية لا يمكن التحكم فيها ، لكن هناك تعبيرات فطرية أخرى تتحور بفعل الارادة وتاثير البيئة والتعلم لتتخدد لالة اجتماعية . فالابتسامة مثلا فعل منعكس لا إرادى تبدو لدى الرضيع في الشهر الأول من حياته حين يكون في حالة ارتياح جسمى ، لكنها تتخذ بفضل التعلم من حياته حين يكون في حالة ارتياح جسمى ، لكنها تتخذ بفضل التعلم

<sup>(</sup>١) الافتتان أو الجذب الصوفى حالة من الانتشاء الغامر المصطبغ بالقلق تقترن باستغراق الفرد استغراقاً عميقاً فى فيض من التأملات بما يجمد حركاته ويقطع صلته بالعالم الخارجى فكأنه فى ذهول وشبه غيبوبة ..

والمحاكاة صوراً مشتقة شتى من حيث هيئها الجسمية ومن حيث ما تعبر عنه ، فهناك الابتسامة الصفراء ، وابتسامة التهكم ، وابتسامة النفاق والمداراة ، وابتسامة الازدراء وابتسامة التكبر والاستعلاء ، وابتسامة المودة والقبول . هذا كله إلى جانب التعبيرات الإرادية التي تكون مجالا للتصنع بما يموه على حقيقة الانفعال ، ولا ننسى أن التعبيرات الانفعالية تختلف من حضارة لأخرى . فنحن نعبر عن انفعال الدهشة مثلا برفع الحاجبين واتساع العينين لكن سكان الصين يعبرون عن الانفعال نفسه باخراج ألسنتهم ، ونحن نعبر عن الارتباك بحك مؤخر الرأس أو هرش الأذن والحد ، لكن هذا هو التعبير عن السعادة عند الصن .

وقد دل التجريب على أن الحكم على نوع الانفعال من التعبيرات الانفعالية لايكون صادقاً إلا إذا اقترن معرفة الموقف الذي أثار الانفعال .

والذي مجمع عليه العلماء اليوم هو أن التعبير ات الانفعالية الظاهرة مقتر نة بالتقرير الفظى للشخص المنفعل وبمعرفة الموقف الذي أثار الانفعال تزودنا مجتمعة محكم أدق على نوع الانفعال من معرفة التغير ات الفسيولوجية وحدها .

## ٤ - نظريات الانفعال

هناك نظريات عدة للانفعال تستهدف كل واحدة منها تعيين العلاقة بين جوانب الانفعال الثلاثة سنقتصر على ذكر اثنتين منها :

## james - Lange نظرية جيمس - لينج

كان الشائع بن الناس أن رؤية الأسد تشير فينا الشعور بالخوف ، وأن هذا الشعور يولد تغير ات جسمية ، فسبولوجية وخارجية هي الهرب . غير أن عالم النفس الأمريكي جيمس (١٨٨٤) ، مستقلا عن الفسيولوجي الدانماركي لينج خرجاً بنظرية تضاد هذا الرأى ، إذ زعمت أننا نرى الأسد فتضطرب لهذا الإدراك أحشاؤنا وأجسامنا ، وليس الشعور بالانفعال إلا الإحساس بهذه التغيرات الفسيولوجية والجسمية . فنحن نرى الحيوان فنجرى أو نرتجف ومن ثم نشعر بالخوف . فالشعور بالخوف هو الاحساس بالرعشة

والجرى ، ونحن نسمع خبراً مزعجاً فنبكى ومن ثم نحزن . ونحن نسمع اهانة فنضرب المعتدى ثم نغضب .. وفى هذا يقول جيمس : لا نشعر بالانفعال إن لم نحس نخفوق القلب والعرق البارد وتجمد الأطراف .

١ — أن حميع الاضطرابات العضوية التي يقال إنها سبب الشعور بالانفعال توجد فرادى أو مجتمعة في حالات ليست لها صبغة انفعالية . فنحن نرتجف وتشحب وجوهنا في حالة الحوف كذلك إن كنا مصابين بالبرد ، وتعترينا القشعريرة ويغمرنا العرق البارد في حالة الحيى دون أن يكون لذلك تأثير انفعالى ، والمعروف أن القلب يزداد خفوقه في حالة الخوف أو أو الغضب كما يزداد بعد الجرى أو بعد تناول جرعة كبيرة من القهوة ، وحقن شخص بالادرنالين يسبب أعراضاً جسمية بارزة كسرعة النبض وبرودة اليدين والقدمن وارتجاف الأطراف والصوت ، وشعور الشخص بالضيق والاهتياج ، لكن الشخص المحقون لا يصرح بأنه يشعر بانفعال معين مميز .

لقد رأينا في الفقرة السابقة أن التغير ات الفسيولوجية تحدث نفسها
 في انفعالات نختلف بعضها عن بعض اختلافاً كبيراً كالحزن والفرح.

٣ – وقد أجريت تجارب على الحيوانات – القطط – قطعت فيها الاتصالات العصبية بين المخ والأحشاء ، أى استحال فيها ادراك الحيوان لحالة احشائه ، ومع ذلك استمر الحيوان بيدى مظاهر الغضب والحركات التعبيرية عنه وهي الزبجرة وابراز الأسنان وتراجع الأذنين إلى الخلفورفع الساق اليمني استعداداً للهجوم .. ومع أننا لا نستطيع أن نؤكد أن الحيوان يشعر بالانفعال الذي لا حظنا مظاهره ، ألا أنه يتضح من سلوكه أن إدراك الاضطراب العضوي ليس شرطاً ضرورياً في إنفعال الغضب .

من هذه التجارب وأمثالها يتضح لنا أن الاضطراب العضوى ، وإن كان يهيء الفرد لانفعال معين ، ألا أنه ليس شرطاً ضرورياً أو شرطاً كافياً للشعور أو السلوك الانفعالي .

## نظرية الطوارىء Emergency theory

يرى عالم النفس الفسيولوجي الأمريكي «كانن» (1911) أن إدراك الموقف المثير للانفعال يؤدى إلى تنبيه منطقة عصبية توجد في وسط الدماغ تسمى الهييوثلاموس hypothalamus تنبيها شديداً ، وهذا التنبيه يؤدى إلى الشعور الانفعالي والتغير ات الجسمية في آن واحد.

كما أنه قام بدراسة التغييرات الفسيولوجية التى تصحب الانفعال فوجد أن هرمون الادرنالين يزداد افرازه فى حالات الانفعال العنيف كالخوف والغضب والألم الجسمى ، واستنتج أن هذه الزيادة فى الافراز لهانتائج ذات فائدة حيوية للفرد ، فهى تعينه على الهرب أو القتال . فازدياد افراز هذا الهرمون يؤدى إلى :

ا نيادة سرعة النبض وشدته بما يساعد على سرعة توزيع الدم إلى
 حميع أجزاء الجسم وإلى الأطراف خاصة لنزيد من نشاطها .

٢ - ارتفاع ضغط الدم.

٣ انقباض الأوعية الدموية التى فى الجلد مما يدفع بالدم إلى العضلات
 أكثر منه إلى الجلد والأمعاء .

٤ - اتساع مسالك الهواء في الرئتين مما يسهل عملية التنفس .

 انطلاق السكر المخزون في الكبد مما ينشط العضلات ويؤخر ظهور التعب العضلي .

٦ - زيادة عدد الكرات الحمراء بدرجة كبيرة نتيجة لتأثيره في الطحال .

 ٧ - زيادة سرعة تختر الدم مما يق الفرد من النزيف الموصول إن أصيب بجراح . تغير المنبه: عامل قوى فى جذب الانتباه. فنحن قد لا نشعر بدقات الساعة فى الحجرة لكنها إن توقفت عن الدق فجأة اتجه انتباهنا اليها. كذلك الحال أثناء قيادة السيارة فأى تغير فى صوت الماكينة يلفت نظر السائق. فانقطاع المنبه أو تغيره فى الشدة أو الحجم أو النوع أو الموضوع له أثر فى جذب الانتباه. وكلما كان التغير فجائيا زاد أثره.

التباين: contrast كل شي مختلف اختلافا كبرا عما يوجد في محيطه من المرجح أن مجذب الانتباه البه . فنقطة حمراء تبرز في مجال انتباهنا إن كانت وسط نقط سوداء . كذلك وجود امرأة بين عدد من الرجال . ومكن اعتبار تغير المنبه نوعا من التباين . والتباين عامل يبدو في الاعلانات الجيدة . فالاعلان غير الجيد تحتوى على كثير من التفاصيل التي تزحمه فلا يلاحظ منها بوضوح إلا جزء قليل . وخير منه الاعلان الذي تحيط به هوامش ومساحات كيث يبرز وسطها بفضل التباين . وقد وجد أن الاعلان الذي يستغرق ربع صفحة إذا نشر على نصف صفحة وكانت حدوده واضحة رادت قيمته في جذب الانتباه عقدار ٣٠٠/ في المتوسط .

حركة المنبه: الحركة نوع من التغير. فمن المعروف أن الاعلانات الكهربية المتحركة أجذب للانتباه من الاعلانات الثابتة. والملاحظ أن بعض الحيوانات تحرك ذيولها أثناء القتال كما لو كانت تريد تشتيت انتباه العدو وأن حيوانات أخرى يصيبها الشلل إن فاجأها العدو وقد يكون في ذلك نجاتها وكثيرا ما يلجأ «الحواة» إلى هذا العمل لحداع النظارة. فالحاوى يعمل على تركيز انتباههم في حركة يبدو أنها مهمة في اللعبة لكنها في الواقع حركة عرضية، وبينها هم يلاحظون يده اليمي تكون يده اليسرى اتمت اللعبة.

موضع المنبه: وجد أن القارىالعادىأميل إلى الانتباه إلى النصف الاعلى من صفحات الجريدة التى يقرؤها منه إلى الانتباه إلى النصف الاسفل وكذلك إلى النصف الايسر منه إلى النصف الايمن ــ هذا فى الجريدة الاجنبية . كذلك اتضح أن الصفحتين الأولى والاخيرة أجذب للانتباه من الصفحات الداخلية . . .

#### ٥ - عوامل الانتباه الداخلية

هناك عوامل داخلية محتلفة ، مؤقتة ودائمة ، تهيئ الفرد للانتباه إلى موضوعات خاصة دون غيرها . فمن العوامل المؤقتة :

الحاجات العضوية: فالجائع ان كان سائرا فى الطريق استرعت انتباهه الاطعمة وروائحها بوجه خاص .

الوجهة الذهنية(١) Mental set : فاذا كنت تريد شراء سلعة معينة كانت أول شيء ثراه في المحل الذي تدخله . كذلك نرى الممرضة حساسة لنداء المريض ، والطبيب لجرس التليفون ليلا . والام النائمة إلى جوار طفلها قد لا يوقظها صوت الرعد ، لكنها تكون شديدة الحس لكل حركة أو صوت يصدر من الطفل .

ومن العوامل الدائمة الدوافع الهامة والميول المكتسبة التي تعتبر تهيؤا ذهنيا دائمًا للتأثر ببعض المنهات والاستجابة لها :

الدوافع الهامة: فلدى الانسان وجهة ذهنية موصولة للانتباه إلى المواقف الى تنذر بالحطر أو الالم ، كما أن دافع الاستطلاع بجعله فى حالة تأهب مستمر للانتباه إلى الاشياء الجديدة أو غير المألوفة . ثم إن اهمام المرء بما يقوله الناس ويفعلونه وبأداء واجباته نحوهم بجعله فى حالة استعداد مستمر لأداء هذه الواجبات: تحييهم عندلقائهم ، وملاحظة آداب الطريق ، والاصغاء الهم حين يتحدثون .

الميول المكتسبة: يبدو أثرها فى اختلاف النواحى التى ينتبه اليها عدد من الناس حيال موقف واحد: فى اختلاف الاشياء التى ينتبه اليها رجل وزوجته وطفله وهم يسيرون فى الطريق، أو فيها ينتبه اليه قاض ومدرس وطبيب وهم يشهدون منظرا طبيعيا، أو فيها يلتفت اليه عالم نبات وجيواوجى وسيكولوجى يزورون حديقة الحيوان: أما أولهم فتلفت نظره غالبا وبوجه خاص الزهور والنباتات، وأما الثانى فينتبه بوجه خاص إلى ما قد يوجد

<sup>(</sup>١) الـوجهة الذهنية هي اتجاه يسهل على الفرد الادراك أو الاستجابة بطريقة معينة .

بالحديقة من أحجار وصخور وأما الثالث فيجذبه سلوك الحيوانات داخل الاقفاص ، أو بالأحرى سلوك من يتفرجون علما خارج الاقفاص (١)! - حصر الانتباه

لا يثبت الانتباه على شي واحد إلا لحظة وجزة من الزمن . وما عليك الا أن تلاحظ عيى شخص يستطلع منظرا طبيعيا أو لوحة فنية ، لترى أنها تنتقلان من نقطة إلى أخرى كل ثانية أو ثانيتين وحيى اذا كانت العينان مثبتين على موضوع خارجي خاص ، لم يلبث الانتباه أن ينتقل منه إلى فكرة أو خاطر في ذهن الفرد . ثم حاول أن تنتبه إلى دقات تلك الساعة التي يأتيك صوتها من بعيد . فأنت تجد أنك تسمع دقاتها لحظة ثم ينقطع الصوت ، ثم تعود تسمعه وهكذا .

ومع هذا فن الممكن أن يحصر الشخص انتباهه ان كان ينتبه إلى موضوع يشر فى نفسه ذكريات وأفكارا كثيرة ، أو يعرف عنه الكثير ، أو كان الموضوع متغيرا أو متحركا أو مركباً . فى هذه الاحوال يتسنى للمرء حصر انتباهه لمدة طويلة اذ ينتقل بانتباهه من جانب إلى آخر من جوانب الموضوع أو بتقليب الموضوع على وجوهه الكثيرة . فالمختص فى موضوع يستطيع أن يحصر انتباهه فيه مدة طويلة . فكأن الانتباه المستمر الموصول ليس انتباها جامدا لا حراك فيه ، بل انتباه متحرك يتغير بسرعة ولكن فى دائرة اهمام واحد ، لا يحيد عما ولا يستسلم للمشتتات .

أما الذين يشكون من ضعف القدرة على الانتباه — سواء كانوا مسن التلاميذ أو غير هم — فليست مشكلتهم العجز عن الانتباه بصورة مطلقة ، بل الانتباه إلى اشياء أخرى أحب إلى نفوسهم من تلك التي بجب عليهم الانتباه اليها . فلا شي يعين على حصر الانتباه إلى موضوع معين مثل الميل اليه وآلاهمام به والتحمس له . لذلك نرى التلميذ لا يقدر على الانتباه إلى

<sup>(</sup>١) في استفتاء أجرى بالخارج أجاب ٨٠ ٪ بأن الاعلان كثيراً مايدفعهم إلى شراء أشياء ليسوا في حاجة حقيقية إليها ، وكثيراً ما تكون هذه الأشياء نحتلفة في مواصفاتها الحقيقية عما هو منشور في الاعلان .

ماده جديدة أو جافة ، حتى اذا ما تقدم فيها وبدأ يميل اليها زاد انتباهه اليها . فكأن الانتباه والاهمام جانبان لشئ واحد . وفى هذا يقول أحد علماء النفس : الاهمام انتباه كامن ، والانتباه اهمام ناشط .

ومن ثم يتعن على المدرس أو الخطيب الذى يريد الابقاء على انتباه سامعيه أن يثر اهمامهم أول الامر بالموضوع ثم يمضى فى عرضه لكن دون استطراد كبر . فالاستطراد غالبا ما يكون مدعاة إلى حيود الانتباه عن موضوعه الاصلى . وحتى ان كان لذيذا شائقا فى ذاته أو وسيلة من وسائل الايضاح إلا أنه يشغل السامعن عن الموضوع الرئيسي فاذا هم قد خرجوا من الدرس أو المحاضرة وهم يتذكرون الامثال الايضاحية ولا يذكرون شيئا عن النواحي والنقط الى كان الاستطراد يرمى إلى ايضاحها .

وتتوقف القدرة على حصر الانتباه على عوامل عدة منها الوراثة والسن والحبرة والاهتمام والتعود ، وعوامل جسمية ونفسية سنعرضها بعد قليل .

#### ٧ \_ مشتتات الانتياه

يشكو بعض الناس من شرود انتباههم ، بقدر قليل أو كثير ، أثناء العمل أو الحديث أو القراءة أو مداكرة الدروس إن كانوا طلاباً . فهم يعجزون عن التركيز إلا لبضع دقائق ثم ينصرف انتباههم إلى شيء آخر ، كما بجدون صعوبة فى تركيز انتباههم من جديد.وكلما جاهدوا على علاج ذلك لم بجدهم المحهود شيئاً . وغنى عن البيان ما يسببه شرود الذهن إن أصبح عادة مستعصية من عواقب وخيمة . ويذكر كثير من الطلاب أنه كان العامل الرئيسي فى تخلفهم وتعبرهم مرة بعد أخرى ، هذا فضلا عما تسببه هذه العادة من شعور صاحبها بالنقص والعجز عن اصلاح نفسه بل وسخطه أو نفوره من نفسه .

ويرجع العجز عن الانتباه — الانتباه الارادى بطبيعة الحال — إلى عدة عوامل خارجية ، طبيعية أو اجتماعية .

العوامل الحسمية: قد يرجع شرود الانتباه إلى التعب والارتماق الجسمي

وعدم النوم والاستجمام بقدر كاف أو عدم الانتظام فى تناول وجبات الطعام أو سوء التغذية أو اضطراب افرازات الغدد الصم . هذه العوامل من شأنها أن تنقص حيوية الفرد وأن تضعف قدرته على المقاومة بما يشتت انتباهه . وقد لوحظ أن اضطراب الجهازين الهضمى والتنفسى مسئول بوجه خاص عن كثير من حالات الشرود لدى الأطفال . فقد أدى علاج هذه الاضطرابات كاستئصال لوزتين ملتبيين أو تطهير الأمعاء من الديدان إلى تحسن ملحوظ في قدرتهم على التركيز .

العوامل النفسية: كثيراً ما يرجع تشتت الانتباه إلى عوامل نفسية كعدم ميل الطالب إلى المادة وبالتالى عدم اهتامه بها ، أو انشغال فكره وإغرامه الشديد بأمور أخرى رياضية أو اجتماعية أو عائلية ، أو اسرافه في التأمل الذاتي واجترار المتاعب والآلام ، أو لأنه يشكو لأمر ما من مشاعر ألمة بالنقص أو اللنب أو القلق أو الاضطهاد .. وهنا بجب التمييز بين شرود الذهن حيال مادة دراسية معينة أو موضوع معين وبين الشرود العام مهما اختلف موضوع الانتباه . ذلك أن الشرود القسرى الموصول كثيراً ما يكون نتيجة لأفكار وسواسية تسيطر على الفرد و تفرض نفسها عليه فرضاً ما يكون نتيجة لأفكار وسواسية تسيطر على الفرد و تفرض نفسها عليه فرضاً فلا يستطيع أن يتخلص منها بالارادة وبذل الجهد مهما حاول ، كأن تستحوذ عليه فكرة فحواها أن الناس تضطهده أو أنه مصاب عرض معين أو أنه مذب عرض معين الحالة يكون شرود الذهن عرضاً لاضطراب نفسي ، ويكون علاجه على يد خبير نفسي ، أما بذل الجهد للخلاص من هذا العرض فلا يجدى شيئاً يد خبير نفسي ، أما بذل الجهد لا على العمل ، وفي هذا ما يصرفه عن العمل نفسه .

العوامل الاجماعية : قد يرجع الشرود إلى عوامل اجماعية كالمشكلات غير المحسومة ، أو نزاع مستمر بين الوالدين ، أو عسر يجده الفرد فى صلاته الاجتماعية أو صعوبات مالية ، أو متاعب عائلية مختلفة لذا لا يلبث الفرد أن يلتجىء إلى أحلام اليقظة بجد فيها مهرباً من هذا الواقع المؤلم ..ويلاحظ

أن الأثر النفسى لهذه العوامل الاجتماعية نختلف باختلاف قدرة الناس على الاحتمال والصمود . فمنهم من يكون أثرها فيهم كأثر الكوارث والصدمات العنيفة .

العوامل الفيزيقية: من هذه العوامل عدم كفاية الاضاءة أو سوء توزيعها بحيث تحدث الجهر «الزغللة» ، ومنها سوء النهوية وارتفاع درجة الحرارة والرطوبة ومنها الضوضاء. وهنا تجدر الإشارة إلى مايصرح به بعض الناس من أن انتاجهم يزداد في الضوضاء عنه في مكان هادىء وهذا موضوع كان مثاراً لكثير من التجارب في علم النفس ، وقد أسفرت هذه التجارب عن أن تأثير المضوضاء من حيث هي عامل مزعج مشتت يتوقف على :

١ - نوع الضوضاء. ٢ - نوع العمل ٣ - وجهة نظر الفر د
 إلى الضوضاء.

فالضوضاء الموصولة أثرها دون أثر الضوضاء المتقطعة أو غير المألوفة ، أى أن الضوضاء المتواصلة التى تصدر عن حماعة يكتبون على الآلة الكاتبة ليس لها من الأثر المشت ما للضوضاء التى تصدر عن أبواق السيارات فى الطريق أو عن أشخاص يدخلون الحجرة بين آن وآخر ويطرقون وراءهم الأبواب أو عن أشخاص يرفعون أصواتهم بالكلام بين حين وآخر .

كما دلت التجارب أيضاً على أن الأعمال العقلية بوجه عام تتأثر بالضوضاء أكثر مما تتأثر بها الأعمال الحركية البسيطة.

وقد أسفرت التجارب أيضاً عن أن تأثير الضوضاء في الفرد وتوقف على وجهة نظره اليها ودلالتها عنده . فإن كان يرى أنها شيء ضرورى لابد منه ولا يتم العمل بدونه — كضوضاء آلات المصانع بالنسبة للعمال — لم تكن مصدر ازعاج كبر له في انتاجه . أما إن شعر العمال أن الضوضاء ترجع إلى عدم اكتراث إدارة المصنع براحهم، كانت مصدر ازعاج وتشتيت والحلاصة التي يمكن الخروج بها من مختلف هذه البحوث هي أن

الإنسان يستطيع أن ينتج فى الضوضاء قدر ما ينتجه فى ألهدوء بشرط أن تكون دوافعه إلى العمل قوية وأن يبذل جهداً يزداد بازدياد الأثر المشتت للضوضاء . وبعبارة أخرى فالجهد الذى يبذله للتغلب على أثر الضوضاء يكون على حساب أعصابه ولكل فردحد للاحتمال وبذل الجهد إن تجاوزه سارع لتعب اليه وزاد اهتياجه وكثرت أخطاؤه فى عمله وأصبح عاجزاً عن أقل الإنتباه .

# الادراك الحسى

#### ١ - الاحساس والادراك

### الاحساس Sensation

حين تقرع المنهات الحسية حواسنا ينتقل أثر هذه التنبهات عن طريق أعصاب خاصة همي الأعصاب الموردة \_ إلى مراكز عصبية خاصة في المخ . وهناك تترجم هذه الآثار ، بطريقة لا تزال لغزاً من ألغاز العلم ، إلى حالات شعورية نوعية بسيطة هي ما تعرف بالاحساس ، فالاحساس هو الأثر النفسي الذي ينشأ مباشرة من تنبيه حاسة أو عضو حاس وتأثر مراكز الحس في الدماغ كالاحساس بالألوان والأصوات والروائح والمذاقات والحرارة والبرودة والضغط وتنقسم الإحساسات بوجه عام أقساماً ثلاثة :

١ --- احساسات خارجية المصدر هي الاحساسات البصرية والسمعية
 والجلدية (١) والشمية والذوقية .

٢ ــ احساسات حشوية تنشأ من المعدة والأمعاء والرئة والقلب وانكليتن وغيرها من الأحشاء ، كالاحساس بالجوع والعطش أو غثيان النفس أو انقباضها ، وكالاحساس بامتلاء المثانة بالبول ، وكالاحساس بالتعب ، والإرتياح أو عدم الارتياح .

 <sup>(</sup>١) تتألف الحساسة الحلدية من أربعة إحساسات رئيسية باللمس والضغط والإحساس بالألم ، والإحساس بالبرودة ، والإحساس بالسخونة .

٣ ــ احساسات عضلية أو حركية تنشأ من تأثر أعضاء خاصة فى العضلات والأوتار والمفاصل ، وهى تزودنا بمعلومات عن ثقل الأشياء وضغطها وعن وضع أطرافنا وحركاتها ــ سرعتها واتجاهها ومدى تحركها ــ وعن وضع الجسم وتوازنه ، وعن مدى ما نبذله من جهد وما نلقاه من مقاومة ونحن نحرك الأشياء أو نرفعها أو ندفعها .

## الادراك الحسى Perception

لواقتصر موقفنا من العالم الخارجي على هذا الحد من الحس والشعور الخام لم يكن نصيبنا من هذا العالم إلا مجموعة منظمسة متداخلة متر احمة من احساسات غفل بصرية وسمعية وجلدية وشمسية وغيرها ، ولما استطعنا أن نكيف أنفسنا للبيئة التي نعيش فيها . فلو أنني قابلت في الطريق نمراً فلم يصبي من مروره إلا بضعة ألوان جذابة وأصوات ورائحة ماكنت أحفل به أو أحرك ساكناً ، لكني أدركه حيواناً ذا صفات تنطوى على معنى خطير ، ومن ثم أسلك نحوه السلوك اللائق به . ولو أنني قابلت عند مفترق الطريق وأنا أسوق سيارة ضوءاً أحمر فلم أحس حياله إلا باحساس بصرى كان المرجح أن ارتطم بسيارتي ، لكنني أدركه في الواقع رمزاً يفيد معنى هو التوقف عن السير ، ولو أنني نظرت إلى هذه الصفحة المكتوبة فلم أحس حيالها إلا باحساسات بصرية ما خرجت من النظر اليها بشيء ، لكنني أدرك فيا أراه منها رهوزاً بفيد معاني غتلفة .

الواقع أن الإنسان يكاد يستحيل عليه أن بحس احساساً خالصاً لأنه لايلبث أن يضيف اليه شيئاً من عنده بجعل له «معنى» خاصاً . وبعبارة أخرى فنحن لانرى أو نسمع منهات حسية بصرية أو سمعية بل نرى أشياء وأحد ثأ ومناظر وتسمع أصوات أناس أو حيوانات . ولا نشم بجرد رائحة بل ندرك أنها رائحة ورد أو زهر الرتقال . وغنى عن البيان أن المنهات تختلف عن «الأشياء » اختلافا كلياً . فحن أرى شجرة فى الأفق ، فالذى محدث هو أن الضوء المنعكس من الشجرة يقرع عينى ، وليس أن الشجرة تأتى إلى

فتقرع عيني . وحين أسمع أزيزاً تزداد شدته أدرك أنهطائرة قادمة ، والطائرة ليست بالأزيز .

فالادراك الحسى يتضمن عملية تأويل الاحساسات تأويلا يزودنا معلومات عما في عالمنا الخارجي من أشياء . أو هو العملية التي تتم بها معرفتنا لما حولنا من أشياء ، عن طريق الحواس ، كأن أدرك أن هذا الشخص الماثل أمامي صديق لى وأن الحيوان الذي أراه حمار ، وأن هذا الصوت الذي أسمعه صوت سيارة مقبلة أو مدبرة ، وأن هذه الرائحة التي أشمها رائحة سمك يقلي ، وكأن أدرك أن هذا التعبير الذي المحه على وجه شخص هو تعبير الغضب ، وأن هذه التفاحة أكبر من تلك ، أو أن جلدي قد لوحته الشمس — وجسم الإنسان جزء من عالمه الخارجي — أو أن عضلة معينة في ساقى في حالة تشفيح .

ولعله لم يفتنا أننا نستخدم كلمة «الأشياء» بمفهوم واسع شامل لا يقتصر على ما ندركه من مجسهات ومسطحات ومسافات ، بل يشمل أيضاً ما ندركه من مجسهات كشروق الشمس أو اصطدام سيارة أو انتشار وباء كما يشمل ما ندركه من صفات كعلامات الحزن على وجه شخص ، كذلك ما ندركه من علاقات كأن ندرك أن هذا الحط أطول أو أقصر من ذاك ، هذا إلى ماندركه من رموز كما قدرك أن النور الأحمر رمز للتوقف عن السير . وإليك مزيداً من الايضاح عما ندرك وكيف ندرك ؟.

### ماذا ندرك ؟ الصيغ الإدراكية Gestalts

لو تأمل الإنسان فيا يدرك من موضوعات العالم الخارجي لرأى أن هناك أشياء معينة تبرز وتتضح في مجال إدراكه بينما تكون أخرى أقل وضوحاً وبروزاً . فنحن نرى البيوت والنخيل ولا نرى ما بينها من فراغ مقتطع من السماء . وإذا نظرنا إلى قطعة قماش ذات رسوم رأينا الرسوم ولم نر مابينها من مساحات خاوية . ولو حاولنا أن ننظر إلى هذه المساحات وحدها دون أن ننظر إلى الرسوم شعرنا بشيء من الجهد يحملنا على العودة إلى رؤية

الرسوم . لذا يقال إننا ندرك الأشياء ولاندرك ما بينها من ثغرات . كذلك الحال فيا ندرك بآذاننا ، فنحن نسمع اللحن الموسيقى بوضوح ولا نسمع مصاحباته إلا همساً . كما نميز صوت رجل يتكلم وسط الضوضاء التي تحيط به . فكأننا ندرك أشياء معينة تتميز وتبرز في مجالات إدراكنا فتجذب الانتباه إلها دون غيرها من الأشياء . وبعبارة أخرهناكأشياء تفرض وجودها على ادراكنافرضاً دون سواها من الأشياء . هذه الأشياء تسمى اصطلاحاً بالصيغ .

## الصيغة شكل وأرضية

لوتأملنا الصيغة الإدراكية ، أيا كان نوعها ، لرأينا أنها «شكل» figure لماطارخارجي محدد يبرز على «أرضية» ground تكون أقل منه وضوحاً وبروزاً فالنقش المرسوم على القماش صيغة ، والشكل الهندسي صيغة ، والبقعة السوداء تبدو شكلا على أرضية بيضاء ، والنقطة المضيئة تبدو شكلا على أرضية طلماء ، كذلك الممثلون على المسرح. والطائرة فى السهاء ، وثمرات التفاح على الشجر ، والكلمات المكتوبة أشكال وصفحة الكتاب أرضية وتعبير الوجه صيغة ، وحركة الذراع صيغة .. كذلك الحال فى المدركات الأخرى : فصوت الرعد صيغة ، كذلك الحل الموسيقي ، والنقطة الباردة على سطح الجلد صيغة ، كذلك ألم الذراع أو الصداع أو درجة الحرارة المرتفعة .. وقل مثل ذلك فى كل مايبرز فى مجال الإدراك فى لحظة ما . فكل مدرك حسى صيغة لأنه ينفرد ويبرز فى مجال الإدراك . وهو يؤلف وحدة متاسكة على أرضية مائعة لا حدود لها .

وتختلف الصيغ فيا بينها قوة وضعفاً . فهناك صيغ قوية تجذب الانتباه اليها جذباً شديدا وأخرى ضعيفة لا تجذب الانتباه الا بمقدار . وقد يتساوى الشكل والأرضية من حيث البروز بحيث يتذبذب الانتباه بينها .فهذا الرسم (ص٢٠٣) نراه تارة كأساً بيضاء وأخرى وجهين أسودين متقابلين .

وقد نلجأ عن قصد الى طمس الشكل حتى لا نراه ، كما هي الحال في



تمويه المنشآت العسكرية . وقد ثلجاً بعض الحيوانات المتحركة الى السكون التام حتى لا تراها اعداؤها .

### كيف ندرك ؟

ونتساءل الآن : كيف يتم هذا التحول المذهل من أشعة وموجات ودقائق شاردة تسبح فى العالم الحارجي الى إدراك وحدات منفصلة متمايزة محددة (صبغ) ذات دلالة ومعنى ؟

يرى علم النفس الترابطي القديم أن ادراكنا العام الحارجي يبدأ باحساسات منفصلة يترابط بعضها مع بعض حتى يتألف مها الكل الادراكي وجود حقيق أو خصائص يتميز بها ، فاذا رشف الانسان رشفة من شراب الليمون المثلج لم يزد ما نحيره على احساسات منفصلة بالحموضة والحلاوة والبرودة . وإذا اكلت قطعة من اللحم المشوى لم يزد ما أخرى على احساسات والحرارة .. وبعبارة اخرى فالاشياء التي ندركها نتيجة (نشاط عقلي) يربط بين احساسات منفصلة مختلفة . ومن هذا الترابط تتألف الاشياء التي ندركها تم يتألف المشياء التي ندركها العالم الحائط من قوالب مترابطة من الطوب .. وبلغة الفلسفة نقول إن العالم الحالم جي عالم فوضي وخواء يقوم العقل بتنظيمه .

كما كان علم النفس الترابطي يعطى للذاكرة والحبرة السابقة أهمية خاصة بالغة في عملية الادراك هو «تعرف» الاشياء المألوفة عن طريق التعلم والألفة والحبرة السابقة (التعرف هو شعور الفرد أن ما يدركه الآن جزء من خبرات السابقة). ومن ثم يستحيل إدراك شي جديد كل الجدة لم يألفه الانسان قط من قبل. واذا سلمنا جدلا بأن هناك شيئاً جديدا كل الجدة في عناصره أو في شكله الاجالي ، فان الانسان لا يدركه . فالمعنى الجدة في عناصره أو في شكله الاجالي ، فان الانسان لا يدركه . فالمعنى

الذي يكتسبه الشيَّمن الذاكرةوالخبرة السابقة هو الذي يحدد الشي ويبرزه في مجال الادراك ويعطيه شكله الخاص .

#### اعتراض مدرسة الجشطلت:

قلبت هذه المدرسة ، عن طريق التجريب ، أفكار الرابطية كلها رأسا على عقب . فهى تقول ان التأمل الباطن لا يصل الى وجود هذه الاحساسات المستقلة الا بعد عملية تفكيك مصطنعة . الواقع أن المستبطن حين يقوم بالتحليل يبدأ من حالة شعورية عامة إحمالية مهمة يتعذر تحليلها ووصفها ثم يأخذ في تفكيكها والانتباه الى كل جزء مها على حدة . فما يصفه الاستبطان أذن لا يعبى أنه موجود في عقولنا ، أو حتى في عقل المستبطن نفسه قبل أن يبدأ التحليل . وبعبارة أخرى فالاحساس من حيث هو جزء لا يوجد مستقلا بذاته بل يوجد مندمجاً في صيغة تحتويه فتفقده صفته الحاصة به . إنه عنصر مجرد لايقابل شيئاً واقعياً ان الصيغة كالمركب الكياوى اندمجت عناصره بعضها في بعض . ولوحلنا المركب الى عناصره تلاشي المركب نفسه ولم تجدالعناصر . .

وإذا صح زعم الترابطية فماذا يكون شأن هؤلاء الناس الذين يولدون مكفوفي البصر ثم يستردونه في سن العشرين مثلا بعد عملية جراحية ؟ هل يتلخص ادراكهم البصرى للأشياء في مجرد احساسات محضة تترابط على مر الزمن فتتكون منها المدركات البصرية تدريجا ؟ لقد دلت دراسة هذه الحالات على أنهم يرون بعد العملية مباشرة اشياء بارزة في مجال ادراكهم ووحدات منفصل بعضها عن بعض وعن الأرضيات التي تقوم وراءها ، لكنهم لا يتعرفونها ولا يعرفون معناها . فان كان أحدهم يستطيع قبل العملية أن يفرق عاسة اللمس بين الكرة والمكعب ، فانه يرى بعد العملية أنها شيئان مختلفان نكنه لا يستطيع أن يتعرف كل واحد منها على حدة إلا بعد أن يتاح له أن لكمه ما يستطيع تعرفهم بالبصر وحده إلا بعد أن يستعين على ذلك بالبصر والمدس أو يستطيع تعرفهم بالبصر وحده إلا بعد أن يستعين على ذلك بالبصر والمدس أو البصر والمد أى أننا لا بد أن نتعل قبل أن ندرك .

أما عن دور الذاكرة فى الادراك ، فترى الجشطلت أن الاضافة التى تخلعها الذاكرة ليست هى التى تعيننا على تأويل هذا الشيء بل هى التى أن الذاكرة تعزز الادراك ولا تخلقه . ولكى

يكتسب الشئ معنى ومدلولا بجب أن يوجد أولا كشئ محسوس.فوجود الثنيئ شرط لادراكه لا نتتجة له .

### الجشطلت والادراك:

ترى هذه المدرسة أن العالم الحارجي ليس فوضي وخواء خارجاً على النظام والتنظيم . وليس العقل قوة منظمة تحيل ما بالكون من فوضي الى نظام بل إن العالم الذي محيط بنا يتألف من اشياء ومواد ووقائع منظمة وفق قوانين خاصة ، وبفعل عومل موضوعية تشتق من طبيعة هذا الأشياء نفسها لا نتيجة نشاط عقلي أو خرات سابقة ، وتعرف هذه بقوانين «التنظيم الحسي» أو «عوامل الصياغة» وهو عوامل أوليه فطرية لذا يشترك فها الناس جميعاً .

فبفضل هذه العوامل تنتظم المنهات الحسية فى وحدات ، فى صيغ مستقلة تبرز فى مجال ادراكنا . ثم تأتى الحبرة اليومية والتعلم فتفرغ على هذه الصيغ معانى ودلالات . وعلى هذا تتلخص عملية الادراك فى خطوتين أو مرحلتين

التنظيم الحسى وهو عملية فطرية سابقة على كل خبرة . تتم بفعل (عوامل موضوعية)

٢ - عملية التأويل ، وهي تتم بفعل (عوامل ذاتية) شتى كما سنرى
 ومن تفاعل هذين النوعين من العوامل تتم عملية الادراك الحسى .

## ٢ ــ قوانين التنظيم الحسى

هى القوانين الى تنتظم ممتضاها التنبهات الحسية فى وحدات مستقلة بارزة أى صيغ بفضل عوامل موضوعية تضطرنا الى ادراك صيغ أى أن ندر كها (أشكالا) تبرز على (أرضيات) أقل مها وضوحاً وبروزا.من أهم هذه العوامل:

### ١ ـ عامل التقارب:

فالتنبيهات الحسية المتقاربة فى المكان أو الزمان تبدو فى مجال ادراكنا وحدة مستقلة محددة وصيغة بارزة. فنى الشكل(١)لا ندرك كل نقطة على حدة بل ندرك كل زوج من النقط صيغة. ولو حاولنا أن نؤلف صيغة من نقطة فى أحد الأزواج مع نقطة فى زوج آخر لصعب علينا ذلك ــ وقل مثل ذلك فى عدد من الدقات المتتالية ، فانها تفرض نفسها على ادراكنا فى صورة وحدة ادراكية متكاملة وصيغة مهاسكة . أما إن كانت الدقات متباعدة سمعناها فرادى لا على هيئة صيغة .

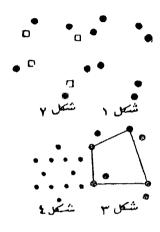

#### ٢ - عامل التشابه:

فالتنبيهات الحسية المتشابهة ، كالاشياء أو النقط المتشابهة فى اللون أو الشكل أو الحجم أو السرعة أو الشدة أو اتجاه الحركة .. ندركها صيغا مستقلة «أنظر شكل ٢» وسلسلة من النغات العالية يدعو بعضها بعضا في مجال الادراك. كذلك النغات المنخفضة أو التي تعزف بآلة واحدة كذلك الألفاظ التي تصدر عن شخص واحد ، فهي تنزع الى الائتلاف والتفرد والروز في مجال الادراك وسط الضوضاء والجلبة لأنها متشابهة من حيث مصدرها . وفي الطريقة الكلية في القراءة ينزع الحرف (ل) إلى الانفصال عن ملابساته ويبدو مفرده في الكلات الآتية : دخل ، أكل ، وصل ...

## ٣ - عامل الاتصال:

فالنقط التي تصل بيها خطوط مستقيمة أو غير مستقيمة تدرك صيغة «شكل ٣» ، كذلك الحالة في سلسلة من النغات الصاعدة أو الهابطة

### ٤ - عامل الشمول:

شكل «٤» بميل بنا إلى أن ندركه نجمة لا شكلين سداسين أو مثلثين متداخلين ، لأن النجمة تتميز باحتوائها جميع العناصر . صحيح أن هذين الشكلين يفرضان نفسها على الناظر بين حين وآخر ، لكنها لا يضاهيان في قوبها وبروزهما شكل النجمة .

### ٥ \_ عامل التماثل:

فالتنبيهات المماثلة تمتاز على غيرها من التنبيهات فتبرز صيغا .

### ت \_ عامل الإغلاق :

تميل التنبيهات والأشكال الناقصة إلى الاكتمال فى ادراكنا . فنحن نرى الدائرة التى بتر جزء منها دائرة كاملة ، وفى القراءة لا نرى الحروف الناقصة فى الكلمه ، ونستطيع أن ندرك وجه شخص معين من عدة خطوط بسيطة مرسومة ومن «الشكل ه» ندرك صورة حيوان مكتمل . كذلك الحال فى



(شکل ه)

التنبيهات السمعية . فقددات التجارب على أن الناس حتى أدقهم سمعا لا يسمعون بالفعل إلا ٧٥٪ من الأصوات فى محادثاتهم العادية . وهم يمثلون . الثغرات من ملابسات الحديث وموضوعه . وفى الادراك الذوق نشعر بأن الطبق الذى نتناوله ينقصه «شيء» حتى إن لم نعرف على وجه التحديد ما ينقصه

هذا الاتجاه الفطرى إلى اكمال الأشياء والأعمال المبتورة هو الذى يميل بنا إلى افراغ معنى على الأشياء والمواقف التى لا معنى لها ، والذى يميل بالطبيب إلى أن يدرك حميم الأعراض المعروفة لمرض معن حتى إن لم توجد بعض هذه الأعراض لدى المريض ، وهو الذى يميل بنا إلى تصنيف الأشياء المبعرة وتنظيمها . كأن الأشياء المبتورة أو الناقصة أو غير المنتظمة تخلق فينا توترات نفسية لا تزول إلا بادراكها كاملة . وهنا يبدو الشبه بين مبدأ الاغلاق ومبدأ استعادة التوازن .

ويلاحظ أننا في حياتنا اليومية ندرك صيغاً مركبة معقدة ليست في بساطة أغلب الصيغ التي استعرضاها . وهو إدراك تفرضه علينا طبيعة المنهــــات الخارجية لذا فهو ادراك عام مشترك بن الناس جميعا .

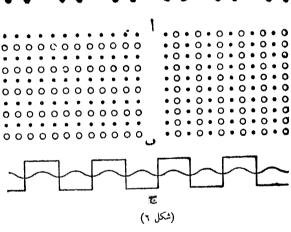

تبین رسوم هذا الشکل تأثیر التقارب والتشابه والاتصال ، فغی (أ) نری أزواجاً من نقط متقاربة لا أزواجاً من نقط متباعدة ، وفی (ب) یسهل علینا رؤیة أعمدة أو صفوف من عناصر متشابة ، ویشق علینا رؤیة أعمدة من عناصر نختلفة ، وفی (ج) یشق علینا کثیراً أن نففل عن الاتصال فی کل من الحلین المتعرج والزاوی بأن نری رسماً مكوناً من عدة أجزاه من الخط الأول مؤتلفة مع أجزاه من الحلط الثانی . ولا يفوتنا أن نضيف الى هذه العوامل الموضوعية العوامل الفسيولوجية التى تؤثر فى إدراكنا مثل تركيب العين والأذن واطراف الأعصاب فى الشبكية وغيرها من أعضاء الحس، وشروط فسيولوجية أخرى .

#### ٣ ــ عملية التآويل

ينظر الطفل الصغير إلى جهاز الراديو أو إلى كتاب أو دولاب فيرى أشياء مجسمة لكنه لا يدركها . وهو يسمعنا نتحدت لكنه لا يدرك ما نقول فعليه أن يبدأ فى تعلم أسماء الأشياء وخواصها وفوائدها واستعالاتها ، عليه أن يتعلم معانى الألفاظ التى يسمعها ، ومعانى الكلمات التى يراها واستعالاتها ، عليه أن يتعرف أترابه وزوار المنزل وأقاربه ، عليه أن يتعلم أن الابتسامة علامة الرضا ، وأن العبوس علامة السخط . وهو ينفق وقتا طويلا فى ملاحظة الناس فى المواقف المختلقة ، وما يتضمنه هذا السلوك من دلالات ومعنى . . وهذا أساس ما يسمى بالادراك الاجتماعي ادراك العلامات التى تفصح عن مشاعر الغير أو عواطفهم ومقاصدهم عن طريق ملامح مختصرة عصورة دا

ولا شك أن بعض المعانى تكون فطرية غريزية عند الحيوانات الدنيا فالطائر يستجيب بالغريزة ، أى دون تعلم سابق للمواد التي يبنى بها عشه كما لو كان يعرفها ، لكن الانسان عليه أن يتعلم الغالبية العظمى من هذه المعانى .

أما نحن الكبار فنؤول على الفور ما يبرز فى مجال ادراكنا من صيغ ، إن كانت صيغا مألوفة لنا : نتطلع حوالينا ونؤول ما نراه ونسمع الاصوات ونؤولها وتمر أيدينا على الاشياء فنتعرفها . فان كانت الصيغ غريبة أو جديدة أو معقدة ، عجزنا عن إفراغ معنى علما وتعرفها ، أو احتجنا إلى شي من الجهد والتحليل حتى يتضح لنا معناها . فطالب الطب المبتدئ حين ينظر فى المحهر إلى شريحة غير مألوفة له ، يرى رقعة سوداء أو ملونة ، لكنه لا يعرف ما إذا كانت نسيجا مصابا بالسرطان أو بالبرقان . كذلك لا نسان البدائى حين يرى كتابا أو ساعة لأول مرة . بل كذلك حالنا حين نرى شيئا مها غامضا (أنظر شكل ٧) لقد قال أحدهم إنه رسم حشرة ، وقال آخر إنه رسم مشمعدان، وقال ثالث انه صورة توأمين ملتصقين من الظهر



(شكل ٧)

وقال رابع إنه انفجار قنبلة ، فنحن حين نكون بصدد شي مهم غامض أو غريب مسرف في الغرابة .. ينفسح أمامنا المحال لنؤوله تأويلات شي ، وهي تأويلات تتوقف على حالاتنا النفسية المزاجية ، الدائمة والمؤقتة ، الشعورية واللا شعورية فهذا الصوت الذي أسمعه من بعيد قد أحسبه صوت صديق يناديني ، وقد بحسبه غيري صوت طفل يصيح أو مؤذن ينادي للصلاة وقد يدركه آخر صوت سيارة مسرعة تتوقف عن السير . وهذه الاشارة المهمة التي تصدر من رئيس لمرءوسيه قد تؤول على أنها اشارة استخفاف أو از دراء أو تحد أوعدوان . وقد أفاد علماء النفس من هذه الحاصة الادراكية فصاغوا على أساسها اختبارات تكشف عما لدى الفرد من ميول أو رغبات أو مخاوف أو توقعات شعورية ولا شعورية وأطلقواعلهااسم «الاختبارات الاسقاطيه» ما سنفصله عند دراسة «الحكم على الشخصية» .

# أثر الخبرة والتعلم :

نحن نؤول الحاضر فى ضوء الماضى وخبراتنا السابقة . فهذا الصوت الذى أسمعه من بعيد أدركه سيارة مقبلة أو مدبرة ، أو سيارة صديق لى ، أو سيارة تنتجها شركة معينة . وأنت لا ترى فى السهاء ما يراه الفلكى ، ولا تدرك فى الساعة ما يدركه الساعاتى ولا تدرك تحت

المجهر ما يدركه عالم الأحياء ، ولا تدرك في اللحن الموسيقي ما يدركه الفنان . وهذه التفاحة التي أمامك ، تراها ولا تلمسها ، كيف أدركت ملمسها الناعم وطعمها الحلو ورائحتها الزكية ! بل كيف حكمت أنها كرية الشكل مع أن صورتها التي تنطبع على شبكية العين صورة مسطحة ؟ عرفت هذا كله من خبر اتك السابقة بالتفاخ وسلوكك نحوه . فالأشياء المألوقة لدينا ندركها من «ملامح مختصرة» أو أمارات Cnes اذ تكني لادراكها سمة واحدة بسيطة منها . وهذا ما محدث في عملية القراءة .

من أجل هذا يختلف الناس فى ادراكهم للشى الواحد اختلافا كبيراً ، وذلك لما بينهم من فوارق فى السن والحبرة والذكاء والثقافة والمعتقدات ووجهات النظر (أنظر البيئة السيكولوجية ص ٣٠) فأخوان فى بيت واحد يختلف ادراكها لأبهها هذا يراه عادلا وذلك يراه ظالما .

واليك تجربة تبن أثر الخبرة السابقة في الادراك: نسقط على ستار معتم عدداً من الحروف المضيئة ، ونقدر الزمن اللازم لقراءتها ، ثم نؤلف من هذه الحروف نفسها كلمات مألوفة أو بضع حمل مألوفة ونسقطها مضيئة على الستار ، فنرى أن الزمن اللازم لقراءتها أقصر بكثر منه في الحالة الأولى . فزمن العرض الذي يكفي لقراءة ٦ حروف منفصلة يكفي لقراءة ١٠ حروف مجتمعة في كلمات و٣٠ حرفاً مجتمعة في كلمات و٣٠ حرفاً مجتمعة في حملة قصرة . ذلك أننا لا نقرأ حرفاً محرف ، بل نتعرف مجموعة من الحروف تتميز بتفصيل خاص أو سمة خاصة تكون عمثابة ستار تسقط عليه الذاكرة بطريقة لا شعورية بعض ما تحتزنه .

وها هى ذى تجربة أكثر غرابة : فقد صنعت نظارة خاصة نحيث تقلب المرثيات رأساً على عقب . وقد استخدمها شخص بصورة مستمرة ، فكان يرى الأشياء فى أول الأمر مقلوبة ، لكنه لم يلبث أن استقامت الأشياء واعتدلت فى ناظريه ، وذلك من أثر العادة والخبرة السابقة . وبعد أن خلع النظارة ظل يرى الأشياء مقلوبة مدة من الوقت ثم اعتدلت .

أثر الملابسات في التآويل: بما يسهم في تأويل المدركات ما يحيط بالشيء المدرك من ملابسات وما يقوم بينه وبين غيره من علاقات. ذلك أن نفس الجزء مختلف معناها الجزء مختلف معناها الجزء مختلف معناها الجنالات المحملة التي تحويها. من ذلك أن الكلمات الآتية: «قدر» ، «دفع» باختلاف الجملة التي تحويها. من ذلك أن الكلمات الآتية : «قدر» ، «دفع» «ملك» لا يمكن أن تفهم دلالاتها إلا في السياق الذي توجد فيه . والصرخة في ملعب كرة غير الصرخة في مستشفى ، ورسم الفم قد يبدو نفسه حميلا في صورة قبيحاً في صورة أخرى ، والحركة الصحيحة في السباحة قدتكون نفسها معيبة في الرقص ، وقطع الشطرنج لا تعنى في ذاتها شيئاً بل يتحدد معنى كل قطعة بعلاقاتها بالقطع الأخرى. ولو أنك قابلت في الطريق رجلا يصفع كل قطعة بعلاقاتها بالقطع الأخرى. ولو أنك قابلت في الطريق رجلا يصفع تلح عليه ، أي لو عرفت الملابسات التي تحيط بسلوكه هذا ، لبدا لك تلح عليه ، أي لو عرفت الملابسات التي تحيط بسلوكه هذا ، لبدا لك لأن الجزء لا يمكن فهمه إلا في صلته بالكل الذي يضمه ويشتمل عليه (وهذا قانون هام من قوانن مدرسة الجشطلت) فلو أننا رأيناالنورالأحرلافي مفترق الطرق بل على سطح عمارة ، لا ختلفت استجابتنا له .

#### الخسسلاصة:

مما تقدم نرى أن الإدراك ليس عملية بسيطة بل عملية معقدة ، إذ تتدخل الداكرة والمخيلة وإدراك العلاقات فى تأويل ما ندرك . وسنرى فيا يلى أن الإدراك يتأثر بعوامل جسمية وعقلية ووجدانية (الميولوالعواطف والرغبات) واجتماعية .

ومنه يتضح أيضاً أن الإدراك ليس عملية سلبية تتلخص فى مجرد استقبال الطباعات حسية . فكما أن وظيفة أعضاء الهضم لا تقتصر على مجرد استقبال الطعام بل تؤثر فيه وتمثله وتحيله أنسجة حية ، كذلك العقل يضيف ومحذف ويؤول ما يتأثر به من انطباعات حسية . فإذا كنا من دون الاحساس لاندرك شيئاً . وهذا يعنى أن نشاط الحواس ليس كل شيء فى عملية الإدراك .

وسنرى بعد قليل أن الإدراك كالانتباه عملية انتقائية .

### ٤ - الإدراك يسر من المحمل إلى المفصل

لو ألقى الإنسان بنظره على شخص أو على صورة أو منظر طبيعى ، لكان أول مايراه من الشخص شكله العام، ومن الصورة أو المنظر انطباعاً عاماً بجملا . فلو أطال النظر والتأمل أخذت تفاصيل الشخص أو المنظر تثب إلى عينيه و احدة بعد أخرى . كذلك الحال حين يستمع إلى لحن موسيقى أو حين يدوق شيئاً مراً . ولو أنك دلفت إلى مكان به جمع من الناس لاستطعت أن تشعر من فورك إن كانوا يرحبون بمقدمك أولا يرحبون دون أن ترى أية علامة خاصة على فرد معين منهم . بل يستطيع بعض الرعاة أن يحسوا بنقص شاة في القطيع دون أن يعدوه . فالنظرة الاحمالية العامة ، والإدراك بنقص شاة في القطيع دون أن يعدوه . فالنظرة الاحمالية العام سابتي على التحليل وتعرف الأجزاء : هذا هو السر الطبيعى لعملية الادراك من المحمل إلى المفصل ، ولا يبدو هذا غريباً لأن التحليل والتعرب والتنسان عيل بطبعه إلى القصد في الجهد . والتنسان عمل بطبعه إلى القصد في الجهد . وتعر مدرسة الجشطلت عن ذلك بقولها (إن إدراك الصيغة سابق لإدراك أجزائه ....)

ويبدو الإدراك الاحمالى على نحو يهر ويروع عند الحيوان. فالعنكبوت يعرف الذبابة وبهجم علمها إن رآها تضطرب فى نسيجه. أما إن قدمناها له على طرف عصا ، لم بهتم بها ولم يهاحمها حتى إن كان جائعاً. فإن ألححنا عليه هرب وولى الأدبار. ذلك أن الذبابة فى النسيج غير الذبابة على العصا . إنها تؤلف مع النسيج صيغة ووحدة وكلا . فان انفصلت عن هذه الوحدة لم يعد الحيوان يدركها فى ذاتها ، لم يعد لها معنى بذاتها . ولقد لاحظ أحد الباحثين أن طائراً عاد إلى عشه فلم يحد فرخه فيه ، بل ألفاه بعيداً عنه ، فسارع اليه ، ولكنه أخذ يحطم رأسه ثم شرع يأكله . ذلك أن الفرخ يكون موضع الرعاية والعناية مادام فى العش ، فإن انفصل عن العش أصبح فريسة. فالجزء وهو والعناية مادام فى العش ، فإن انفصل عنه اكتسب معنى الفرخ ـ لا كتسب معنى

آخر. وتعبر مدرسة الجشطلت عن ذلك بقولها (إن أجزاء الصيغة لامعنى لها في ذاتها ، بل تشتق معناها وصفاتها من الصيغة التي تحتويها . وقد سبق أن مثلنا لذلك فقلنا إن الكلمة (جزء) لا تفهم إلا في الجملة (الصيغة) التي تحتوى الكلمة ، وأن الفم نفسه (جزء) يبدو حميلا في صورة (صيغة) قبيحاً في صورة أخرى .

كذلك الطفل لا محلل وليست به حاجة إلى التحليل . وقد أفاد رجال التعليم من هذه الظاهرة في عرض الدروس وفي عمل الأفلام التعليمية وتدريس المواد ، فتبدأ الدروس أو الأفلام بفكرة عامة محملة لما يراد عرضه . ومن هذه الفكرة تنفرد الأجزاء والتفاصيل تدريجاً . كما أفادوا منها في تعليم القراءة بالطريقة الكلية : وهي طريقة لها مزاياها وعيوبها — وتتلخص في تعريف الطفل بالجملة أو الكلمة قبل تعليمه الحروف منفصلة .

وقد أجريت تجارب عدة دلت على أن الإدراك عند الإنسان ــ خاصة الإدراك البصرى ــ يكون فى مبدئه اجمالياً كلياً ، فالطالب الكبير ، فى عملية القراءة ، لا يقرآ حرفاً بحرف أى لا تنتقل عيناه من حرف إلى حرف بل تتقلان فى قفزات تعقب كل قفزة وقفة ، ويتم الإدراك أثناء الوقفات ، إذ يتعرف القارىء مجموعات معينة من الحروف يشغله ادراكها الاحمالي عن إدراك تفاصيلها . ولهذا السبب نفسه لا يدرك الإنسان أحياناً الخطأ أو الحذف أو التغير فى الكلمات المقروءة خاصة إن كانت مألوفة لديه . و هذا ما عدث فى تصحيح مسودات المطابع ، أو حين نرى كلمة (قسنطيطة) فنقرؤها (قسطنطينية) .

مما تقدم نرخى أن الإدراك يسبر من الكل إلى الأجزاء ، وهذا عكس ما كان يزعمه علم النفس الترابطى القديم من أن أدراكنا يبدأ من الأجزاء ، من التفاصيل . من الاحساسات يترابط بعضها مع البعض فيتألف منها الشيء المدرك .

#### ٥ - عوامل الإدراك الذاتبة

#### الفروق الفردية

سبق أن ميزنا بين البيئة الواقعية (المحيط) والبيئة السيكولوجية (المحال) ، فالأولى هي البيئة كما هي عليه في الواقع، والثانية هي البيئة كما تبدوكها ويشعر بها ، كما ذكرنا أن الإنسان لا يستجيب للبيئة كما هي عليه في الواقع بل كما يدركها أي حسب ما يفرغه عليها من معني وقيمة وأهمية ، فنحن لا نهرب من نمر في قفص كما نهرب من نمر فر من حديقة الحيوان ، والطفل الذي عضه كلب قد يرى الكلاب حميعاً خطرة فيتجنبها . لذا قد تكون البيئة الواقعية واحدة بالنسبة لعدد من الأفراد ، لكنها تكون بيئات سيكولوجية مختلفة جد الاختلاف بالنسبة لكل فرد منهم ، وذلك لإختلافهم في السن والخبرة والميول . فالبيت الواحد ليس بيئة سيكولوجية واحدة لجميع من بهمن اخوة وأخوات ، كذلك الحال في طلاب الفصل الواحد أو المرضى في مستشفي واحد .

ونريد الآن أن نذكر بشيء من التفصيل العوامل التي تفارق بين الناس في إدراكهم منظراً واحداً أو سماعهم لحنا موسيقياً واحداً ، أو تجعل أحدهم يرى في هذا الرجل الذي يسبر في الطريق رجلا عجوزاً منهالكاً . في حين يرى فيه آخر رجلا له ملامح بهودية . ويرى آخرون أن له وجه شرير .. وقد شرحنا منذ قليل أثر الحمرة السابقة في تحديد معنى ما ندركه ، فالفلكي يرى في السهاء غير ما تراه أنت ، والفنان يدرك في اللهن مالا يدركه غير الفنان .. ونضيف الآن أن ادراكنا يتأثر إلى حد كبير بتوقعاتنا ودو افعنا بالمني الواسع لاصطلاح الدافع الذي يشمل الحاجات الفسيولوجية والميول والعواطف والانجيازات والانفعالات والقيم والمعتقدات .. حتى لنستطيع أن نقول إن ما ندركه يتوقف إلى حد كبير والمعتقدات .. حتى لنستطيع أن نقول إن ما ندركه يتوقف إلى حد كبير

التوقع : نحن نرى أو نسمع ما نتوقع أن نراه أو نسمعه ، من ذلك أننا

نقرأ الكلمة الخطأ صواباً ، ولوكنت تنتظر صديقاً فى مفترق الطريق رأيته فى مئات القادمين من المارة ، ولو عزمت على الاستيقاظ فى ساعة معينة سهل عليك سماع الساعة الرنانة ، والأم المنشغلة عن طفلها فى حجرة أخرى تحسبه يصيح كلما سمعت صوتاً من الخارج ، ومن مخاف العفاريت فإنه يراها ، ويرى بعض الفلكين قنوات فى المريخ لا يراها آخرون .. كل يدرك ما يتوقعه . وإليك تجربة تعزز ذلك: اسقطت على العارض السريع (١) والحظات قصيرة صور لأجسام رجال ركبت عليها رءوس نساء، وصور لأجسام نساء ركبت عليها رءوس نساء، وصور الأجسام الرجال ورءوس النساء فوق أجسام النساء .. أى أنهم الرجال فوق أجسام النساء .. أى أنهم رأوا المألوف لا الواقع .

الحاجات والحالات الجسمية: عرض أحد الباحثين عددا من الرسوم الملونة الغامضة وراء حاجز من الزجاج المصنفر غير الشفاف على فريقين من الافراد أحدهما فى حالة جوع والثانى فى حالة شبع فرأى الفريق الأول فى هذه الرسوم شطائر وفواكه وأطعمة مختلفة ، وذلك على خلاف الفريق الثانى وقدما قال أبو الطيب بما يشير إلى أثر الحالة الجسمية فى افساد المدركات:

ومن يك ذا فم مر مريض يجد مرآ به الماء الزلالا ومن ذلك أيضا أن يرى الظمآن محيرة من الماء العذب وهو بجوب الصحراء الميول والعواطف والانحيازات: لا يخبى ما لميولنا من أثر فى توجيه ادراكنا فقد يمضى العامل يوما كاملا مع زميلة له فى المتجر فلا يعرف على التحديد ماذا كانت ترتديه ، لكن أغلب النساء يستطعن بعد مقابلة امرأة لبضع دقائق فقط وصف كل قطعة من الملابس كانت ترتدها .

ولعواطفا أثر كبير فى تشويه ما ندركه حتى قيل «حبك الشيُّ يعمى ويصم» وقديما قال الشاعر :

<sup>(</sup>١) جهاز يسمع بعرض الأشكال والصور لحظات قصيرة وبتثيير سرعة العرض .

وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدى المساويا وهذا يدل على أن الإدراك عملية انتقائية . فنحن لاندرك إلا مانريد إدراكه .

وقد أشرنا من قبل إلى أن الانحياز من أهم العوامل التي تفسد الملاحظة العلمية ، لذا كان «دارون» يسجل على الفور حميع الملاحظات والوقائع المضادة لرأيه فقد علمته خبرته أن أمثال هذه الملاحظات أسرع إلى النسيان من تلك التي تؤيد صدق فروضه .

الانفعال والحالة المزاجية: ذكرنا من قبل أن الإدراك يشوه وتزداد ميوعته في حالة الانفعال ، فالغضبان يرى من عيوب خصمه مالا يراه في حالة هدوئه ، والزوج الغيران يؤول كل حدثبرىء تأويلا فاسداً ، ولقد كلف أحد الباحثين بضعة أشخاص وصف صورة معينة وهم في حالات مزاجية مختلفة من الرضا والتزمت والقلق ، أما الصورة فتمثل أربعة من التلاميذ بجلسون في الشمس ، يكتبون ويستمعون إلى الراديو . فجاءت الأوصاف مختلفة اختلاف الحالات المزاجية لأصحابها . قال أحدهم وكان في حالة الرضا : إن التلاميذ في حالة استجمام تام ، يستمعون إلى الموسيقي ، و حالة التزمت : في حالة الرضا : إن التلاميذ في حالة استجمام تام ، يستمعون إلى الموسيقي ، انهم محاولون المذاكرة عبثاً ، وها هو أحدهم قد أتلف بنطلونه المكوى بجلسنه المهملة . ثم قال ثالث في حالة القلق : أنهم يستمعون إلى مباراة في كرة القدم ، ويبدو أنها مباراة حامية ، ويظهر على أحدهم أن فريقه خسر المباراة .

أثر المعتقدات: عثر الانثروبولوجي الشهير «ملينوفسكي Malinowski على جزيرة يقطنها شعب بدائى يعتقد أفراده أن الإنسان يرث صفاته كلها من أمه ولا يرث شيئاً من أبيه. فلما لفت نظرهم إلى التشابه الصارخ بين أحد الأبناء وابنه دهشوا لذلك أشد الدهش، وبدت لهم هده الملاحظة سخيفة.

لقد عجزوا عن إدراك هذا التشابه لأن معتقداتهم تنكره ولا تعترف به ، فكأنهم يرون بأعين الناس لا بأعينهم .

أثر القيم : Values القيم معايير اجتماعية ذات صبغة وجدانية قوية معتصها الفرد ويجعل منها موازين يزن بها أفعاله كما يتخذها هادياً ومرشداً في سلوكه وفي حكمه على الناس والأشياء . وهي اتجاهات نفسية مكتسبة تؤلف جانباً هاماً من شخصية الفرد وتؤثر في سلوكه وشعوره وإدراكه . . وهناك القيم الدينية والاقتصادية والجمالية والسياسية والاجتماعية . . .

وثمة تجربة مأثورة قام بها «برونر» Bruner و جودمان Goodman تبن كيف يتأثر الإدراك بالقيم الاقتصادية التي يؤمن بها الناس. فقد طلب هذان الباحثان إلى مجموعة من الأطفال أن يقدروا مساحات قطع مختلفة من النقود: مليم، قرش، نصفريال، ريال مثلاوذلك بواسطة جهاز خاص يسقط ضوءاً مستديراً يمكن زيادة مساحته وإنقاصها. ثم جاء بمجموعة أخرى من الأطفال وطلب اليهم — عن طريق الجهاز نفسه — تقدير مساحات دواثر من الورق المقوى مساحتها كمساحات النقود في التجربة الأولى، فظهر أن أطفال المحموعة الأولى بميلون إلى المبالغة في تقدير مساحات النقود على حين أن أطفال المحموعة الثانية لم يختلف تقدير هم لساحات الدواثر عن الواقع إلا اختلافا يسيرا. فكان في هذه التجربة اشارة إلى أثر القيم الاقتصادية في الإدراك. بعد ذلك أجرى الباحثان تجربة تقدير مساحات النقود وحدها على مجموعتين من أطفال فقراء وأطفال أغنياء، فجاءت النتيجة تعزز نتيجة التجربة الأولى، إذ كان الفقراء يبالغون في تقدير مساحات النقود بدرجة أكر بكثير من مبالغة الاغنياء في تقديرها.

مما تقدم يتضح لنا أننا لا ندرك العالم الخارجي بحواسنا فقط ، بل وبعقولنا وشخصياتنا أيضاً .

أثر الكبت : الكبت يفسد ادراكنا للواقع ولانفسنا . فهو يجعلنا ننكر ونعمى عن عيوبنا ومناقصنا كما ننكر ونعمى عن دوافعنا ومقاصدنا السيئة ، وهو بجعلنا نرفض مواجهة كثير من مشاكلنا أو مناقشة الموضوعات التى تؤذى أنفسنا ، كما بجعلنا نتجاهل أو ننكر ما يوجه الينا من نقد ، وهو الذى بجعل الآباء يعمون عن رؤية ما بأطفالهم من عيوب ، وبجعل العصابى يرى الخطر ماثلا أمامه فى كثير من مواقف الحياة التى يراها الأسوياء غفلا من أى خطر .. ولا غرو فالكبت كما قدمنا خداع للنفس بجعلنا نغفل أو ننكر إدراك كثير مما يلزمنا للتكيف السلم .

بل إنه يجعلنا نسقط عيوبنا ومقاصدنا السيئة على غيرنا من الناس فنسىء تأويل سلوكهم . فالمرتاب فى نفسه الذى لا يعترف لنفسه بذلك يرى الريبة فى غيره ، والدى يكبت العداوة للغير يرى العداوة فى سلوكهم ، والزوج الذى تنطوى نفسه على رغبة مكبوتة فى خيانة زوجته يميل إلى اتهامها بالخيانة والأنانى أو البخيل أو المغرور الذى ينكر هذه الخصلة لديه ، ينسبها إلى الناس ويغالى فى تقديرها لديهم .

واليك بجربة تبين أن الإنسان يعرض عن إدراك ما يسبب له القلق أو الألم : إذا اسقطنا على العارض السريع كلمات ليست لها دلالة انفعالية خاصة لدى الفرد تعرفها بوضوح . فاذا دسسنا بينها كلمات تسبب القلق أو تخدش الحياء (تتصل بالموت أو القتل أو الألم أو الجنس ) لم يتعرفها الفرد مع أن قياس نبضه وضغطه وتنفسه أثناء العرض تدل على أنه انفعل مها . وتسمى هذه الظاهرة (الإدراك اللاشعورى) Subceptionوهي استجابة الفرد لمنهات لايدركها إدراكا كاملا.

الخلاصة : مما تقدم ترى أن الإدراك يتأثر بعوامل جسمية وعوامل نفسية وعوامل نفسية وعوامل المعتقدات) والحاضر (الحالة المزاجية) والمستقبل (التوقعات) .

هذه العوامل الذاتية للادراك هي التي تجعل الناس يختلفون في إدراك منظر واحد أو لحن واحد أو شخص واحد ... وهي التي تؤول البيئة الواقعية وتفرغ علمها معيى . أي هي التي تحيل (المحيط) إلى (مجال) ـــ أنظر

ص ٣٠ ــ وعلى هذا فبدل أن نقول إن الإدراك هو استجابة الفرد لموقف يجب أن نقول إنه نتيجة تفاعل الفرد مع الموقف ــ تفاعل عوامل ذاتية مع عوامل موضوعية .

#### ٦ - الإدراك والسلوك

إذا كنت عطشانا وظننت أن بهذه الكأس زيت خروع تركتها أو ماء شربته ، وإن كنت في السوق ورأيت تفاحاً أخضر فجا أعرضت عنه ، فإن كان أحمر ناضجاً اشتريته ، والطفل «الشقي» ان رأى أن شقاوته في المدرسة تجلب له الألم والعقاب لزم السكينة والهدوء حتى يعود إلى البيت .. ومن هذا يتضح أن الإدراك يوجه السلوك . أنظر إلى سلوك القط وهو يطارد الفأر تر أن حركت القط واتجاهاتها بحددها إدراكه لحركات الفأر واتجاهاتها كذلك حال الفأر . وقد يكون ادراكنا خاطئاً ، لكن سلوكنا يتوقف دائماً على كيفية ادراكنا ، صواباً كان أو خطأ . فقد استجيب لابتسامة شخص بالغضب إن ظننت أنها ابتسامة سخرية ، وقد لا تكون في الواقع ابتسامة يعتقد أنه مجنون ، فإن كان محسبه متعالياً أو مز درياً اختلف سلوكه نحوه في يعتقد أنه مجنون ، فإن كان محسبه متعالياً أو مز درياً اختلف سلوكه نحوه في ان رأوا أنه محبم ومحمهم قاوموا كل هجوم عليه أو تعريض به .. فليس المهم هو الظروف التي تحيط بالفرد ، بل كيفية إدراكه هذه الظروف .

من أجل هدا يختلف سلوك حماعة من الناس حيال شخص واحد أو نظام واحد لاختلاف إدراكهم، له بل مختلف سلوك الفرد الواحد من موقف إلى آخر كالرئيس الذى يكون مستبدآ فى عمله ، مستكيناً فى بيته ، والبائع الذى يبدوا ظريفاً مع عملائه ، خشناً مع أصحابه

بما تقدم نرى أن الدوافع لا تكفى وحدها لتفسير السلوك ، بل لابد أن

نعمل حساباً فى هذا التفسير لكيفية إدراك الفرد للموقف. فإذا كانت الدوافع تنشط السلوك وتثيره فالأدراك هو أحد العوامل التى توجه السلوك ولنذكر دائماً أن الموقف لايثيرنا من حيث هو بل من حيث ماتفرغه عليه من معمى.

#### ٧ ــ الخداعات الهلاوس

الخداع illusion سوء تأويل المواقع . هو إدراك حسى خاطىء ، كأن تسمع صرير الباب فتظنه صديقاً يناديك ، أو صرخة ألم أو شخصاً يسب آخر . وإذا كنت تعتقد أن أشخاصاً بالغرفة المحاورة لك ، فالأصوات التي تصل البك منها أصوات كلام أو وقع أقدام . واللهرة الصغيرة إن دخلت العين حسبتها في حجم الحمصة . وحميع المؤثرات الصوتية التي تستخدم في الإذاعة والسينا ما هي إلا خداعات معروضة عرضاً بارعاً . والحواة مهرة في التضليل بالخداعات .

وترجع الخداعات إما إلى عوامل خارجية فيزيقية ، أو إلى عوامل ذاتية نفسيسة .

فن الخداعات الفيزيقية رؤية القلم منكسراً في الماء . ومن الخداعات السكولوجية ما يرجع إلى العادة والألفة ، كالخداع الذي يعرف بخداع أرسطو، فاذا وضعت قلماً بين السبابة والوسطى وقد تراكب أحدهما فوق الآخر ، أدركت أنك تمس قلمين أثنين لا قلماً واحداً . ومنها أيضاً ما يسمى خداع «مسودات المطابع» فن النادر جداً ألا يخطىء المصحح في تصحيحها حتى إن كان محترفاً . ذلك لأنه كما قدمنا لا يقرأ حرفاً محرف ، بل قراءة احلية وعن طريق ملامح مختصرة cues

ومن الخداعات السيكولوجية ما يرجع إلى التوقع والنهيؤ الذهنى ، فلو انسربت منك قطعة من النقود وأخذت تبحث عنها ، رأيتها فى كل شىء مستدير يلمحه بصرك ملقى على الأرض .

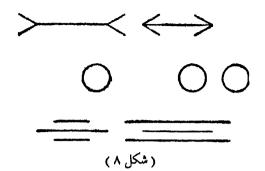

ومن هذه الخداعات أيضاً ما يرجع إلى «الانطباعات الإحمالية». ويدخل في نطاقها ما يسمى بالخداعات البصرية الهندسية ، مثل خداع «مولرلاير» Muller Lyer أنظر شكل ٨ وقارن بين طولى الخطين الافقين في الرسم العلوى وكذلك بين طولى الخطين الأوسطين في الرسم السفلى ، ثم قارن بين طول الخط الخارجي الذي يفصل الدائر تين اليسرى والوسطى وبين الخط الداخلي الذي يجمع الدائر تين الوسطى واليمني . هذه الأبعاد الستة متساوية فهل بدت لك كذلك ؟ أكبر الظن أن تكون الإجابة بالنفي . بل إنه خداع يقع فيه الناس حميعاً . وهويرجع إلى أن الإنسان لا يميل بطبعه إلى التحليل بل إلى إدراك الأشياء إدراكاً احمالياً ، قصداً في الجهد . وهو كما قدمنا إدراك تختفي فيه التفاصيل . والدليل على أن الخداع هنا وليد الانطباع الاحمالي أنك لو بدأت تحلل هذه الأشكال وتدقق في الانتباه إلى التفاصيل زال الخداع .

# الهلاوس Hallucinations

أما الهلاوس فمدركات حسية مختلفة لا تنشأ عن موضوعات واقعية فى العالم الخارجي كما هي الحال في الخداعات بل عن نصوع الأخيلة والصور الذهنية وسيطرتها على الفرد . إنها أخيلة بحسبها الإنسان وقائع ويستجيب لها كما لوكانت وقائع بالفعل . وبعبارة أخرى فهي اختلاقات ذهنية

والهلاوس إما بصرية كأن يرى الشخص أشباحاً تهدده ، أو سمعية كأن يسمع أصواتاً وهواتف تهيب به ، أو لمسية كأن يعتقد أن أشخاصاً تلمسه أو حشرات تلسعه ، أو شمية كأن يشم روائح تثير الارتياب فى نفسه . وهناك هلاوس ذوقية وحركية وجنسية .

والهلاوس شائعة فى حالات التسمم بالمخدرات ، وأثناء النوم المغناطيسى ، وقبيل النوم وفى حالات النعاس وأحلام النوم ، كما أنها تعرض للناس حميعاً بصورة عابرة طارئة . غير أنها إن كانت معاودة قسرية ، وتحدث فى غيبة الظروف التى تدعو إلى اللبس بين الخيال والواقع ، كانت فى أكبر الظن أعراضاً لأمراض عقلية ، أى لجنون . وقد تدفع بالمريض إلى الاعتداء على الغير أو إلى الانتحار تنفيذاً لما توحى به الهلاوس .

وتختلف الهلاوس عن «الواقع» فى أن الشيء الواقعى بمكن إدراكه بعدة حواس : فالشجرة نراها ويمكن أن نلمسها وأن نضغط عليها وأن نشيم رائحتها وأن ندوقها وأن نحس بحرارتها .. هذا إلى أن الناس لا يختلفون اختلافاً جوهرياً فى إدراك الواقع ، لكنهم مختلفون من حيث ما يدركونه من هلاوس ، فهذا يرى العفاريت تهاجمه ، وذلك يرى جيوش النمل تزحف عاد ... ه

# أسئلة وتمارين

ا تصفح جريدة أو مجلة وأذكر العوامل التي تجذب انتباهك بوجه خاص إلى ما مها من اعلانات .

٢ ــ أذكر بعض عادات عدم الانتباه التي تؤدى إلى تكدير الصلة
 بن الصديق وصديقه ، وبن الزوج وزوجته .

٣ ــ أذكر بعض الطرق التي تستطيع بها حصر انتباهك في عمل من المحتمل أن يشرد ذهنك وأنت تؤديه .

إشرح العبارة التي تقول: نحن من دون الاحساس لاندرك شيئاً ،
 وبالاحساس وحده لاندرك شيئاً .

من الخطأ أن نقول إننا نرى بأعيننافقط وأننا نسمع بآذننا فقط - ناقش هذه العبارة .

- حثيراً ما نرى بأعين الناس لا بأعيننا ـــما المقصود بهذه العبارة ؟
  - ٧ ـــ إلى أى حد يشوه الكبت إدراكنا للعالم الحارجي ؟.
- ٨ ــ يتوقف سلوك الفرد في موقف معين على كيفية إدراكه لهذا الموقف أضرب أمثلة لذلك .
  - ٩ ـ بن بالمثال أننا لا ندرك إلا ما نريد إدراكه .
    - ١٠ \_ ما الصلة بن الادراك والشخصية ؟ .
- ١١ اضرب مثلا من الحياة اليومية لخداع حسى يرجع إلى أسباب موضوعية خارجية عن الفرد ، ومثلا آخر يرجع إلى عوامل شخصية .
- ۱۲ ــ يمكن اتحاذ الإدراك كوسيلة ذات قيمة لدراسة حاجات الفرد وميوله وما لديه من قيم ؟ اشرح مع التمثيل .
- ١٣ نحن نشكو من أن الناس لا يعرفوننا جيداً ، والواقع أنهم
   يعرفوننا أكثر مما نظن . ولكن مما لا نحب... اشرح .
- 14 وضح العبارة التالية: ليس الادراك الحسى صورة طبق الأصل من البيئة التي ندركها ، بل هو عملية إنتقاء متصل لبعض المنهات دون غيرها وابراز لنواح من البيئة دون أخرى ، واستبعاد مستمر للمدركات التي قد تسبب للفرد قلقاً يسمى إلى تجنبه .

# لفصالاثاني

# التعلم . . نظرياته

#### ١ -- معناه و نتائجه

يستخدم اصطلاح التعلم في علم النفس بمعنى أوسع بكثير من معناه في اللغة الدارجة. فهو لا يقتصر على التعلم المدرسي المقصود أو التعلم الذي يحتاج إلى دراسة ومجهود وتدريب متصل أو على تحصيل المعلومات وحدها دون غيرها من ضروب المكتسبات ، بل يتضمن التعلم كل ما يكتسبه الفرد من معارف ومعان وأفكار واتجاهات وعواطف وميول وقلرات وعادات ومهارات حركية وغير حركية ، سواء تم هذا الاكتساب بطريقة متعمدة مقصودة أو بطريقة عارضة غير مقصودة . فاللحن الموسيقي الذي أسجعه عدة مرات دون أن أقصد إلى حفظه ثم أجد نفسي أتغني به .. لحن تعلمته .. والنفور من طعام معين لأنه ارتبط بظروف منفرة ، نفور مكتسب تم عن طريق التعلم . ومنه والحوف منهوم أم مرادفا للاكتساب والتعود بأوسع مفهوم أم . ومنه بهذا المعنى يكون التعلم مرادفا للاكتساب والتعود بأوسع مفهوم أم . ومنه نرى أن التعلم إما مقصود أو غير مقصود ، إما بسيط أو معقد .

#### نتائج التعلم :

أما العادة فهى استعداد مكتسب دائم لأداء عمل من الأعمال حركيا كان أم ذهنيا ــ بطريقة آلية سريعة دقيقة لا تنطلب بذل جهد كبير أو تركيز الشعور . والعادات أنواع فنها العادات الحركية أى التى يغلب فيها النشاط الحركى كعادة السباحة أو الكتابة على الالة الكاتبة أو سوق سيارة أو العزف على آلة موسيقية أو تعلم حيوان جائع الحروج من صندوق مقفل . وهناك العادات اللفظية وهى العادات التى يغلب فيها النشاط اللفظي كعادة النطق الصحيح أثناء القراءة ، أو استظهار قصيدة من الشعر . هذا فضلا عن

العادات العقلية كعادة استخدام الأسلوب العلمى فى التفكير أو عادة الحكم الموضوعى على الأشياء . وهناك العادات الاجتماعية والخلقية كالأمانة والتسامح والتعاون واحترام القانون أو المحافظة على المواعيد . وهناك أيضا العادات الوجدانية كالعواطف والاتجاهات والمخاوف الشاذة أو عادة ضبط النفس . هذا كله بالاضافة إلى التعلم المعرفي الذي يرمى إلى اكتساب المعانى والمعلومات وكثيراً ما تتداخل نتائج التعلم : فقد يكتسب التلميذ أثناء تحصيله الحساب أو اللغة مثلا عادات واتجاهات خلقية أو وجدانية حميدة أو ضارة كالأستقلال أو الاعتماد على الغير في التعلم ، أو اعادة نقل الأفكار من الغير دون هضمها ، أو الثقة بالنفس أو الشعور بالنقص . ولعل أهم اتجاه نفسي يمكن اكتسابه ، أو التعلم في الحياة النفسية واليومية :

أشرنا من قبل فى أكثر من موضع إلى أثر التعلم فى الحياة النفسية والسلوك، فرأينا دوره فى تحوير الدوافع الفطرية واكتساب الدوافع الاجتماعية وطبع التعبيرات الانفعالية بطابع اجتماعى ، وفى تعلم الإنسان معانى الأشياء فى عملية الادراك الحسى . وسنرى فيا بعد أثره فى اكتساب المعانى والأفكار العامة ، واكتساب القدرة على التذكر ، وكذلك فى تكوين الشخصية والحلق والضمير ، وخطره فى توجيه الصحه النفسية للفرد إلى السواء أو الاعتلال. فليست أعراض الأمراض النفسية ، آخر الأمر ، إلا مجموعة عادات سيئة تعلمها الفرد فراراً من مواقف معينة. هذا إلى ارتباط التعلم بالذكاء ارتباطا وثيقا ، فن التعاريف الشائعة للذكاء أنه القدرة على التعلم .

وتبدو أهميةالتعلم وخطره في حياة الإنسان لو تصورنا شخصا كبيرا فقد كل ما تعلمه وما اكتسبه طول حياته . ترى ماذا تكون حاله ؟ لا شك أنه لن يستطيع ارضاء دوافعه حتى حاجاته الفسيولوجية بصورة انسانية ، ولن يستطيع أن يلبس ملابسه أو يعرف معناها ، ولن يقدر على النطق الا ببضعة أصوات أو مقاطع غريبة ، أما الآداب الاجتماعية وعادات النظافة ، والتمييز بين الصواب والحطأ أو بين الحق والباطل .. فمن الطبيعي ألا يكون لها أثر

عنده البتة ، بل تصبح البيئة المحيطة به لا معنى لها فى نظره ، فوالده وإخوته وأصدقاؤه تكون مخلوقات غريبة لا يعرفها ولا يتعرفها . هذا إلى أنه سيكون محروما من جميع مظاهر التراث العلمي والاجتماعي التي تناقلتها أجيال الإنسان عن طريق اللغة والحضارة .

وتبد عملية التعلم منذ مرحلة الرضاعة . فنحن نتعلم أن نصيح كي محملنا أحد ، وأن نبتعد عن بعض المنهات المؤلمة قبل أن تصيبنا . وفى الطفولة المبكرة نتعلم عادات حركية كثيرة كالقبض على الأشياء ، والوقوف دون مساعدة الأم ، وأن نلبس ثيابنا بأنفسنا ، كذلك نبدأ فى كسب بعض المهارات اللفظية كنطق الالفاظ وجمعها فى جمل ثم قراءها وكتابها . وفى هذه المرحلة أيضا نتعلم حل بعض المشكلات البسيطة كالاختفاء من شخص يعاكسنا ، أو الصعود على كرسى لأخذ شى نريده من الرف ، أو حمل غيرنا من الأطفال والكبار على مساعدتنا ، أو التخلص من بعض المواقف التى تسبب لنا الفيق وكلما مرت الايام تعلمنا حل مشكلات أصعب كاصلاح لعبة عطبت .. وان ما نكتسبه من معلومات وأفكار عن أنفسنا وعن العالم الذى محيط بنا يسهل علينا كسب عادات وحل مشكلات أخرى .. على هذا النحو ننتقل تدر بجا من ضروب التعلم البسيطة إلى مستوى حل المشكلات التى تتطلب استخدام من ضروب التعلم البسيطة إلى مستوى حل المشكلات التى تتطلب استخدام التفكير .

#### تعلم الإنسان والحيوان :

ونشير أحيراً إلى أن الإنسان أكثر الحيوانات حاجة إلى التعلم ، كما أنه أقدرها على التعلم . فالحيوانات تولد مزودة بالفطرة بانماط سلوكية تكنى لاشباع حاجاتها وتمكنها من التكيف لبيئاتها المحدودة الضيقة الثابتة نسبيا ، أما الإنسان فلا يوجد لديه عند ولادته إلا الزر البسير من هذه الانماط الموروثة لذا كان عجزه عند الميلاد عن مواجهة مطالب الحياة المادية والاجتماعية أكبر من أى حيوان آخر ، ومن ثم كان لزاما أن تطول مدة حضانته ورعايته حتى يتعلم ضروبا من السلوك تمكنه من ازضاء دوافعه التي لا حصر لها ، وتعينه

على العيش فى بيئته الانسانية المعقدة المتغيرة التى تتطلب مرونة بالغة فى التكيف لأن ما يصلح للفرد فها قد لا يصلح لأولاده .

وسندرس في هذا الفصل ثلاثة موضوعات هي :

١ -- ماذا يتعلمه الفرد ؟

٢ - كيف يتعلمه ؟

٣ ــ لماذا يتعلمه ؟

أما الفصل التالى فسنعرض فيه لاهم مبادئ التعلم التطبيقية أى العوامل الى تحكم عملية التعلم .

# تعریف التعلم وشروطه :

من التعاريف الشائعة للتعلم أنه تغير ثابت نسبيا فى السلوك ينشأ عن نشاط يقوم به الفرد أو عن المهارسة أو التدريب أو الملاحظة ، ولا يكون نتيجة لعملية النضج الطبيعى أو لظروف عارضة كالتعب أو المرض أو التخدير أو الاصابة الجسمية أو الجراحة .

ويقصد بالسلوك هنا السلوك بمعناه الواسع الذى اخترناه فى هذا الكتاب والذى لا يقتصر على الاستجابات الحركية الظاهرة بل يشمل أيضاالاستجابات الداخلية الباطنة كالعمليات العقلية والانجاهات النفسية والحالات الشعورية والتعلم تغير ثابت أى يبدو أثره فى نشاطات الفرد التالية يجعله يميل إلى أن يعمل أو يفكر أو يشعر كما عمل أو فكر أو شعر من قبل غير أن هذا الثبات نسبى غير مطلق ، اذ قد ينسى الفرد بعض ما تعلمه أو أن يتحور ما تعلمه فى ضوء خبراته التاليه . ثم إنه تغير ينجم عن طريق المارسة أو التدريب أو الملاحظة والمحاكاة ويشترط ألا يكون نتيجة للنضج الطبيعى الذى تحدده الوراثة أو نتيجة لظروف عارضة كالتي ذكرنا . فالاضطراب فى افراز الوراثة أو نتيجة للروية قد بجعل الفرد فاتر الهمة بليدا أو ثائرا مهتاجا، لكن هذا التغير يخرج من دائرة التعلم ، كذلك الحوادث والعمليات الجراحية قد تؤدى إلى

تغيرات ملحوظة فى السلوك ، لكنها سواء كانت عابرة أو دائمة ، لا ترجع إلى التعلم .

وللتعلم ، حركيا كان أم ذهنيا أم اجماعيا شروط ثلاثة لا يتم بدونها :

١ — وجود الفرد أمام مشكلة يتعين عليه حلها . والمشكلة هي كل موقف جديد غير معهود للفرد يكون بمثابة عقبة تعيرض ارضاء حاجاته ورغباته ، ولا يكني لحله السلوك التعودي أو الحبرة السابقة ، كقصيدة يريد حفظها ، أو لعبة يريد اتفانها ، أو اجراء عمليتي الجمع والطرح بطريقة مختصرة ، ومن المشكلات الاجماعية كسب الرزق ، ومجاراة الناس ، واستغلال أوقات الفراغ .. فان كان الموقف مألوفا استعان الفرد بالذاكرة أو بسلوك تعودي ولم يكن هناك مجال للتعلم .

على هذا يتضمن التعلم وجود دافع يحمل الفرد على التعلم .
 وبلوغ الفرد مستوى من النضج الطبيعي يتيح له أن يتعلم .

# ٢ ــ التعلم و النضج الطبيعي

النضج الطبيعي maturation هو النمو الذي يتوقف على التكوين الوراثى للفرد في ظروف البيئة العادية المناسبة دون حاجة إلى تمرين أو تدريب أو ملاحظة خاصة . أما التعلم فنمو يتطلب ممارسة وتدريبا أو ملاحظة خاصة ، لكنه يتوقف إلى حد ما على مستوى النضج الذي بلغه الفرد . فالطائر الصغير يستطيع الطيران حتى لو قيدنا حركات جناحيه فترة من الزمن مما يدل على أن الطيران لا ينتج عن تمرين جناحيه ، وغريزة اصطياد الفأر لا تظهر لدى القطيطة إلا بعد شهرين من ولادتها ، أما قبل هذا التاريخ فتستطيع القطيطة التي تنشأ بمعزل عن أمها أن تعايش الفأر في أمن وسلام ، حتى اذا ما استوت المقومات العصبية والعضلية للغريزة بدت على حن فجأة وبجميع مظاهرها : مطاردة الفأر والقبض عليه ومداعبته ثم قتله وهي تزعجر ثم مهشه . والمشي عند الاطفال يتوقف على النضج إلى حد كبير لأن الطفل يستطيع المشي دون تدريب متى بلغ جهازه العضلي وجهازه العصبي درجة من النضج دون تدريب متى بلغ جهازه العضلي وجهازه العصبي درجة من النضج

تسمح له بهذا النشاط . الواقع أننا لا نعلمه المشى بل نساعده عليه ونشجعه على الاستمرار فيه ونحول دونه أن يؤذى نفسه (١). وقل مثل ذلك فى قدرة الطفل على النطق ببعض الاصوات ،أما قدرته على احتجاز بوله فقد تنشأ عن النضج أو عن التعلم الذاتى أو عنها معا . ويقصد بالتعلم الذاتى أن الطفل يتعلم من تلقاء نفسه احتجاز بوله لتجنب الضيق الذى يشعر به من بلل نفسه . ومها يكن من أمر فقد لوحظ أن تدريب الطفل على احتجاز بوله لا يثمر إلا متى بلغ درجة معينة من النضج العضلى والعصى .

وكما تبدو آثار النضج الطبيعى فى مجال النمو الجسمى والحركى كذلك تبدو فى مجال النمو العقلى . فالقدرة على الحفظ والتذكر بوجه عام والقدرة على التخيل أو التفكر أو التعلم وكذلك الذكاء تربو وتنمو بتقدم الطفل فى العمر دون أن يتدرب عليها تدريبا خاصا ، بل يكنى لهذا النمو بجرد التغذية والمنبهات العادية فى بيئة الفرد . أما النمو الانفعالى فقد شرحنا من قبل أثر كل من النضج والتعلم فيه .

غير أن هناك استعدادات وقدرات لا يمكن أن تنمو بل لا يمكن أن تظهر إلا بتدريب وتعليم خاص ، كالقدرة على السباحة او العزف أو على حل معادلات من الدرجة الثانية مثلا .

مما تقدم نرى أن الصلة بين النضج والتعلم صلة وثيقة .. فالفرد لا يستطيع أحد أن يتعلم شيئا إلا اذا بلغ مستوى كافيامن النضج يتيج له أن يتعلمه فلم يستطع أحد أن يعلم الطفل القراءة أو احتجاز بوله فى نهاية العام الأول من عمره . وقد دلت التجارب على أنه من الحطأ البدء بتعليم الطفل القراءة قبل أن يصل إلى درجة معينة من حدة البصر والسمع والاستعداد الوجداني أى تقبل الطفل لوسط المدرسة كتقبله لوسط الأسرة والرغبة فى القراءة ، هذا إلى عمر عقلى لا يقل عن ست سنوات ونصف ، ويقصد بالعمر العقلى مستوى الذكاء الذي

<sup>(</sup>۱) لوحظ أن بمض الأطفال بمشون جيدا دون تدريب ، لكن المشى عند الطفل المتوسط يحتاج إلى تدريب فضلا عن النضج . فالتدريب يؤدى إلى حسن التآزر بين العضلات واستبعاد الحركات التي لافائدة مها وأن تصبح الخطوات أكثر سعة واستقامة وسرعة .

بلغه الطفل بالنسبة للطفل المتوسط من نفس عمره الزمني .. ومن دون هذا فن المرجح أن مجد صعوبة في القراءة مما قد ينفره منها .

الواقع ان التدريب المبكر قبل بلوغ مستوى النضج المناسب لا يؤدى الا الى تحسن طفيف فى الاداء لا يتناسب مع الجهد المبذول. فالتدريب المبكر على المشى من سن ٨ شهور مثلا لا يؤدى الى الاسراع فى تعلم المشى بل قد يعطله ، لكن التدريب فى الشهر ١٢ أو ١٣ تدريب مفيد.

موجز القول أن النضج الطبيعي عملية تلقائية تحددها استعدادات وراثية ومن ثم فهى عملية حتمية عامة يشترك فيها جميع الأفراد الذين ينتمون إلى نوع واحد . أما التعلم فتحدده وتوجهه مطالب وأهداف مفروضة على الفرد وبعبارة أخرى فالنضج يقارب بين أفراد النوع الواحد بقدر قليل أو كبير ، أما التعلم فيؤدى إلى زيادة الفروق بين الأفراد من حيث ما يتعلمون .

# ٣ -- نظريات التعلم

هل الصور المختلفة للتعلم التى عرضناها منذ قليل صور تحتلف بعضها عن بعض اختلافا جوهريا تحيث بجب تفسير كل واحدة مها بنظرية خاصة ، أم أنها يمكن أن ترد جميعها إلى نظرية واحدة مشتركة ؟ لقد أدى اختلاف العلماء فى تفسير عملية التعلم إلى ظهور نظريات محتلفة للتعلم . ومها يكن من أمر هذا الاختلاف فكل نظرية تسهدف تفسير هذه العملية أى تحديد مختلف الشروط الداخلية والحارجية التى لا يتم التعلم بدونها (١) .

أما نظريات التعلم فيمكن تصنيفها بوجه عام صنفين :

النظريات الرابطية أو نظريات المثير والاستجابة وهي ترى أن علية التعلم تتلخص في عقد أو تقوية روابط بين مثيرات حسية واستجابات

<sup>(</sup>۱) مما يجدر ذكره أن دراسة التملم يشترك فيها أكثر من فرع من فروع علم النفس . فعلم النفس العام يقصر اهتمامه على موضوعات الحفظ والتذكر واكتساب المهارات الحركية وحل بعضالمشكلات.وعلمالنفسالاجتماعي يدرساكتساب الاتجاهات والعقائد والقيموالأخلاق والعادات الاجتماعية.وعلم النفسالتربوى يهم بدراسة عملية التعلم في صلتها بالمتعلموا لمعلم ، كما يعني بطرق تعلم وتعليم المواد الدراسية .

حركية أو غدية ويندرج فيها نظرية التعلم الشرطى ونظرية المحاولاتوالاخطاء ونظرية التدعم .

۲ ــ النظريات الادراكية وأظهرها نظرية الجشطلت وهى ترى أن
 عملية التعلم عمليه فهم وتنظم واستبصار قبل كل شئ .

وسترى أن كل نظرية تتضمن عددا من المبادى والفروض أو المسلمات المؤتلفة في صورة موحدة متناسقة .. وهذا هو المعنى الشامل لاصلاح «النظرية» وسنلتى في دراستنا لعملية التعلم بتجارب كثيرة تجرى على مختلف الحيوانات . ولا يقتصر الغرض من هذه التجارب على معرفة قدرة الحيوانات على التعلم ، وهو موضوع يهتم به علم النفس من دون شك ، بل تستهدف فوق ذلك دراسة هذه العملية في صورتها البدائية البسيطة مما عساه أن يلتى الضوء علمها عند الإنسان كما تلتى دراسة هيكل الكوخ الصغير الضوء على هيكل البناء الكبير . ذلك أن الانسان على درجة كبيرة من التعقيد مما مجعل دراسة العمليات العقلية عنده أمرا شاقا في كثير من الأحيان . وهو في تعلمه يلجأ ويستعين بوسائل كثيرة يعجز عنها الحيوان ، منها اللغة والرموز ، فضلا عن تأثره في تعلمه بعوامل اجهاعية وثقافية لا توجد لدى الحيوان ، وهي عوامل لا يسهل التحكم فيها وضبطها عند اجراء التجارب عليه . غير أن عوامل لا يسهل التحكم فيها وضبطها عند اجراء التجارب عليه . غير أن الباحث بجب ألا يطبق ما يظفر به منوقائع في عالم الحيوان الإبعد أن يتحققها على المستوى الانساني بدراسات أخرى .

#### ٤ - نظرية التعلم الشرطي التقليدي

حوالى سنة ١٩٠٠ كان الفسيولوجى الروسى «بافلوف Pavlov » يقوم بدراسة عملية الهضم عند طائفة من الكلاب المروضة فى معمله . غير أنه لاحظ بعض ملاحظات جعلته يغير اتجاهه فى البحث وأن يجرى تجارب جديدة أحدثت أنقلابا فى علم النفس الحديث خاصة فى النظر إلى عملية التعلم وتفسيرها : من المعروف أن الكلب يسيل لعابه حين يوضع الطعام فى فمه ، وهذا فعل منعكس طبيعى reflex غير أن يافلوف لاحظ أن الكلب يسيل لعابه أيضا لحرد

سماعه وقع أقدام هذا الشخص وهو قادم . أى أن لعابه يسيل قبل أن يوضع الطعام فى فمه .

وقد أطلق بافلوف على افراز اللعاب فى هذه الحالة «الافراز التفسى» تمييزا له عن الافراز الذى يثيره وضع الطعام فى الفم .. هذه الملاحظه لم تكن فى ذاتها تنطوى على دلالة كبيرة اذ من المعروف أن لعاب الانسان يسيل عند رؤيته الشخص الذى يقدم له الطعام أو عند سماعه الجرس الذى يؤذن بالطعام .



( شکل ۹ )

غير أن بافلوف رأى أنه من الممكن أن يتخذ من هذه الاستجابة وسيلة للراسة وظائف المخ ، فافترض أن حدوث هذا الافراز النفسى يعنى انفتاح ممرات عصبية جديدة فى المخ ، فاذا به يترك دراسة فسيولوجيا الهضم إلى دراسة فسيولوجيا المخ الذى كان يعتبره المركز الرئيسى المسئول عن السلوك الراقى لدى الفقريات العليا ، وإذا به يبدأ فى اجراء سلسلة من التجارب للتحقق من صحة ما طرأ على ذهنه من فروض .. فن التجارب النموذجية التي أجراها أنه كان يجئ بكلب فيثبته على مائدة التجارب (شكل ۹) ثم يضع على لسانه مقدارا من مسحوق اللحم المحفف فيسيل لعابه بطبيعة الحال . بعد ذلك كان يقرع جرسا كهربيا يسمعه الكلب قبل أن يضع المسحوق فى فه مباشرة — يقرع جرسا كهربيا يسمعه الكلب قبل أن يضع المسحوق فى فه مباشرة —

ببضع ثوان ــ فكان يلاحظ بعد تكرار هذه التجربة عدة مرات تتراوح بين تتراوح بين المرة ــ كان يلاحظ أن مجرد قرع الجرس يكنى لافراز لعاب الكلب دون أن يتلو ذلك وضع الطعام فى فمه ، لكن الافراز يكون بكمية أقل فى هذه الحالة .. فأعاد التجربة مستعيضا عن قرع الجرس باضاءة مصباح أمام الكلب قبل أن يلقمه المسحوق مباشرة ، فجاءت نتيجة هذه التجربة كنتيجة سابقها . فأعاد التجربة وهو يربت على ظهر الكلب أو كتفه قبل أن يضع المسحوق مباشرة ، فكان يسيل لعاب الكلب بعد تكرار التجربة عدة مرات .. ومن أمثال هذه التجارب الى قام بها بافلوف وزملاؤه أنه كان يعرض الكلب لصدمة كهربية خفيفة فى ساقة قبل أن يعطيه المسحوق مباشرة ، فوجد أنه بتكرار هذه التجربة يسيل لعاب الكلب لحرد تعرضه للصدمة الكهربية .

ترى ماذا يمكن استخلاصه من أمثال هذه التجارب ؟

أن صوت الجرس أو اضاءة المصباح أو الربت على جسم الكلب أو أو تعريض ساقه لصدمة كهربية ليست مثرات فطرية طبيعية لافراز لعاب الحيوان ، فلابد أنها اكتسبت هذه الخاصة لاقترانها المباشر بالمثير الطبيعى وهو وجود الطعام فى فم الحيوان . وقد أطلق بافلوف على هذه المثيرات الجديدة اسم (المثيرات الشرطية) كما أطلق على الاستجابة للمثير الشرطى اسم (الفعل المنعكس الشرطى) أو المشروط لأنه يحدث بشروط خاصة منها :

١ – الاقتران الزمني للمثير الجديد بالمثير الأصلى الطبيعي اقتراناً مباشراً عيث تكون الفترة بينهما وجيزة جداً. فقد وجد أن الفترة المثلي هي نصف ثانية ، ومن تجارب كثيرة أنها إنزادت على ٣٠ ثانية لم محدث الفعل المنعكس الشرطي .

۲ ــ أن يتكرر هذا الاقتران مرات عدة كانت تبلغ فى بعض الأحيان
 ۱۰۰ مرة أو تزيد ، مع فوارق فردية بين الكلاب.

٣ – أن يكون الحيوان جائعاً متيقظاً وفي صحة جيدة .

 عدم وجود مشتتات لانثباه الحيوان فى المعمل كالضوضاء أو الضوء المتغر .

ونضع ما تقدم فى صورة أخرى فنقول إن الحيوان قد تعلم أن يستجيب بافراز اللعاب لمثيرات رمزية بديلة جديدة ليس بينها وبين المثيرات الطبيعية الأصلية علاقة منطقية ، إن هو إلاظهورهاقييل المثيرات الطبيعية عدة مرات. ومنذ ذلك الحين أطلق بافلوف على هذا النوع من التعلم البسيط اسم التعلم الشرطى أو الاشراط . ويتلخص فى تعود الاستجابة لمثيرات جديدة أو اكتساب أفعال منعكسة شرطية ، وبعبارة أخرى فهو تعود الاستجابة لمرموز الأشياء . ورمز الشيء هو كل ماينوب عنه أو يشير اليه أو يعبر عنه أو يحل محله فى غيابه .

وبعبارة فسيولوجية نقول إن فى مثل هذه التجارب تتكون فى المخ رابطة بن المثير الجديد وبين الاستجابة وتصبح هذه الرابطة جزءاً من سلوك المتعلم ولم تقف تجارب بافلوف وتلاميذه عند اكتساب الأفعال المنعكسة الشرطية اللعابية عند الكلاب ، بل تجاوزنها إلى الأفعال المنعكسة الحركية والانفعالية عند الكلاب وغيرها من الحيوانات ، بل عند الإنسان أيضاً كأن يسحب الحيوان أو الإنسان ساقه مثلا عند سماعه جرساً معيناً يسبق صدمة كهربية تصيبه فها .

#### الاشراط عند الإنسان:

اتسع نطاق التجريب في ميدان التعلم الشرطي بما أثبت وجود هذا النوع من التعلم لدى الحيوانات الدنيا والأطفال حديثي الولادة والكبار . فن الأفعال المنعكسة الشرطية التي أمكن اثارتها تجريبياً بمشرات شرطية لدى الإنسان : افراز اللعاب وفتح الفم وتحريك جفن العين وتغير سرعة النبض وسرعة التنفس ومنعكس الركبة وانقباض حدقة آلعين ... من ذلك مثلا أن انسان العين يتسع إن قل الضوء ويضيق إن اشتد وهذان فعلان منعكسان طبيعيان وقد أمكن عن طريق الاقتران الشرطي جعل انسان العين يتسع أو يضيق عند سماع الشخص صوت جرس معين . ففي احدى التجارب سبق صوت الجرس الضوء بنصف ثانية وبعد تكر أر هذا الاقتران حوالي ٤٠٠ مرة وتعلى السان العين أن يتسع أو يضيق عند سماع الصوت وحده ، أي أصبح الصوت

وهو مثير غير طبيعى وغير فعال أن يحدث ما يحدثه المثير الطبيعى وهو الضوء وقد أمكن عن طريق الاقتران الشرطى أيضاً فضح ادعاء الأشخاص الذين يزعمون أنهم صم لا يسمعون فى حين أنهم أسوياءيسمعون ويكون ذلك بقرع جرس متدرج الشدة بالقرب منهم «مثير شرطى» يعقبه مباشرة تعريضهم لصدمة كهربية فى أيديهم «مثير طبيعى» تجعلهم يسحبون أيديهم «فعل منكس طبيعى» وبتكرار ذلك عدة مرات كان الشخص غير الأصم يسحب يده عند بجرد سماع الجرس كما لو كان المثير هو الصدمة الكهربية . وهذا دليل على أنه كان يسمع الصوت . أما الغرض من جعل الصوت مندرجاً فى الشدة فهو معرفة المستوى الذى يصبح فيه الصوت غير مسموع دون الاعتهاد على سؤال الشخص .

وتجربة «وطسن» على الطفل (ألبرت) من أشهر هذه التجارب على التعلم الشرطى الانفعالي (أنظر ص١٦٦٠).

# الاستجابة الشرطية :

أتضح أن كثيراً مما سماه بافلوف بالمنعكسات الشرطية ليس أفعالا منعكسة بالمعنى الدقيق لأنها لا تتسم بما تتسم به هذه الأفعال عادة من جبرية وتحجر واستعصاء على التعديل والتحوير . بل هي استجابات يبدو فيها أثر الإدراك والتميز والمرونة والتكيف للموقف . من ذلك مثلا أن افراز لعاب الكلب عند سماعه الجرس أو رؤيته الضوء أقل بكثير منه عندما يأكل بالفعل ، وأن حركات الكلب عند سماعه الجرس تختلف عن حركاته وهو يأكل وأن الكلب يكف عن الافراز إن تكرر سماعه الجرس دون أن يتبع ذلك بتقديم الطعام اليه . فالكف عن الإفراز في هذه الحالة يعني أن الكلب منز بين الموقف الذي يقدم له فيه ، أي أنه الموقف الذي يقدم له فيه ، أي أنه تخيرت تكيف للموقف المجليد . ولوكان افراز اللعاب استجابة آلية لما تغير . . صورته ولما ظهر في صورة أخرى تلائم ماحدث في الموقف من تغير . .

كذلك الطفل الذى أحرقت النار يديه ذات مرة فهو لا يستجيب لرؤية النار مرة أخرى بسحب يده أو بالبكاء بل بعدم الاقتراب من النار .. لذا اتفق العلماء على تسمية هذه المنعكسات الشرطية بالاستجابات الشرطية ، لأن كلمة الاستجابة أوسع وأشمل من الفعل المنعكس ولأنها تشمل الحركات الارادية والحركات اللاارادية حميعاً .

#### ٥ - مبادىء بافلوف الإشراطية

لم تقف تجارب بافلوف عند بيان أثر المثيرات البديلة حين تقير ن بالطعام في تكوين الاستجابة الشرطية ، بل قام هو وتلاميذه واتباعه بدراسة خصائص هذه الاستجابة والعوامل التي تؤثر فيها ، وسرعان ما حورت طرقه في البحث يحيث يمكن استخدامها مع الأطفال والراشدين . وقد ربط بافلوف بين ملاحظاته وتجاربه وبين كثير من الظو اهر المالوفة في حياتنا اليومية ، كما خصص الشطر الأخير من حياته لملاحظة مضطربي الشخصية في مستشفيات الأمراض العقلية وحاول تفسير ملاحظاته على ضوء دراساته الفسيولوجية . وقد خرج من هذا كله بعدد من المبادىء أيدتها بحوث أجريت في معامل أخرى ، وهي مبادىء من المرونة والشمول بحيث يمكن أن تفسر جوانب كثيرة من عملية التعلم وتكوين العادات عند الإنسان والحيوان . وقد سميت بمبادىء الاشراط التقليدي (١) تمييزاً لها عن مبادىء نوع آخر من الاشراط سنعرض له بعض قليل ، ويسمى بالاشراط الاجرائي (٢).

# ١ ــ مبدأ الاقتران المتآنى والمتتابع :

اتضح أن المثير الشرطى يكون له أثر فعال إن صاحب المثير الأصلى فى الزمان أو سبقه ، أما إن تلاه لم يحدث الاستجابة الشرطية إلا بصعوبة بالغة . كما وجد أن الفترة المثلى بين المثيرين هى نصف الثانية ، وعلى هذا يكون المبدأ الأساسى الأول للتعلم الشرطى هو مبدأ الاقتران المتآنى والمتتابع .

Operant Conditioning (1) Classic conditioning (1)

#### ٢ -- ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻤﺮﺓ ﺍﻟﻮ ﺍﺣﺪﺓ :

لقد كان بافلوف فى تجاربه الأولى يكرر ربط المشر الشرطى بالمثير الأصلى عدة مرات قد تبلغ المائة أو تزيدوقد أدى هذا الى الاعتقادبأن التكرار شرط أساسى للتعلم غير أنه اتضح أن الاستجابة الشرطية قد تتكون من فعل المثير الشرطى مرة واحدة ليس غير . وعدث هذا بوجه خاص فى الحالات التى تقترن فيها التجربة بانفعال شديد . ولذلك أمثلة كثيرة فى الحياة اليومية . فالطفل الذى لسعته النار أو لدغه زنبار مرة واحدة محجم عن الاقتراب منها بعد ذلك ، كذلك الطفل الذى أوشك على الغرق أو الذى عاقبناه مرة بشدة على خطأ ارتكبه ، بل لقد استطاع «وطسن» وغيره أن بجعل الطفل من يقلل من عاف التكرار فى التعلم الشرطى وتكوين العادات .

# Reinfozcement مبدأ التدعيم

لاحظ بافلوف أن الاستجابة الشرطية لا تتكون أصلا إلا إذا اقترن المثير الطبيعي (الطعام) بالمثير الشرطي ( الجرس ) أو تبعه مباشرة مرات متتالية ولعدة أيام متتالية ، كما أنها متي تكونت فانها لا تثبت و تبقى إلا إذا قويت من آن لآخر وبصورة منتظمة ، شأنها في ذلك شأن كل عادة وكل استجابة مكتسبة . و تسمى تقوية الرابطة بين المثير الشرطي والاستجاية الشرطية بالتدعيم . والاستجابة الشرطية متى تكونت و تمكنت بقيت عدة شهور أو مايزيد . ويلاحظ أن التدعيم في هذه الحالة نشأ عن اشباع دافع الجوع عند الحيوان أى انخفاض حالة التوتر لديه ، فكأن تقديم الطعام كان عثابة مكافأة للكلب ونوع من الثواب على استجابة المقبلة .

لكننا لو امتنعنا عن تقديم الطعام له ظل فى حالة من التوتر والاستعداد (الانتظار) المؤلم . وهذا نوع من «العقاب» يميل بالاستجابة الشرطية إلى التضاؤل والزوال . فكأن التدعيم نوعان (١) المجابى (ثواب) و(٢) سلبى (عقاب) .

#### ع ـ مبدأ الانطفاء Extinction

هو عكس مبدأ التدعيم . فالانطفاء هو إثارة دون تدعيم أو بتدعيم سلبي . ويتلخص في أن المثير الشرطى إن تكرر ظهوره دون أن يتبعه المثير الأصلى من آن لآخر أى دون تدعيم تضاءلت الاستجابة الثابتة بالتدريج حتى تزول قاطبة . فالكلب الذى تعود أن يسيل لعابه عند سماعه جرساً لايعود يسيل لعابه إن تكرر سماعه الجرس مرات كثيرة دون أن يتلو ذلك تقديم الطعام اليه . والأمثلة على ذلك كثيرة في الحياة اليومية ، فالطفل الصغير لا تعود تبدو عليه علامات البشر والسرور (استجابة شرطية) إن تكرار سماعه صوت أمه (مثير شرطي) دون أن تحضر إلى جانبه (مثير أصلي) ، وقل مثل ذلك في الطفل الذي نكثر من تهديده بالعقاب (مثير شرطي) مثل ذلك في الطفل الذي نكثر من تهديده بالعقاب (مثير شرطي) صفارات الانذار (الخوف هنا استجابة شرطية) إن تكرر سماعنا لها (مثير شرطي) دون أن يقترن ذلك باطفاء النور أو القصف (مثير أصلي) ذلك أن شرطي) دون أن يقترن ذلك باطفاء النور أو القصف (مثير أصلي) ذلك أن المصحوب بالتوتر المؤلم ، وهذا النوع من العقاب عيل بالاستجابة الشرطية المسحوب بالتوتر المؤلم ، وهذا النوع من العقاب عيل بالاستجابة الشرطية إلى الانطفاء .

وقد أفاد بعض المعالجين النفسيين من مبدأ الانطفاء في علاج بعض المخاوف الشرطية الشاذة كخوف الطفل من أرنب أو من الظلام أو خوف الكبار من ركوب المصاعد الكهربية ، والطريقة هي أن يقدم الشيء الخيف إلى الشخص الخائف عدة مرات في ظروف آمنة أوسارة لا تثير في نفسه الخوف ، كأن يعرض الأرنب على الطفل وهو على مسافة بعيدة منه ، أو وهو محبوس في قفص أو مجرد صورة للأرنب ... ومتى تكررت رؤيته للأرنب دون أن يناله منه أذى ، أي في ظروف لا تدعم الخوف في نفسه ، تضاءل خوفه من الأرنب تدريجياً حتى ينطفيء . وتسمى هذه الطريقة في العلاج بطريقة الاستشصال الشرطي deconditiong

ونشير أخيراً إلى أن انطفاء الاستجابة نوع من التعلم ، هو تعلم الكف عن القيام يعمل لا يقترن بتدعيم .

# o - مبدأ تعميم المثيرات: St Generalisation

لوحظ أن الكلاب تستجيب بافراز اللعاب ، فى أول الأمر ، لجميع المثيرات التى تشبه المثير الشرطى من بعض الوجوه ... فالكلاب التى تعلمت أن يسيل لعامها عند سماع نغمة ذات تردد معين (١٠٠٠ ذبذبة ثانية) يسيل لعامها أيضاً عند سماعها نغمات تقترب فى ترددها من هلمه النغمة دائرة مضيئة يسيل لعامها أيضاً عند رؤية قطع ناقص ، وأن تلك التى تعلمت دائرة مضيئة يسيل لعامها أيضاً عند رؤية قطع ناقص ، وأن تلك التى تعلمت أن تستجيب باللعاب إن ربتناها على كتفها أو خاصرتها يسيل لعامها أيضاً إن ربتناها على نقطة أخرى قريبة من الأولى. وكلما زاد التشابه بين المثير الشرطى والمثير الأصلى زادت قوة الاستجابة الشرطية وكانت أكثر دواما وبقاء ، والمواقف تتشابه من حيث الحجم أو الشكل أو الموقع أو الشدة ، وتكون الاستجابة لأى واحد من هذه الجوانب أولها حميعاً .

وقد دلت التجارب على أن الاستجابات الشرطية التي تكتسب في مواقف مثيرة للقلق والخوف تقاوم الانطفاء إلى حد كبير وتنزع إلى التعميم بسهولة أى إلى أن تثير هامواقف مشاجة. كماكانت الحال مع الطفل هذه المخافة الذي أصبح يحاف من كل ما يشبه الفأر ، وبينها اكتسب الطفل هذه المخافة الشاذة من ثلاث مرات ، إذا بعلاجه منها يقتضي ثلاثين جلسة .

هذا هو مبدأ تعميم المشرات ويتلخص فى انتقال أثر المشر أو الموقف إلى مشرات ومواقف أحرى تشبه أو ترمز اليه . وهو يفسر لنا كثيراً من سلوكنا اليوى ، فمن لدغه ثعبان فانه مخاف من رؤية الحبل ، والطفل الذى عضه كلب معن نخاف من حميع الكلاب الأخرى . كذلك الطفل الذى خاف أو يكره كلمن شابه أباه فى المركز أو النفوذ أو الشكل فإذا به يتوجس أو ينفر من المدرسين والرؤساء ورجال الشرطة أو الشكل فإذا به يتوجس أو ينفر من المدرسين والرؤساء من قريباته والاطباء .. والشاب الذى نشأ على خجل شديد من المحرمات من قريباته قد يمتد حجله إلى النساء حميعاً . وتهيب الطالب من مواجهة حماعة والحديث اليها قد يكون منشؤه سخرية المدرس منه أمام زملائه فى الصف وهو تلميذ

صغير .. والمصاب بمرضى نفسى يتأثر ويشتد انفعاله حيال المواقف التي تشبه الموقف الأصلى الذى أصيب فيه بصدمة ، فالبنت التي سقطت في جدول ماء بين الضخور وكادت تموت أصابها خوف شديد شاذ من رذاذ الماء والماء الجارى ومما يذكر أن مدرسة التحليل النفسى تؤكد أهمية استجابات الطفل الانفعالية لو لديه وصلاته العاطفية في تحديد استجاباته لمدرسيه ورؤسائه والدولة وكل ما ممثل النفوذ.

وهذا يعنى أن العادات التى اكتسبناها فى موقف معين يميل أثرها إلى أن ينتقل إلى مواقف أخرى شيهة بالموقف الأول ، كعادة المثابرة أو الأمانة .. وكلما زاد هذا التشابه كان احتمال انتقال الأثر أى التعميم كبيراً . Siscrimination

لوحظ أن المثيرات المتشابة التي يستجيب لها الكلب بافراز اللعاب في أوائل التجربة ، لو تدعم أحدها ... أى المقرر نبقديم الطعام ... ولم يتدعم الآخر استجاب الكلب للمثير الذى ناله التدعم ولم يستجب للآخر . من ذلك أن أحد الكلاب قد تعلم أن يستجيب عند سماع نغمة ترددها ٨٠٠ ذبذبة في الثانية ، فكان في أول الأمر يستجيب لنغمات أعلى حتى ما بلغ تردده ١٠٠٠ ذبذبة في الثانية . لكن المحرب عن طريقة تدعيم بعض هذه المثيرات وعدم تدعيم الأخرى استطاع أن يجعل الكلب بميز بين نغمات ترددها ٨٠٠ و ٨١٧ و ٨٢٥ ذبذبة في الثانية ، أي يستجيب لبعضها لآخر .

فالتميز هو التغلب على التعميم أى التفرقة بين المثير الأصلى والمثيرات الأخرى الشبهة به نتيجة لتدعيم المثير الأصلى وعدم تدعيم المثيرات الشبهة به . فهو نوع من «التدعيم الانتقاقي» أساسه التدعيم والانطفاء .

ويبدو أثر هذا المبدأ فى مظاهر كثيرة ، فالطفل الصغير يسمى كل رجل يراه «بابا» ، لكنه بفضل التدعيم وعدم التدعيم من البيثة الاجتماعية لايلبث أن يصحح خطأه هذا وتعميمه الفضفاض فلا يعود يطلق هذا اللفظ إلا على أبيه فقط . كذلك إلحال وهو يتعلم أسماء الأشياء كلب ، قط ، تفاح قلم .. فهو يعمم أولاثم يصحح أخطاءه بالتمييز تدريجياً . كذلك الطفل أن رأى أن سلوكاً معينا بحوز رضاء والديه مال إلى تكرار هذا السلوك مع الغير وتعميم ٥. فإن رأى أن هذا السلوك يقابل بالاستهجان من الآخرين تركه إلى غيره (تميز) .

# ٧ - مبدأ الاستتباع:

دلت التجارب على الحيوانات أن المثير الشرطى تنتقل أثره إلى مثير آخر يسبقه مباشرة. فإن كان الضوء الذى يبشر بقدوم الطعام يسيل لعاب الكلب فالجرس الذى يسبق الضوء يسيل لعابه أيضاً. وتسمى الاستجابة الشرطية فى هذه الحالة استجابة من الرتبة الثانية. فإذا كان ظهور العصا محمل الطفل على تلبية مانأمره به. فسماعه كلمة التحذير التى تسبق ظهور العصا يكنى لحمله على الاطاعة. بل نستطيع أن نذهب إلى أبعد من ذلك فنجعل الكلب يسيل لعابه لصدمة كهربية تسبق دقة الجرس التى تسبق ظهور الضوء مباشرة ، أى لصدمة كهربية تسبق دقة الجرس التى تسبق ظهور الضوء مباشرة ، أى أننا نستطيع تكوين استجابة شرطية من الرتبة الثالثة ... وهكذا .. وهذا يبدو فى حالة الطفل الصغير إذ يكف عن البكاء حين ترضعه أمه ، ثم حين يراها ، بل حتى يسمع صوتها قبل أن يراها .

# ٣ ــ دور الإشراط في التعلم

يعتقد علماء التعلم الشرطى أن المبادىء السابقة التى تفسر الاستجابات الشرطية — وهى عادات بسيطة كما رأينا — تستطيع أن تفسر أيضاً أنواع التعلم المعقدة كاكتساب المهارات (١) وحل المشكلات ، ويرى آخرون أنه يجب التميز بين أنواع مختلفة من التعلم .. بل لقد بدا لبافلوف وأصحابه أنهم يستطيعون تفسير جميع مظاهر السلوك الإنساني والحيواني عن طريق المنعكسات

<sup>(</sup>١) المهارة عادة زادت الدقة والسرعة والرشاقة فى أدائها كالمهارة اليدوية أو فى لمبة الشطرنج أو فى لمبة الشطرنج أو فى معاملة الناس ويغلب أن يكون المهارة طابع اجباعى مقبول . فالتدخين والبصقط الأرض عادات لامهارات . ثم أن المهارة تبنى عادة على ميل خاص وقدرة خاصة . فالمهارة فى العزف على الكان أو الكتابة على الآلة الكاتبة تتطلبان ميولا خاصة واستعدادات خاصة .

الشرطية تفسراً موضوعياً محتاً دون الالتجاء إلى مفهومات علم النفس ومصطلحاته . وعلى هذا يكون مفتاح فهم السلوك هو علم الفسيولوجيا . . وقد استهوت هذه الأفكار «وطسن» مؤسس المدرسة السلوكية التي لاتدخل في تفسير ها فكرة «الشعور» أو «الغرض» أو «الجهد » أو «المشكلة» .. فنادى بأن جميع ضروب التعلم وتكوين العادات عند الإنسان والحيوان تتلخص في اكتساب منعكسات شرطية ، وبعبارة أخرى فكل تعلم ثرابط آلي بين مثهرات واستجابات طبيعية أصلية فيه يثار السلوك برموز واشارات تنوب عنَّ مثيراته الأصلية : من تعلم القراءة إلى تعلم الهندسة التحليلية ، ومن تعلم لعبة التَّنس إلى تعلم لعبة الشطرنج ، ومن تعلم القط الحروج من قفص إلى تعلم الطفل ربط حذائه ، ومن تعلم القفز فوق سور إلى إدمان المخدرات . وأبا كان مقطع الرأى، فالتعلم الشرطي يقوم بدور هام في كسب العادات فليست العادة ــ كلّ العادة ــ إلا استعداد الفرد لأن يستجيب لعلامات ورموز تنوب عن المثيرات والمواة ف الأصلية . خذ على سبيل المثال ترويض الحيوان تر أنه يتلخص في الاستعاضة عن مثيرات طبيعية ، كاطعامه أو ضربه أو ملا طفته ، بعلامات منها كلام المروض أو حركات يديه أو مثيرات صناعية أخرى . فالتعليم الدب أن يرقص عند سماعه الموسيقي يضع المروض الدب فوق لوحة معدُّنية ساخنة ، فيبدأ الدب في رفع قدميه واحدة بعد أخرى لاتقاء حرارة اللوحة التي تلسعه ، وفي هذه الأثناء تعزف الموسيقي .. وهكذا حتى يتعلم الحيوان آخر الأمر أن يرفع قدميه على التتالى أى يرقص عند سماعه الموسيقي وحدها. لقد أصبحت الموسيقي وهي مثير غير طبيعي يؤدي مهمة المثير الطبيعي وهو الحرارة المسلطة على قدى الحيوان . والحيل بمكن تعليمها التوقف عن السبر بأن نسمعها كلمة «هس، مثلا وربط هذه الكلمة مجذبة قوية مؤلمة للجام الموضوع في فمها .

أما فيها يتصل باكتساب العادات عند الانسان فحسبنا أن نشر إلى أن الرضيع تقوم شفتاه بحركات ارتشاف اللبن لمحرد رؤية أمه أو زجاجة اللبن

قبل أن يوضع الثدى فى فمه ، وأنالنوم يبدأ فى مداعبة الطفل حين يرانانعد له فراشه أو نغنى له أغنية خاصة .

كذلك يبدو أثر التعلم الشرطى واضحاً فى تعلم الطفل الكلام ، فهو ينطق بكلمة «بابا» مثلا ويسمع نفسه وهو ينطقها ، أى أن النطق ارتبط بسماع الكلمة فتصبح الكلمة المسموعة مثيراً شرطياً يدعو الطفل إلى نطقها مرة أخرى ، وهكذا يمضى فى فى تكرارها حتى يغلبه التعب أو يشغله شىء آخر .

وفى تعلم القراءة يعرض المدرس للتلميذ على السبورة رسم حيوان صغير وإلى جانبه رمز معين هو كلمة «قط». ففى أول الأمر لا يكون هناك ارتباط من أى نوع بين هذا الرمز ومعنى القط ، أما بعد التدريب فيمكن الاستغناء عن صورة القط. وهنا تكفى رؤية كلمة «قط» لاثارة معنى القط فى ذهنه. وكذلك الحال فى حميع ما يتعلمه من أسماء وصفات.

وقد رأينا من قبل أثر التعلم الشرطى فى تحوير دوافعنا الفطرية من ناحية مثيراتها ، وكذلك فى اكتساب المخاوف الشاذة . من ذلك أن ألم الجوع عند الرضيع يثير فيه الخوف . وهذه استجابة طبيعية ، لكن تكرار شعوره بالجوع بالجسوع وهو فى مكان مظلم أو فى مكان هادىء أو بعيــــــد عن أمه قد بجعله يتعلم الخوف من الظلام أو من المكث فى مكان ساكن ، أو من ابتعاده عن أمه ... بل نستطيع أن نقول إن التفاؤل والتشاؤم نتيجة تعلم شرطى ، أى ارتباط شخص أو شىء معين مخبرة سارة أو مؤلمة ذات يوم .

غير أنه مهما كان دور الاشراط في عملية التعلم ، فقد اتضح أنه لايستطع أن يفسر ظواهر التعلم المركبة كاكتساب المهارات الحركية الاارادية أو تعلم أفضل الطرق لحل المشكلات .. وخير ما يستطيع أن يفسره ، كما رأينا ، هو التعلم الحركي البسيط والتعلم الوجداني الذي يبدو في اقتران حالات انفعالية كالخوف والقلق والحب والكره والميل والنفور بمثيرات محايدة أي شرطية .

# ٧ ــ نظرية التعلم بالمحاولة والخطاء

قام العالم الأمريكي «ثورنديك» Thorndike (١٩٤٩–١٩٤٩) وهو عالم سلوكي النزعة أي من علماء التعلم الشرطي باجراء تجارب عدة على أنواع غتلفة من الحيوانات كالكلاب والقطط والدجاج والأسماك والقردة .... وذلك لدراسة قدرتها على التعلم . فن تجاربه المأثورة وضع قط جائع فى قفص لايمكن أن يفتح بابه إلا بالضغط على لوحة خشب أو جدب حبل رفع مزلاج بسيط أو إدارة مقبض (أنظر شكلى ١٠ و ١١) ثم اغراؤه بقطعة من السمك خارج القفص .







( شکل ۱۱ )

لقد لاحظ أن القط يصبح فى حالة عنيفة من التهيج والاضطراب يعض قضبان القفص ويضربها بمخالبه ويحاول أن يقحم جسده بن القضبان .. ويأتى بكثير من الحركات العشوائية الفاشلة ، إلى أن يتفق له أن تمس يده أو جزء من جسمه لوحة الحشب أو المزلاج فيفتح الباب ، فيندفع الحيوان الجائع ليلتهم طعامه . وكان المحرب يسجل الزمن الذى يستغرقه القط فى تخبطه هذا حتى يتاح له فتح الباب ، ثم يعيد التجربة ويسجل الزمن الذى

عضيه القط فى محاولته الثانية ثم الثالثة وهكذا حتى يستطيع الحيوان تعلم فتح الباب ، أى الخروج من القفص بمجرد وضعه دون محاولات أو أخطاء . هنا يقال إن القط قد اكتسب عادة فتح الباب . وقد خرج ثورنديك من هذه التجربة وأمثالها ــ على القط وغيره من الحيوانات ــ بأن الحركات العشوائية الفاشلة التي يقوم بها الحيوان تزول بالتدريج وببطء فى محاولاته المتكررة ، كما يتناقص الزمن لخروجه أيضاً لكنه تتاقص غير ثابت أو منظم ، أى أن سلوك الحيوان لا يتحسن تحسنا مطرداً . وقد جرت العادة فى أمثال هذه التجربة أن تسجل نتاتجها فى صورة رسم بيانى يسمى ومنحنى التعلم ، وهو رسم بين الصلة بين عدد المحاولات التي قام بها الحيوان وبين الزمن (١) اللازم لفتحه الباب (أنظر شكل ١٢) .



منحى التعلم لفظ من قطط ثورنديك ، وفيه يتضمع تناقص الزمن بتكرار الحماولات لكنه تناقص غير منتظم . ففى المنحى ارتفاعات بعد انعفاضات وهذا ما جمله يعتقد أن الحيوان يتخبط فى تعلمه .

#### تحليل هذا الموقف التعلمي :

 ا سيلاحظ أن القط كان حيال موقف جديد لم يسبق له أن خبره أى أنه كان حيال ومشكلة.

٧ 🗕 كما كان في حالة جوع أي تحت تأثير دافع معين 🧸

٣ ــ وقد اضطره الجوع إلى القيام بعدد من الاستجابات للتغلب على
 المشكلة وازالة العائق ، وقد مضى فى محاولاته حتى تجمحت احداها فأشبع
 الحيوان دافعه ، أى أن التعلم تم نتيجة للنشاط الذاتى للحيوان وليس نشاط
 الحيوس .

كما يلاحظ أن الاستجابة الناجحة تثاب وتدعم إذ يظفر الحيوان بعدها مباشرة بالطعام .

#### نتائج ثورنديك :

من هذه التجارب وأمثالها بدأ ثورنديك يتساءل : هل يتعلم الحيوان عن طريق التفكير ، أى استخدام الأفكار ، أمعن طرية التخط الأعمى والتعييث(١) الذي لا يقوم على الملاحظة والفهم وإدراك العلاقات ؟ غير أنه مالبث أن استبعد الفرض الأول لأن منحنيات التعلم تدل على تحسن تدريجي غير منتظم ولا تشير إلى أن الحيوان انتقل انتقالا فجائياً من حالة الجهل إلى المعرفة حل المشكلة . فلوكان الحيوان يتعلم عن طريق التفكير لاستطاع أن يحل المشكلة سريعاً حن تعاد عليه التجربة ، كما استبعد أيضاً أن الحيوان يتعلم عن طريق التفكر والقردة لاتستطيع المشكلة سريعاً حن تعاد عليه التجرب قام بها على أن القطط والقردة لاتستطيع أن تفيد من خبرة حيوان آخر يعرف حل المشكلة ويقوم مهذا الحل أمامها بل تنجأ إلى التخط حين توضع في هذا الموقف نفسه لذلك وصل إلى النتيجة الآتية : وهي أن الحيوان لا يتعلم عن طريق الملاحظة والتفكير بل عن طريق المتخط الحركي الأعمى الذي تزول فيه الحركات الفاشلة بطريقة آلية تدريجية التخبط الحركي الأعمى الذي تزول فيه الحركات الفاشلة بطريقة آلية تدريجية عياء و تثبت الحركات الناجحة حتى يأتي الحل مصادفة واتفاقاً . وقد سمى عياء و تثبت الحركات الناقاة . وقد سمي

<sup>(</sup>١) التعييث هو أن يطلب المرء الشيء بيده قبل أن يبصره .

<sup>(</sup>۲) هنااك محكاه منعكسة تلقائية سلية (غير مقصودة ) كحركات مشاهدى سباق الحيل وهذه تشاهد لدى الحيوانات ، أما المحاكاة المقصودة التي محلول الفرد فيها أن يقلد حركات جديدة أو فعلا جديدا ، فقد دلت التجارب على أنها لاتوجد عند الحيوانات ، حتى الشبازى ، بل هى مقصورة على الإنسان .

هذا التعلم بالتعلم عن طريق المحاولات العمياء (١) أو التعلم بالمحاولة والخطأ لأنه تتلخص في محاولة عدة طرق أغلمها خاطيء .

ولم تقتصر تجارب ثورنديك على الحيوان فقط بل أجرى فيضاً من التجارب المنوعة على الإنسان وخرج منها بأن التعلم بالمحاولة والخطأ ليس وقفاً على الحيوان ، فالانسان يتعلم المهارات الحركية ، كلعبة التنس ، لاعن طريق التفكير والفهم والاستبصار بل عن طريق استجابات حركية منوعة تزول منها الخاطئة وتثبت الناجحة .

وقد ترتب على مقارنة خطوط التعلم عند الإنسان تخطوط التعلم عند الجيوان أن اقتنع بأن الصفة الآلية التي تهيمن على تعلم الحيوان هي أساس تعلم الإنسان أيضاً . ومع أنه لا ينكر أن تعلم الإنسان أكثر دقة وأبعد مدى من تعلم الحيوان إلا أنه كان يميل ميلا شديداً إلى تفسير التعلم المعقد المقتر ن بالتفكير بالتعلم البسيط ، وإلى مضاهاة الصور البسيطة من التعلم الانساني بتعلم الحيوان . فليس التفكير عند الإنسان إلا مجموعة عادات آلية تتكون عن طريق المحاولة والحطأ في الذهن . وقد مختلف التفكير عن النشاط الآلي في الظاهر لكنهما يتشامان من حيث الأساس .

وقد أراد ثورنديك أن يصوغ نظريته هذه فى قالب فسيولوجى فقال أن التعلم الانسانى والحيوانى يتلخص فى تقوية روابط فى الجهاز العصبى بين الأعصاب الحسية التى تتأثر بالمثرات وبين الأعصاب الحركية التى تحرك العضلات فتؤدى إلى الاستجابة الحركية .

موجز هذه الطريقة أن التعلم عند الإنسان والحيوان بحدث عن طريق المحاولات والأخطاء ، ويتلخص فى ترابط آلى بين مثيرات واستجابات دون أن يكون للتفكير أو الشعور دور فى هذا الترابط .

# المحاولة والخطآ عند الإنسان :

ترى هل يتعلم الإنسان حقاً بالمحاولات العمياء التي يراها ثورنديك أساس تعلم الحيوان أم أنه تختلف عنه ، وماهو وجه الاختلاف ؟.

 <sup>(</sup>١) يرى بعض علماء التعلم الشرطى مثل « كلارك هل » أن هذه المحاولات عشوائية إلى
 حد كبير ، بيما يرى « Gates » أنها غير عشوائية لكما محاولات منوعة .



( شکل ۱۳ )

و لما كان من المحرج وضع إنسان في قفص بعد تجويعه فالمتبع أن يعطى لغزاً ميكانيكيا ليحله . ومن الألغاز التي تستخدم حلقتان من السلك متداخلتان (أنظر شكل ١٣) لا يمكن فصل إحداهما عن الأخرى إلا إذا كانت كل منها في وضع خاص . تدل الملاحظة على أن الإنسان يبدأ في العادة بمحاولات عشوائية كثيرة يبدو أنها لا تختلف عن تخبطات القط المحبوس في القفص . فإذا به يندفع في شد الحلقتين وجذبهما وتقليبهما في كل انجاه ، وإذا به يكرر أحياناً نفس الحركات الخاطئة عدة مرات . وقد يأخذه الانفعال فيزداد تخبطه وتزداد حركاته بقدر ما تقل ملاحظته . غير أن الملاحظة الدقيقة تبين أن سلوكه هذا لا يخلو من شيء من التفكير ، لأننا نراه يتوقف بين حين وآخر ليتأمل وضع الحلقتين ويفحصهما كأنه يبحث عن مفتاح يحل به هذه المشكلة المستغلقة . وحتى إن اتفق له أن يقع على الحل مصادفة — فلم يفهم مفتاح الحل — ثم أعدنا عليه التجربة لم يسرف في التخبط كما فعل في المرة الأولى بل نراه قد أفاد من محاولاته وملاحظاته السابقة فلم يعد يكرر كثيراً من الحيائه ، بل يركز انتباهه في الأوضاع التي يرجح أنها كانت السبيل إلى حل المشكلة . وهكذا يقترب من الحل الصحيح أسرع بكثير من الحيوان .

ولا ننسى أن الإنسان يستخدم فى هذه الحالة أسلحةً لا توجد لدى الحيوان

منها اللغة . فباللغة يستطيع الإنسان عقد حديث مع نفسه ، وتحليل محاولاته وتدكرها ، هذا إلى مالديه بطبيعة الحال من قدرات أضخم على التصور والملاحظة والتذكر والتفكير ، وما ينع به من قدرة على ضبط النفس تحد من اندفاعه وتهوره بما لا يقاس إلى الحيوان ، ثم ما يتميز به من مهارة يدوية فائقة .



( شکل ۱٤ )

الفأر في المتاهة : من الوسائل الأخرى التي تستخدم لدراسة التعلم عند الحيوان ، أن نضعه ـ وهو جائع او عطشان (۱) ـ عند مدخل متاهة mage مرتفعة الجدران، وقد وضع طعامه أوشر ابه عند غرج المتاهة وتتكون المتاهة من عدة دهاليز متداخلة بعضها مسدود والآخر مفتوح ، وعلى الحيوان أن بجد طريقة الصحيح إلى بهايتها للظفر بما يشبع دافعه (أنظر شكل ١٤) والحيوان المفضل في هذه التجربة هو الفأر الأبيض . لقد لوحظ أن الفأر بجرى خلال الدهاليز أول الأمر بصورة عشوائية ، وكثيرا ما يعود إلى الجرى في دهاليز عقيمة أو مسدودة . ثم يظل في تخبطة هذا حتى يقع على الطعام آخر الأمر مصادفة . غير أنه لوحظ أنه بتكرار المحاولات يوما بعد آخر ، تقل الخطاؤه تدريجياً ، ويقل تلكؤه في الدهاليز المسدودة ، حتى أنه ليتردد بعد عدد من المحاولات في أن يلجها ، وأخيرا بمر بها ده ن أن يلتفت الها . . . .

<sup>(</sup>١) يجوع عادة ٢٤ ساعة قبل كل محاولة .

وبعبارة أخرى لقد تعلم الفأر شيئا ما . كما لوحظ أننا اذا عرضناه لصدمـة كهربية وهو يسىر فى دهلىز مسدود فسرعان ما يتجنب السىر فيه .

. تقول المدرسة السلوكية الميكانيكية لمنشئها (وطسن، ان التعلم في هذه الحال كان نتيجة لترابط آلى متسلسل بنن مثىرات واستجابات عضلية . غير أن هذا النفسىر لا يلبث أنينهار حيال التجربةالآتية: فقدصنعت متاهة خاضة وعمرت دهالنزها بالماء محيث تضطر الفأر إلى أن يسبح فها حتى يصل إلى طعامه أي يستخدم حركات وعضلات مختلفة عن الحركات الى كان يقوم بها في المتاهة العادية فكان الفأر المدرب يتبع نفس الطريق الصحيح الذي تعلمه من قبل ، مثل الفأر في هذه الحال كمثل كلب كسرت إحدى سيقانه ، فهل يعجز عن الذهاب إلى بيته ؟ إنه لا يزال يتعرف بيته فيذهب اليه جريا على سيقانه الثلاث الباقية . وفى هذا ما يدل على أنماتعلمه الفآر ليس مجر د حركات آلية متسلسلة . فماذا يتعلمه الفأر اذن ؟ . يبدو أنه يكون فكرة عامة غامضة عن المتاهة من حيث هي وحدة وكل ، وأنه يدرك بعض العلاقات بين أجراء المتاهة ، دهالىزها المسدودةوالمفتوحةوجدرانهاواتجاهاتهاوزواياها والطعام والرائحة المنبعثة منها والأصوات التي تصدر عن وقع أقدامه ، ومحاول تحديد هذه الأجزاء جميعها في المتاهة فيكون مثله كمثل شخص بهبط لأول مرة مدينة كبيرة لا يعرفها . فاذا به يأخذ في تحديد ما يراه من شوارع وحارات ومفتر قات ومسافات وعلامات مميزة بما يعينه على بلوغ المكان الذي يُقصده، كما يهم بتمييز بعضها عن بعض تبعا لبعض علاماتها الى تشر انتباهه ، حتى تصبح المدينة بالتدريج مكانا مألوفا . وبعباره أخرى لا تكون حركات الفأر آلية عمياء ، بل محكمها ويسيطر علمها إدراكه وانتباهه إلى المعالم التي يكتشفها تدريجيا وتمييزه بين الدهالمز المسدودة والمفتوحة . على هذا النحو تقل أخطاؤه رويدا بتقدمه فى التدريب حتى تزول . وبعبارة أخرى لا يكون التعلُّم فى هذه الحالة آليا أعمى ، بل تعلم يهتدى بالانتباه وادراك العلاقات والتمييز ولا يخلو

من الملاحظة والفهم والاستبصار (١) .

على هذا النحو أيضا يتعلم الحار أن يعود وحده من الحقل كل مساء إلى منزل صاحبه ، ويستطيع الحام الزاجل أن يعود إلى مأواه الأول بفضل طائفة من المعالم تراها عيناه الحادتان ، فما يراه بعض العلماء .

الانسان والمتاهة: : تستخدم للتجريب على الانسان متاهات مرسومة على الورق ، أو من قطع من المعدن بها أخاديد تقوم مقام الدهاليز في متاهات الحيوان . وعلى الشخص المفحوص أن يمر بقلم معدنى في هذه الأخاديد حيى نهاية المتاهة ، يحيث لا يرى المتاهة أو يكون معصوب العينين (أنظر شكل ١٥) . وقد أسفر ت هذه التجارب بدورها عن عدة فوارق يتميز بها تعلم الانسان عن تعلم الحيوان . من ذلك أن الراشد يكون أكثر أناة وروية

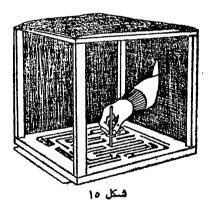

وأقل اندفاعا من الحيوان . كما أنه يحاول تجنب الممرات المسدودة حين يكتشفها حتى لا يقع في الحطأ مرة أخرى . يضاف إلى هذا أنه يستعين باللغة في تعلم المتاهة . فهو يقول لنفسه مثلا «مرة إلى البين ثم مرتين إلى اليسار

<sup>(</sup>۱) مما يذكر أننا لو أدرنا المناهة بمقدار ۱۸۰ درجة اضطرب الحيوان اضطرابا شديداً ولجأ إلى كثير من التخبط ، والمرجح أن يكون ذلك نتيجة لتغير المنبهات خارج المتاهة كضوه الحجرة ، والتي كان يتخذها علامات مميزة بهتدى بها .

ثم مرتين إلى اليسار أيضا» مما يثبت فى ذهنه التفاصيل وخط المسير . ويشير التأمل الباطن الذى يقوم به المفحوصون إلى ما يتعلمه الشخص فى المتاهة : فقد قال أحدهم إنه يعرف الاتجاه العام نحو الهدف بعد محاولة أو أثنتين ، وإنه بعد محاولات أخرى يلاحظ المعالم البارزة للطريق الصحيح ، وإنه يتعرف هذه المعالم حين يعود اليها مره أخرى فيعرف أنه يسير فى الطريق الصحيح وسرعان ما محفظ هذه المعالم التى تكون بمثابة موجهات تهديه إلى الصحيح وسرعان ما محفظ هذه المعالم التى تكون بمثابة موجهات تهديه إلى بلوغ هدفه . وهنا بجب أن نشير إلى ما يتميز به الانسان عن الحيوان من قدرة كبيرة على التذكر والاسترجاع . فالانسان بعد أن يتعلم المتاهة يستطيع أن يعمل لها رسما تحطيطيا يبين فيه الطريق الصحيح إلى الهدف فى حين أننا لا نستطيع أن نثبت أن الفأر يستطيع أن يتذكر شيئا عن المتاهة بعد خروجه منها .

# ٨ ــ دور المحاولات والأخطاء فى التعلم

تراءى لنا مما تقدم أن التعلم بالمحاولة والخطأ يبعد أن يكون عندالحيوانات الله وخاصة عند الانسان – مجموعة من استجابات عشوائية صرفة أو تخبطا أعمى محضا أى لا صلة له بالهدف الذى يرمى الفرد إلى بلوغه ، بل هو محاولات لا تخلو غالباً من الفهم وادراك العلاقات . وقد دلت التجارب على أنه تعلم يتراوح بين التلمس التدريجي إلى التخبط الأعمى . فهناك استجابات تتضمن فها جزئيا مقترنا بمحاولات عمياء ، وأخرى يبلغ فها التخبط ذروته ويكون التحسن في التعلم تدريجيا وفيه لا يفهم الفرد بوضوح كيف محدث التحسن ويرى «هلجارد » Hilgord أنه بمكن أن نسمى هذا التعلم الاخير بالمحاولات والاخطاء إنه نوع من التعلم يلجأ اليه الانسان والحيوان حين بالمحاولات والمحواء أنه تكون الطريق فيها إلى الهدف خافيا مستغلقا . هنا محاول الفرد أو معقدة يكون الطريق فيها إلى الهدف خافيا مستغلقا . هنا محاول الفرد استجابة بعد أخرى حتى يقع على الحل الصحيح . ويتوقف طول المحاولات والاخطاء على نوع المشكلة وذكاء الفرد وسنه ودقة ملاحظته وخيرته السابقة والتعلم التخبطي شائع لدى الحيوانات الدنيا ، وربما كانت لا تعرف والتعلم التخبطي شائع لدى الحيوانات الدنيا ، وربما كانت لا تعرف

غيره حين ترتطم بمشكلة ، فلو وضعنا حيوانا هدبيا من النقعيات Infusohia وهو حيوان ذو خليه واحدة يعيش فى الماء لو وضعناه فى جفنة ساعة بها ماء وأضفنا إلى الماء نقطة من حامض ، بدأ الحيوان يتكيف للبيئة الجديدة محركات عمياء تبدو فى ابتعاده عن الحامض ثماقتر ابه ثم دخوله منطقة الحامض وهكذا ... وكل تغير فى حركاته يعدل من اتجاهه بعض التعديل . ومن المحتمل أن يخرج من المنطقة الحطرة عن طريق المصادفة المحضة . هذا هو التخيل الأعمى الصريح عند حيوان لم ترخ لديه وظيفة الذاكرة بعد .

كما أن الطفل يفضله على التأمل المتئد والتفكير لأن ذلك يتطلب منه جهداً كبيراً وضبطا للنفس لا يقدر عليها . بل يلجأ اليه الراشد في حالات الانفعال أو حين تستعصى المشكلة عليه من كل طريق . كما أنه أساس اكتساب العادات والمهارات الحركية كتعلم السباحة والتنس والعزف على آلة والكتابة على الآلة الكاتبة أو القفز على حاجز ... إذ ليس في وسع انسان أن يعرف أية مجموعات من الانقباضات العضلية يتعين عليه القيام بها لأداء الأفعال اللازمة . فالطفل الذي محاول أن يسير على حافة الرصيف لا يعرف على التحقيق شيئا عن الشروط النظرية للتوازن ، لكنه يكرر الحركات التي تجعله محتفظ بتوازنه ويتجنب تلك التي تؤدى إلى سقوطه ولا يفهم السبب في العامل المبتدىء في التمرن على استخدام الأدوات المختلفة كالمطرقة أو المخرطه العامل المبتدىء في التمرن على استخدام الأدوات المختلفة كالمطرقة أو المخرطه أو المغرطة أو المخرطة أو المخرطة أو المغرطة أو المغرطة أو المغرطة أو المربح تجنسب الحركات المؤلمة أثناء مشيه أو نومه .

وقد تكون المحاولات والأخطاء صريحة ظاهرة كجرى الفأر فى متاهة أو تكون مضمرة باطنة تحدث بأسرها فى اللهن كما فى حل مسألة حسابية ، أو تكون خليطا من محاولات ذهنية وحركية كما هى الحال فى حل الألغاز الميكانيكية .

نستطيع الآن تعريف التعلم عن طريق المحاولة والحطاً بأنه نوع من التعلم يستجيب فيه الفرد للمعالم العامة للموقف بمحاولات كثيرة منوعة ، ثم تزول الاستجابات الفاشلة تدريجيا وتثبت الاستجابات الناجحة حتى يقع على الحل أو هو تعلم يتلخص فى نشاط ارتيادى عشوائى فى ظاهره لا يسبقه تخطيط وغالبا ما يكون المرحلة الأولى فى كسب المهارات والتكيف للمواقف الجديدة وبعبارة موجزة هو الشروع فى النشاط دون وضع خطة . وقد يكون حركياً أو ذهنياً . وقد يكون غيطاً اعمى أو مقترنا بفهم جزئى .

وهو يختلف عن التعلم عن طريق الملاحظة والفهم والاستبصار كما سنرى بعد قليل ، غير أن هذا لاينهي أن كلاالنوعين من التعلم يشتركان معافى حل المشكلات والتكيف للجديد .

# ٩ ــ كيف توَّدى المحاولات والأخطاء إلى التعلم

قانون الاستعمال أو التكرار Law of Exercise

تصف لنا المحاولات والأخطاء سلوك الفرد أثناء التعلم لكنها لا تفسره . فهى لا تبن لنا السبب فى زوال الأخطاء وثبات الحركات الناجحة . وقد كان ثورنديك يرى أول الأمر أن «التكرار» يقوى الروابط العصبية بين المثيرات والاستجابات ويسهل حدوث السلوك فأداء عمل معين يسهل أداءه فى المرات التالية ، ويقلل أيضاً من احمال الحطأ فى أدائه فى حين أن الترك وعدم الاستعال والتكرار يضعف هذه الروابط ، لكن سرعان ما ظهر أن عامل التكرار لا يفسر عملية التعلم ، فالحيوان يكرر الحركات الحاطئة أكثر بكثير من الحركات الناجحة أى التى تقود إلى الهدف ، ومع هذا فالذى يثبت هو الحركات الناجحة . وفي هذا ما يدل على أن تكرار عمل معين أقل يثبت هو الحركات الناجحة . وفي هذا ما يدل على أن لتكرار وحده لا يكنى التعلم . من ذلك أن المحاولات المتكررة التي يقوم بها شخص معصوب العينين لرسم خط مستقيم طوله ١٠ سم بالضبط لم تؤد إلى تحسن فى الأداء بعد ثلاثة لرسم خاولة . أما إذا أخيرنا هذا الشخص بنتيحة رسمه بعد كل محاولة

فذكرنا له أن الحط أطول أو أقصر من ١٠ سم ، أدت به هذه المعرفة بنتائج عمله إلى تحسن ملحوظ .. فاستنتج ثورنديك من ذلك أن التكرار وحده لا قيمة له ، وأن التعلم لابد أن ينطوى على عامل آخر يقوى الرابطة فى حالة النجاح ويضعفها فى احالة الفشل . وقد صاغ هذا العامل الجديد فى صورة قانون سماه «قانون الأثر» .

Law of effect : قانون الأثر

يتلخص هذا القانون فى أن الفرد بميل إلى تكرار السلوك الذى يصحبه أو يتبعه ثواب ، كما ينزع إلى ترك السلوك الذى يصحبه أو يتبعه عقاب فالاستجابة الناجحة فى موقف معين تقرن محالة من الرضا والارتياح والسرور وهذا من شأنه تقوية الرابطة بين المثير والاستجابة الناجحة بما يؤدى إلى تثبيت هذه الاستجابة وتذكرها واطراد حدوثها حين يتكرر الموقف ، أى أن النجاح يدعم الاستجابه .

فى حين أن حالة عدم الرضا والارتياح التى تنجم عن فشل استجابة معينة تقلل من احتمال حدوث هذه الاستجابة مرة أخرى .

يتضح من هذا أن التعلم لا يحدث دون ثواب أو عقاب . في تجارب الفأر والمتاهة كان وجود الطعام في نهاية المتاهة بمثابة ثواب ، وكانت الصدمة الكهربية التي يتعرض لها حن بمر في دهليز مسدود بمثابة عقاب . كذاك الحيوان أو الصياد يعود إلى المكان الذي وجد فيه طعاما أو صيدا ، ويتجنب المكان الذي وجد فيه خطرا أو لم بجد فيه رزقا .. ومنذ أقدم العصور كان الآباء والمربون ينسبون السلوك المرغوب الذي يؤيدون تعليمه لأبنائهم ويعاقبون على السلوك المرذول الذي يريدون مهم تركه . فالثواب بجعل الفرد بختار ويكرر الاستجابة الصحيحة ، والعقاب بجنب الفرد الاستجابة المخطئة أو بجعله يتركها إلى غيرها . غير أن الثواب والعقاب هنا يأتيان بعد الاستجابة لا قبلها كما في التعلم الشرطي التقليدي إذ يسيل اللعاب قبل أن يوضع الطعام في فم الحيوان .

غير ان ملاحظات وتجارب كثيرة قام بها ثورنديك وغيره دلت على

بيها يؤدى الثواب دائما إلى تكرار السلوك المثاب ، اذا بالعقاب نتائجه غير مؤكدة وغير مضمونة ، فقد لا يمنع من معاودة الخطأ بل قد يؤدى إلى رسوخه . وتلك حال الأطفال الذين لا يستمعون إلى نصائح آبائهم أو مدرسهم بالرغم من تكرار عقابهم ، أو حال الأطفال المشكلين — كالذين بهربون من البيت أو يقضمون أظفارهم على الدوام أو يتبولون تبولا لااراديا اذ لا يزيدهم العقاب إلا نشوزا أو حال المازوخيين الذين يعانون من حاجة لا شعورية إلى عقاب النفس (ص ١٧٧) . وهكذا اضطر ثورنديك إلى التخلى عن النصف الثانى من قانون الأثر .

الواقع أن ثورنديك وجد نفسه بعد هذا التعديل في موقف حرج مما جعله يضيف بعض القوانين الثانوية لقانون الأثر اهمها قانون الإنهاء وقانون التجمع وقانون التعرف وقانون شدة التأثير .... فليرجع اليها المستزيد في كتب علم النفس التعليمي .

غير أن هذاً لا يعنى أن العقاب لا أثر له فى التعلم ، اذ لا شك فى أن الطفل الذى لسعه موقد النار يتعلم أن يتجبب هذا الموقد وغيره ، وأن الصدمة الكهربية التى تصيب القط الجائع وهو يكاد يثب على فأر تجعله ، متى تكررت ، يتجنب هذا السلوك ، بل يعنى أن للعقاب ظروفا وشروطا بجب مراعاتها حتى يكون مثمرا فى عملية التعلم . وهى ظروف وشروط سنعالجها فى الفصل التالى . وبعبارة أخرى فقانون الأثر فى صورته الأصلية لا يزال صحيحا .

#### ١٠ ـــ التعلم الشرطى الاجرائى

من التجارب النموذجية التي توضح قانون الأثر (وهو أن التعلم لا يتم دون ثواب أو عقاب) تجربة العالم الأمريكي «سكنر ، الاعلى وتسمى صندوق سكنر ، وتتلخص في صندوق صغير ذي غطاء زجاجي ولا يحتوى إلا على وعاء صغير وقضيب من المعدن بجوار الوعاء . وخارج الصندوق الذي دارت أسقطت قطعا صغيرة من الطعام في منحدر يصل إلى هذا الوعاء

الصغير قطعة فى كل مرة وهى تدور إن وقع ضغط على قضيب المعدن ... يوضع فأر جائع فى الصندوق فيأخذ فى ارتياده واستطلاع أنحائه واللعب بمحتوياته ، فان اتفق أن ضغط على القضيب مصادفة فدارت الآلة هبط عليه الطعام فبادر إلى النهامه (ثواب) ، وسرعان ما يتعلم أن يضغط على القضيب كى يظفر بقطع أخرى من الطعام إذ أن ما يأكل منه فى المرة الواحدة لا يكفى لاشباع جوعه . وقد لوحظ أن الفأر إن تكرر ضغطه على القضيب دون أن بهبط اليه طعام كف عن الضغط ، أى انطفأت استجابته . وفى هذا ما يدل على أن الطعام (ثواب) يدعم الاستجابة ويشبها ويقوبها ، فى حين أن الحرمان من الطعام (عقاب) يتضاءل بالاستجابة ويطفئها .. وقد استخدم هذا الصندوق نفسه بعد تعديله لإجراء تجارب على القردة والشمبانزى والأطفال .

ويرى سكنر وغيره أن التعلم حدث فى هذه الحال عن طريق الإشراط والإجرائي»، وهو نوع من التعلم يشبه الاشراط التقليدى لبافلوف من نواح وغتلف عنه فى أخرى . فكلاهما يتلخص فى اكتساب استجابة شرطية ، هى سيل اللعاب عند سماع الجرس فى تجارب بافلوف وضغط الفأر على القضيب فى تجربة سكنر . وفى كليهما ثواب وتدعيم ، لكن هذا التدعيم (الطعام) حدث قبل الاستجابة الشرطية فى تجارب بافلوف ، فى حين أنه الاستجابة الشرطية المكتسبة فى تجربة سكنر وهى الضغط على القضيب الستجابة الشرطية المكتسبة فى تجربة سكنر وهى الضغط على القضيب استجابة جزية «اجراثية» أى تؤدى بالفعل إلى اثابة هى الظفر بالطعام ، أما فى تجارب بافلوف فالاستجابة المكتسبة الشرطية وهى سيل اللحاب ليست أما فى تابع تودى بأية حال إلى الطعام مهما سال لعاب الحيوان . وبعبارة أخرى فاذا كان الاشراط التقليدى يتلخص فى اكتساب استجابة شرطية هى نفسها الاستجابة الأصلية (سيل اللعاب) ، فالاشراط الاجرائى يتلخص فى تعلم استجابة شرطية (الضغط على القضيب) تختلف عن الاستجابة الأصلية (وهو الطعام ، وفى الحالة الأولى يهدوك (الأكل) وتكون وسيلة إلى الهدف وهو الطعام ، وفى الحالة الأولى يهدوك

الفرد شيئاً (سماع الجرس) فيظفر بالطعام ، وفى الحالة الثانية يعمل الفرد شيئاً ليظفر بالطعام . الفارق الثانى هو أن الاستجابة فى الإشراط (١) الاجرائى استجابة ارادية كتحريك اليدين أو الجسم ، فى حين أن الاستجابة فى الإشراط التقليدى غالباً ماتكون استجابة لاارادية كافراز اللعاب أو سحب اليد نتيجة صدمة كهربية .

ومن ناحية أخرى لو أمعنا النظر لوجدنا أن صندوق سكتر يشبه قفص ثورنديك إلى حد كبر . ففى كليهما محاولات وأخطاء تسبق الحل ، وفى كليهما يعمل الحيوان شيئاً ليظفر بالطعام . غير أن صندوق سكتر أبسط من قفص ثورنديك فلايتيح للحيوان مجالا كبيراً للتخبط ، لذا يتم التعلم فيه بسرعة ، لكنه يتبع نفس الخطوات :

رؤية القضيب أو رؤية أكرة الباب (مثير شرطى) – الضغط على القضيب أو إدارة الأكرة (استجابة شرطية) – الظفر بالطعام (مثير أصلى) الأكل (استجابة أصلية) .

من هذا يتضح أن التعلم بالمحاولات والأخطاء ماهو آخر الأمر إلا ارتباط مثير شرطى باستجابة شرطية اجرائية .

#### مبادىء الإشراط الاجرائى:

تنطبق أكثر مبادىء الاشراط التقليدى على الاشراط الاجرائى فعن طريق الاشراط الاجرائى يكتسب الإنسان والحيوان عادات كثيرة ويقلعان عن عادات أخرى.من ذلك أن الاستجابة الشرطية بجب أن تدعم لتبقى وإلا انطفأت وقد رأينا الفأر إن تكرر ضغطه على القضيب دون أن مببط اليه الطبام كف عن الضغط (مع مراعاة أن التدعيم هنا يأتى بعد السلوك لا قبله كما في الاشراط التقليدى ). ثم أنظر إلى الرضيع وهو يتعلم الرضاع من ثدى أمه ، تره محل هذه المشكلة كما تعلم فأر سكنر حل مشكلته على

 <sup>(</sup>١) صمم أحد المجريين تجربة يضع فيها قطة في صندوق مقفل بحيث بجملها تخرج من الصندوق إن حكت أذنها ، وقد اعتادت ذلك كلما وضعها في الصندوق .

وجه التحديد . فالرضيع يقوم أول الأمر بحركات عشوائية توجهها أمه إلى حد ما ، حتى يضع فمه فى الثدى فيشبع دافع الجوع كما ضغط الفأر على القضيب فأشبع جوعه . كذلك يتعلم سلسلة من الحركات مستخدماً الاشراط الاجرائى لإرضاء حاجاته الجسمية الأخرى .. والطفل إن اتفق له أن يضع اصبعه فى فمه فوجد لذة فى مصه مال إلى تكرار هذا السلوك وسرعان ماتتكون لديه عادة مص الاصبع . وإن اتفق له أن يلمس شيئاً حاراً فسرعان ما يتعلم أن يبتعد عنه .

أما فيما يتصل بانطفاء العادات والاقلاع عنها عن طريق العقاب ــ أى التدعم السلبي ــ فيكفى أن نذكر أننا إذا عرضنا فأراً ذكراً لصدمة كهربية في كل مرة يقترب فيها من فأرةأني فسرعان مايتجنب الاقتراب من إناث الفتران ... ومدمن الحمر يبدأ في النفور من شرابها إن قدمناها له عدة مرات وقد مزجث بعقار يثير عنده قيئاً ... والطفل الذي عصر إصبعه قد يقلع عن هذه العادة السيئة إن دهنا أصابعه عادة مرة .

وعن طريق التدعيم أى الثواب أو العقاب والتعميم تتكون أغلب اتجاهاتنا النفسية نحو الناس والأشياء وكذلك عاداتنا الخلقية كالصدق والأمانة والكذب والقسوة ... فهى تتكون تدريجياً فى مواقف خاصة واحداً بعد الآخر ثم يمتد أثرها إلى مواقف أخرى .

ويبدو مبدأ التميز في حالة الطفل الذي يرى سلوكا معيناً بحوز رضاء والديه فيميل إلى تكريره مع الغير أي على المواقف المشابهة ، لكنه كثيراً مايرى أن السلوك الذي ينال استحسان والديه – أي يدعم تدعيا ابجابياً – يقابل بالإعراض والاستهجان من الغير – أي يدعم تدعيا سلبياً – وهنا يضطر الطفل إلى أن يتعلم التمييز أي أن يتصرف مع البعض بسلوك خاص ومع الآخرين بسلوك مغاير .

١١ – نظرية التدعيم : كلارك هل

قدمنا أن «بافلوف» كان يرى أن كل تعلم ، هو تعلم شرطى . وقد أثارت

هذه الفكرة كثيراً من الجدل النظرى والبحوث التجريبية أدت جميعها إلى تعديلات مختلفة فى نظرية بافلوف الأصلية . ومن أشهر النظريات التى لاتزال تقول بوجود عملية تعلم واحدة ، والتى تلاقى قبولا كبيراً هى نظرية العالم الأمريكى «كلارك هل» ١٨٨٤ - ١٨٨٤) . لقد استعرض هذا العالم دراسات من سبقه ومن عاصره من علماء التعلم الشرطى ، التقليدى والاجرائى ، وحاول التحقق مما أكدته وابراز ما أغفلته .

يرى «هل» أن التعلم عند الإنسان والحيوان هو اكتساب عادات آلية تعين الفرد على التكيف للبيئة ، وتتكون هذه العادات من تكرار الارتباط الشرطى بين مثيرات واستجابات تكراراً يقترن بالتدعيم . كما يرى أن مبدأ «الغرضية» لا مجال له فى عملية التعلم ، وهو المبدأ الذى ينص على أن الأغراض علاوة على المثيرات تقوم بدور هام فى تعيين السلوك وتوجهه أثناء التعلم . ويذهب «هل» إلى أنه يوم يتسنى لنا أن نعرف بدقة كيف يتم الارتباط بين الاستجابات المكتسبة والمثيرات التى أثارتها سوف نستطيع أن نبسط هذه المعرفة لتشمل كل تعلم مهما كانت درجة تعقيده .

ونظرية «هل» تفسر جميع حالات التعلم بمبدأ واحد هو مبدأ التدعيم . فالتدعيم شرط ضرورى وشرط كاف لحدوث التعلم . فإن لم يوجد دافع وتدعيم استحال التعلم . ولقد أشرنا من قبل إلىأن التدعيم هو تقويةالر ابطة بين المثير والاستجابة . ويرى «هل» وكثير غيره أن التدعيم ينشأ عن كل ما خفض التو تر الناجم عن دافع مثار ، فطرياً كان هذا الدافع أم مكتسباً ، أى أنه ينشأ من استعادة التوازن الذى اختل نتيجة لاستثارة الدافع . أما العامل الذى ينشأ من استعادة التوازن الذى اختل نتيجة لاستثارة الدافع . أما العامل الذى بلغير بدعم فيسمى بالمدعم وهو مانسميه عادة بالثواب كالطعام الذى يظفر به الحيوان بعد جوع (١) . وقد رأينا من تجارب بافلوف أن التدعيم نشأ عن تقديم الطعام للكلب قبل الاستجابة بافراز اللعاب ، لكنه أى التدعيم في تجارب ثورنديك على القط المحبوس في قفص ، نشأ عن ظفر القط بطعامه

<sup>(</sup>١) كثير مايطلق إصطلاح التدعيم أيضاً على العامل الذي يدعم .

بعد الاستجابة الصحيحة وهي فتح باب القفص ، وقد فسره ثورنديك بقانون الأثر .

وتذهب هذه النظرية أيضاً إلى أنالدوافع نوعان ، فطرية أولية ، وثانوية مكتسبة . فالأولية هي ما سبق أن أسميناها الحاجات الفسيولوجية كالحاجة إلى الطعام والشراب والنوم والجنس وتجنب الألم الجسمي . أما الدوافع الثانوية فهي مثيرات تكتسب صفة الدوافع لاقترانها المتكرر بالدوافع الأولية كالدوافع الاجتاعية بما تحتويه من ميول واهتمامات وقيم ، وكالحاجة إلى التقدير والتشجيع والرغبة في حمع المال ، وكالقلق والحجل، وكالحوف الذي يشتق ويكتسب من الألم الجسمي ، ومنها أيضاً المثيرات التي تبشر بارضاء الدافع كصوت الجرس السابق للطعام أو منظر الطعام أو رائحته أو الاناء الذي يوضع فيه .

وعلى هذا يكون هناك نوعان من التدعيم ، الأولى والثانوى . فالأولى هو ما ينتج عن ارضاء دافع أولى ، والثانوى هو ينتج عن ارضاء دافع ثانوى . فتناول الطعام يؤدى إلى تدعيم أولى ، وكذلك تجنب فأر المتاهة صدمة كهربية إن دخل دهليزا مسدوداً إذ أنه يقوى استجابة التجنب عنده . أما صوت الجرس المقترن بالطعام أورؤية الطعام قبل أن يوضع فى الفم . . فدعات ثانوية تتخذ قيمة الثواب وإن كانت لاترضى الجوع مباشرة .

ومبدأ التدعيم عند «هل» يصدق على كل من التدعيم الذى يتبع الاستجابة (ثورنديك) والذى يسبقها «بافلوف». إن ثورنديك يبدو أنه يرى أن الاستجابة سبب والتدعيم نتيجة لها ، لذا فهو يفسر التعلم بقانون سماه قانون الأثر أى النتيجة . لكن التدعيم وهو الأكل فى تجارب بافلوف يسبق الاستجابة وهى افراز اللعاب ، أى أنه ليس نتيجة لها ومن ثملا يمكن تفسر ، بقانون الأثر . على أن «هل» يرى أن التدعيم يجب أن يشمل الحالتين حميعاً . وبعبارة أخرى فبدأ التدعيم عنده يفسر كلا من التعلم الشرطى التقليدي والتعلم بالمحاولة والحطاً لأنه يرى أن العلاقة بين الاستجابة الصحيحة والتدعيم بالحاولة والحطاً لأنه يرى أن العلاقة بين الاستجابة الصحيحة والتدعيم

ليست علاقة سبب بنتيجة بل علاقة اقتران وتلازم ليس غير . فمجرد اقتران الجرس بالطعام وبافراز اللعاب ينقل أثر التدعيم أى الثواب إلى الجرس (تدعيم ثانوى) فتتكون الرابطة بين سماع الجرس وافراز اللعاب .

ثم يوفق «هل» بن بافلوف وثورنديك مرة أخرى . فبينها يؤكد الأول أهمية الاقتران الزمنى فى تكوين الاستجابة الشرطية أكثر من اهتامه بارضاء الدوافع والحاجات ، وبينها يؤكد ثورنديك أهمية الأثر السار المريح فى تكوين الاستجابة الشرطية ، إذا بـ «هل» يؤكد أثر الاقتران الزمنى المتكرر المصحوب بأثر مريح . فهو لم جمل التكرار كما فعل ثورنديك ، ولم جمل عامل الأثر كما فعل بافلوف . بل ينص على أن تكوين العادة ، أى الرابطة بين المثير والاستجابة وقوتها يتوقفان على عدمرات التكرار المقترن بتدعيم فان تكررت الاستجابة الشرطية دون تدعيم أو بتدعيم سلبى تضاءلت حتى تنطفىء .

غير أن «هل » مختلف مع بافلوف الذي يرى أن الفسيولوجيا ، وليس علم النفس ، هي التي تستطيع تفسير عملية التعلم ، كذلك مختلف معه إذ يرى أن الاشراط كما وصفه بافلوف ليس إلا حالة خاصة من التعلم لا يفسر معظم أنواع التعلم المعروفة ، ذلك أن التدعيم الأولى لا يقوى الرابطة بين المثير والاستجابة إذا زادت الفترة الزمنية بين المثير الشرطي والاستجابة الشرطية على ٣٠ ثانية ، وهذا لا يتو افر في معظم أنواع التعلم عند الانسان . وعلى هذا فالذي يفسر أغلب حالات التعلم عند الإنسان هو التدعيم الثانوي الذي يتلخص في خفض التوتر الناشيء عن دوافع ثانوية كالحاجة إلى التقدير والتشجيع بالألفاظ والمكافآت والرغبة في جمع المال ...

هذه بعض الملامح الرئيسية لنظرية تعتبر من أعقد وأفضل نظريات التعلم فى الوقت الحاضر . فقد شرحها صاحبها فى ستة عشرة مسلمة وعرضها عرضاً منطقياً دقيقاً محبوك الأطراف وأقامها على أساس تجريبية مستخدماً

الاحصاء فى شرحها وتفسيرها ، مما لا يحتمله كتاب مبدئى فى علم النفس . وحسبنا أن نشير إلى أنه أكد أهمية الدوافع والتدعيم فى عملية التعلم كما لم يؤكده عالم آخر من علماء التعلم الشرطى ، هذا فضلا عن جهوده فى التوفيق بن النظريات الاشراطية المختلفة .

مبدأ التدعيم وقانون الأثر : يؤكد ثورنديك كما قدمنا أهمية الأثر السار المريح في تقوية الرابطة بن المثمر والاستجابة الناجحة بما يؤدي إلى تثبيتها وتكريرها (قانون الأثر) . لكن هذا القانون لا يفسر لنا لماذا نعاود ونكرر السلوك الذي يوصلنا إلى تحقيق رغباتنا وأمانينا مهما لاقينا في سبيل ذلك من مشقة وألم ؟ أو لماذا بمضى الطفل فى قضم أظافره فى عنف ، ويكرر هذا السلوك كلما ارتطم مشكلة ، مع ما يصحب سلوكه هذا من ألم جسمي ونفسي ؟ أو لماذا يستمر المصاب بعقدة ذنب ، أي الذي بعاني من حاجة لاشعورية إلى عقاب نفسه ، في تكرير الحوادث التي نضر بصحته أو بسمعته أو ممالهأو عمله ؟... الملاحظ في هذه الأمثلة وغيرها أن السلوك يستهدف خفض مالدى الفرد من توتر وقلق نشأ من دافع مثار أو دافع مكبوت . وهذا يدعونا إلى اعادة النظر في مفهومي الثواب والعقاب حتى يصبح قانون الأثر أكثر تمشياً مع الواقع . فيكون الثواب إذن هو كل ما يؤدى إلى خفض التوتر والقلق عند الفرد حتى إن اقترن بالألم ، ويكون العقاب هو كل ما يعجز عن ارضاء الدافع أو يثير نفوراً أقوى من الدافع فارغام طفل على تناول طعام لا يسيغه نوع من العقاب . هنا يكون الثواب مرادفاً للتدعيم الامجابي والعقاب مرادفاً للتدعيم السلبي ، فتجنب فأر المتاهة صدمة كهربية تصيبه إن دخل دهلزأ مسلوداً بمكن اعتباره نوعا من الثواب يدعم استجابة التجنب عنده وافلات التلميذ دون عقاب من ذنب ارتكبه كالغش مثلا نوع من الثواب يشجعه على تكرار الغش . والطالب الذي يتعن عليه أن نحار بين كليتين في الجامعة ، وهو في حيرة وتردد شديدين ، إن قطع فى الأمر واستراح ، تكون راحته هذه نوعاً من الثواب تدعم هذا القرار وثثبته فى نفسه ، والعامل المستجد الذى يتدرب على آلة جديدة إن ظل يتدرب دون أن يعرف هل يتقدم ويتحسن فى تدريبه أم يتأخر ، كان جهله مصدر قلق و توتر لديه ، فإن عرف استراح فكانت هذه الراحة حافزاً له على التقدم فى تدريبه .

ومع أن مبدأ التدعيم وقانون الأثر يصفان نفس الظواهر إلا أن بعض العلماء يفضلون استخدام الأول على الثانى لأن مفهوم التدعيم كما رأيناأوسع من مفهوم الأثر . ذلك لأن الأثر لا يتحتم أن يكون على الدوام ساراً مريحاً . ثم إن مفهوم الثر لأنه لا يتضمن الاشارة لمي الخالة الشعورية للمتعلم خاصة إن كان حيواناً .. هذا جدل مفيد يؤدى إلى الحالة الشعورية للمتعلم خاصة إن كان حيواناً .. هذا جدل مفيد يؤدى إلى زيادة الدقة في استخدام المصطلحات ، لكنه بهم الباحث النظري أكثر مما بهم طالب علم النفس من الناحية العملية .

# ١٢ – نظرية التعلم بالاستبصار

عابت مدرسة الجشطلت على ثورنديك أن الأقفاص التى كان يستخدمها في تجاربه لا تسمح للحيوان باظهار قدرته على التعلم ، لأن المزاليج والأكر والأزرار وغيرها من مفاتيح الأقفاص مخبوءة خافية نحيث لا يستطيع الحيوان معالجتها وهو يتلمس الخروج من مأزقه ، إلا عن طريق المصادفة فى حين أن الاختبار الصالح لقياس القدرة على التعلم بجب أن تكون حميع عناصره واضحة ماثلة أمام عينى الحيوان ، فإن كانت لديه قدرة على الملاحظة وادراك العلاقات تسنى له أن محل المشكلة بغير هذا التخبط الذى تفرضه طبيعة المشكلة . لذا أجرى أتباع هذه المدرسة تجارب تفادوا فيها هذا العيب أجروها على الطيور والأسماك والأرانب والقطط والقردة والأطفال والكبار. وكان من أبوعها تلك التجاربالتي أجراها «كهلر» Koehler على القردة العليا فين الاختبارات الواضحة البسيطة التي استخدموها أن يضعوا الحيوان أن برى من خلالها طعاماً (شكل ١٦) . من هذا الشكل يتضح لنا إلى أى حد يختلف سلوك الدجاجة عن الكلب في حل هذه المشكلة.



فالكلب لم يلبث أن قام محركة التفاف (١) . بمجرد ولوجه القفص دون تردد أو تريث أو اندفاع إلى الأمام للوصول إلى الطعام ، في حين أن سلوك الدجاجة يبدو فيه التخبط والمحاولات العمياء والاندفاع المباشر للنفاذ من واجهة القفص . ولو أعدنا التجربة وجدنا الدجاجة تظل في تخبطها ولكن بدرجة أقل منه في المرة الأولى.أماالكلبفيبدومن سلوكهأنهلاحظ وادرك على حنن فجأة العلاقة بنن الوسيلة والهدف، بنن حركة الالتفاف والظفر بالطعام. وهذا يأذن لنا أن نستنتج أنه حل المشكلة حين لاحظ أن الطريق المباشر إلى الطعام لا مجدى ــ هذا الحل الفجائي للمشكلة الذي يقوم على الملاحظة وإدراك العلاقات والالتفاف حول العقبة هو التعلم بالاستبصار .

# تجارب كهلر على الشمبانزى:

من تجارب هذا العالم أنه وضع أحد القردة العليا ، وهو جائع ، في حظيرة يتدلى من سقفها بعض ثمرات الموز مما لا يستطيع الحيوان الوصول اليه بذراعه أو بالوثوب اليه . وكان بالحظيرة عدة صناديق فارغة تقع في مجال إدراك الحيوان (أنظر شكل ١٧) . فبدأ الحيوان بمحاولات كثيرة للوثوب لم تنته بالنجاح طبعاً وكان يستسلم بعدها ويرتد إلى مؤخرة الحظيرة غَضْبَانَ أَسْفًا ، وعلى حين فجأةاندفع إلى أقرب صَنْدُوقَ وأخذُ يَز محه حتى أصبح أسفل الموز ثم وثب عليه فلم يفلح في بلوغ غايته ، فبدت عليه مظاهر اليأس والانفعال . وعلى حين فجأة اندفع إلى صندوق آخر وأخذ

<sup>(</sup>١) من العسير جدا على الحيوانات الدنيا القيام بحركات التفاف أى الابتماد عن الهدف بغية الوصول إليه لأنها تعنى أن الحيوان تغلب عن اندفاعه الغريزى . وهذه المشكلة يسهل عل كبار الكلاب حلها إلا إذا كانت في حالة جوع شديد . هنا يجذبها الطمام بقوة تعميها عن رؤية حلول أخرى ممكنة .

ينظر اليه تارة وإلى الموز طوراً ، ثم دفعه دفعة خفيفة ، ثم عاد ينظر إلى الموز مرة أخرى ، حتى إذا ما أصبح الصندوق قاب قوسين أو أدنى من مسقط الموز حمله فوضعه على الصندوق الأول ، ثم وثب عليهما لكنه لم يوفق ، فأعاد محاولاته الفاشلة واعتراه الانفعال ، حتى انتهى إلى وضع صندوق ثالث ، ثم وثب عليها حميعاً وأستولى على غنيمته فرحا بها وجديراً بها أيضاً .. وفي تجربة أخرى أستعان القرد بعصا حين لم تكفه الصناديق الموجودة أمامه وحدها .

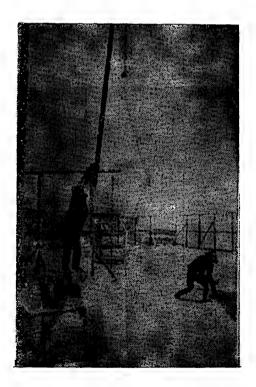

(شکل ۱۷)

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الحق أنه اكتشف «مبدأ» لا يقل فى روعته عن مبدأ الوصول إلى القمر بصاروخ ذى عدة مراحل ، لكننا بجب ألا ننسى أنه بدأ معالجته للمشكلة عن طريق المحاولات والأخطاء الصريحة ..

ومما يجدر ذكره أن الصناديق إن كانت بمنأى عن مجال إدراك الحيوان ازدادت المشكلة صعوبة أو تعذر عليه حلها لأن ذلك يعوقه عن ادراك الموقف الكلى .

وإليك تجربة أخرى أجراها العالم نفسه على الشمبانزى «سلطان» أذكى مالديه من القردة العليا ، ولم يفلح فى حل المشكلة من بينها غبره . وضع سلطان فى حظيرة واجهتها من قضبان حديدية ، ووضع خارج الحظيرة ثمرات الموز مما لا يستطيع القرد بلوغه بلراعيه . وكان بداخل الحظيرة ،

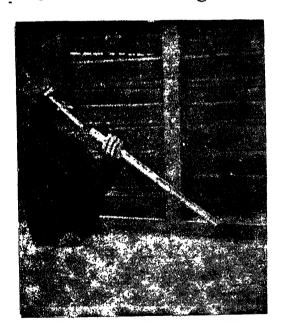

(شکل ۱۸)

وفي هجال إدراك الحيوان ، قصبتان احداهما طويلة والأخرى قصيرة وكل منهما لا تكفى وحدها لبلوغ الموز إن اتخذها القرد أداة لجذبه ، فليث القرد أكثر من ساعة بجرب كل قصبة بمفردها ويفشل بطبيعة الحال ، حتى يأس واستسلم وارتد إلى مؤخرة الحظيرة . ثم أخذ يلعب بالقصبتين . وبينهما هو كذلك إذا بطرف قصبة يلج في طرف الأخرى ، عن طريق المصادفة فها يبدو ، عندها وثب القرد على التو إلى واجهة الحظيرة وأخذ يستخدم القصبة المركبة في جذب الموز ، وبينا هو كذلك إذ انفصلت القصبتان احداهما عن الأخرى فسارع إلى وصلهما (أنظر شكل ١٨) ، وظفر سلطان بالموز عن استحقاق يتفق مع «فخامة» إسمه . لكنه لم يقف ليأكل الموز بل طفق بجذب بأداته المبتكرة أشياء أخرى ملقاة على الأرض وقد بدت على وجهه أمارات الفرح والرضا كما يفرح الإنسان بمسألة حلها أو اختراع وفق إليه . فلما أعيدت عليه التجربة في اليوم الثاني لم يلبث غير بضع ثوان ثم شبك القصبتين كما فعل بالأمس . بل لقد استطاع في تجارب تالية أن يركب قصبة طويلة من ثلاث قضبات قصار . ومما مجدر ذكره مرة أخرى أن القصبات إن لم تكن في مجال إدراك الحيوان ازدادت المشكلة صعوبة أو تعذر عليه حلها كأن البعيد عن «عيني» الحيوان بعيد عن «عقله » .

#### التعلم عند الجشطلت:

١ - خرج أصحاب هذه المدرسة من تجاربهم الكثيرة على الإنسان والحيوان ، ومن إعادتهم تجارب من سبقوهم من الباحثين .. خرجوا بأن التعلم لا يتم عن طريق المحاولات العمياء الخالية من الملاحظة والتفكير والذكاء بل عن طريق «الاستبصار » أى الملاحظة والفهم وإدراك العلاقات . إنهم لا ينكرون دور المحاولات والأخطاء في التعلم لكنهم ينكرون أنها تخبطأعمى لا ينكرون دور المحاولات والأخطاء في التعلم لكنهم ينكرون أنها تخبطأعمى لاصلة له بالمشكلة . فالقط المحبوس في القفص كانت حركاته من بدء التجربة موجهة وذات معنى ، فقد كان ينظر دائماً إلى الطعام وقضبان

القفص ولم يكن ينظر إلى الساعة المعلقة على حائط الحجرة أو إلى الكرافت الحمراء التى يلبسها المحرب. وكان ينتبه حين تعاد عليه التجربة إلى موضع مزلاج الباب ثم إلى المزلاج نفسه .. وهذا يمكن اعتباره استبصاراً بسيطاً على مستوى حطيط .

٢ ـــ ثم إنهم لا ينكرون عامل المصادفة فى الوقوع على الحل الصحيح،
 لكنهم ينكرون أنه أهم ما يحدث فى عملية التعلم .

٣ ــ وفى حىن يرى كثير من السلوكيين و الإشر اطيين أن التعلم يتلخص في تر ابط آلى بىن مراكز معينة للحسومر اكز معينة للحركة في المخ ، أي أن التعلم محدث نتيجة رياط عصبي نوعي Specific بن مراكز حسية ومراكز حركية معينة عن طريق التمرين والتكرار ، يرى أصحاب الجشطلت أن التعلم هو استجابة الكائن الحي كله للموقف كله . وفي التعلم يعمل الجهاز العصبي كله كوحدة : فالقط المحبوس حين تعلم فتح باب القفص ، كان يفتحه مرة بمخلبه ، وأخرى بفمه ، وثالثة بظهره ، مما يدل على أن سلوكه لم يكن نتيجة ترابط آلى بن مثىرات واستجابات نوعية جزئية .. ونحن نتعلم الكتابة والرسم باليد الىمنى بعد تكرار وتمرين موصول . لكن لو طلب الينا بعد ذلك أن نكتب كلمة أو نرسمخريطةعلى الرمل باليد اليسرى أو باصبع القدم استطعنا ذلك.. وقدقام الفسيولوجي الجشطلتي «لاشلي» Lashley بتجارب بينت أن العادات لاتكتسب بالتكرار الذي يقوى مسالك عصبية خاصة في الدماغ . فقد عود قردا أن يفتح باب صندوق بيده الممنى بينها كانت يده وذراعه اليسرى مشلولتين بعملية جراحية في النصف الأنمن من مخه ، وبعد أن تعلم شلت يده وذراعه الىمنى بعملية جراحية في النصف الأيسر من مخه ، ثم أعطى الصندوق قبل أنَّ يىرأ جانبه الأبمن ، ففتح بابه بنجاح بيده اليسرى .

إذن فيم يتلخص التعلم عند مدرسة الجشطلت ؟ يتلخص التعلم في أنه كسب الاستبصار في موقف معنن .

# مفهوم الاستبصار ومظاهره : Insight

الاستبصار عند مدرسة الجشطلت هو الإدراك الفجائي أو الفهم الفجائي

لمابين أجزاء الموقف الأساسية من علاقات لم يدركها الفرد من قبل ، وذلك أثناء محاولات وأخطاء تطول أو تقصر . أو هو الحل الفجائى للمشكلة سواء سبقته أم لم تسبقه محاولات وأخطاء . والاستبصار دليل على أن الفرد فهم المشكلة وعرف ما بجب عمله لحلها . ومما يدل على أن الحل جاء عن طريق الاستبصار في التجارب السابقة :

١ -- أن الحيوان انتقل انتقالا فجائياً لا تدريجياً من محاولاته الفاشلة إلى استخدام القصبة المركبة . فالتحسن فى التعلم بالاستبصار يحدث بصورة فجائية لا بصورة تدريجية كما فى التعلم بالمحاولات والأخطاء ، ويبدو على هيئة اتخفاض مفاجىء فى منحنى التعلم .

أن الحيوان حين أعيدت عليه التجربة لم يكرر المحاولات الفاشلة
 بل حل المشكلة في بضع ثوان مما يدل على أنه فهم «سرها» ومفتاحها .

" — أن الحيوان لجأ إلى استخدام الحيلة كالالتفاف حول العقبة (أنظر ص٢٦٦)أو استخدام أداة (عصا أو صندوق) ، فحركة الالتفاف حول العقبة — وهي ابتعاد عن الهدف — حركة إن نظرنا الها في ذاتها لم يكن لها معنى ، بل كانت دليلا على الحمق . إنما يصبح لها معنى إن نظرنا البها على أنها وسيلة لبلوغ هدف ، فبعد أن كانت مقدمة القفص عقبة في سبيل الهدف ، أصبحت شيئاً يدار حوله لبلوغ الهدف . أي أن الحيوان أدرك علاقة جديدة بن عناصر المواقف . وهذا هو الاستبصار . وقد يقول قائل أنتخذ من هذه الحركة البسيطة دليلا على الذكاء ؟ (الذكاء عند مدرسة المشطلت ضرب من الاستبصار) . نعم ، وإلا فلماذا لم تظل الدجاجة مسمرة أمام الحاجز لا تتحرك ؟ و لماذا غيرت انجاهها وهي التي يجذبها الطعام بشدة وباستمرار ؟ الحق أن تغيير الفرد انجاه سيره والالتجاء إلى طريق غير مباشر لبلوغ هدفه ، لا يمكن أن يكون سلوكاً أعمى . فالدجاجة قد لجأت إلى الحيلة واستخدمت خاصة عامة من الحصائص المكانية .

٤ – التعميم : أن الحل الذي يظفر به الفرد عن طريق الاستبصار

فى موقف يفيد منه فى مواقف أخرى جديدة تختلف عن الموقف الأول بعض الاختلاف، وهذا على خلاف التعلم عن طريق المحاولات والأخطاء . فالقرد الذى تعلم استخدام عصاللاستيلاء على ثمر ات من الموز معلقة فى سقف حظير ته إن لم يجدالعصا استخدم بدلامنها أشياء تختلف عنها شكلا وحجماً ولونا ومادة ، فقد يستخدم بدلامنها غصن شجرة أو لوحاً من الحشب أو قضيبا من الحديد أو قصبة من الخيزان ، كأنه اكتشف «مبدأ» . كما أن يستخدم العصا نفسهاللاستيلاء على أشياء أخرى ليست فى متناوله أو للحفر فى الأرض . وقد دلت تجارب على أن الأطفال الذين استطاعوا الكشف عن مبدأ الحل فى موقف مشكل تسنى لهم الإفادة من هذا المبدأ فى حل مشكلات مماثلة . وهذا ما يعرف بانتقال أثر التعلم مما سنعالجه فى الفصل التالى .

# الاستبصار فهم وتنظيم :

رأينا من التجارب التي أجريت على الشمبانزى أن الصناديق أو العصى إن كانت بعيدة لاتقع في مجال إدراك الحيوان أو كانت في مؤخرة الحظيرة فان مجد صعوبة في استخدامها أو لا يستخدمها حتى إن سبق له استخدامها من قبل . وحتى إن نظر عرضاً إلى الصندوق وحده أو العصى وحدها لم يستطع استخدامها . كذلك الحال إن نظر إلى الطعام وحده . و هنا تقول الحيوان بعد محاولاته لا بدأن يكون قد حدث في المحال الإدراكي للحيوان لا بدأن الحيوان بعد محاولاته العدة قد تغير ادراكه للموقف فتغير سلوكه (الادراك يوجه السلوك و يعدلة) ويعبر الجسطلتيون عن ذلك بقولهم أن الفرد أعاد تنظيم مجاله الإدار كي فاستطاع أن يدرك بين أجزائه علاقات لم يكن يدركها من قبل . ومما يساعد الفرد على اعادة التنظيم مالديه من ذكاء ، والعوامل الموضوعية لصياغة المدركات من جهة أخرى (التقارب ، التشابه ، الشمول ، الاغلاق . .) فعناصر الموقف من جهة أخرى (التقارب ، التشابه ، الشمول ، الاغلاق . .) فعناصر الموقف

من هنا نستطيع أن نخرج بنتيجتين :

 ١ ـــ أن سيكولوجية التعلم عند الجشطلت تقوم على سيكلوجية الإدراك الحسى .

۲ — أن التعلم بالاستبصار لابد أن يقوم على (الفهم الكلي) للموقف كله لا لأجزائه فرادى — كما زعمت الترابطية حين قالت إن التعلم هو عقد أو تقوية روابط بين جزئيات ، أى بين مثيرات معينة واستجابات معينة وهكذا يكون التعلم ضرباً من التأليف والتفكير بل والابتكار أحياناً .

# اعادة تنظم المحال الإدراكي:

لايضاح هذه النقطة نقول إن الإنسان قد يقوم بشرح أو وصف مسألة لآخر ، غير أن المستمع لا يستطيع فهم ما يقال له . فاذا قام الشارح بعرض المسألة نفسها بأسلوب جديد ـ دون حذف أى عنصر من عناصر المسألة أو اضافة عنصر جديد الها ، وجد أنها لا قت فهما سريعاً من المستمع ، وكل ما حدث هو أن الشارح أعاد تنظم عناصر المسألة بصورة يسرت فهمها . فاذا طرحت السؤال الآتى على شخص ما : «حسن أكبر من زكى ومحمد أصغر من زكى ، فن أكبر الثلاثة ؟ » فقد يتلبث المسئول برهة حتى بحيب . أما إن طرحت السؤال على النحو التالى ؟ « «حسن أكبر من زكى ؛ وزكى أكبر من عمد ، فن أكبرهم ؟ » أجاب على الفور لأن صيغة السؤال الثانى أبسط بكثير من صيغة الأول .

#### نتائج تجريبية عن الاستبصار:

أجرى كثير من العلماء ــ من اتباع مدرسة الجشطلت وغيرهم ــ تجارب مختلفة على الحيوانات الدنيا والعليا وعلى الأطفال والراشدين فخرجوا منها بالنتائج الآتية :

ان الاستبصار لا يتضح فى تعلم الحيوانات الدنيا اتضاحه فى تعلم الحيوانات العليا وخاصة القردة وذلك لما لها من قدرة أكبر على الملاحظة ،
 كما أنه أظهر لدى الراشدين منه لدى الأطفال ، وأظهر لدى كبار الأطفال

منه لدى صغارهم . وبعبارة أخرى تتوقف قدرة الفرد على التعلم بالاستبصار على مستوى ذكائه وكذلك على سنه وخبرته . ولا غرابة فى هذا فالذكاء عند مدرسة الجشطلت ضرب من الاستبصار .

٢ ــ كما دل الاستبطان على أن التعلم بالاستبصار تسبقه غالبا مرحلة من المحاولات والأخطاء الذهنية لدى الكبار من بنى الانسان ، وربما كان الأمر كذلك لدى الاطفال .

" — والفهم الذي يتضمنه الاستبصار قد لا يظهر على نحو فجائى كما تصرح مدرسة الجشطلت ، بل قد يكون هذا الفهم جزئيا تدريجيا خاصة إن كانت المشكلة صعبة ، أما الاستبصار الفجائى فأجدر أن يسمى « بالإلهام » Inspiration أو «الإشراق» Illumination .مثل المستبصر كثيل الصاعد على جبل لا يلبث حين يخطو خطوته الاخيرة الى القمة أن يرى منظراً شاسعاً من الحقول والانهار والوديان والسهول والمزارع . لكنه قبل أن يصل الى القمة يرى جوانب جزئية (استبصارات جزئية) لهذا المنظر الشاسع الجديد . وقد تم الحطوة الاخيرة نحو الاستبصار الكلى على حين فجأة ، لكنها ، في المشكلات الصعبة – تسبقها خطوات تمهيدية كثيرة من الحاولات الفاشلة قبل الوصول الى الهدف .

3 - بجدر التميز بين نوعين من الاستبصار : الاستبصار القبلى foresight وهو ادراك الطريق الصحيح الى الهدف قبل السرفيه. ومحدث هذا عادة حين تكون عناصر الموقف واضحة ظاهرة .. والاستبصار البعدى hindsight وهو ادراك الطريق الصحيح بعد عدة محاولات فاشلة أو بعد حركة موفقة أوحت بالحل،أوعن طريق المصادفة . ومحدث هذا عادة حين تكون عناصر الموقف خافية أو غامضة كما في حالة القط في القفص ، والانسان والملقتان .

#### ١٣ ــ تعلم الانسان وتعلم الحيوان

مع أن مبادىء التعلم متشابهة ، كما رأينا ، عند الإنسان والحيوان ، إلا أن هناك فوارق جمة فى التعلم بينها مما جعل قدرة الانسان على التعلم أكبر بكثير وأشمل منها عند الحيوان : ۱ ــ فدوافع الانسان إلى التعلم وبواعثه أكثر عددا وأوسع مدى من دوافع الحيوان وبواعثه .

٢ ــ والإنسان أدق في الملاحظة ، وأقدر على التصور الله في والتذكر
 ورؤية العلاقات الهامة ، ومالديه من ذكاء لا يدانيه فيه أي حيوان .

وهو أقدر على ضبط انفعالاته وابعد عن الارتباك والتخبط الحوانى
 بما يتيح له توجيه طاقة أكبر إلى حل مشكلاته

ومن ميزات الإنسان قدرته على استخدام الرموز: اللغة والأعداد والأشكال الهندسية .. كذلك قدرته على التخطيط واستنتاج المبادىء العامة ، ووزن الاحيالات المختلفة فى ذهنه لا محركاته .

ه ــ هذا إلى ما لديه من مهارة ينز بها أى حيوان آخر .

وقد رأينا أن كلا من الإنسان والحيوان يكتسب مهارات حركية ويتعلم حل مشكلات تتطلب الالتفاف حول الهدف واستخدام أدوات .. وذلك عن طريق المحاولات والأخطاء الحركية الظاهرة وعن طريق ادراك العلاقات الهامة أى الاستبصار أحيانا ، أما الإنسان فأفدر على كسب المهارات وحل المشكلات عن طريق المحاولات والأخطاء الذهنية والاستبصار .

### ١٤ ــ الموقف الحاضر من عملية التعلم

هل هناك عمليات تعلم مختلفة أم عملية واحدة لها مظاهر مختلفة ؟ يمز بعض العلماء النظرين بن أنواع مختلفة من التعلم كالتعلم الحركى واكتساب المعلومات ، ويرى أحد هؤلاء أن هناك ستة أنواع مختلفة من التعلم .

أما التعلم الشرطى فيعتقد بعض علماء النفس أنه لا يعدو أن يكون أبسط صورة من صور التعلم . ويرىبافلوف وأتباعه أنه أساس كل تعلم .ويعتقد الكثيرون أن مبادىء اكتساب الاستجابة الشرطية تقوم بدور فى كل تعلم .

وفى مقابل الترابطيين الإشراطيين الذين يرون أن التعلم عند الإنسان الحيوان ترابط آلى بين مثيرات واستجابات ، ترى مدرسة الجشطلت أن التعلم عند الإنسان والحيوان لا يتم عن طريق ترابط آلى، أو بمحاولات وأخطاء

عمياء ، بل عن طريق الاستبصار أى عن طريق الملاحظة والفهم وادراك العلاقات ، أى تنظيم المجال الادراكى ، فعملية التعلم عملية غرضية ارتيادية ابتكارية قوامها الفهم والتنظيم .

الواقع أنه ليس لدينا اليوم فى علم النفس نظرية واحدة تفسر مختلف أنواع التعلم ، بل هناك أكثر من نظرية ، بل خلاف حتى بين النظريات المتعددة فى كيفية حدوث التعلم .

وقد يرجع هذا الحلاف إلى أن التعلم عملية شديدة التنوع لأنها تتصل بكل تغير يطرأ على أفعالنا وأفكارنا وحالاتنا النفسية الشعورية واللاشعورية ، كما أنها على درجات مختلفة من التعقيد ، كما قد يرجع إلى اختلاف المواقف التعلمية التي يدرسها العلماء ويجرون عليها التجارب ، ثم محاولة تعميم التفسير على مواقف من نوع آخر .

ونشر أخيرا إلى أنه بجب التمييز بين طرق التعلم ونظريات التعلم . فهناك التعلم عن طريق المحاولات والأخطاء ، والتعلم عن طريق الاستبصار ، وغالبا ما تشرك هذه الطرق بعضها مع بعض فى ضروب التعلم المعقدة كتعلم لعبة الشطرنج أو قيادة سيارة أو الأسلوب العلمى فى التفكير . وبعبارة أخرى فطرق التعلم ليست مهانعة أو متنافية ، وهذا على خلاف النظريات التى تزعم كل واحدة مها أنها تفسر جميع صور التعلم . إن القطع بأن نظرية واحده تفسر الصور المختلفة للتعلم حكم تعسى لأنه يخضع الوقائع للنظريات بدل أن يفسر الوقائع بالنظريات . فالنظريات مها كانت ملتئمة بجب أن تذعن آخر الأمر لمنطق الواقع . لقد كان أحد أنصار (زينو) يحاول أن يقنع (ديوجين الأمر لمنطق الواقع . لقد كان أحد أنصار (زينو) يحاول أن يقنع (ديوجين الكلمي) باستحالة الحركة ، فما كان من ديوجين إلا أن تحرك وابتعد عنه !

على أن هذه النظريات المختلفة للتعلم تتفق على النقاط الآتية :

- (۱) الدافع شرط ضروری للتعلم .
- (٢) أثر الثواب والعقاب في التعلم .
- (٣) الاقلال من أهمية التكرار في التعلم .

(٤) إنتقال أثر التعلم وشروط هذا الأنتقِال .

وسيتضح هذا كله تفصيلا في الفصل التالي

ونلخص بعض ما سبق فها يأتى :

- ـــ لماذا نتعلم ؟ .. لوجود مشكلة ودافع
- كيف نصل الى الاستجابة الصحيحة ؟ .. عن طريق المحاولات والاخطاء أو الاستبصار أو التمييز .
- لانها تدعم فتثبت ، وغيرها تنطني وتزول .
- ــ كيف نكتسب العادات والمهارات والاتجاهات ؟ .. عن طريق التعميم .

# لفصر الثالث

# التعلم .. تطبيقاته

# النعلم والتعليم

لم يقتصر البحث في موضوع التعلم على التجريب على الحيوانات في معامل علم النفس ، بل أجريت بحوث وتجارب كثيرة في فصول الدراسه وفي ميدان الصناعة والتلريب المهني وفي حلقات التوجيه والاصلاح الاجتماعي وفي ساحات القوات المسلحة .. وخرج الباحثون بعدة مبادىء تهيمن على عملية التعلم أيا كان نوعه : من التعلم الذي يستهدف حفظ قصيدة من الشعر إلى تعلم يحرطة أو منشار كهرني ، ومن التعلم الذي يستهدف تحصيل المعاني والأفكار لمي تعلم القواعد الحلقية والإتجاهات الإجتماعية .. هذه المبادىء ما هي إلا قواعد تسهل عملية التعلم على المتعلم والمعلم جميعاً ، أو هي بعبارة أخرى صفات التعلم الجيد . ويقصد بالتعلم الجيد ذلك الذي لا يتطلب وقتا أطول مما يجب ، أو جهدا كبيرا لا داعي له ، وهو التعلم الذي لا يسارع اليه النسيان والذي يستطيع المتعلم استخدامه والافادة منه في مواقف جديدة كثيرة .

واذا كان التعلم هو عملية تعديل في سلوك الفرد واتجاهاته ومعلوماته ، فالتعليم هو معونة المتعلم وارشاده حتى يظفر بما يرجى له من مكتسبات ولا يتاح هذا المعلم الااذا أحاط بعملية التعلم : طرقها وشروطها والعوامل المختلفة التي تؤثر فيها ، هذا الى إلمامه بطبيعة المتعلم ودوافعه وخبراته . فعملية التعلم ونهي لها الظروف المواتية لتيسيرها وذلك بمراعاة مبادىء التعلم . . والبك اهمها :

# ١ ــ مبدأ الدافعية والتدعيم

يتعلم الإنسان إن كانت لديه القدرة على التعلم ، واتيحت له الفرصة للتعلم

وقدم اليه الارشاد فيا يتعلم . غير أن القدرة والفرصة والارشاد لا تجدى جميعا إن لم يكن لدى المتعلم ما يدفعه إلى التعلم . فلا تعلم بدون دافع . ذلك أن التعلم كما قدمنا هو تغير فى السلوك ينجم عن نشاط يقوم به الفرد ، والفرد لا يقوم بنشاط من غير دافع . لقد رأينا من التجارب التي تجرى على الحيوانات أن الحيوان لا يبدأ نشاطه التعلمي إلابتأثير دافع الجوع أو العطش أو الاستطلاع أو الهرب من قفص أو تجنب موقف مؤلم ، كذلك الحال فى تعلم الإنسان السير فى المتاهة أو حل لغز ميكانيكى ، فقد يكون الدافع هنا مجرد الرضا من تعلم السير فى المتاهة ، أو كلمة تشجيع من الحرب ، أو دافع الظهور والتغلب على العقبات ، كما رأينا من قبل أن «التدعيم» يتوقف على الدوافع . فان كان الحيوان جاتعا وجب اثابته بالطعام ، وإن عثوره على الطعام محدد اختياره الطريق الصحيح فى المتاهة . فالتدعيم عامل اختيار .

فالدافع شرط ضرورى لكل تعلم . وكلما كان الدافع قويا زادت فاعلية التعلم أى مثابرة المتعلم عليه واهتمامه به ، على أن نذكر أن الدافع إن زادت شدته على حد معلوم عطل التعلم . فالحوف الشديد من الفشل فى الامتحان قد يعطل الطالب عن التحصيل .

وقد أدى أهمال الدوافع والميول في ميدانى التعلم والصناعة بوجه خاص ، أدى إلى نتائج سيئة أو خطيرة ، مها استخدام المتعلم أو المتدرب قدراته إلى أدنى حد ، أو استخداما عقيا ، أو مسارعة التعب والملل إلى نفسه . فن الملاحظ أن تلاميذ المدارس ينفقون ثلاثة أعوام أو تزيد في تعلم لغة أجنبية لا يتقها أغلبهم ، مع مادلت عليه الملاحظة من أن الجندى المتوسط في الجيش الأمريكي يستطيع الحديث بلغة أجنبية في بضعة أشهر ، ولا شك أن هذا الفارق الكبير يرجع بعضه إلى أن الجيش يصطنع طرقا أفضل في التعلم ، غير أن أغلبه يرجع في أكبر الظن إلى قوة الدافع لدى الجندى لأنه يستطيع أن يفهم وأن يلمس السبب الواقعي لدراسة اللغة وذلك على نحو أسرع وأسهل من التلميذ الذي قد يرى أن تعلم اللغات مطلب تفرضه عليه برامج التعلم من التلميذ الذي قد يرى أن تعلم اللغات مطلب تفرضه عليه برامج التعلم من التلميذ الذي قد يرى أن تعلم اللغات مطلب تفرضه عليه برامج التعلم

ليس غير . وكثيرا ما نحفق فى تعليم الأميين من الكبار القراءة والكتابة لأننا لم نحلق فى نفوسهم الرغبة فى التعلم قبل البدء فى تعليمهم . بل كثيرا ما نجد صعوبة فى تعليم الأطفال القراءة والكتابة للسبب نفسه . والملاحظ أن الموظف الذى يوعد بالترقية إلى درجة أعلى إن ظفر بشهادة معينة فى دراسة معينة ، الملاحظ أنه ينكب على الدراسة حتى يتمها فى وقت قصير . كذلك الفتاة التى تصبو أن تشغل وظيفة سكرتيرة سرعان ما تتعلم الكتابة على الآلة الكاتبة وتلخيص ما يملى عليها فى بضعة أسابيع . ودون هذه الدوافع الخاصة قد يتلكأ الموظف أو الفتاة فلا يتعلمان ما تعلماه إلا بعد عدة سنين .

والدوافع ليست ضروريةلبدءالتعلم فحسب بل ضرورية أيضا للاستمرار فيه ولإ تقانه وللتغلب على ما يعترضه من صعوبات وعقبات ولا ستخدامه فى مواقف جديدة . ذلك أن الدافع القوى يزيد من اليقظة وتركيز الانتباه ، ويحول دون ظهور الملل ، ويجعل المتعلم أكثر تقبلا لما يوجه اليه من نصح وارشاد كما يزيد من مثابرته وقدرته على مقاومة ضروب الاغراء .

وليذكر المعلم دائماً أن حفز المتعلم على التعلم مسألة وجدانية لا يمكن إقامتها على الوعظ والنصح بل على الاتصال الشخصى والعلاقة الودية بين المعلم والمتعلم جميعاً .

وسندرس فيما يلى أثر الدوافع والبواعث التالية : ١ ـــ الثواب والعقاب ، ٢ ـــ المنافسة ، ٣ ــ معرفة المتعلم نتائج تعلمه ، ٤ ـــ تعمد التعلم .

#### الثواب والعقاب:

إن قانون الأثر الذى صاغه ثورنديك جعل الدوافع تحتل مركز الصدارة في علية التعلم ، وقد أدى ذلك إلى الاهتمام بقضية الثواب والعقاب في المدارس والاصلاحيات والسجون ، كما أدى إلى اجراء يحوث تجريبية كثيرة في هذا الموضوع . الواقع أن الناس من قبل قانون الأثر كانوا دائما يرون أن للعقاب شروطا بجب أن تراعى كى يكون مثمرامها أنه بجبأن يتلوالذنب مباشرة

وألا يكون من الخفة بحيث لا يجدىأو من الشدة بحيث يشعر بالظلم أومن النوع الذى بجرح الكبرياء ، ومنها أن الاسراف فى العقاب يذهب بقيمته ، كذلك الحال فى التهديد دون عقاب . . ثم جاءت التجارب تؤيد هذه الشروط وتزيد علمها . من ذلك :

١ — أن الثواب أقوى وأبق أثرا من العقاب في عملية التعلم ، وأن المدح أقوى أثرا من الذم بوجه عام ومن التجارب التي تذكر بهذا الصدد أن كلفت مجموعات ثلاث من الأطفال تعلم بعض المسائل الحسابية ، وكانت الأولى تتعلم دون نقد أو تشجيع ، على حين كان المحرب يحبر أفراد المحموعة الثانية عكى الثانية على الدوام بمدى تقدمهم وتحسبم ، أما المحموعة الثالثة فكان يقال لأفرادها أثناء التعلم أنهم أغبياء كسالى غير أكفاء . وقد أسفرت التجربة عن أن المحموعة الأولى كان تقدمها في التعلم دون المحموعتين الأخريين ، أما المحموعتان الأخريان اللتان أثيبت أحداهما وعوقبت الأخرى أثناء التعلم فقد ارتفع مستوى التعلم لديها في أول الأمر ، لكن سرعان ما انحط مستوى المحموعة التي عوقبت المحموعة التي أثيبت مستوى المحموعة التي عوقبت المحموعة التي عوقبت المحموعة التي عوقبت المحموعة التي عوقبت المحموعة التي عوقبت المحموعة التي المحموعة التي المحموعة التي عوقبت المحموعة التي المحموعة التي عوقبت المحموعة التي المحموعة التي عوقبت المحموعة التي المحموعة التي عوقبت المحموعة التي المحموعة التي المحموعة التي المحموعة التي المحموعة التي العرب المحموعة التي المحم

٢ ـ أن الجمع بين الثواب والعقاب أفضل في كثير من الأحوال من الصطناع كل منها على حدة ، فيستخدم العقاب لكف السلوك المعوج حي يستقيم فيثاب عليه الفرد ، فيكون العقاب في هذه الحالة بمثابة ألم مؤقت في سبيل لذة أكثر دواما . يعزز هذا ما لوحظ من أن كثيرا من نزلاء السجون لا يجدى في تهذيبهم ما يبذل من جهود مثيبة إن لم يقترن ذلك بالتهديد بالعقاب وكل أب أو مرب يلمس ضرورة استخدام العقاب واللوم في تطبيع الأطفال

٣ ــ أن أثر الثواب ابجابي في حين أن أثر العقاب سلبي ، لأن العقاب على الفرد من أن يسلك سلوكا معينا في موقف معين بجلب له الأذى والالم أو لأنه يخيف الفرد من شئ معين ، وذلك دون أن يرشده إلى ما يجب عمله .
 ١ ــ ومما وجده ثورنديك وغيره أن أثر الجزاء ــ ثوابا كان أم عقابا

يبلغ أقصاه حين يعقب السلوك مباشرة ، ولكن أثره يضعف كلما طالت الفترة بينه وبين السلوك . فلكى يكون الجزاء مثمرا بجب أن يكون عاجلا مباشرا ، أو على الأقل لا يكون متأخرا إلى حد كبر - خاصة مع الأطفال . فخير الجزاء عاجله .

• — ان العقاب المعتدل مدعاة فى كثير من الأحيان إلى أخذ الحيطة والحذر وتجنب الأخطاء التى كان بمكن أن تمر دون أن يلحظها الفرد ، أما العقاب الذى بجرح كبرياء الفرد أو الذى يتخذ شكل توبيخ على فنوع ضار عقيم من العقاب تزيد أضراره على فوائده إذ أنه قد يولد فى نفس المعاقب الكراهية أو الشعور بالنقص أو فقد الثقة بالنفس . ومن التجارب الى تدل على الأثر النافع للعقاب المعتدل تجربة أجريت على مجموعتين كل منها ٤٠ طالبا يتعلمون السير فى متاهة يدوية وكان الخطئ فى المحموعة الأولى بجازى على خطئه بصدمة كهربية خفيفة ، فى حين كان الحطأ فى المحموعة الأولى بجازى يعاقب عليه بشى . وقد أسفرت النتيجة عن أن هذا العقاب المعتدل أنقص عدد المحاولات اللازمة للتعلم بمقدار ٣٠٪ ، وكان أفراد المحموعة الأولى أكثر حرصا إذ كان الزمن الذى يستغرقونه فى الحاولات الواحدة أطول من الزمن الذى يستغرقه أفراد المحموعة الأانية ، كما أنقص هذا العقاب العدد الكلى للأخطاء بمختلف أنواعها . على أن هناك تجارب أخرى تدل على أن العمل الذى يراد تعلمه ان كان بسيطا أن هناك تجارب أخرى تدل على أن العمل الذى يراد تعلمه ان كان بسيطا والعقاب شديدا ، عرقل العقاب العلم بدل أن بساعد عليه .

٦ - اتضح من بحث تجريبي دقيق أن الأطفال المنبسطين يضاعفون جهودهم عقب اللوم ، في حين أن المنطوين يضطرب انتاجهم عقب اللوم . كما ظهر أيضا أن بطئ التعلم بحفزه الثناء أكثر من النقد ، في حين أن النقد واللوم أجدى مع الموهوبين منه مع بطاء التعلم .

هذه التجربة الأخيرة توجه أنظارنا إلى ضرورة مراعاة الفروق بين الأفراد فى توقيع العقاب . فالعقاب الذى يجدى مع المرأة قد لا يجدى مع

الرجل ، والذي بجدى مع الطفل قد لا بجدى مع الكبير . معاودة الخطآ رغم العقاب

لكن ما بال الطفل يعاود ارتكاب الذنوب بالرغم من تكرار عقابنا إياه ؟ قد يعتبر الطفل ضربنا له نوعا من الثواب لو كان يؤول هذا الضرب على أنه مظهر للاهمام به ان كان ظمئا إلى اهمامنا به ، أو ربما كنا نكثر من ضربه في مناسبات مختلفة فاختلط عليه الأمر فلم يعد يستطيع أن يميز بين الأعمال الى يعاقب عليها وبين غيرها ، وإذا به أصبح يتقبل الضرب على أنه أمر عادى عليه أن محتمله محكم العادة ، أو ربما كان على درجة كبيرة من عدم النضج العقلي عيث يعجز عن الربط بين العقاب والممنوع ، أولعله يعانى من حاجة لا شعوريه إلى عقاب النفس ، فاذا به بجد في العقاب راحة ومفزعا بهرع اليه للتخفف من وخز ضميره ، هنا تكون جاذبية الممنوع أكبر من ألم العقاب أو ربما كان يرتكب الحطأ مرغما مقسورا بدوافع مكبوته لا سلطان له عليها ، كالطفل المشكل .

#### المنافسة :

حلت المنافسة فى الحضارة الحديثة محل التعاون ، وأصبح مركز الفرد فى المحتمع يتوقف على جهوده الخاصة دون معونة أحد.

وتلجأ بعض المدارس والجامعات إلى اذكاء روح التنافس بين الطلاب الاستفزاز مالديهم من دوافع إلى التعلم وذلك ببذل العطاء والدرجات والمكافآت للممتازين المتفوقين – وهم قلة قليلة فىالعادة – وحرمان غيرهم من هذه الامتيازات أو اشعارهم بالتخلفوالقصور غير أن حميرة كبيرة من المربين المحدثين لا يقرون التنافس على هذا الوجه ، إذ يرون أن التنافس بطبيعته محمل فى ثناياه قدراً كبيراً من الكراهية المدمرة . وبذا يكون عامل هدم وتحطيم للعلاقات الانسانية الطيبة فى الصف أو المدرسة بأسرها . بل يرون أنه لا يتمشى مع المثل الديمقراطية التى تنص على تكافؤ الفرص بين الناس ويرون الاستعاضة عنه بالقوة الدافعة التى تنجم عن العمل الجماعى المشترك والتعاون الديمقراطي إذ يشترك أفراد الجماعة فى انجاز عمل يرون

فائدته وأهميته ، ويتضافرون طوعاً لا كرها على إتمامه .

الواقع أن التنافس هو فى جوهره صراع يستهدف الانتصار والتفوق على الغير ، ويتضمن احباط نجاح الغير وجهوده أى يتضمن تعارض المصالح وكثيراً ما يرى المتنافس فى منافسيه أعداء له ، أو على الأقل حجر عبرة فى سبيل تقدمه . على أن التنافس يصبح محقق الضرر وباعثاً على الحسد والبغضاء وثبوط الهمة فى الأحوال الآتية :

۱ ــ حن يكون من الشدة والعنف محيث يؤدى إلى اضطراب انفعالى لدى المتنافس وسوء تو افق اجتماعي بينهم . الواقع أن قدراً من التنافس المعقول ضرورى لانجاز بعض الأعمال فإذا زاد على ذلك أدى إلى نتائج عكسة .

٢ – حين يقوم بين أفراد متباعدين في القوى والامكانيات بحيث يصبح الفوز وِقفاً على فئة قليلة من المتنافسين . إذ المرجح في هذه الحال أن يكون التنافس ضاراً بالكاسب والخاسر حميعاً .

٣ — إذا ترتب على الاخفاق في المنافسة ضياع احترام الفرد في أعين زملائه أو غيرهم من الناس بل وفي عين نفسه . ذلك أن الفرد إن أصبح تقديره لنفسه وقيمته رهناً بمدى قدرته على التفوق على الآخرين ، مال إلى استصغار نفسه أو احتقارها إن لم يتمكن من اثبات تفوقه عليهم .

٤ — حين يكون التوكيد على الفوز واحتلال الصدارة عنيفاً ملحاً عيث محول دون أى تعاون حماعى ويذهب بالقيمة الذاتية للتعلم . فحين يصبح الهدف الرئيسي من التنافس أن يكون الطالب أحسن زملائه وأولهم ترتيباً يصبح ما دون ذلك مرادفاً للفشل والاخفاق وهنا محس الطالب بالمرارة والرغبة في الانتقام وقلة المبالاة في صلاته بالآخرين . في هذه الحالة لاتعود للتعليم قيمة في ذاته بل يصبح مجرد وسيلة للانتصار أو الهزيمة . وبما أن الصفوة الممتازة من الطلاب يؤلفون في العادة فئة قليلة فأغلب الطلاب مقضى علمهم بالفشل . بل إن مثل هذا الجو قد بهضطر الطالب الصادق الأمن إلى علمهم بالفشل . بل إن مثل هذا الجو قد بهضطر الطالب الصادق الأمن إلى

اصطناع الغش والخداع أو العمل على تحطيم جهود غيره .

فإن كان لابد من التنافس فليكن التنافس الودود بين أفراد يتقاربون في القوة ، أو ليكن التنافس الذاتي بين المرء ونفسه إذ يفوم بمقارنة إنتاجه اليوم بانتاجه في الأمس ، ومن ثم يستطيع تقييم عمله والكشف عما به من عيوب واخطاء فيعمل على تجنها وعلى تحسين نفسه بحيث يصبح في الغدخير آمنه اليوم. ولنذكر أن الانسان لا يزعجه فشله في التفوق على نفسه كما يزعجه فشله في التفوق على نفسه كما يزعجه فشله في التفوق على منافس ، خاصة أن كان خجولا أو ممن تثبط همتهم بسهولة . ولنذكر كذلك أن الحكم على الطالب بالقياس إلى غيره فيه اعتداء على مبدأ الفروق الفردية في القدرات والاستعدادات ، ذلك المبدأ الذي بجب أن يراعيه كل معلم .

ومن شروط التنافس المحمود أن يتوقع كلطالبمنه ثواباً على مجهوده لذا يجب ألا يشترك الطالب في منافسة لايكون لديه فيها أى احتمال للكسب . معرفة المتعلم مدى تقدمه .

هذه المعرفة من أقوى دوافع التعلم . فلو كنت ترى هدفاً بسهم مرات متنالية دون أن تعرف نتائج رميك لم تتعلم التصويب ، فى حين أن معرفتك بالنتائج أولا فأول تعينك على تكييف رميتك إن كانت أعلى من الهدف . خفضتها ، أو كانت دونه أعليتها ، وقد دلت تجارب كثيرة على أن ممارسة العمل دون علم بنتائجه لا يؤدى أحياناً إلى تعلم إطلاقا، وأن علم المتعلم بنتائج تعلمه يعينه على إجادة التعلم وزيادة إنتاجه من حيث مقداره ونوعه وسرعته ذلك أن هذه المعرفة :

١ ــ تعين المتعلم على تصحيح استجاباته الخاطئة وعلى تكرار الاستجابات الناجحة وحدها .

٢ ــ كما أنها تجعل العمل أكثر تشويقاً ، لأن الميل إلى أداء عمل يأخد في الفتور بمرور الزمن عادة ، ومعرفة مدى التقدم ينشط الميل إن كان قد أخذ يفتر .

٣ ــ هذا إلى أن معرفة المتعلم مدى تقدمه تحمله على منافسة نفسه

وغيره بأن يعمل على أن يبذ نفسه أو غيره . أما الجهل بنتائج التعلم ققد يلتى في روع المتعلم أنه قد وصل إلى الذروة فلا يبذل جهداً فى سبيل التقدم والتحسن ، أو يلقى فى روعه أنه لا يتقدم فيفتر تحمسه واهتمامه .

لا من قبل إلى أن معرفة المتعلم مدى تقدمه عامل تدعيم يعن على اختيار الاستجابات الصائبة وتثبيتها .

لقد أجريت تجربة طلب فيها إلى عدة أشخاص أن يرسموا خطوطاً ذات أطوال معينة وهم معصوبوا العينين . وكان المحرب يطلعهم على نتائج أعمالهم بقوله «أن هذا الخط أقصر من اللازم » أو أطول من اللازم » وذلك بمجرد انتهائهم من الرسم . كما أجريت التجربة على مجموعة ضابطة لم يطلع المحرب أفرادها على نتائج رسومهم ، وكذلك على مجموعات ثلاث أخرى كان نحر الأولى بالنتائج بعد ١٠ ثوان ، والثانية بعد ٢٠ ثانية ، والثالثة بعد ٢٠ ثانية ، والثالثة بعد م٠ ثانية من انجاز أعمالهم . فكان معدل الأجوبة الصحيحة في ٥٠ محاولة على النحو التالى : ٢٠/٤ للمجموعة التجريبية و٢٠,٥ للمجموعة الضابطة النحو التالى . ٢٠/٤ للمجموعات الثلاث الأخرى .

والفائدة العملية من هذا هي ضرورة اطلاع المتعلم أو المندرب على نتائج على بنائج على بنائج على بنائج على بنائج المسرع ما يمكن . وهذا من الأسباب التي تدعو المدارس اليوم إلى الاكثار من الاختبارات الدورية والشهرية .

#### التعلم العارض والتعلم المقصود :

كثيراً ما نتعلم أشياء لا نقصد إلى تعلمها . فقد نتعلم لحناً موسيقياً من تكرار سماعه دون قصد إلى حفظه . وقد يتعلم الطالب من مدرسه الدقة أو النظام أثناء تدريسه وذلك عن طريق القابلية للايحاء . وتحن نكتسب كثيراً من المعانى والاتجاهات النفسية والمخاوف الشاذة بطريقة عارضة غير مقصودة هذا هو التعلم العارض أو السلبي أو اللاشعورى . ودور الدوافع في هذا النوع من التعلم غير واضح في كثير من الأحوال . غير أننا كثيراً ما نعجز عن تعلم شيء خاص إن لم نقصد إلى تعلمه وتذكره . فنحن نصعد درجات

السلم مثات المرات فى الشهر الواحد ومع هذا قد لانعرف عددها على التحديد كذلك سرعان ما ننسى أسماء الأشخاص الذين نتعرف بهم ولا نأبه لحفظ أسمائهم . ولو سألك أحد عن لون عينى أحد أصدقائك ممن تراهم كل يوم فقد لا تستطيع ذلك لأنك لم تقصد اليه . وفى الشهادات القضائية يكثر خطأ الشاهد وتحريفه للواقع عن غير قصد لأنه لم يقصد إلى تذكر مار آهمن تفاصيل الحادثة ومن هذا القبيل أيضاً ذلك الطالب الذى يقرأ درساً وهوشار د الذهن ، ثم يشكو من أنه لم يحفظ شيئاً منه بالرغم من تكراره .

لذا يتعين على المتعلم ــ طالباً كان أمغير طالب أن محدد لنفسه الغرض من قراءة كتاب معين أو مذاكرة درس معين ، إذ لا شك أن هناك فارقاً أساسياً بين القراءة لمحرد القراءة أو لقتل الوقت بين القراءة بقصد الفهم أو الحفظ أو لغرض خاص عند القارىء ككتابة مقال أو لاجتياز امتحان أو استقصاء موضوع معين أو تلخيص أحد فصول الكتاب . ذلك أن القراءة أو الدراسة لغرض خاص تحمل الفرد على رؤية العلاقات بين الأشياء فها بطريقة شعورية ولا شعورية ، وهذا ما يفوت القارىء الذى لايقرأ لغرى خاص . ولنفرض أنك أجريت التجربة الآتية على أحد زملائك : تطلب اليه أن يذكر لك الكلمة اليسرى حن تنطق أمامه بالكلمة اليني :

| ليمون   | <b>ق</b> ماش                           |  |
|---------|----------------------------------------|--|
| مدرسة   | خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |  |
| محراث   | فنجــــان                              |  |
| قبعـــة | كتـــاب                                |  |

وافرض أنك طلبت اليه بعد حفظه الكلمات بهذا الترتيب الأفقى أن يسترجعها بترتيبها الرأسى . المرجح أنه لا يستطيع لأنه لم يقصد إلى الحفظ بهذا الترتيب .

واليك تجربة أخرى تبين أثر الحفظ والتحصيل لغرض خاص ،كلفت مجموعات ثلاث من الطلاب حفظ قطعة أدبية ، على أن تهتم المجموعة الأولى

بملاحظة المعانى فى هذه القطعة ، والثانية بملاحظة عدد الكلمات ونوعها ، والثالثة بمجرد قراءتها ، ثم اختبرت المجموعات الثلاث فى المعانى التى تضمنتها القطعة ففاقت المجموعة الأولى المجموعتين الأخريين فوقاً ملحوظا .

## ٢ \_ ميدأ النشاط الذاتي

يستطيع الإنسان أن يتعلم عن طريق الملاحظة أو محاكاة الغير أو عن طريق السمع والاصغاء والتقبل السلبي لما يقرأ أو بسمع ، لكن أفضل أنواع التعلم هو التعلم الفاعل القائم على بذل الجهد والنشاط الذاتي واستجابة المتعلم لما يقرؤه في كتاب أو يسمعه من محاضرة . فمن المبادىء المقررة في علم النفس ان العقل لا ينمو الا بالعمل والنشاط الذاتي . وعلى هذا بجب أن يكون موقف المتعلم مما يتعلمه موقفاً إيجابياً فاعلا ، فلا يقتصر على مجرد التكرار الآلي وترديد ألفاظ الكتاب أو المحاضر . بل يجب عليه أن يفكر فيا يقرأ ، وأن يتنزع معناه ، وأن محاول تطبيقه أو تلخيصه بلغته الخاصة (١) والاجابة على أسئلة عنه ، أو يناقشه مع نفسه ، أو يشرحه لزميل له ، وعليه ألا يتطلب المعونة من غيره على فهم شيء غامض إلا إذا كان في حاجة ماسة إلى ذلك . ومن المقرر أن تلخيص الطالب المحاضرة بعد استاعه إلى فقراتها المتنالية يعين المتاعد إلى الدرس دون تلخيص ... وليسأل الطالب نفسه : ماذا يقصد المؤسف أو المحاضر بهذه العبارة ؟ ، ما الفكرة الرئيسية لهذه الفقرة ؟ كيف أوضح الفكرة الن الكرة الن الخاصة ؟ ..

مما تقدم نرى أن الاستذكار الحقيقى للدروس مجهود شخصى وبحث وتنقيب وموازنة وتفكير ومحاولات وأخطاء يقوم بها الطالب بمعونة المعلم . وعلى قدر ما يبذل من جهد يزداد فهمه وتثبت المعانى والمعلومات في ذهنه .

<sup>(</sup>١) إن طالب الجامعة الذى لا يستطيع أن يتحرر من لغة استاذه واسلوبه طالب لم يتعلم ، ولايصح أن نقول إنه تعلم إلا إذا هضم واستوعب مايتلقاه من معرفة بحيث يتسى له إعادة صياغته بطريقته الحاصة ولغته الحاصة .

أما من محاول التعلم من القراءة السلبية أو الاستماع السلبي فمثله كمثل من محاول تعلم مهارة يدوية بتركه يده محركها ويقودها شخص آخر (١). والمهمة الحقيقية للمعلم في التربية الحديثة هي حفز الطلاب وتوجيههم وتهيئة الظروف التي تسهل التعلم وازالة العوائق التي تعطله . شأنه في ذلك شأن الدليل، ومثل الطالب كالسائح في بلد غريب . غير أنه من المؤسف أن نرى كثيراً من الدروس تصف الرحلة للسائح وهو جالس يصغى دون أن يترك مكانه ! بل قل أن تجد في جامعاتنا محاضراً يدلى بفكرة ليناقشها مع الطلاب ويكشفون عن نواحى القوة والضعف فيها حتى كاد التعليم أن يكون حركة يدوية يدوية عقلية ـ املاء وكتابة ! وهذه لا شك عاهة ثقافية .

ليس المهم إذن مايبذله المعلم من جهد فى الشرح والايضاح ، بل المهم هو مايبذله الطالب من جهد فى البحث والتفكير . لذا فكثيراً ما يتعلم الطالب من زملائه أو خارج المدرسة أو عن طريق المراسلة أو الانتساب خبراً مما يتعلمه فى فصول الدراسة ، لأن هذه الطرق تثير من نشاطه الذاتى مالا يثيره المعلم . إن من نحصل عليه بسهولة ننساه بسهولة . لذا كثيراً ما تكون الإفادة من الإذاعة والتلفزيون .

وقد دلت تجارب كثيرة على أن المعلم أو المدرب إن أسرف فى توجيه تلاميذه فى تعلم مهارة عقلية أو حركية بطريقة آلية ، بما لا يتيح لهم بذل نشاطهم الذاتى والافادة بأنفسهم من أخطأتهم .. فشل الارشاد ولم يؤد الغرض المقصود منه .

ومبدأ النشاط الذاتى ينسسحب على التعلم بمختلف صوره . التعلم الحركى والمعرفى والخبتاعى والخلقى . فكما أن الإنسان لا يستطيع أن يتعلم السباحة إلا بالسباحة ، ولا يستطيع الكتابة على الآلة الكاتبة إلا إذا قام هو نفسه بأداء الحركات اللازمة لهذا العمل ، ولا يستطيع تحريك أذنيه كما تفعل بعض

<sup>(</sup>١) أراد أحد الباحثين تعليم الغير ان السير فيمتاهة فربط الفيران في خيوط أمسكها بيده ليمنعها من دخول المهرات المسدردة ويوجهها إلى المهرات الصحيحة ، فوجد أنه من المحال أن تتعلم بهذه الطريقة .

الحيوانات مهما وضحنا له الطريقة . وكما أنه لايستطيع النطق الصحيح الا إذا فكر وقدر بنفسه عدة مرات وأصاب وأخطأ . وقل مثل ذلك فى اكتساب الاتجاهات النفسية والصفات الخلقية والاجتاعية . فالإنسان لايستطيع ضبط نفسه الا بمجاهدتها ورياضتها ومقاومة أهوائها بالفعل مرة بعد أخرى . كذلك لا يستطيع أن يتعلم معنى الحرية أو المسئولية أو الدمقراطية أو الفضيلة الا بعد أن بمر هو نفسه في عشرات من الخبرات والمواقف المختلفة يشعر فيها عزايا هذه المعانى . ومن العبث أن محاول تعلم هذه القدرات والصفات بمجرد أن يقرأها في كتاب أو يستمع اليها من معلم أو أب ناصح . لذلك قبل إن الأخلاق تتكون ولا تلقن . بل إن شخصية الفرد لا بمكن أن تنمو عن طريق الوصل بالناس ، والأخذ والعطاء معهم ، وعن طريق مواجهة الصعوبات والتمرس بالتبعات .

## ٣ ــ مبدأ الفهم والتنظيم

دل التجريب على أن المادة التى يراد تحصيلها متى كانت مفهومة منظمة وذات معنى كان تحصيلها أسرع وأدق وكانت أعصى على النسيان ، واستطاع المتعلم أن يستخدمها وأن يطبقها فى مواقف جديدة . نعم ، قد يتعلم الفرد أشياء لايفهمها ، لكن التعلم فى هذه الحالة يكون أبطأ وأبعد الدقة وأقرب إلى النسيان . والطلاب الذين يحفظون دروسهم بتكرارها تكرار آلياً أصم دون تنظيمها وفهم ما تنطوى عليه من معنى لا تثبت الدروس فى أذهانهم ولا يسهل عليهم الافادة منها . فالمواد المفهومة كالأطعمة المهضومة هى التي يفيد منها الجسم ويذر ماعداها هذا إلى أنالفهم يثير اهتام المتعلم ورغبته فى التعلم .

ومما يعين على فهم المادة ويسهل تعلمها وتذكرها ، تنظيمها والربط بينها وبن غيرها من المواد المتصلة بها . ويقصد بتنظيم المادة المدروسة أن يقسمها المتعلم أقساماً مناسبة وأن يبحث عما بن هذه الأقسام من أوجه للشبه أو النضاد ، وأن يحاول إدماج هذه الأقسام في وحدات متكاملة .

منطقية أو طبيعية تسهل فهمها وتجعل لها معنى . ويكون ذلك بالربط بين لها معنى . ويكون ذلك بالربط بين أجزاء المنهج مثلا – بين موضوعات اللدوافع والتعلم وتكوين الشخصية أو بين موضوعات التذكر والانتباه والتفكير ، والربط بين المواد المتشابهة أو المتقاربة كعلمى النفس والإجتماع ، وكذلك بالربط بين النواحى النظرية والتطبيقية للمادة . ذلك أن فهمنا للشيء يزداد كلما زاد ارتباطه بغيره من الأشياء . أما المعلومات المتناثرة غير المترابطة فلا قيمة لها ولا يمكن أن تسمى «معرفة» إلا إذا تكاملت وتآلفت في صيغة واحدة . أما إن ظلت فرادى مستقلة كانت كأجزاء الاناءالمكسور وأليك تجربة تبين أن المادة التي يراد حفظها متى كانت ذات معنى مترابطة والبخراء كانت أسهل في التعلم وأسهل في التذكر وأثبت في الذهن : حاول أن تحفظ القوائم الآثية التي تتألف أولاها من الفاظ لا معنى لها .

| (1)   | (٣)          | <b>(Y)</b> | (1)         |
|-------|--------------|------------|-------------|
| خرج   | ر <b>أ</b> س | غطاء       | رمك         |
| محمسا | ياقسة        | خوج        | حجل         |
| من    | كرافتة       | ليمسون     | رنب         |
| البيت | جاكتة        | فرس        | طحو         |
| فی    | جسم          | رباط       | ملس         |
| ساعة  | يد           | ڏنب        | سرم         |
| مبكرة | حذاء         | يأكل       | طبس         |
| أمس   | قدم          | قلعة       | مر <i>ی</i> |

والثانية من كلمات ذات معنى لمكن لا صلة بين بعضها وبعض، والثالثة من كلمات ذات معنى وبينها ارتباط منطقى ، والرابعة من كلمات تنتظمها حلة أى ذات ارتباط طبيعى . حاول أن تحفظ كل قائمة منها وسجل عدد المرات اللازمة لتكرار كل واحدة ، ثم حاول أن تتذكرها بعد يوم ويومين وأسبوع وشهر ، وسجل ما بقى فى ذاكرتك من كل قائمة .

والآن حاول أن تحفظ هذا العدد ٢٦٢٢١٩١٥١٢٨ فما أفضل طريقة لحفظه في سرعة وسهولة ؟. لقد أجريت تجربة على مجموعتين من الطلاب حفظت الأولى هذا العدد حفظاً أصم ، وقيل للثانية إن هذا العدد يتضمن مبدأ وعلمهم الكشف عنه قبل الحفظ (اضافة ٢٤٤على التناوب من الرقم الأيمن). وبعد نصف ساعة من الحفظ أجاب ٣٣٪ من المحموعة الأولى إجابة صحيحة في مقابل ٣٨ من المحموعة الثانية . وبعد ثلاثة أسابيع أجاب ٢٣٪ من المحموعة الثانية أجابة صحيحة في حن كانت نتيجة الأولى صفراً.

## عبدأ التكوار

يستطيع الإنسان أحياناً أن يتعلم أشياء وأعمالا بسيطة من مرة واحدة ، غير أن الأعمال المعقدة تحتاج فى العادة الى تكريرها عدة مرات . فالطفل إن أحرقت النار يده تعلم من مرة واحدة إلا يقربها . وعن طريق المحاكاة قد تتعلم شيئاً من مرة واحدة ، غير أن تعلم الكتابة على الآلة الكاتبة أو استخدام الأسلوب العلمى فى التفكير محتاج إلى تكرار كثير .

على أن التكرار (١) لا يكفى وحده للتعلم وتكوين العادات . فكلنا يعرف أن تكرار تعاطى الدواء لا يؤدى إلى اكتساب عادة تعاطيه . ونحن نصعد السلم يومياً ولا نعرف عدد درجاته ، ونرى البيت مرات ولا نعرف عدد نوافذه لأننا لا نشعر بميل أو بحاجة إلى معرفة ذلك ... فالتكرار دون تدعيم لايثبت الأشياء في أذهاننا بطريقة آلية فوتغرافية . ولقد رأينا ثورنديك من قبل يقرر أن أساس التعلم هو التكرار المقترن بثواب أى بتدعيم ، وقد استدل على ذلك من تجربته المشهورة على أشخاص معصوبي الأعين يكلفون رسم على ذلك من تجربته المشهورة على أشخاص معصوبي الأعين يكلفون رسم خط طوله ١٠ سم دون أن يخبروا بنتائج ما يعملون ، فلم يبد التحسن في رسومهم مهما كانت مرات التكرار .

يضاف إلى هذا إلى أن التكرار الحرفى الأصم لحركات خاطئة أو طرق

<sup>(</sup>۱) يميز بعض الكتاب بين التكرار والممارسة . فالتكرار هو مجرد إعادة موقف دون قصد إلى تحسين الأداء كتكرار غسل الوجه وتسريح الشعر وحلاقة الذقن صباح كل يوم. وبما أن التكرار بهذا المعنى لا يؤدى إلى تحسن في الأداء فليس هناك تعلم . أما الممارسة فتكرار يقصد به الفرد تغيير نشاطه .

خاطئة فى التحصيل لا يؤدى البتة إلى التعلم والتحسن ، بل فيه تبذير للوقت والجهد وقد بميت الدافع إلى التعلم . أنظر إلى الطفل المبتدى، فى تعلم الكتابة بن حركاته أول الأمر وحركاته بعد اتقانه الكتابة ، تر أن حركاته تكون فى البدء بطيئة خرقا، غير متآزرة تحتلف من الناحيتين الفسيولوجية والنفسية عن الحركات الدقيقة السريعة المتآزرة التى يقوم بها بعد اتقان الكتابة فلو كان التكرار يعنى تكرار الحركات الخاطئة وحدها ما تعلم الكتابة قط .

من هذا نرى أن التكرار المثمر الذي يفيد في عملية التعلم هو :

التكرار المقترن بالانتباه والملاحظة وفهم الموقف والتميز بين الاستجابات الخاطئة والصائبة ، والنظر إلى الموقف من زوايا جديدة .

٢ ـــ وهو التكرار الذي يقترن بمعرفة الفرد مدى تقدمه في التعلم أي
 المقترن بتدعم .

٣ ــ كما أنه التكرار المقترن بتعمد الحفظ والتعلم .

## المهارسة السلبية :

بل قد يؤدى تكرار الاستجابات الخاطئة عن قصد إلى زوالها واكتساب الاستجابات الصحيحة . فها هو ذا «دنلاب» Dunlap محدثنا أنه كان نخطى و كتابة كلمة على الم الله فيكتبها دائماً الهه الكنه بدلا من أن مجلس إلى الآلة الكاتبة فيكرر كتابة الكلمة الصحيحة عزم على أن يكرر كتابة الكلمة الخاطئة عن عمد وبطريقة غير آلية عدة مئات من المرات وهو يقصد إلا يكررها في المستقبل ، وسرعان مازال هذا الخطأ من كتابته . بل يؤكد أنه استطاع بهذه الطريقة استئصال عادة التدخين المستعصية دون رجعة . فكان المدخن محضر يوماً بعد يوم فيجلس معه ساعة يدخن فيها باستمرار سيجارة بعد أخرى دون هوادة أو تمهل ، وهو يركز انتباهه عامداً على كل نفس يأخذه وعلى كل احساس يشعر به في حلقه وصدره وقد سمى طريقته هذه بطريقة الممارسة السلبية في العلاج النفسي ، ، أي الممارسة التي طريقته هذه بطريقة الممارسة السلبية في العلاج النفسي ، ، أي الممارسة التي

تؤدى إلى الكف عن القيام بعمل من الأعمال(۱) .. وتأويل ذلك أن العادات ليست إلا تكراراً لا شعورياً لعمل معين كصعود السلم أو النزول منه . ولو أنك حاولت أن تهبط درجات السلم ، لا بالطريقة العادية ، بل ركزت انتهاهك في كل خطوة تخطوها ، وأخذت تفكر وتتأمل في الموقع الذي ستضع فيه قدمك على التحديد ... لو فعلت هذا لم تلبث أن تجد نفسك في أسفل السلم بساق مكسورة وباعتقاد راسخ في أهمية العادة . وبعبارة خرى فاننا نستطيع استئصال عادة باستبعادها عن حيز اللاشعور وتركيز الانتباه في حميع تفاصيلها ... هذا هو المبدأ الذي استغله «دنلاب» في طريقته .

مما تقدم يتضح أن التكرار في ذاته لا يقوى التعلم ولا يضعفه ، بل يتيح الفرص لعوامل أخرى تؤثر في التعلم تأثيراً ايجابياً أو سلبياً . أى أنه يتيح الفرص لاكتشاف الطرق التي تؤدى إلى النجاح ، كرؤية تفاصيل جديدة أو علاقات جديدة أو وجه شبه جديدة أو فرصة لإعادة تنظيم الموقف أو لمعرفة الاخطاء .. وفي ميداني التعليم والصناعة هناك أناس لا يبدون تحسناً طوال سنوات عدة إلى أن يتلقوا تدريباً خاصاً فاذا بأدائهم قد تحسن تحسناً ملحوظاً في مدة قصيرة ، ذلك أن التدريب يتيح للفرد فرصة يعرف فها أخطاءه .

## ٥ – مبدأ التعميم : انتقال أثر التعلم

أصيح مايقال من أن تعلم الرياضيات يقوى التفكير بوجه عام ؟ أى فى النواحى السياسية والتجارية والقانونية وفى حل مشاكل الحياة اليومية ؟ وأن دروس مشاهد الطبيعة تقوى الملاحظة بوجه عام ؟ وأن حفظ الشعر يقوى المذاكرة بوجه عام ؟ وهل إذا تعلمنا اللغة الانجليزية سهل علينا تعلم الفرنسية ، وهل ما يتعلمه الرياضي من نظام واحترام للقانون في ساحة اللعب ينتقل أثره فيبدو في تعلمه مع الناس ؟ وهل ما يتعلمه الطالب من مبادىء فكرية وخلقية

 <sup>(</sup>١) يجب الا تستخدم هذه الطريقة في استئصال العادات إلا تحت إشراف خبير نفسي في
 « العلاج السلوكي » ويكون ملماً بتاريخ العادة تفصيلا .

فى المدرسة أوالجامعة يفيد منه فى حياته العامة ، وهل التدرب على عمل صناعى معين كالخراطة يسهل أداء عمل صناعى آخر كالبرادة ؟

تدل التجارب على أن اكتساب معلومات أو عادات أو مهارات معينة يؤثر في اكتساب معلومات أو مهارات أخرى . وقديكون هذا الأثر ايجابياً فيسهل التعلم السابق التعلم اللاحق، أو يكون سلبياً فيعطل التعلم السابق التعلم اللاحق . وفي الحالة الأولى يقال إننا بصدد انتقال ايجابي لأثر التعلم أو انتقال لأثر التعلم فقط ، وفي الثانية نكون بصدد انتقال سلبي لأثر التعلم ، أو بصدد «تداخل » أو تعطيل» inhibition. وقد لا تؤثر ممارسة عمل معين على أداء عمل لاحق كممارسة قرض الشعر وحل مسائل الرياضة .

ومن أبسط الأمثلة على الانتقال الايجابي أن معرفة اللغة الفرنسية تسهل تعلم اللغة الايطالية ، وأن تعلم الجر يسهل تعلم التفاضل والتكامل ، وأن تعلم التنس يساعد على تعلم لعبة كرة الطاولة . وأن تدريب اليد اليمني على أداء عمل معين يؤدى إلى تحسين في أداء اليد اليسرى لهذا العمل نفسه ، بل قد ينتقل أثر التعلم من اليد إلى الساق أو العكس. ومن الأمثلة على الانتقال السلبي أن معرفتك رقم التليفون الجديد لصديقك تتداخل مع الرقم القديم فتخلط بينهما . وأن وجود أو اكتساب طرق و حركات خاطئة في التدرب على عمل معين تعوق المتدرب على الأداء الصحيح لهذا العمل . فتعلم الكتابة على المكتاب بأصبع واحدة يعوق تعلمها بطريقة اللمس ، وكثيراً ما نجد صعوبة في نطق لغتنا القومية .

والتجربة الآتية تبن هذين النوعين من الانتقال (أنظر شكل ١٩): يطلب إلى الشخص أن يمر بالقلم بيده اليمني ، وبأسرع ما يمكن بين الخطين المتوازين اللذين يكونان الإطار الخارجي للنجمة السداسية التي لا يرى إلا صورتها في المرآة ويكون السير في اتجاه عقرب الساعة ، ثم يسجل الزمن لكل محاولة وعدد الاخطاء أي الحروج عن المتوازين — في كل منها.



شکل (۱۹)

وتتلخص الصعوبة فى هذه التجربة ، والتى تعوق الشخص عن التقدم السريع الصحيح ، فى أنه مضطر إلى القيام بمجموعات جديدة من الحركات المتآزرة تخالف ما لديه من مجموعات متآزرة وتعاندها وهذا هو الانتقال السلبى . وقد لوحظ أن الرسم يكون فى أول الأمر متعرجاً وبه أخطاء كثيرة تم تقل الأخطاء والزمن بالتدريج وبعد ١٥ محاولة تقريبا يبدو تحسن ملحوظ عند أغلب الأشخاص . فاذا ما اعيدت هذه التجربة باليد اليسرى التى لم تدرب كان الزمن اللازم للتعلم والأخطاء التى يرتكها المفحوص أقل منه فى حالة اليد البنى ، وذلك لدى جميع من أجريت عليهم التجربة دون استثناء وهذا المنتقال الايجابى . بل لقد بدت آثار هذا الانتقال بنوعيه حين استخدمت الساقان بدلا من اليدين لإجراء نفس التجربه .

## أفكار خاطئة عن الانتقال:

يظن الكثيرون أن الانتقال محدث من تلقاء نفسه بطريقة آلية ، فما يتعلمه الطالب من أساليب علمية ومبادىء وقواعد خلقية فى المدرسة ينتقل أثره تلقائيا إلى حياته العامة خارج المدرسة . غير أن الواقع يشهد بأن كسب المعلومات والمهارات فى المدرسة لا يضمن تطبيقها واستخدامها والافادة مها خارج المدرسة بل يشهد بأن كثيراً مما يتعلمه الطلاب فى موقف معين يعجزون عن تطبيقه فى مواقف أخرى تختلف إختلافا بسيطا عن الموقف

الأول. من ذلك ما اتضح من ان كثيرا من الطلاب الذين تعلموا حل مسائل الجبر الى تكون فيها المجهولات س ، ص قد يعجزون عن حل المسائل نفسها حين يستعاض عن الرمزين س وص بالرمزين ا و ب . فقد ظهر من أحد البحوث أن ٧٢ ٪ من مجموعة من طلاب الثانويات استطاعوا انجاد مربع (١+ب) لكن ٦٪ من هؤلاء عجزوا عن تربيع (س+ص) .

#### مذهب التدريب الشكلي:

من أشيع هذه الأفكار الحاطئة أن الانتقال بحدث عن طريق التدريب الشكلى وهو مذهب خاطئ من مذاهب الربية القديمة يزعم أن مناهج الدراسة عب أن تتضمن مواد دراسية ، قد لا تكون لها قيمة ثقافية أو نفعية للطالب ، لكنها تقوى «ملكات العقل» كملكة الذاكرة أو ملكة الحكم أو ملكة التفكير العلمى . وكلم كانت المادة أصعب كان أثرها أعمق في تقوية الملكة . لذا كان هذا المذهب يوحى بأن تحشد مقررات الدراسة بالرياضيات والمغات كان هذا المذهب يوحى بأن تحشد مقررات الدراسة بالرياضيات والمغات دربت في ناحية قويت في سائر نواحها . فالتدريب على حفظ الشعر أو حفظ التاريخ أو حفظ الأرقام يقوى الذاكرة بوجه عام ، والتدريب على التعبير أو كتابة القصص يقوى ملكة التخيل بوجه عام ، والتدريب على المنطق أو والتجارة والاقتصاد وغيرها وأن قراءة سير الإبطال وتاريخهم يزيد من والتجارة والاقتصاد وغيرها وأن قراءة سير الإبطال وتاريخهم يزيد من والحياة الفرد ، وأن الطالب يكتسب الأمانة حين يقرأ قصصاً عن نجاح الأمانة في الحياة . فكأن الملكة كالسكن مني شحذت قطعت الجلد والورق والقاش والحشب وغيرها .

وقد قام العلماء فى أوائل هذا القرن بتجارب عدة للتحقق مما يزعمه مذهب (التدريب الشكلى) فبينت التجارب الأولى أن أثر التدريب خاص وليس عاما فالتدريب على حفظ الشعر يسهل حفظ الشعر فقط لا حفظ شي غيره ، ودراسة الهندسة أو الجبرلا تقوى التفكير في غير هذين المحالين مم اتضح بعد ذلك أن الانتقال يمكن أن يحدث لكن بشروط موضوعية وذاتية خاصة ،:

فمن الشروط الموضوعية : (١) تشابه محتويات وعناصر المادة الأولى مع محتويات وعناصر المادة أو المهارة الثانية . فتعلم اللغة الانجلىزية يسهل تعلم الفرنسية لتشابه كثير من الكلمات فيها ، وتعلم لعبة التنس يسهل تعلم تنس الطاولة ، لكنه لا يُسهل تعلم الكرة الطائرة ، أو أية لعبة أخرى لا تشبه لعبة التنس فى عناصرها . (٢) تشابه طرق التعلم والتحصيل : فمعرفة اللغة العربية أو الانجليزية أو الفرنسية تعين على تعلم أية لغة أحرى حتى الصينية لأن هناك طرقا خاصة لتعلم اللغات بوجه عام . وتعلم الطريقة العلمية فى حل مسائل الطبيعه يسهل حل المسائل في العلوم الأخرى . كذلك الحال في تعلم التصويب إلى هدف باليد المني فانه يسهل التصويب باليسرى إن استخدم الفرد نفس طريقة التعلم في التصويب . (٣) تشابه مبادئ التعلم في الحالتين : فقد قام «جد» gudd بتعلم مجموعة من التلاميذ مبادىء انكسار الضوء ، وترك مجموعة أخرى لم يعلمها هذه المبادىء ، ثم كلف المحموعتين التصويب بأسهم إلى هدف مغمور في الماء ، فكان نجاح المحموعتين متساويا تقريبا . لكنه عندما أزاح الهدف من موضعه إلى موضع آخر ارتبك التلاميذ الذين لا يعرفون مبادىء انكسار الضوء ، أما الآخرون فقد تكيفوا بسرعة للموقف الجديد .

أما الشروط الذاتية : لانتقال أثر التعلم فنها : (١) الذكاء ، إذ لاشك في أن الذكي أقدر على إدراك أوجه التشابه بين الأشياء والمواقف المختلفة أي على أن ما ينطبق على موقف ينطبق أيضاً على مواقف أخرى شبهة به الى أقدر على التعمم . (٢) إدراك المتعلم إدراكاً صريحاً ما بين المواقف من عناصر مشتركة . فلا يكفى أن يتعلم الطالب قاعدة أو مبدأ في درس من الدروس على أنه قطعة مستقلة من المعرفة ، بل يجب أن يعرف بوضوح أن هذه القاعدة أو المبدأ يمكن تطبيقه في مواقف أخرى . لايكفى أن يعرف الطالب خطوات المنهج العلمي في مختبر الفيزيقا أو الكيمياء ، بل بجب أن يعرف فوق ذلك أن هذا المنهج يمكن تطبيقه في حل المشكلات العملية يعرف فوق ذلك أن هذا المنهج يمكن تطبيقه في حل المشكلات العملية والإجتماعية خارج المدرسة ، كمشكلة زيادة الانتاج أو تطوير العلاقات

الإنسانية أو رفع مستوى المعيشة . وقل مثل ذلك فى دراسة الرياضيات ، فهى لاتقوى التفكير فى نواح أخرى غيرها إلا إذا عرف التعلم الخطوات التى تؤدى إلى النتيجة المنطقية أى قيمة المنهج العلمى ، ثم قام بتطبيقها فى ميادين أخرى وأيقن من فائدتها ، فالذى يقوى التفكير ليس الرياضيات بل طريقة تعلم الرياضيات .

موجز ما تقدم أن التعليم الذى يكفل انتقال أثر التعلم والتدريب هو الذى يعين على التعميم وتطبيق المبادىء العامة فى مجالات مختلفة . وهى ناحية بجب أن يهتم بها المعلم اهتماماً كبيراً .

## ما الذي ينتقل أثره ؟

انتقال أثر طريقة من طرق التعلم . فتعلم الطرق الصحيحة لمذ اكرة
 الجغرافيا يسهل طريقة مذاكرة مادة أخرى .

انتقال أثر عادة أو مهارة أو قاعدة من مجال إلى مجالات أخرى كمادة النظام أو النظافة من المدرسة إلى البيت .

٣ ــ انتقال أثر اتجاه نفسى كالثقة بالنفس من حل المسائل الحسابية الفصل إلى حل مشكلات الحياة . فالطالب الذي تتاح له فرص التعبير الفصل قد تنمو لديه هذه القدرة خارج الفصل في الندوات والمناظرات وغيرها .

## الانتقال السلى :

عدث الانتقال السلبي لأثر التعلم حين يعطل التعلم السابق التعلم اللاحق . ومن الأمثلة عليه في التعلم اللفظي أننا في نهاية العام قد نستمر في كتابة تاريخ العام الماضي في رسائلنا ، أو نستمر في كتابة شهر مايو بدلا من شهر يونية .. أما في التعلم الحركي فيبدو في أن من تعلم سوق سيارة عجلة قيادتها إلى اليسار بجد صعوبة في سوق سيارة اخرى عجلة قيادتها الى اليمين . ومن المعروف أن مدر بي كرة القدم لا يرحبون بممارسة لاعبى الكرة للسباحة لأن السباحة تودي إلى طراوة العضلات ورخاوتها في حين يتطلب لعب الكرة عضملات

قوية صلبة . كذلك يبدو الانتقال السلبي فى التعلم العقلى ، فكثير من أخطائنا فى التفكير وحل المشكلات ينتقل أثر ه فيعطلنا عن التفكير الصحيح فى المواقف الجديدة .

ونشير أخيراً إلى أن الانتقال السلبي كالانتقال الابجابي لأثر التعلم يقوم على أساس تشابه المحتوياتأوالطرقأو المبادىء لكنه يؤدى إلى التعطيللا إلى التسهيل ، لأن المحتويات أو الطرق أو المبادىء التي يتضمنها الانتقال السلبي تكون مضادة لتلك التي يتطلمها الموقف الجديد .

#### ٦ ـــ الطرق الاقتصادية للتعلم

لاتكفى المبادىء السابقة وحدها للوصول إلى أفضل تعلم ، فقد دل التجريب على وجود طرق تكفل القصد فى الجهد والوقت فضلا عن أنها تسهل التعلم والتذكر جميعاً ، من هذه الطرق .

## ١ ــ الطريقة الكلية والطريقة الجزئية :

إذا كان المقصود حفظ قصيدة من الشعر عن ظهر قلب أو استيعاب المعانى في فصل من كتاب ، فهل الأفضل أن يجزىء المتعلم المادة إلى أجزاء ويتقن كل جزء منها على حدة ، ثم يؤلف أخيراً بين الأجزاء ، أم أن يحصلها بكليتها دون تجزئة أى أن يركز انتباهه عليها دون انتباه خاص للاجزاء ، لكل طريقة محاسنها وعيوبها ومجالها، ويتوقف نجاحها على عدة عوامل منها طول المادة ونوعها وصعوبتها وسن المتعلم وذكاؤه وخيرته ... وقد دل التجريب على أن الطريقة الكلية تفضل الطريقة الجزئية حين لا تكون المادة طويلة أوصعبة ، وحين تكون لها وحدة طبيعية أو تسلسل منطقي. فدراسة فصل من كتاب بالطريقة الكلية تسمح للمتعلم أن يدرك ما بين أجزائه من علاقات هامة وأن يفهم بعض الأجزاء التي لا يستطيع فهمها إلا في ملابساتها الكلية ، وهذا مالا يتسنى له إن قسم الفصل إلى أجزاء و در س كل جزء على حدة . أما إن كانت المادة مسرفة في الطول أو في الصعوبة فيحسن تقسيمها إلى أجزاء ملائمة يؤلف كل جزء منها وحدة طبيعية ثم تدرس كل وحدة على حدة .

وتبدو قيمة الطريقة الكلية يوجه خاص لدى الكبار والأذكياء وذلك لم من قدرة على إدراك العلاقات المامة بين المعانى واستيعاب المادة كوحدة . كما ظهر أنها أفضل فى حفظ الشعر إن لم تكن القصيدة طويلة وألا وجب تجزئتها . غير أنها قد لا تلائم الطفل لأنه يريد أن يشعر أنه حفظ شيئاً ولا صبر له على الانتظار حتى يتم تحصيله الموضوع بأسره ، فى حين أن الطريقة الجزئية تشعره بذلك وتشعر بمدى تقدمه أو تخلفه . ومن عيوب الطريقة الكلية حتى مع الكبار أنها تقتضى من المتعلم تكرير الأجزاء السهلة دون داع حن تختلف أجزاء المادة فى صعوبتها .

وفى كثير من الأحيان بجدر بالمتعلم أن يصطنع طريقة مرنة تجمع بين محاسن الطريقتين ، فيبدأ بدراسة الكل واستيعاب معناه الاحمالى : ثم يركز اهتمامه بعد ذلك على الأجزاء الصعبة يحصلهاجزء جزء ثم يدمج كل جزء فى الإطار الكلى . هذه الطريقة «الجزئية التراجعية» أفضل من الطريقة الجزئية البحتة ... وتتلخص الأولى فى ربط كل جزء يحفظ أو يستوعب معناه بالجزء السابق الذى تم تحصيله . وقد يبدو أنها طريقة بطبئة أى تستغرق وقتاً طويلا لكن التجريب يدل على أنها أكثر اقتصاداً للوقت .

## ٢ ــ طريقة التسميع الذاتى :

تتلخص فى محاولة المتعلم استرجاع ما حفظه أو فهمه من مادة محصلها وذلك أثناء التحصيل أو بعده بمدة معقولة . ولهذا التسميع أكثر من فائدة الستجابات الصائبة وتثبيتها ٢ - كما أن شعور المتعلم بأنه سيسمع لنفسه بعد قليل يعتبر دافعاً ، والتعلم المقصود أجدى من التعلم العارض - ٣- انها تقوم على النشاط الذاتى للمتعلم ، وهو أفضل أنواع التعلم . وغنى عن البيان أنه لا يجب البدء فى التسميع الذاتى إلابعد أن تكون المادة قدفهمت واستوعبت إلى حد معقول . فن بعض البحوث أن هذا التسميع قد يكون ضاراً إن لم تكن المادة قد فهمت فهماً كافياً .

ومن خير الطرق للتسميع الذاتى أن يحاول المتعلم الاجابة على أسئلة تتصل بالموضوع ، أو يقوم بتلخيص ما تم حفظه أو فهمه .

## ٣ ــ التعلم المركز والموزع :

دل التجريب على أن التعلم الموزع على فترات أفضل بوجه عام من التعلم المركز في وقت واحد . ويصدق هذا المبدأ على استظهار الشعر والنثر وعلى كسب المهارات الحركية ، كما تتضح فائدته في تعلم الأعمال الصعبة أو الطويلة أكثر من في الأعمال اليسرة أو القصرة . فإن اقتضى استظهار موضوع معن أن يكرر ٢٠ مرة مثلا ، فالأفضل أن يكرر في يومين كل يوم ١٠ مرات من أن يكرر ٢٠ مرة في يوم واحد فالأفضل أن يكرر لمدة حفظ موضوع تكراره لمدة ٥٠ دقيقة في يوم واحد فالأفضل أن يكرر لمدة أن يكرر لمدة أن يكرر لمدة من دوراسة أن يكرر في يومين ٢٥ دقيقة أو ثلاثة أيام كل يوم ١٧ دقيقة . ودراسة لمدة عشر أسابيع أفضل من دراسته لمدة عشر أسابيع أفضل من دراسته لمدة ٣٠ ساعة في الأيام الثلاثة الأخيرة قبل الامتحان . ومن الملاحظ أن الطالب الذي يستذكر دروسه من أول العام بنظام يكون أحفظ لها وأوعي ممن يتركها الذي يستذكر دروسه من أول العام بنظام يكون أحفظ لها وأوعي ممن يتركها ثم ينكب على مذاكرتها قبيل الامتحان .

ويبدو أن التعلم الموزع أفضل .

١ – لأن التعلم المركز يؤدى غالباً إلى التعب أو الملل .

٢ - ثم أن ترك التعلم فترة من الزمن يجعل المتعلم يقبل عليه بعد انتهائها
 باهتمام وانحفاز أكبر .

٣ – وقد اتضح أن الاستجابات الخاطئة تنسى أسرع من الاستجابات الصحيحة ، فى أثناء فترة الراحة .

أما طول فترات التعلم وفترات الراحة وتوزيعها فيتوقفان على سن المتعلم وخبرته ونوع المادة .

## ٤ ــ التعلم في أثناء النوم :

شاعت في الأيام الأخيرة إشاعة فحواها أن الإنسان يستطيع أن يتعلم في أثناء نومه . وقد استدل مروجوها على صحتها بأنهم كانو يديرون أجهزة تسجيل تحتوى بعض المعلومات على أشخاص نائمين . وقد وجد أنهم كانوا ، عند استيقاظهم صباحاً ، محفظون هذه المعلومات التي أذيعت علمهم في أثناء النوم ... فلو صح هذا لكانت تلك الطريقة أكثر طرق التعلم اقتصاداً في الوقت والجهد والمال .. وقد أجريت عدة دراسات تجريبية للتحقق من صحة هذا الزعم وهل كان الأشخاص المفحوصون نيامًا حقاً طوال مدة العرض؟ وقد استخدمت هذه الدراسات جهاز الرسم الكهربى للمخ وهو الجهاز يستطيع أن يكشف ماذا كان الشخص في حالة صحو أو نوم . وفي احدى هذه الدراسات كان يدير المحرب جهاز التسجيل حين يعلن الجهاز أن الشخص نائم حقاً . وكان التسجيل يتكون من عشر كلمات ذات مقطع واحد . غير أنه لوحظ أن الشخص غالباً ماكان يصحو أثناء عرض التسجيل (كما يدل على ذلك جهاز الرسم) هنا كان المحرب يوقف الجهاز على الفور ولا يديره ثانية إلا حين يعلن الجهاز أن الشخص عاد إلى النوم .. وقد وجد الباحثون أن الشخص كان عند استيقاظه في الصباح لا يعي شيئاً مما عرض عليه أثناء «نومه» .!

# أسئلة فى التعلم

- ١ أذكر مجموعة من عاداتك ، وميز بين العادات الحركية والعادات العقلة .
- بين التعلم والدوافع علاقة متبادلة ، كلاهما يتأثر بالآخر ويؤثر
   فيه ـــ اشرح
- علم السير في متاهة مثال شائع لما يجرى في حياتنا اليومية من مواقف ــ اشرح مع التمثيل .
- قارن بين استئصال العادات عن طريق الانطفاء الشرطى وعن طريق الممارسة السلبية .
- ٦ هل الأفضل لمن يريد تعلم لعبة التنس أن يأخذ عدة دروس فيها
   فبها قبل أن يبدأ فى تعلمها ، أم يأخذ هذه الدروس بعد عدة محاولات للعب ؟
  - ٧ اضرب بعض أمثلة للتعلم بالاستبصار عند الإنسان .
- ٨ -- وضح بالمثال أن التكرار ليس شرطاً ضرورياً وليس شرطاً كافياً للتعلم .
- حلل موقفاً تعلمياً يبدو فيه تضافر الإشراط والمحاولات والأخطاء
   مع الاستبصار .
- العض الملبة بأخد مذكرات موجزة أثناء المحاضرات م اكالها وتفصيلهابعد ذلك ، ويعمد آخرون إلى كتابة كل ما يستطيعون أثناء المحاضرات والاكتفاء بقراءته بعد ذلك ــ أى الطريقتين أفضل و لماذا ؟
  - ١١ إن تعلم لغة أجنبية لا يساعد على التكلم بها لماذا ؟..
- ۱۲ أذكر أمثلة لمواقف من شأنها أن تثير التنافس الضاربين طلبة المدارس أو الكليات .

۱۳ ــ إذا عهد اليك الإشراف على مشكلة الجريمة في المجتمع فما هي التغيرات التي تقترح ادخالها على معاملة المحرمين ، مستعيناً بمبادي، التعلم .

١٤ ـــ التعلم فى الصغر كالنقش على الشجر وليس كالنقش على الحجر مارأيك فى هذه العبارة .

١٥ ــ أذكر أهم العوامل التي تؤثر في سرعة التعلم وفي بقاء أثره .

17 ــ يعلم معلموا اللغة العربية قواعد النحو ، لكنهم بجدون أن الطلاب لايستخدمونها إلا فى دروس النحو أو دروس اللغة العربية فقط ـــ لماذا ؟...

١٧ ــ ترسخ بعض أنواع المعرفة فى الذهن دون حاجة إلى تكرار
 تحصيلها ــ بن أسباب ذلك .

١٨ قيام المدرس بتعليم طلابه أيسر عليه من أن يحفزهم على أن يتعلموا
 بأنفسهم -- أشرح .

19 ــ يقول بعض علماء الأخلاق إن إكتساب فضيلة من الفضائل
 يساعد على اكتساب غيرها ــ ما الأساس النفسى لهذه العبارة .

٢١ ـــ اشرح قول أفلاطون : كل تعلم بالاكراه لا يستقر فى الذهن .

٢٧ ــ اشرح قول الغزالى : اعمل بما تعلم لينكشف لك ما لم تعلم .

 ٢٣ ــ يقول «ديوى»: اعطوا التلاميذ شيئاً يعملونه لا شيئاً يحفظونه أذكر الأساس النفسي لهذه العبارة.

# الفصل لرابع

# التذكر والنسيان

## معنى التذكر وطرقه

## الاسترجاع والتعرف :

التذكر بمعناه العام هو استحياء ما سبق أن تعلمناه واحتفظنا به . فإذا تذكرت اسم صديق ، فهذا يعنى أننى تعلمت هذا الاسم فى زمن مضى واننى احتفظت به طول هذه الفترة التى انتهت بتذكرى اياه . فكأن التذكر يتضمن التعلم والاكتساب كما يتضمن الوعى والاحتفاظ . وإذا قابلت شخصاً فشعرت بأننى أعرفه من قبل . فهذا أيضاً ضرب من التذكر يتضمن كسابقه أننى رأيت هذا الشخص من قبل ، واحتفظت بصورة فلما رأيته الآن لم يبدلى شيئاً غريباً عنى أو جديداً على . وعلى هذا يكون هناك طريقتان للتذكر هما الاسترجاع والتعرف .

فأما الاسترجاع recall فهو استحضار الماضى فى صورة ألفاظ أو معان أو حركات أو صور ذهنية . فنحن نسترجع بيتاً من قصيدة ، أو فكرة من الأفكار ، أو حادثة وقعت لنا منذ عهد بعبد ، أو منظراً من رحلة قمنا بها، كما نتذكر طريقة السباحة أو العزف على آلة موسيقية .

وأما التعرف recognition فهو شعور الفرد أن مايدركه الآن جزء من خبراته السابقة ، وأنه معروف مألوف لديه وليس شيئاً غريباً عنه أو جديداً عليه . ويبدو التعرف في قولنا «أنا أعرف هذه القطعة الموسيقية من قبل » أو «هذا هو الكتاب الذي أمحث عنه » أو «ليس هذا هو الكتاب الذي أمحث عنه » أو «ليس هذا هو الكتاب الذي أمحث عنه » .

وقد بحدث الاسترجاع دون تعرف . فقد استرجع الاسم الذي أبحث

عنه لكنى أشعر أنه ليس الاسم الصحيح ، وقد ينتحل الكاتب أو الشاعر فكرة أو بيتاً دون أن يشعر أنها من صنع غيره . كذلك قد يتم التعرف دون استرجاع فقد أعجز أو رسم أو قصيدة أو تاريخ لكنى أستطيع أن أتعرف هذه الأشياء متى عرضت على .

فالاسترجاع إذن هو تذكر شي غير ماثل أمام الحواس في حين أن التعرف هو تذكر شيء ماثل أمام الحواس. هذا الشخص الواقف أمامك ، تتعرف ، تتعرف وجهه وتسترجع اسمه . وهذا الاسم الذي يذكر لك ، تتعرفه ، وسترجع وجه صاحبه .

مما تقدم نرى أن البحث في عملية التذكر يتضمن دراسة عمليات أربع :

- ١ ـــ التعلم أو التحصيل أو الحفظ .
  - ٢ ـــ الاحتفاظ أو الوعى .
    - ٣ الاسترجاع .
      - ٤ ـــ التعرف .

أما التعلم ويشمل الحفظ والتحصيل فقد فصلناه تفصيلا فى الفصلين السابقين ، فلندرس العمليات الثلاث الباقية .

#### ٢ ــ الوعى والنسيان

يقصد بالوعى (١) retention احتفاظ الفرد بما مربه من خبرات وما حصله من معلومات وكسبه من عادات ومهارات . ولولا هذه القدرة على الوعى ما استطعنا أن نسترجع درساً حفظناه ، أو تتعرف شخصاً رأيناه ، بل لولاها ما استطعنا أن نتصور شيئاً أو أن نفكر فيه ، أو أن نتعلم شيئاً على الاطلاق . والقدرة على الوعى استعداداً فطرى يقوم على أساس عصبى يختلف باختلاف الأفراد ، فلا سلطان للفرد على إنمائه أو تقويته بالتدريب . ويبدو لنا أن نتساءل: هل ماحفظه الانسان ووعاه ممكن أن ينسى كل

<sup>(</sup>۱) وعى الشيء و حواد ، ووعى الزاد ونحوه جمعه في الوعاء .

النسيان وأن ممحى امحاء تاماً ؟ بحيب أغلب علماء النفس بالنفى ، إذ يرون أن هناك من الأدلة ما يؤيد خلود آثار الحبرات في الذهن ، وأنه ليس من المحال نظرياً على الأقل تذكر أى شيء مر بنا . فإن صعب تذكر فما ذاك إلا لضعف هذه الآثار أو سوء تنظيمها أو عدم وجود التنبهات الكافية لااستثارتها أو لاختفائها مؤقتاً وراء خبرات وأحداث أخرى . هؤلاء يرون أنه من الأخرى أن يكون سؤالنا «لماذا نعجز عن التذكر ؟ » بدل أن يكون الماذا ننسي؟ » . ومن الأدلة التي يسوقونها أن خبرات الطفولة التي يظن أنها تنسي كل النسيان ممكن استحياؤها بطرق خاصة كالتنويم المغناطيسي والتحليل النفسي ، إذ تهما أمكن استحياء ذكريات منسية منذ ٣٠ أو ٤٠ عاماً . كما أنهاقد تطفو بتأثير مرض شديد كالحمى . ومن المعروف أن الإنسان عمرض له في أثناء الغرق والاختناق صور ذهنية حافلة لحياته السالفة جميعا . ومن الأمراض العقلية يستطيع المريض أن يتذكر احداثاً قديمة منسية ، وبدرجة كبيرة من القوة والوضوح ... وآخرون لا يرون هذا الرأى لأن وبدرجة كبيرة من القوة والوضوح ... وآخرون لا يرون هذا الرأى لأن أمثال هذه الوقائع نادرة ولم توصف بدقة أو تفصيل بحيث يمكن اتخاذها أساساً يساند هذا الرأى المتطرف .

وأياً كان مقطع الرأى في هذا الموضوع فمن المحال أن نبر هن على أننا ننسى شيئاً تعلمناه نسياناتاماً . والذي بمنامن الناحية العملية هو تذكر الماضى عند الحاجة اليه ، واعتبار ما دون ذلك في حالة نسيان سواء إلى أو صعب تذكره . فالذاكره الجيدة هي ما أسعفت صاحبها بما محتاج اليه من المعلومات والمعاني والحبرات في الوقت الملائم ، فإن أمدته بأكثر مما محتاج اليه الموقف أو بأشياء أخرى لا تلائم الموقف ، عطلته عن التصرف السليم أو حل المشكلة التي يواجهها ، كأن يثب إلى ذهن الطالب في الامتحان لحناً موسيقياً أو قصيدة شعرية وهو بجيب على أسئلة في الهندسة أو التاريخ .. وإن عجزت عن أن تزوده بما محتاج اليه الموقف أو المشكلة فشل في حلها ، كالطبيب عن أن تزوده بما محتاج اليه الموقف أو المشكلة فشل في حلها ، كالطبيب الذي يعجز عن تذكر ما بجب عليه أن يعمله حيال شخص أصيب فجأة بأزمة قلبية ... من هذا يتضح أن النسيان فؤائد كما أن له أضراراً .

الطفيلية التي لا علاقة لها بالموقف أو التي تعطل الفرد عن أداء عمله .من هذا نرى أن النسيان ليس أمرآ سلبياً بل جهد ايجابي ، بل هو فن يحتاج إلى مهارة لاتقل عن فن التذكر . و يمكن اعتباره من الناحية البيولوجية شرطاً ضرورياً لعملية التعلم لأننا بجب أن ننسي الاستجابات المخطئة كي نقوم بالاستجابات الصحيحة . ومن ثم لا يكون النسيان دائماً نقيض التذكر بل كثراً مايكون مساعداً عليه .

وعلى هذا يمكن تعريف النسيان بأنه عجز طبيعي ، جزئى أو كلى ، دائم أو مؤقت ، عن تذكر ما كسبناه من معلومات ومهارات حركية . فهو عجز عن الاسترجاع أو التعرف أو عمل شئ مي توافرت جميع الظروف التي محدث فيها التذكر عادة وهي الحاجة والاهمام والجهد واكمال الملابسات ... أو هو محول ما سبق أن كسبناه . لذا فهناك نسيان استرجاع ونسيان تعرف ونسيان وعي .

و بجب التمييز بين النسيان الطبيعي والنساوة (بكسر النون) مسته .... وهي عجز كلى أو جزئى عن استرجاع أو تعر ف خبرات ماضية .... فق الأطوار المتقدمة من جنون الشلل العام قد ينسي المريض ما فعله منذ بضع دقائق فيسأل: مني سنأكل ؟ بعد لحظات من تناوله الطعام .. أو تكون النساوة نفسية المنشأ وبها يتجنب الفرد موقفا لا يطاق كالأم العصابية التي تنسي كل ما يدور حول موت ابنها من ظروف وأحداث وتتذكر ما دون ذلك ، وكالنساوة التي تصيب من تحدث لهم صدمات انفعاليه عنيفة في حياتهم اليومية ، أو التي تصيب من ينهار من الجنود في جهة القتال إذ يعجز الجندي عن تذكر اسمه وعن معرفة سنه وأين يسكن ، بل قد لا يعود يتعرف الجندي عن تذكر اسمه وعن معرفة سنه وأين يسكن ، بل قد لا يعود يتعرف المشعور و ممكن استرجاعها بالتنويم المغناطيسي أو بتأثير بعض العقاقير الكماوية .

## ٣ \_ أسباب النسيان

إن ما يبدو نسياناً قد يكون نتيجة لانطباعات ضعيفة أو عارضة أو

غير كافية أثناء التأثر والملاحظة . فكثيراً ما نعجز عن تذكر الأسماء أو الناس أو الأشياء لأننا لا ننتبه المها عند سماعها أو رويتها انتباها كافياً . وتلك هي الحال أيضاً في تذكر الحوادث أثناء الشهادات القضائية ، وفي تذكر ما يقع أثناء الحوادث المزعجة أو المشرة . لكن لنفرض أن الملاحظة أو الإدراك قد ثم بانطباع كاف ودون صدمات إنفعالية . فلماذا محدث النسيان إذن ؟ هناك نظريات ثلاث تحاول تعليل النسيان هي : \_

#### ١ ـ نظرية الترك والضمور:

ترى أن الذكريات والحبرات السابقة تضعف آثارها وتضمر نتيجة لعدم استعمالها كما تضمر العضلة إن تركت مدة طويلة من الزمن دون استعمال. هذه النظرية ربما تفسر بعض حالات النسيان في عقابيل بعض الأمراض وفي الشيخوخة . غير أن هناك أدلة كثيرة على خطئها ، من ذلك ما تدل عليه الملاحظات الكلينيكية من أن الطفل إن فقد بصره في سن الرابعة أو الحامسة وصل إلى سن النضج دون أن يفقد ما تعلمه عن طريق حاسة الإبصار عيث عكن تميزه بوضوح في سن النضيج عن شخص ولد أعمى . وهذا يعني أن الترك لا محدث أثراً .

## ٢ ــ نظرية التداخل والتعطيل :

لوحظ أن النسيان فى أثناء النوم أبطأ منه فى أثناء البقظة ، كما لوحظ أن الأطفال يتذكرون فى سهولة ووضوح مايروى لهم من قصص قبيل النوم على حين لا يتذكرون تفاصيل ما يتلى عليهم من قصص أثناء النهار ، وقد فسر ذلك بأن أوجه النشاط المتعاقبة التى يقوم بها الفرد أو التى تعرض له أثناء النهار يتداخل بعضها فى بعض كما تتداخل ألو ان الطيف فينجم عن هذا التداخل أن يطمس بعضها بعضاً .

## التعطيل الرجعي Retroactive inhibition

كما لوحظ أن الشخص أن اتم حفظ موضوع معين كقصيدة من الشعر

مثلا ، ثم شرع بعد ذلك مباشرة — ودون أن يأخذ فترة من الراحة (١) في حفظ مادة أخرى كفائمة من الأرقام ، فإن نسبة ما يتساه من الشعر تكون أكبر بكثير منها لوكان قد استراح فترة بعد حفظ الشعر ، كأن حفظ الأرقام قد تداخل في حفظ الشعر فطمس عليه فساعده على نسيانه ، وقد سميت هذه الظاهرة التي أيدها التجريب بالتعطيل الرجعي ، ويقصد به تداخل التعلم اللاحق في التعلم السابق بما يؤدي إلى نسيان بعض ماتم تعلمه . لذا يتعن على الطالب ألا يبادر بتحصيل موضوع بعد آخر إلا بعد أن يأخذ فترة من الاستجمام الكافي .

#### Proactive inhibition التعطيل البعدى

كما دل التجريب ايضا على ان التعلم السابق قد يحرف او يعطل التعلم اللاحق ويساعد ايضا على نسيانه او تشويهه بقدر قليل او كثير . فتعلم السباحة قد يعطل تعلم كرة القدم وحفظ درس وباللغة الأسبانية قد يعطل حفظ درس يتلوه في اللغة الايطالية ويساعد ايضا على نسيانه ، وذلك للتشابه الكبير بينها . هذان النوعان من التعطيل مثالان للانتقال السلبي لأثر التدريب الذي شرحناه في الفصل السابق .

#### ومما أسفرت عنه التجارب:

۱ ــ أنه كلما زاد التشابه بن المادتين ، السابقة واللاحقه ، فى المعنى أو المحتوى أو الشكل ، زادت درجة انطاس احداهما بالأخرى . وكلما اختلفا كأن تكون احداهما قصيدة تحفظ والأخرى أغنية تنشد ــ قلت درجة نسيان كل منها . من أجل هذا يتعين على الطالب الا يذاكر مادتين متشابهتين احداهما بعد الأخرى ، ويتعين على إدارة المدرسة مراعاة ذلك أيضا فى ترتيب جداول الدروس فلا تتبع درسا فى اللغة بدرس فى لغة أخرى ، أو تتبع درسالتاريخ بدرس الجغرافيا أو الأدب ، إذا الأفضل أن يتبع درس اللغة درسا فى الرياضيات وأن تتبع درس التاريخ درسا فى الألعاب الرياضية مثلا. بل رنما المناهية مثلا. بل رنما

<sup>(</sup>١) يقصد بالراحة الاسترخاء أو النوم أو قراءة مجلة غير رسمة .

تدعونا هذه الظاهرة إلى عدم تعليم الطلاب لغتين أجنبيتين فى وقت واحد .

 ان التعطيل بنوعيه يكون ضعيف الأثر ان تم تعلم المادتين وفق شروط التعلم المثمر . فالمواد المفهومة والمنظمة لا ينال مهاالتعطيل ما يناله من غيرها . فمن أراد ألا ينسى فليحسن التحصيل .

فالنسيان وفق هذه النظرية ليس عملية سلبية تنجم عن مجرد مرور الزمن كما تزعم نظرية الترك والضمور ، بل عملية تنشأ عن تداخل ابجابى لأوجه نشاط مختلفة من بعض الوجوه ، أى عما يقع فى الزمن من أحداث .

## ٣ \_ نظرية الكبت :

رأينا من دراسة الدوافع اللاشعورية أن نسيان المواعيد والتواريخ والأسماء والاحداث قد ينجم عن رغبات مكبوتة . ويرى «فرويد» أنا ننسى — عن طريق الكبت — مالا نريد تذكره وما لا نميل إليه كمادة دراسية أو موعد أو إرسال خطاب وما هو مصطبغ بصبغة وجدانية منفرة أو مؤلمة خاصة ما يجرح كبرياءنا واحترامنا لانفسنا . وقد دلت الملاحظات وكذلك التجريب على صدق هذه النظرية إلى حد كبير وعلى أنها تفسر كثيرا من حالات النسيان لا كلها . فقد ننسى اسم شخص لأننا نكرهه أو لأنه يذكرنا بشخص تحر نكرهة ، او نخافه او نغار منه . ويندر ان ننسى اسم شخص نحبه او رقم تليفونه . ولو سجل الإنسان في قائمة قبيل نومه ما يعتزم القيام به في الغد من أعمال وواجبات ومطالب ، ثم عاد إلى هذه القائمة في تمام اليوم التالي لوجد أن ما نسيه هو ما لم يكن يرغب لا شعوريا في أدائه . ولقد كان «دارون» يسجل ما نسيه هو ما لم يكن يرغب لا شعوريا في أدائه . ولقد كان «دارون» يسجل على الفور جميع الوقائع والملاحظات والافكار المضادة لرأيه ، فقد علمته خبرته أن أمثال هذه الافكار والوقائع أسرع إلى النسيان من تلك التي تؤيد علمة في فروضه . وهؤلاء الأشخاص الذين يتحسرون على الماضي ويرددون دائما «الله يرحم زمان» إنما يفعلون ذلك لا لأن الماضي كان غفلا مما يكدر

ويزعج ولكن لأن الإنسان يميل إلى نسيان المؤلم وتذكر السار (1) .كذلك نحن ننسى ما لا يتمشى مع ميولنا واتجاهاتنا النفسية وعقائدنا . وقد يكون هذا أحد الأسباب التى تجعل دراسة الفلسفة وعلم النفس مصدر إزعاج لبعض الطلاب فيفضلون أن ينسوا البرهان العلمى على تغيير عقائدهم .

وقد أجريت تجارب كثيرة جدا فأيدت هذه النظرية . من هذه التجارب أن طلب إلى ٥١ طالبا أن يسجلوا جميع خبر اتهم السارة وغير السارة خلال الأسابيع الثلاثة التي سبقت التجربة ، وبعد ثلاثة أسابيع طلب اليهم أن يسترجعوا القائمتين فوجد أنهم استرجعوا ٥١٪ من الحبرات السارة و ٣١٪ من غير السارة .

والنسيان وفق هذه النظريه عملية انتقائية لها وظيفة حيوية هي حماية الفرد مما ينغصه ويؤلمه ، وحمايته من التوافه الطفيلية وما لا قيمة له في نظره حتى يتاح له أن يتفرغ لما هو أهم واجدى .

الواقع أن النسيان بالكبت يمكن اعتباره نسيانا بالتداخل ... تداخل رغبة لا شعورية لا يفطن الفرد إلى وجودها مع رغبة شعورية هي القصد الظاهر للفرد كما هي الحال في فلتات اللسان وزلات القلم .

ومما يذكر أن النسيان بالكبت يعتبر عجزا عن الاسترجاع وليس قصورا أو ضعفا في الوعي والاحتفاظ ، اذ أن المكبوت المنسى بمكن أن يظهر ويستحى أثناء جلسات التحليل النفسى أو أثناء النوم المغناطيسي أو في حالات الحدر الحضف ، وقد ينطق به الفرد أثناء نومه .

الخلاصة أن نسيان المواد المختلفة والنسيان في المواقف المختلفة يتطلبان تفاسير مختلفة . فبعض الحالات ترجع إلى ضعف الانطباع الأصلى فكثيراما ننسى أسماء الناس لأننا لم ننتبه اليها عند سماعها انتباها كافيا وبعضها يرجع

<sup>(</sup>١) كيف تستقيم نظرية فرويد مع إلحاح الذكريات المؤلمة علينا ؟ دلت كشوف التحليل النفسى على أن ما نتذكره من المؤلم ما هو إلا تفا صيل مفككة مبعثرة تكون بمثابة ستار يخى ذكريات أشد ايلاماً . هذا ما يؤكده تحليل الأمراض النفسية .

إلى عدم الاهنمام ، وحالات أخرى ترجع إلى التعطيل الرجعى أو البعدى ، أو الرغبة فى النسيان ، أو الاضطراب الانفعالى . وأغلب حالات النسيان ، التى يشكو منها الطلاب سببها عدم مراعاة شروط التحصيل الجيد ... وقد يتضافر عدد هذه العوامل مما يجعلنا لا ندهش لظاهرة النسيان بل لظاهرة التذكر .

#### قياس الوعى والنسيان :

هناك طرق ثلاث لقياس درجة الوعى أو النسيان :

١ ــ طريقة الاسترجاع : وتتلخص فى قياس قدرة الشخص على استرجاع درس حفظه أو قائمة من الاسماء أو الارقام أو الصور بعد فترة معينة من الزمن ويلاحظ أنه إذا كان المطلوب قياس الوعى عن ظهر قلب ، فيجب أن تكون المادة جديدة وغير مألوفة حتى لا يتدخل عامل المعنى أو الميل أو أثر المعلومات السابقة . وهنا يستخدم الباحثون قوائم من ألفاظ غير متر ابطة أو مقاطع عديمة المعنى أو قائمة طويله من الأرقام ، وذلك حتى يكون لدى الحافظ شي يتعلمه ، وحتى يكون فى موقف جديد عليه كموقف الفأر في المتاهة .

٢ — طريقة التعرف: وفيها تعرض على المفحوص مادة معينة كمجموعة من الجمل أو من الصور الفوتوغرافية . وبعد فترة تطول أو تقصر ، تعرض عليه نفس المجموعة وقد أضيفت اليها طائفة جديدة من الجمل أو الصور . وعليه أن يتعرف ما سبق أن رآه في العرض الأول .

٣ - طريقة اعادة الحفظ: وفيها يكلف المفحوص حفظ قائمة من الأرقام أو قصيدة من الشعر أو فقرة من فصل حتى يتسنى له استرجاعها دون خطأ ثم يطلب إليه أن يسترجعها أو أن يتعرفها بعد فترات متفاوتة الطول: بعد ساعة ويوم وعشرة أيام وشهر وعشرة شهور ، فان عجز عن تذكرها دون خطأ ، كلف أن يعيد تحصيلها حتى يحفظها جيدا . فاذا فرضنا أنه كررها في التجربة الأولى ٥٠ مرة ، وفي التجربة الثانية ١٠ مرات فقط ،

كان الرقم ٤٠ مقياس الوعى والرقم ١٠ مقياس النسيان ، أى انه نسى ٢٠٪ من المادة .

وقد وجد أن الشعر المحفوظ ، حتى ان ترك ٤٠ عاما دون استرجاع ، فن الممكن حفظه مرة أخرى فى وقت أقل من حفظ شعر جديد . وحتى ان نسى الحافظ ما حفظه نسيانا تاما فانه بجد سهولة نسيبة فى اعادة الحفظ . ويتخذ العلماء هذه الظاهرة دليلا على أن النسيان ليس امحاء ما سبق اكتسابه بل بجرد صعوبة فى تذكره .

#### نتائج تجارب النسيان :

أدت التجارب التي أجريت في موضوع النسيان إلى نتائج كثيرة من أهمها ١ ــ أن بن الناس فروقا كبيرة من حث قدرتهم على الوعى ومن حيث سرعة النسيان .

٢ ــ أن العادات و المهارات الحركية أعصى على النسيان من المعلومات
 و المحفوظات اللفظية .

٣ ـ أن المبادئ والاتجاهات والأفكار العامة وطرق التفكير أعصى على النسيان من الوقائع والمعلومات . فنحن ننسى كثيرا من المعلومات التى حصلناها في المدرسة ، لكننا تحتفظ بكثير من المهارات العقلية والاتجاهات العلمية التي اكتسبناها فيها كطرق الاستذكار المثمر والطرق الصحيحة لحل المشكلات العملية .

٤ ـــ ان التعطيل بنوعيه يكون ضعيف الأثر ان تم تعلم المادتين في وقت
 واحد .

و — أن المادة المفهومة ذات المعنى والمادة التى أشبع حفظها يكون نسيامها أبطأ من غيرها . ويقصد باشباع الحفظ ألا يكف الحافظ عن الحفظ بمجرد شعوره بأنه حفظ أو بمجرد قدرته على التسميع المباشر . ومن بعض التجارب أننا ننسى حوالى ٦٠٪ من الموادالتي لم نشبع حفظها أوالتي حفظناها حفظا سطحيا بعد يوم واحد من حفظها .

٦ أن نوع النشاط الذي يمارسه الفرد بعد الحفظ والتحصيل يؤثر
 إلى حد ما في درجة النسيان .

٧ ـــ أن النسيان أثناء النهار أسرع منه أثناء النوم .

٨ - أن النسيان يسكون سريعاً جسداً فى أول الأمر أى بعد الحفظ والتحصيل حى لقد يفقد المرءنصف ما حفظه خلال العشرساعات الأولى من حفظه ، ثم يأخذ النسيان فى التباطؤ تدر بجيا بمضى الزمن حى يصبح فى النهاية بطيئا جدا .. وتتوقف هذه السرعة بطبيعة الحال على نوع المادة ودرجة تنظيمها وفهمها وإشباعها . من هذا نرى أن اختبارا قصرا أو مراجعة بجريها المدرس فى آخر الدرس تتلوها مناقشة أجدى فى تأخير النسيان من المراجعات الشكلية الى بجريها بعد عدة أيام أو أسابيع .

٩ ــ وكم تؤيد التجارب الرأى الشائع بأن من يحفظ سريعا ينسى سريعا
 فان كانت سرعة الحفظ ترجع إلى يقظة الحافظ وانتباهه إلى الحقائق والعلاقات
 فما محفظ كان حفظة أثبت ممن محفظ ببطء لعدم انتباهه أو ضعف ذكائه

## ٤ – الاسترجاع

الاسترجاع هو استحضار الماضى فى صورة ألفاظ أو معان أو حركات أو صور ذهنية . وقد يكون جزئيا أو كلياً ، ناقصاً أو مكتملا . فالاسترجاع المكتمل أو الاستدعاء recollection هو استرجاع تكون فيه الذكريات محددة فى الزمان والمكان . فقد استطيع أن استرجع اسم شخص أو بيتا من الشعر لكنى لا أستطيع أن أتذكر متى حفظت هذا البيت أو رأيت هذ الشخص وفى أى مكان حفظت البيت أو رأيت الشخص . فالاستدعاء استرجاع وتحديد فى الزمان والمكان .

وقد يكون الاسترجاع استجابياً مقصوداً أو تلقائياً محدث دون مؤثر ظاهر ودون قصد كوثوب اسم أو أغنية إلى الذهن دون مناسبة صرمحة لظهورها ، وكذلك الأحداث الهامة التي لا نعبرها انتباها في زحمة أعمالنا اليومية لكنها سرعان ما تطفو وتستحوذ على أذهاننا في لحظات الاسترخاء . القصور النفسي :

وقد يتخذ الاسترجاع التلقائي شكل ميل قسرى إلى استرجاع الأفكار

والمشاعر دون مؤثر ترابطى ظاهر ، كما هى الحال فى القلق الموضوعى الذى يفرض نفسه علينا فرضاً ويشغل بالناحين لا نتم الأمور التى بدأناها أو التى ننتظرها كما نريد ، وكتلك الأحلام التى تتكرر رؤيتنا لها أياماً أو أسابيع متتالية، يدور فيها الحلم حول مشكلة معلقة يستعصى علينا حلها وغالباً ما ينتهى الحمل حين تحل المشكلة . ويسمى هذا الميل إلى استمرار النشاط حتى ينتهى ، حسياً كان أم حركياً أم انفعالياً ، يسمى الاستمرارية أو القصور النفسى Persevehation وهو يبدو بشكل واضح حين محال بين الفود أن يتم عملا بدأه أو انهمك فى انجاره ، أو حين تحول الظروف دون حل مشكلة عرضت له ، أو دون التعبير المناسب عن انفعالاته بالقول أو الفعل ، مشكلة عرضت له ، أو دون التعبير المناسب عن انفعالاته بالقول أو الفعل ، فاذا بهيظل مجتر الانفعال ، وهو في حالة موصولة من التوتر لا تنتهى حتى مناح له اتمام عمله ، أو حل مشكلته ، أو التعبير عن انفعاله . وهنا يبدو يتاح له اتمام عمله ، أو حل مشكلته ، أو التعبير عن انفعاله . وهنا يبدو ما بين ظاهرة الاستمرارية ومبدأ استعادة التوازن من تشابه (ص ٨٦) .

## معطلات الاسترجاع :

١ - التحصيل وحده لا يضمن الاسترجاع ، فقد يكون الذهن حاشداً بالمعلومات لكن على صورة مهوشة غير مرتبة محيث يشق على الفرد أن يتذكر ما حصله حين محتاج اليه وهو فى ذهنه . بل إن الاسترجاع ليس نتيجة حتمية للوعى الجيد ، فقد نعرف اسم شخص لكننا لا نستطيع استرجاعه الآن ، بل فيا بعد ، وكثير من الطلبة يعرفون الاجابة على أسئلة الامتحان ، لكنهم فى زحمة الامتحان يدلون بأجوبة خاطئة أو لا يتذكرون الأجوبة الصحيحة إلا بعد انتهاء الامتحان كذلك الحال فى تهيب الخطيب من الجمهور ، وخجل الفتى من محادثة الفتاة ، والصدمات الانفعالية التى يكبتها الفرد فينساها ، ومع هذا فهو يراها أو يتحدث عنها فى أثناء نومه أو يسترجعها بوضوح بعد شفائه ... ويسمى هذا .

#### بالتعطيل الانفعالى:

٢- والتداخل من العوامل التي تعطل الاسترجاع . فقد يحاول الفرد أن يسترجع اسم شخص معن فتثور في ذهنه عدة أسماء بضرب بعضها بعضاً فيستعصى

استرجاع المنشود . وقد تعرض للخطيب في آن واحد طريقتان للتعبير عن نفس الفكرة فاذا به يتردد أو يرنج عليه .

٣- وقد يكون الاصرار على الاسترجاع معطلا للاسترجاع خاصة إن كان الاصرار فى اتجاه خاطىء فالملاحظ أن الانسان إن استعصى عليه استرجاع اسم شخص أو تاريخ أو حادثة وأصر على استرجاعه لم ينفع هذا الاصرار. فان ترك هذه المحاولة وأعمل فكرة فى موضوع آخر فقد يثب الاسم إلى ذهنه من تلقاء نفسه . ولهذا السبب نفسه يطلب المحلل النفسى إلى المريض أثناء جلسات التحليل النفسى أن يضطجع على أريكة وأن يسترخى حتى يتسنى له أن يطلق العنان لخواطره وأفكاره وأن يذكر كل ما يطرأ على ذهنه من ذكريات قديمة .

## ميسرات الاسترجاع:

هناك عوامل كثيرة ذاتية وموضوعية تيسر عملية الاسترجاع من أهمها : الاهتمام والحاجة والجهد والوجهة الذهنية والقصور النفسى واكتمال الملابسات

١ — الوجهة الذهنية M. set ويقصد . يها استعداد الفرد وتأهبه للقيام بنشاط معين ، ذهنيا كان أم حركيا . ويبدو أثره حين نذكر ان ما ينساه الطلبة من المواد بعد الامتحان أكثر بكثير مما ينسونه قبيل الامتحان وهم في حالة نهيؤ شديد لاسترجاعه . وقد وجد أن الطلبة الذين يهيؤن لاسترجاع مادة معينة في وقت معين يكون استرجاعهم لها أكثر وأحسن مما لو استرجعوها وهم لا يتوقعون أن نطلب الهم استرجاعها .

الاستمرارية أو القصور الذاتى: أشرنا منذ قليل إلى أن لدى الانسان ميلا قويا إلى الاستمرار فى نشاطه متى بدأ هذا النشاط حتى ينتهى ، ذلك أن الأعمال المبتورة تخلق فى نفسه توتر ات لاتزول إلاان أتم هذه الأعمال وأغلق دائرة نشاطه (١). وقد أجرت الباحثه الألمانية «تزنجار نك» Zeigarmik

 <sup>(</sup>۱) يلاحظ ما بين ظاهرة الاستمرارية وعامل الإغلاق عند مدرسة الحشتطلت من تشابه أنظر صفحة ۲۰۷ .

تجربة بينت أن الأعمال المبتورة أسهل استرجاعا من الأعمال المكتملة ، فقد كلفت مجموعة من الأشخاص القيام بأعمال بسيطة مختلفة عددها عشرون ككتابة قصيدة معروفة من الذاكرة ، وعمل تماثيل صغيرة من الصلصال ، ورسم اناء به زهور ، وحل لغز ، وعمليات ضرب بسيطة .. وبينها هم مهكمون في أعمالهم هذه إذا بها تطلب إلى فريق مهم الكف عن العمل قبل أن يتموه بينما سمحت للباقين أن يمضوا فى أعمالهم حتى النهاية . بعد ذلك طلبت إلى أفراد المحموعة كلها أن يتذكروا جميع الأعمال التي طلب البهم القيام بها فكان الفريق الأول أكثر حفظا وتذكرا من الفريق الثاني وبعبارة أخرى فالأعمال المبتورة كانت أيسر استرجاعا لأن التوتر القائم وراءها لم يستهلك . ولعل في هذا درسا يفيد منه المعلمون والمحاضرون . فالدروس التي تثير اهمام الطلاب دون الاجابة على كل ما تنطلبه من أسئلة أو التي تحملهم على [كمال معلوماتهم عنها من المراجع تكون أسهل فى التذكر من الدروس المكتملة التي ترضى استطلاعهم بما ليس بعده مزيد . لذا محسن أن يعد المدرس الدروس والمحاضرات محيث تجعل الطالاب فىحالة تأهب للمزيدعلمهاو الاضافة الهاكمي تعيش في ذاكرتهم بعد الحروج من الدروس وتثبر في نفوسهم عددا من علامات التعجب والاستفهام .

٣ ـ استكمال الملابسات: إن وجود الفرد في نفس المحال الذي اكتسب فيه الذكرى يعينه على استرجاعها . فقد تعجز عن تذكر اسم شخص تراه في بيئة جديدة بيئا تستطيع تذكر اسمه في بيئته العادية ، واحضار الشاهد إلى مكان الجريمة قد يثير في ذهنه سلسلة جديدة من الذكريات والحواطر المتصلة بها . والتلميذ الذي تعلم غناء نشيد معين وهو واقف قد يعز عليه تذكره وهو جالس أو وهو أمام حفل من الناس . وقد دل التجريب على أن أداء الطلاب للامتحان يكون أحسن حين بجرى في نفس المكان الذي تلقوا فيه دروسهم .

#### ه ــ تحريف الذكريات

ليست الذكريات مناديل محفوظة فى صندوق ، وليست صورا مثبتة على شريط سينائى محيث يمكن استرجاعهابنصهاوفصها كماكانت عليه فى الأصل

كاملة دقيقة ، بل الأمر على خلاف ذلك اذ تبدأ الذكريات فى التغير والتحور عقب الادراك مباشرة ، فان كان الادراك الأصلى للتوقف أو المنظر أو الحادثة .. ادراكا غير دقيق أو غير صحيح نجم عن ذلك حذف بعض التفاصيل أو اضافة أخرى . ويتخذ التحريف صورا عدة منها الحلف والاضافة ، وسخم بعض التفاصيل أو الغض منها ، واختيار بعضها دون بعض ، وسد ما بالذكرى من ثغرات ، وافراغ معنى على ماليس له معنى .. وهذا بفعل عوامل شي سنعرض لها فيها يلى ، حتى لنستطيع أن نقول ان الذكريات التي نستر جعها لا تكون صورا طبق الأصل من أصولها اطلاقاً ، بل قد يبلغ التحريف حدا يباعد بن الذكرى وأصولها بعد النقيضين فيها يصفه أحد الكتاب فيقوله : يباعد بن الذكرى ومذكرتى ، ان رجعت إلى مذكرتى وجدتنى شخصا ساخطا جزعا متبرماً بالحياة لا أجد لذة فنها . فان سألت ذاكرتى لم أر إلا

وقد رأى بعض العلماءأن ببرزأثر العوامل التى تؤدى إلى تحريف الذكريات باجراء تجارب قوامها أشكال بسيطة لا معنى لها ، تعرض لمدة وجيزة ، ١٥ ثانية مثلا ليفحصها الشخص ثم يعيد رسمها من الذاكرة (أنظر شكل ٢٠) إذ لو كانت الأشكال المعروضة أشكالا هندسية مألوفة كالمربع أو الدائرة لم

| 1 | 6                 | - 62           |                 | 5    | F               |
|---|-------------------|----------------|-----------------|------|-----------------|
| ? | $\Diamond$        | $\diamondsuit$ | $\triangleleft$ | <₽   | ₹               |
| 3 | 8                 | 8              | 0               | ડ    | }               |
| • | /_\               |                |                 | /=\  |                 |
| 5 | $\langle \rangle$ | C              | · C             | )    | ()              |
|   | الاصل             |                | (شکل ۲۰)        | يا ص | ا يسترجعه الاشخ |

- 44. -

يجد الشخص صعوبة فى اعادة رسمها ولو كانت رسما لمكلب أو زجاجةأو شى م مألوف حفظ المفحوص اسمها ورسمها دون نقص أو تحريف . ولكن بما أن الأشكال المعروضة (وهى المرسومة فى العمود الأيسر) لا معنى لها كانت مهمته أصعب . وقد خرج العلماء من أمثال هذه التجارب بعدة عوامل تعمل على تحريف الذكريات من أهمها :

۱ - عامل التسوية Leveling : وهو عامل بميل بالفرد إلى سد الثغرات واكمال النقص فيا يسترجع ، وكذلك إلى تنظيمه وتنسيقه وحذف التفاصيل غير المفهومة منه وتبسيطه (صف ٤ و ٥) .

۲ - عامل الإرهاف Sharpening : عكس العامل السابق ، وقد يقترن به . ويتلخص في ابراز بعض العناصر والمبالغة فيها وتوكيد العناصر التي تؤثر في الشخص تأثيرا خاصا - ويبدو أثر هذين العاملين معا في الصفين عود من الشكل السابق .

عامل التمثيل Assimilation : ويتلخص في تحويل الأشياء غير المألوفة إلى أشياء يألفها الشخص وافراغ معنى على ما ليس له معنى ــ الصفان
 ٢ و ٣ .

وقد وجد أن هذه العوامل نفسها تؤدى إلى تحريف ما يدور على ألسنة الناس من قصص واشاعات ، خاصة عامل التمثيل الذى ينجم عنه تحريف الذكريات وفق ميول الفرد ومعتقداته وانحيازاته وما يؤمن به من قيم .

#### الشهادات القضائية:

دلت نتائج التجاربالي أجريت في هذاالموضوع على أنصدق الشهادة أمر نادر شاذ لا يتفق مع توكيد الشاهد وشعوره اليقيني . ومن هذه النتائج أنضا :

ان كثيرا من أخطاء الشهادة يرجع إلى ادراك مضطرب غير دقيق
 للحادثة نتيجة التأثر الانفعالى للشاهد في أثناء ادراكها.

- ٧ \_ ان أكثر الأخطاء شيوعا في الشهادة هو حذف التفاصيل .
- ٣ ـــ أما التحريف الايجابي وهو اضافة تفاصيل لم تقع مأقل شيوعا من حذفها:
- إن الشاهد الذي يذكر التفاصيل محذافيرها يدعو إلى الظن بأنه شاهد زور .
- ه ـــ أن تقارير الشهود عن الأشياء والأشخاص ونشاطهم أدق من تقاريرهم عن صفات الأشياء والأشخاص ومميز اتهم.
- 7 أن سؤال الشاهد يزيد من مقدار شهادته لكنه يزيد أيضا من أخطائه .فالشهادات التي تتخللها اسئلة القاضى أقل قيمة من الشهادة دون مقاطعة .ويتوقف عدد الأخطاء إلى حد كبر على درجة الابحاء فى الأسئلة التي توجه اليه . والاسئلة الابحائية عامل هام فى تحريف الشهادة ، كأن يقال للشاهد : هل كان المهم يلبس معطفا أزرق أو أسود فى حين أنه لم يكن برتدى معطفا .
  - ٧ ــ أن تقارير الشهود عن الزمان والمسافات خاطئة إلى حد كبىر .
- ٨ كاما طال الزمن بين الحادثة والشهادة ، زادت الشهادة تحريفا .
   وازداد يقن الشاهد في الوقت نفسه .
- ٩ أن الشهادة ان اقتصرت على الأشياء الى يوقن الشاهد محدوثها أو
   وجودها ، زاد صدقها بعض الشئ
- ۱۰ أن الساح للشاهد بتكرار شهادته يزيد من شعوره اليقيني دون أن يزيد من صدق شهادته .
  - ١١ كلما كثر عدد الشهود قلت قيمة الشهادة .

#### عوامل التحريف:

من العوامل المحتملة لتحريف الذكريات :

١ حدم الادراك الدقيق للموقف الأصلى ، هذا ان لم يكن الادراك نفسه محرفا بفعل العوامل الذاتية التي تفرق بين الناس من حيث ادراكهم
 (٣١٥) .

Y - ثم ان ما لدى الفرد من ميول واتجاهات وتوقعات وانحيازات لا يؤثر فقط فى ادراكه بل وفى تذكره أيضا . فقد أجريت تجربة عرضت فيها لمرهة وجزة صورة لمنظر مشاجرة فى أحد أحياء مدينة أمريكية وكان من بن ما فيها منظر رجل أمريكي أبيض يطعن زنجيا بسكين . فلها طلب مسن المشاهدين استرجاع ما رأوه فى الصورة تذكر أغلب والبيض، أن الزنجى هو الذي كان عملك بالسكين ويطعن (١) .

٣ — كما أن مرور الزمن قد يؤدى إلى نسيان فعلى لبعض التفاصيل التى أدر كها الفرد ادراكا صحيحا ، ومنى حدث هذا النسيان فلدى الإنسان ميل قوى إلى سد الثغرات وافراغ معنى على الاشياء والمواقف التى لا معنى لها وتصنيف الأشياء المبعثرة وتنظيمها (أنظر عامل الاغلاق ص ٢٠٧) . وربما كان هذا من أهم العوامل في تحريف الشهادات القضائية حين يروى الشاهد عن غير قصد إلى الكذب ، ما يراه معقولا او محتملا وليس ما رآه بالفعل .

٤ - ولنذكر فضلا عن ذلك أثر الحالة الجسمية و المزاجية في الاسترجاع ومها التعب و المرض و الانفعال و الحمى وقلة النوم فنحن في حالة الحضب نسى ما يتسم به خصمنا من عاسن و مزايا ...

ومن عوامل التحريف في الشهادات القضائية بالذات اختلاط ما سمعه الشاهد أو رآه بما سمعه من الناس أو قرأه في الصحف ، وعدم تعمده تذكر ما رآه من تفاصيل الحادثه ، وثمة فارق بين التعلم العرضي والتعلم المقصود (ص ٢٨٦).

من هذا نرى أن عملية الاسترجاع ليست مجرد استحضار لصور مخزونة بل هى عملية اختيار وتنظيم وخلق واختلاق . ولو صحت النظرية التى ترى أن الذكريات تسجل فى الجهاز العصبى كما تسجل الصور الفتوغرافية على

<sup>(</sup>۱) يقول الغيلسوف نيتشه: تقول ذاكرتي إنى فعلت ذلك، لكن كبريائي تقول لا مكن أن أكون قدفعاته وفي الماية تنفع ذاكرتي

الشريط السينمائى لكانت الذكريات المسترجعة صورا طبق الأصل من أصولها

### ٣ \_ التعرف

التعرف هو الشعور بالألفة حيال الأشياء والأشخاص التي أدركها الفرد من قبل . وهو حالة شعوريه قد تكون مضمرة أو صريحة ، غامضة أو واضحة ، وقد تكون سريعة أو بطيئة كما لو نظرت إلى شخص يبدو مألوفا لديك وشعرت بأنك لا بد أن تكون قد رأيته في مكان ما . فلا يز ال هذا الشعور ملازما لك حتى تتذكر أين رأيته وفي أية مناسبة . وللتعرف صورة أخرى عملية تبدو في سلوكنا حيال الأشياء العادية المألوفة ، كما يتعرف الفرد طريقه إلى منزله بيها هو مستغرق في شي آخر ، أو كما يبتسم الطفل لشخص سره من قبل ، أو كما نعرف إستخدام الادوات العادية كالكرسي والقلم والساعة . والتعرف أيسر من الاسترجاع . فقد يعجز الفرد عن استرجاع اسم أو رسم أو قصيدة أو تاريخ لكنه يستطيع تعرف هذه الاشياء حين تعرض عليه . ذلك أن الفرد في الاسترجاع يتعين عليه أن يستحضر ما سبق أن عصله أو خبره أو درسه ، بيها تعرض عليه المادة أو الموضوع في عملية حصله أو خبره أو درسه ، بيها تعرض عليه المادة أو الموضوع في عملية التعرف . الواقع أن التعرف أقرب إلى الادراك الحسى منه إلى الاسترجاع . فهو الحطوة الاولى بعد الادراك . فأنت تدرك أن هذا الشي كتاب ، وأنه فهو الحطوة الاولى بعد الادراك . فأنت تدرك أن هذا الشي كتاب ، وأنه الكتاب الذي أهداه لك صديقك .

وقد يعن الاسترجاع على إكمال التعرف الجزئى كما لو لقيت أحد من تعرفهم فى بيئته غير العادية فقلت لنفسك الى أعرفه ، ولكن من هو ؟ فاذا بك تحاول أن تسترجع الزمان والمكان والظروف الى عرفته فيها من قبل كذلك قديكمل التعرف الاسترجاع كمالو كنت تحاول تذكر اسم شخص فاسترجعت عدة أسماء لم ترضك ، وأخيراً تسترجع اسما يبدو لك أنه الاسم الصحيح أي تتعرفه ، فتم عملية الاسترجاع .

خداعات التعرف:

التعرف كالادراك عرضة للأخطاء والخداعات ، فمن بين خداعاته :

۱ — الشعور بالالفة حيال موقف جديد لم يسبق للفرد أن خبره كأن يشعر الفرد أنه سبم هذا اللحن مع يشعر الفرد أنه سبم هذا اللحن مع أنه لم يسمعه من قبل ، او انه صاغ هذا الرأى مع أنه ليس من بنات أفكاره ، بل من صوغ غيره ، ويسمى هذا الخداع خداع الألفة بغير المألوف Paramnesia بل من صوغ غيره ، ويسمى هذا الخداع خداع الألفة بغير المألوف وأخطاء الشهادات القضائية ترجع اليه أكثر مما ترجع إلى النسيان .

٢ — العجز عن تعرف المألوف: وقد يرجع هذا العجز إلى ان الفرد لم يكن يتوقع ان يرى ما رآه ، او إلى رؤية الشيء المألوف في ظروف غير ظروف العادية. ويبدو هذا الحداع بشكل صارخ في بعض الامراض العقلية. فترى المريض لا يعود يعرف صديقه أو زوجته ، بل يراهما غرباء عنه ، أو تراه لا يعود يتعرف الاشياء المألوفة ، كالسكين أو القلم أو السائحة ، فلا يعود يقدر على استعالها .

ومع ان التعرف يكون فى العادة أكثر صدقا وأبعد عن التحريف من الاسترجاع ، غير أننا يجب أن نحذر من خداعاته . وفى سجلات المحاكم حالات أدين فيها المهم وحكم عليه بالسجن مدة طويلة ثم ثبت أخيرا انه لم يكن فى مكان الجريمة ، بل لم تكن له صلهبالجريمة امثال هذه الحالات تهيب بنا ان نلزم الحذر فنقف من ذكرياتنا موقفا ناقدا حريصاو ذلك فيا يتصل بالتعرف والاسترجاع جميعاً ، إن كنا من الشاهدين

#### ٧ ـ هل عكن تقوية الذاكرة ؟

دل التجريب على ان الإنسان ليست له ذا كرة عامة واحدة إن كانت قوية لديه حسن تذكره كل شئ مها كان نوعه ، وان كانت ضعيفة كان تذكره جميع الاشياء رديئا . بل ان للانسان ذاكرات متعددة مستقلة : للأشكال وللألوان وللاصوات وللالفاظ ولوجوه الناس وللمعانى وللحركات وللعلاقات المنطقية وقد تكون إحداها او بعضها قوية والأخرى ضعيفة عند الشخص نفسه . فقد تكون للعالم ذاكرة منطقية في علمه الحاص لكنه بملك ذاكرة مهوشه او مضطربة لأوجه الناس او للادوار الموسيقية او لأرقام

التليفونات . وكمى لا يظن ان الذاكرة ملكة عامة مستقلة كما كانت تزعم نظرية بائدة من نظريات علم النفس تسمى «نظرية الملكات» ، اصبح العلماء يفضلون التحدث عن عملية التذكر مع التخصيص فيقولون التذكر الحركى والتذكر اللفظى و تذكر المعلومات والتذكر المنطقى و هو التذكر الذي يقوم على الفهم والتفكير دون التقيد بالألفاظ والتفاصيل .... والاستذكار الصحيح للدروس يعتمد على هذين النوعين الأخيرين من التذكر .

ان عددا غير قليل من الطلاب يشكو من أنهم ينسون ما محصلون من دروس بالرغم من تكرار مذاكرتها ومثابرتهم على حضور الدروس ، وهذا يرجع إلى سبب أو أكثر من الاسباب الآتية :

♦ - الانتباه والتذكر: كثيراً ما يشكو الطلاب من ضعف الذاكرة في حيناً في عليه المستعلقة هي عجزهم عن الانتباه الكافي الصحيح لما يقرأون أو لما يقوله المحاضر، أو لأنهم يركزون كل انتباههم في أخذ تفاصيل المذكرات فلا يلتفتون إلى جوهر الموضوغ ومعناه ، مع أن الطريقة الصحيحة هي الاصغاء أو لا وصرف انتباه ثانوى لأخذ المذكرات التي محسن أن أن تؤخذ على فترات ، مع الاقتصار على تلخيص الجوهرى والأساسي أما المذكرات المفصلة فن خصائص أضعف الطلاب!

٢ – الرغبة والاهمام: من الملاحظ أن الطالب «العصرى» الذى يجد صعوبة فى تذكر دروسه بوجه عام أو فى تذكر دروس معينة قد يعى ويتذكر فى سهولة أسماء الفنانين والفنانات . الأحياء منهم والأموات ، وأن السيدة التى تشكو ضعف ذاكرتها بوجه عام كما تقول ، نجدها تعى وتتذكر طرز الملابس وألوانها وحميع مالبسته من الفساتين من يوم شبت عن الطوق ... ذلك أن الإنسان ينسى مالابهم به ، ولا ينسى ما بهم به ، فالرغبة والاهمام هما العامل الأساسى فى تذكر المعلومات . الواقع أن كثيراً من يشكو ضعف الذاكرة للاسماء أو للتواريخ أو المواعيد أو لمواد دراسية معينة ... لا يلبث تذكرهم أن يتحسن حين يأخذون فى الاهمام بها اهماماً جدياً موصولا .

٣ - شروط التحصيل الجيد: من أهم العوامل التي تحول دون نسيان الدروس مراعاة شروط التحصيل الجيد كمافصلناها في الفصل السابق وهي الحفظ لغرض معين، وتنظيم المادة في وحدات طبيعية أو منطقية، والنشاط الذاتي، والتسميع الذاتي، التكرار الموزع، وإشباع الحفظ. لقد ذكرنا أن القدرة على الوعي استعداد فطرى فلا يمكن تحسينه بالتدريب بل باجراءات صحية، كما أن الاسترجاع والتعرف، لا يتسنى ضبطهما الا مقدار وإلى حد محدود. وعلى هذا فالذي يمكن تدريبه وتحسينه هو القدرة على التحصيل.

#### وصايا للطالب :

 ا حدد لنفسك وقتاً خاصاً تبدأ فيه المذاكرة ومكاناً خاصاً تذاكر فيه فكثير من العادات تتخذ صورة الدوافع .

٢ ـــ اتحذ جلسة الانتباه لا جلسة الاسرخاء والتكاسل التي تعطل التحصيل بالفعل .

٣ ــ قاوم شرود الذهن ما استطعت متبعاً ما قدمناه في موضوع مشتتات الانتباه (ص ١٩٦) .

 كثيراً ما يكون البدء في المذاكرة صعباً ، لذا يستحسن البدء بأعمال روتينية كتنظيم المذكرات أو نقل محاضرة ناقصة فبكون هذا بمثابة «تحمية» وشحد على المذاكرة.

ه ــ راجع الدرس الماضي قبل البدء في الدرس الحاضر .

٦ - قم باجراء تجربة على نفسك لترى أيهما أصلح لك . البدء بالأعمال الصعبة أو السهلة ، الفترات الطويلة أو القصيرة فى التعلم الموزع .

 حدد الغرض من تحصيلك وماتريد تذكره ، فالتعلم المقصود غبر التعلم العارض . ٨ – ابدأ بقراءة المحاضرة أو الفصل كله من أوله لآخره لاستيعاب المادة كوحدة تساعدك على فهم الأجزاء ، ثم ركز بعد ذلك على الأجزاء الصعبة .

٩ ــ اقرأ بسرعة وحاذر من القراءة بفتور . وقد تؤدى السرعة إلى عدم وضوح الفهم فى أول الأمر ، لكنك لو ثابرت عليها فسرعان ماستجد أن تحصيلك قد ازداد أضعاف ماكنت تحصيله من قبل .

١٠ ــ تذكر أن الاستذكار الجيد عملية تفكير تتطلب نشاطاً ذاتياً لا موقفاً سلبياً. لذا حاول أن تجيب على أسئلة تتصل بموضوع المذاكرة ، وأن تلخص الدروس بلغتك الحاصة ، وأن تشرحها لغيرك أو تناقشها مع نفسك ، وأن تطبق ما تحتويه من أفكار ، وألا تتطلب المعونة من غيرك إلا إذا كنت في حاجة ماسة الها .

١١ -- اصرف حوالى ٤٠٪ من وقت المذاكرة فى التسميع الذاتى .
 تخيل أنك تدرس ماتذاكره لغيرك ، فإن أجدت شرحه له فهذا دليل على
 أنك قد فهمته .

١٢ – من الأفضل مذاكرة أجزاء من مواد مختلفة كل يوم ، بدلا من أن تخصص يوماً لكل مادة

17 — لاتكف عن التحصيل بمجرد شعورك أنك حفظت أو فهمت . بل امض فى تكرار ماتم لك تحصيله وتجاوز به حد الحفظ بالتفكير المتواصل فيه ، أو ربطه بمواد أخرى ، أو بالاجابة عن أسئلة عليه : فهذا أدعى إلى ثباته فى الذهن وأمان له من النسيان .

18 - خذ فترة راحة كافية بين فراغك من دراسة مادة والبدء في أخرى خاصة إن كانت المادتان متشابهتين منعاً من ظاهرة «التداخل» .
 واترك أهم الدروس لما قبل النوم مباشرة بشرط ألا تكون متعباً .

والآن حاول أن تجيب على السؤال الآتى :

(قوة الذاكرة عند الطالب تعنى أنه اكتسب عادات جيدة فى التحصيل والتفكير).

# أسئلة في التذكر

- ١ ـــ أذكر عدة أمثلة تبين أن ميولنا واهتماماتنا تؤثر فيما نتذكره ، وأننا
   ننسي مالا نريد تذكره .
- حاول أن تتذكر أكبر عدد من الحقائق والمبادىء التى عرفتها من
   دراستك علم النفس ، والتى أعانتك على فهم مواد أخرى كالتاريخ أو الأدب
   أو الفلسفة أو العلوم الاجتماعية .
- ٣ ــ اضرب أمثلة من تجاربك الحاصة تدل على أثر العوامل الانفعالية
   ف تعطيل عملية التذكر .
- ٤ ــ اشرح أفضل الطرق التي ترى أن تتبعها في مذاكرة موضوع من موضوعات علم النفس كي يثبت في ذهنك . مبيناً الأسس النفسية التي تقوم علمها هذه الطرق .
  - ناقش العبارة التي تقول إن من محفظ سريعاً ينسى سريعاً .
  - ٦ ــ كيف يستطيع الفرد أن يستخدم ذاكرته في تحسن شخصيته ؟.
- ا أقدم ذكرى تستطيع أن تسترجعها من ذكريات طفولتك ،
   وكيف تعرف أنها ذكرى واقعية ليست من نسج خيالك ؟
- ٨ ــ اضرب أمثلة لأثر العوامل الاجتماعية الحضارية في عملية التذكر .
  - صمم محثاً يبن قيمة «الشهادة» عند الأطفال وعند الراشدين .
- ١٠ ـــ يقول بعض الكتاب : «الثقافة الحقة هي ما يبقى في عقولنا
   بعد أن ننسي ما حصلناه» ـــ اشرح هذه العبارة .
- ١١ ــ لماذا ينسى الانسان أحياناً حوادث قريبة ويتذكر حوادث بعيدة .
- ۱۲ ـــ لماذا ننسى بعض مانريد تذكره رغم معرفتنا له ، ونذكر بعض مانريد أن ننساه فاذا به يلح علينا ويطاردنا ؟.

## النصل الناسس القفك كيرسد

## ١ ـ تعريف التفكىر

للتفكر tfinking في علم النفس معنيان ، معنى عام واسع ومعى خاص ضيق . فالتفكر بمعناه العام هو كل نشاط عقلي أدواته الرموز أى يستعيض عن الأشياء والأشخاص والمواقف والأحداث برموزها بدلا من معالجتها معالجة فعلية واقعية . ويقصد بالرمز كل ما ينوب عن الشيء أو يشر اليه أو يحل محله في غيابه . والرموز التي يستخدمها التفكير أدوات له مختلفة شي منها الصور الذهنية والمعاني والألفاظ والأرقام ، ومنها الذكريات والاشارات والتعبيرات والابماءات ، وكذلك الحرائط الجغرافية والعلامات الموسيقية والصيغ الرياضية . بهذا المعنى العام يشمل التفكير حميع العمليات العقلية من أبسطها إلى أكثرها تعقيداً فأحلام النوم وتصور الشخص رحلة قام بها ، أو تذكره تاريخ ميلاده ، أو تخيله مستقبل أولاده ، أو تفكيره في اعادة تنظم غرفة بمنزله ، أو محاولته تخطيط مشروع يزمع القيام به . أو ابتكاره جهازاً ، أو اتحاذه قراراً . كل تلك تدخل في نطاق التفكير بمعناه أو ابتكاره جهازاً ، أو اتحاذه قراراً . كل تلك تدخل في نطاق التفكير بمعناه العسيسام .

أما التفكير بمعناه الحاص فيقتصر على حل المشكلات حلا ذهنياً أى عن طريق الرموز . هو حل المشكلات بالذهن لا بالفعل . وهذا هو ما يعرف بالتفكير الاستدلالي أو الاستدلال .

غير أن المعالجة الفعلية للاشياء لا تعنى أننا لا نفكر كما أن التفكير لا يعنى أن نكف عن المعالجة الفعلية للأشياء، إذ كثيراً ما يندمج التفكير و الملاحظة والعمل فى نشاط واحد متكامل كحل مشكلة عملية أو لعبة الشطرنج أو تشخيص مرض هنا يكون التفكير مندمجاً فى النشاط الحركي

وسنعالج فئ هذا الفصل أدوات التفكير المختلفة وصلة التفكير باللغة

بوجه خاص ، أما الفصل التالى فسنخصصه لدراسة طرازين من طرز التفكير الراقى المعقد هما : الاستدلال والابداع أو الابتكار .

### ٢ ـ أدوات التفكر

لا يمكن التفكير دون استرجاع ما تعلمناه من قبل . فنحن لا نستطيع حل تمرين هندسي أو الاجابة على سؤال أو حل مشكلة أو حتى الاستسلام المعظة دون استخدام ما تعلمناه في الماضي . فالاسترجاع شرط ضروري للتفكير . غير أن التفكير يتضمن أكثر من مجرد الاسترجاع إن كان يستهدف حل مشكلة أو ابتكار شيء جديد ، إذ يقتضي في هذه الأحوال تنظيم الماضي لحل المشكلة الحاضرة . وقد دل الاستبطان التجربي على أننا نسترجم الماضي بطرق مختلفة منها :

الصور الذهنية وتشمل الصور الحسية والصور اللفظية كما سنرى بعد قليل . وهذا هو التصور أو التخيل (١).

٢ — عن طريق الكلام الباطن واللغة الصامتة ، أى عن طريق نشاط حركى دقيق غير ظاهر لأعضاء النطق وهي الحنجرة واللسان والشفتان . وتبدو هذه اللغة الصامتة حين يتحدث الانسان إلى نفسه وهو يفكر . فكثيراً — لا دائماً — ما يكون التفكير حديثاً أو حواراً بين المرء ونفسه ، يكلم الفرد في أثناته نفسه ويصدر أوامر إلى نفسه ، وينقد نفسه ، أو يزجى لها النصح .. وقد يكون هذا الحوار الداخلي من العنف مجيث يرتفع صوت المفكر أثناء تفكيره ، كما هي الحال لدى الأطفال وهم يفكرون بصوت يسمعه من محيط بهم من الناس . كذلك يبدو هذا الكلام الباطن أثناء القراءة الصامتة وأثناء الكتابة . وقد دل التجريب على أن التفكير غالباً مايقترن بهذا الكلام الباطن ، ففي احدى الدراسات كان يوضع قطبان مايقترن بهذا الكلام الباطن ، ففي احدى الدراسات كان يوضع قطبان

 <sup>(</sup>١) التصور هو استرجاع الماضى فى شكل صور ذهنية من غير تعديل فيها أو تبديل .
 أما التخيل فهو تكوينصور وأشياء من الحبرات الإدراكية السابقة .

كهربيان على لسان المفحوص أو تحت شفتيه ثم يوصل القطبان بجلفانومتر . وهو جهاز يسجل مرور التيارات الكهربية ــ فكان مؤشر الجهاز يتحرك إذا طلب إلى الشخص أن يعد سلسلة من الأرقام ، أو يتذكر قصيدة أو أغنية ، أو يتخيل أنه يذكر تاريخ اليوم لأحد أصدقائه ، أو أن يفكر في اللانهاية والخلود (١) .

٣ — كما دلت التجارب الاستبطانية أيضاً على أننا نستطيع أن نسترجع الماضي وأن نفكر دون صور ذهنية ودون كلام باطن ، بل عن طريق التصور العقلى لمعان وأفكار غير مصوغة فى ألفاظ ، كما فى التفكير الرياضي والفلسفي . بل إن ظهور الصور والكلام الباطن فى مثل هذه الأحوال قد يعوق التفكير ويعطله عن السير فى مجراه المتدفق .

#### ٣ \_ الصور الذهنية

إذا كنت تنظر إلى كتاب أمامك وتراه ، فالكتاب فى هذه الحالة «مدرك حسى Percept ، فان أغمضت عينك استطعت أن تراه أيضاً ، وما تراه فى هذه الحالة يسمى «صورة حسية » بصرية للكتاب . وإذا كنت تفكر فى صديق غائب فأكبر الظن أنك تستطيع أن تتمثله «بعين العقل» وأن تسمع صوته أيضاً . وهاتان صورتان حسيتان أولاهما بصرية والثانية سمعية . ولو تسنى لك أن تنعم فى خيالك بشذى وردة أو طعم تفاحة فالخيال الأول صورة شمية والثانى صورة ذوقية ، ولو استطعت أن تتصور ملمس قطعة من الجليد أو من «الصنفرة»فهذه ورة حسية لمسية . ولو تصورت قيامك عركة انحناء لالتقاطشيء من الأرض فهذه صورة حسية حركية . .

فى مقابل هذه الصور الحسية توجد الصور اللفظية . وهذه إما لفظية بصرية كتصور كلمة مكتوبة على ورقة أو لفظية سمعية كتصور كلمة ينطق بها أحد ، أو لفظية حركية كتصور كتابة كلمة ، ولو تسنى لك أن تتصور

 <sup>(</sup>١) فى حالة الصم البكم نصل هذا الجهاز بايديهم وهم يفكرون فتظهر تيارات كهربائية .
 بل إن حركة أيديهم تكون من الوضوح أحيانا بحيث يمكن رؤيتها بالمين المجردة .

نطق كلمة من الكلمات عن طريق الاحساسات العضلية التي تشعر بها عند النطق فهذه صورة لفظية صوتية حركية .

فالصورة الذهنية إذن إما حسية أو لفظية . هي خبرة أو واقعة ذات طابع حسى يستحضرها الفرد في ذهنه . وإذا كان الادراك الحسى هو تفطن الفرد لأشياء حاضرة بالفعل تؤثر في حواسه ، فالتصور هو استحياء هذه الأشياء في الذهن على هيئة صور في غيبة التنبهات الحسبة .

طرز التصور: مختلف الناس من حيث نوع الصور الذهنية التى تغلب على تفكيرهم ، فبعضهم يسهل عليه تصور المناظر وأشكال الأشياء ، وآخرون يسهل عليه تصور الأصوات والأنغام ، أى إن فريقاً من الناس يسهل عليهم تصور المرتيات والمسموعات، ويقال إن هناك من يتصورون الأشياء عن طريق رائحة خاصة . وقد حدا هذا ببعض العلماء إلى تصنيف الناس حسب الصور الغالبة على تفكيرهم إلى طرز تصور ية فهناك «البصريون» والسمعيون » و «الحركيون » . فالبصريون يفضلون استخدام الصور البصرية ويعجزون عن استخدام غيرها من الصور أو يستحضرونها فى غموض . غير أن التجارب الحديثة دلت على فساد هذا الرأى . فأغلب الناس صغاراً كانوا أم كباراً من صنف خليط ، وأقلهم يقتصر تصوره كله على نوع واحد من الصور . كما دلت التجارب أيضاً على أن التصور البصرى غالب في مرحلة الطفولة عنه في أى مرحلة أخرى ، وأن الصور البصرية والسمعية في مرحلة الطفولة عنه في أى مرحلة أخرى ، وأن الصور البصرية والسمعية أكبر أثراً في تفكير الانسان من الشمية والذوقية وغيرها .

ومما يجدر ذكره أن أغلب الصور الذهنية مركب أى يتكون من عناصر حسية مختلفة يندمج بعضها فى بعض ، وأننا نصف الصورة غالباً بأظهر عنصر فهـــــــا . فى الادراك الحسى نكون بصدد أشياء وأحداث فردية جزئية خاصة . نرى بيتاً معيناً أو نشم رائحة معينة هى الأشياء المائلة أمام حواسنا ، وبذا لا نستطيع أن نتحدث أو نفكر إلا فى هذه الجزئيات الخاصة وبعبارة أخرى فالمعانى التى نفرغها على الأشياء فى الادراك الحسى معانى مصطبغة بأعراض حسية خاصة بهذه الأشياء وحدها دون غيرها . وغنى عن البيان أن تفكر نا لو وقف عند هذا المستوى من الإدراك مااستطعنا أن نفكر أو نتحدث عن البيوت بوجه عام . أو عن الكتب بوجه عام أو عن الكبار نستطيع أن نفكر فى البيوت أو المحادن أو الكتب بوجه عام مهما اختلفت أشكالها وأوانها وحجومها وما بها من تفاصيل وعرضيات .. وبعبارة أخرى فنحن فألوانها وتحجومها وما بها من تفاصيل وعرضيات .. وبعبارة أخرى فنحن أننا نستطيع أن نستخدم الأفكار العامة والمعانى الكلية أدوات لتفكرنا ، أى أننا نستطيع أن نفكر فى مستوى أعلى وأرتى من مستوى الادراك الحسى .

والمعنى الكلى أو المعنى فقط concept هو فكرة عامة نخرج بها نتيجة لحبراتنا بصنف معن من الأشياء يشترك أفراده في بعض الصفات ونختلف في صفات أخرى . فعنى «القط» يشير إلى صنف من الحيوان يشترك أفراده في بعض الصفات مع أنها تختلف في صفات أخرى كالحجم واللون والشكل وطول الشعر وكثافة الذيل . ومعنى «المثلث» يشير إلى صنف من الأشكال يشترك أفراده في بعض الصفات مع اختلافها في المساحة أو اللون أو الزوايا أو طول الاضلاع ، ومعنى «الشجرة» يشير إلى صنف يتشابه أفراده في نواح وتختلف في الشكل والحجم والطول ونوع الزهور أو الثمار . وإن قسطاً كبيراً من الكلمات في أية لغة معقدة راقية عمل معانى وأفكاراً عامة فكلمات «المعدن» أو «السائل» أو الجمال» وغيرها تعير في لغتنا عن أوجه للشبه بين أشياء وموضوعات مختلف بعضها عن بعض في كثير من النواحي

المعنى السيكولوجي والمنطقى : بما أن معنى الشيء هو حصيلة خبراتنا بهذا الشيء لذا تختلف معانى الأشياء باختلاف السن والثقافة والذكاء ومدى الاتصال بالناس والأشياء وقد يكون هذا الاختلاف كبيراً بما يؤدى إلى سوء التفاهم بين الناس فى أحاديثهم ومناقشاتهم ومعاملاتهم . فعنى «المسجد» أو «العدل» أو «الفضيلة» قد مختلف اختلافاً كبيراً أو اختلافاً كلياً بين الناس لذا بجب التميز بين «المعنى السيكولوجي» و «المعنى المنطقى» . فالأول معنى ذاتى خاص بالشخص الذى محمله و بملكه أى أنه مثقل بكثير من الصور الحسية والمشاعر والذكريات ، أما المعنى المنطقى فهو المعنى الذى محاول العلم تحديده ، وهو معنى موضوعى محدد . فن الوظائف الاساسية لكل علم الحرارة والضوء والطاقة ، وعلم النفس محدد معانى الذكاء والشخصية الحرارة والحقل الباطن والادراك الحسى .

# operational defintion التعريف الأجراثي

ليس من اليسر دائماً الوقوع على تعريفات منطقية دقيقة محددة للمفاهم والظواهر مما يؤدى في كثير من الأحيان إلى إختلاف الباحثين في فهمها وإلى الحلط واللبس بينها وبين غيرها من المفاهم والظواهر . ولن صح هذا في كل علم فهو أصح في علم النفس، وقدر أينا كيف مختلف العلماء في تعريف أكثر مصطلحاته : في تعريف الدافع والانفعال والمنبه والسلوك والقلق واللاشعور ... ما يؤدى بالفعل إلى كثير من الحيرة والارتباك خاصة لدى المبتدئين في دراسة هذا العلم . وقد اتجهت العلوم الطبيعية إلى طراز من التعريفات لا يهم بالوصف اللفظي للظواهر والمفاهم بل بوصف الإجراءات والعمليات التجريبية التي تستخدم لملاحظتها وقياسها . فعلماء الفيزيقا يعرفون «السعر» بأنه كمية الحرارة اللازمة لوفع أو خفض جرام من الماء المقطر درجة واحده من ٥٠٤١ - ٥،٥٥ ويعرفون «الأوم» وهو الوحدة العملية لقياس المقاومة الكهربية بأنه مقاومة عمود من الرئبق في درجة الصفر المثوى إذا كان طول العمود ١٠٦٠٣ سم ومساحة مقطعه مليمتر مربع واحد . وميزة هذه طول العمود ٢٠٦٠٠ سم ومساحة مقطعه مليمتر مربع واحد . وميزة هذه

التعريفات الإجرائية أنها تحول دون الاختلاف فى فهم الظاهرة وتفسيرها ، وتميز بينها وبين غيرها من الظواهر تمييزاً واضحاً . وتسمح باجراء التجارب علم المسا .

وينحو علماء النفس إلى الأخذ بهذا النوع من التعريفات لتحديد المفهومات والظواهر السيكولوجية وذلك بترجمها إلى سلوك بمكن ملاحظته وإجراء التجارب عليه وقياسه من ذلك أن «بنيه Binet» يقول إن الذكاء يتألف من القدرات العقلية الآتية : الفهم والابتكار والنقد والقدرة على التوجيه الهادف للسلوك . وهي قدرات محددة بمكن قياسها . ومن ذلك أيضاً تعريف المرض النفسي بأنه اضطراب في الشخصية يبدو في صورة قلق واكتئاب ومخاوف شاذة ووساوس وأفكار متسلطة . إلى غير تلك السهات التي بمكن قياسها باختبارات خاصة . كذلك يعرف (التعب) تعريفاً جرائياً بأنه نقص في القدرة على العمل – الجسمي أو الذهني – ينتج عن عمل سابق حديث ، ويبدو هذا النقص في هبوط مستوى الانتاج من حيث مقداره وجودته وسرعته ، كما يبدو في كثرة الأخطاء والحوادث ... وكل هذه متغيرات عكن قياسها .

## ٥ - كيف تكتسب المعاني

قدمنا أن المعنى هو فكرة عامة نخرج بها نتيجة لحبراتنا بأشياء متشابهة فى بعض النواحى ومختلفة فى نواح أخرى . ويقوم اكتساب المعانى على عمليتى التجريد والتعميم

أما التجريد abstraction فهو ملاحظة أوجه الشبه بين أشياء مختلفة . كا نلاحظ أوجه الشبه بيى الماء واللبن والزيت والبترول . فالأشخاص الذين ابتكروا كلمة «كلب» لأول مرة لا بد أنهم لا حظوا أن الكلاب مهما اختلفت ألوانها وأشكالها وحجومها تشترك في صفات معينة . كذلك الطفل وهو يتعلم معنى «كلب» لابد أن يقوم بهذه الملاحظات نفسها فقد يكون أول كلب رآه كلباً عادياً من النوع البلدى يسمعنا نسميه «كلب» »

لكنه بعد ذلك يسمع كلمة كلب تقتر ن محيوان آخر يختلف عن الأول فى ظاهره المختلافاً كبيراً ألا وهو الكلب السلوق ثم يسمعنا بعد ذلك نسمى الكلب الأرمنى بالكلمة نفسها . وإنه ليوازن بين هذه الحيوانات المختلفة وينتزع الصفات المشتركة بينها دون انتباه إلى غيرها من الصفات العرضية . وهذه هى عملية التجريد . انها عملية تحليل واختيار .

فإن رأى الطفل بعد ذلك كلباً من فصيلة البولدوج لم نسمه من قبل في حضوره كلباً واستطاع أن يقول إنه كلب فلا بد أنه لا حظ أنه يشترك مع الكلاب الأخرى التي تحتلف عنه في الجسم والشكل واللون. وتسمى هذه العملية التي يصل بها إلى فكرة عامة أو «مبدأ» من خبرات متنوعة ، والتي يصل بها إلى حكم عام من عدة أفراد ، والتي يطلق بها صفة أو أكثر من الصفات المحردة على حميع الأفراد التي تشترك فيها أو أكثرها تسمى علية التعميم generalization كاطلاق صفة السيولة على الماء واللهن . ومتى تم اكتساب معنى كلى انصب في قالب « كلمة» حتى ممكن الاحتفاظ به والإفادة منه .

من هنا نرى أن هناك خمس خطوات في اكتساب المعنى الكلي :

- ١ ــ الإدراك الحسى والملاحظة .
  - ٢ ــ الموازنة
  - ٣ ــ التجريد .
  - ٤ التعميم .
  - ه ـ التسمية .

على هذا النحو يتعلم الطفل معنى «الكتاب» و «الحصان» و «الكرة» ومعنى «الحضرة» و «الحمرة» من خبرات متعددة بأشياء عنتلفة خضراء أو حمراء ــ ملابس ومنازل وزهور وأثاث ، أو يكتسب معنى «المثلثية» من خبرات متعددة بمثلثات مختلفة الزوايا والأضلاع والمساحات والألوان ومعنى «العدل» لا يتكون في نفس الفرد إلا بعدان يكون قدمر عواقف خاصة كثيرة مختلفة يشعر في بعضها بالعدل فيسعد ، وفي بعضها بالظلم

فيألم ، أو يصيب غيره فيثور ويسخط » حتى ينتهى به الأمر إلى تكوين حكم عام من الملابسات والظروف الحسية الفردية التى خبرها .. هو العدل ، دون التفكير فى فاعل العدل أو الظروف التى حدث فيها . وفى هذا مامحرر العقل من قيود الزمان والمكان .

وهكذا يتضح لنا أن اكتساب المعانى يبدأ من مفردات محسوسة وينتمى بأفكار عامة . وهذه ناحية بجب مراعاتها فى تعليم الأطفال المعانى الكلية المختلفة بأن نتيح لهم فرصاً كافية للاتصال المباشر بالناس والمعالجة الحسية للاشياء حتى يتسنى لهم تكوين أفكار واضحة عنها ، وإلا كان محصولهم ألفاظاً جوفاء لا يفقهون معناها . فنى بعض المدارس الحديثة يدرس الأطفال تاثير الغذاء بتقديم غذاء سليم لمحموعة من الفيران البيضاء وغذاء غير كامل لمحموعة أخرى — أرأيت كم من الفوائد بجنها الأطفال من مثل هذه التجربة ؟..

وتسمى عملية اكتساب المعانى عملية «إدراك الكلى» أو عملية « الإدراك العقلى » ، وهى عملية تصور المعانى والأفكار العامة التى ترمز إلى الأشياء وذلك فى مقابل «الإدراك الحسى » الذى هو تصور المفردات الجزئية الخارجية بتأثير المنهات الحسية مباشرة .

#### ٣ ــ المعانى واللغة

لكى يفيد الإنسان مما يكسبه من معان ويتسنى له أن يعبر عنها وأن يستخدمها فى تعامله لا معدى له عن أن يرمز الها برموز حسية تشير الها : بكلمات أو أعداد أو علامات . هذه الرموز المحسمة هى القوالب التى تصب فيها المعانى حتى يمكن الاحتفاظ بها والإفادة منها . فالمعانى تظل حائرة فى الله حتى تستقر فى رموز مناسبة فتثبت وتتبلور وتتركز وتتحدد وعندئذ يسهل وعيها وتذكرها واستخدامها فى التفكير ، كما يمكن التعامل بها ونقلها من جيل إلى جيل . وأوضح مثال على هذا رموز الجبر والكيمياء فهى تتبت نتائج تفكيرنا وتنقله إلى الغير . فبغير لغة أو رموز مجسمة من أى نوع كان يستحيل علينا أن محتفظ بأغلب المعانى التى تعلمناها ، أو أن ننقل نوع كان يستحيل علينا أن محتفظ بأغلب المعانى التى تعلمناها ، أو أن ننقل

أفكارنا إلى الغير . فاطلاق الأسماء على المعانى محفظها من الضياع ، ويسهل تذكرها عند الحاجة اليها ، وبمنز بينها وبين غيرها من المعانى . مثل الأسماء فى هذه الحالة كمثل البطاقات التى تلصق على قنانى الدواء تيسر استخدامها ومميز بعضها عن بعض إذ تبين محتوى كل منها ، أو كمثل الخواتيم التى تطبع بها قطع المعدن فى دار سك النقود فتين قيمة كل قطعة وتحيلها عملة شرعية قابلة للتداول بن الناس . وهكذا تكون اللغة عوناً كبيراً على التفكر .

ومن ناحية أخرى فكثير من الصعوبات والمشكلات التي يلتقي بها الناس في حياتهم اليومية — صغاراً وكباراً —تنشأ من عجزهم عن التعبير بوضوح عن أفكارهم ورغباتهم ومطالهم من الآخرين . ومحدثنا أطباء النفوس أن العرض الرئيسي عند مضطربي الشخصية هو عجزهم عن تحديد متاعهم ومشاكلهم بالألفاظ .

## معانى دون ألفاظ :

لايذهب بنا الظن مما تقدم أنه من المحال أن تقوم للمعانى قائمة من دون ألفاظ . فلدينا نحن الكبار طائفة لا حصر لها من المعانى لا نجد لها الالفاظ المناسبة وكثرة من الأفكار يستعصى علينا التعبير عنها . من ذلك أننا نقول إن الطيف الشمسي محتوى على سبعة ألوان ،مع أن مناطق تداخل هذه الألوان تحتوى على ظلال شتى دقيقة لطيفة من الألوان ليست لدينا أسماء لتسميتها كذلك كثير من حالاتنا الشعورية والوجدانية . وفي هذا يقول «سبيرمان» Spearman «ماأشبه ميدان المعرفة محيط تتأثرت فوق سطحه جبال الجليد وليست هذه الجبال إلا الفكر الذي أمكن تجميده في ألفاظ» .

كذلك الحال لدى الطفل الصغير فكثير من المعانى البسيطة تقوم فى ذهنه قبل أن يستطيع الكلام ونحن نستنتج هذا من سلوكه الظاهر حين يكون هـــذا السلوك واحداً حيال أشياء متشامة ومختلفة فى آن واحد ، حين يعبر محر كاته وانفعالاته عن معنى «السخونة» مثلا كلما شرب لبنا أو شايا ساخنا وكلما مست بده ماء ساخنا .

#### المعانى في اللغات البدائية:

مما لاحظه علماء الأنثر بولوجيا أن المعانى الكلية العامة لا توجد فى لغات كثير من الشعوب البدائية . فعنى «الشجرة»لاوجودله فى لخات بعض القبائل الاسترالية ، فترى القوم يستخدمون لفظا معينا للدلالة على شجرة الجوز ، وليس وآخر للدلالة على شجرة الصمغ ، وثالثا للدلالة على شجرة الكافور ، وليس لديهم لفظ للاشارة إلى ما هو مشترك بين هذه الأشجار جميعا . وعند الاسكيمو كلمات مختلفة للثلج وهو يغطى الأرض ، والثلج أثناء سقوطه ، والثلج وهو يدور فى مهب الربح . وفى قبائل أخرى لا توجد كلمة واحدة للفعل «يجرى» بل كلمات مختلفة للجرى عند كل حيوان . أما الصفات ، وهى الفاظ مجردة ، فلا توجد إلا على قلة وندور . لذا لا تستطيع بعض القبائل التعبر عنها إلا عن طريق الموازنة بأشياء محسوسة ، فبدل أن يقولوا هسذا التعبر عنها إلا عن طريق الموازنة بأشياء محسوسة ، فبدل أن يقولون «مثل المجر» وبدل أن يقولوا «هذا طويل» يقولون «مثل الشجرة» . ولذلك نجد هذه اللغات البدائية تزخر بعدد ضخم من الألفاظ غير أن الثراء الظاهر فى الألفاظ ما هو فى الحقيقة إلا جدب فى المعانى والأفكار العامة .

#### مزالق اللغة

غير أن اللغة كثيرا ما تحجب الفكر الواضح وتضله وتموه عليه . فهناك الألفاظ المهمة والملتبسة والمزوقة والملتوية ، وهناك الألفاظ الرنانة والجوفاء وتلك التي تقول شيئا وتعنى شيئا آخر ، وهناك الألفاظ التي تثير العاطفة والانفعال والانحياز فتسد الطريق دون التعقل والتفكير السلم . في الدعاية كثيرا ما يهم الحطيب بوقع ألفاظه لا بوقع أفكاره . وقد يكون الرأى وجها أو مشروعا لكن طريقة التعبير عنه تشوهه أو تجعله يبدو غير مشروع ، أو يكون الرأى حرجا أو شائكا أو غير مشروع لكن طريقة التعبير عنه تجعله يكون الرأى حرجا أو شائكا أو غير مشروع لكن طريقة التعبير عنه تجعله

يستحق المناقشة .. من هذا يتضح لنا أن مجرد الكلام قد لا يكون تفكرا ، بل قد يكون لغواً وببغائية لا معنى لها . انما يقتصر التفكير على الكلام ذى المعنى .

ومن مزالق اللغة وأخطارها فضلا عن ذلك أنها كثيرا ما تميل بنا إلى تجسيم المعانى المحردة التي لا وجود لها إلا في أذهاننا فتجعلنا تحسبها أشياء ووقائع وموجودات مستقلة قائمة بذاتها . فكثير من الناس يحسبون الأسماء أشياء فيعتقدون أن «النفس» أو «الذاكرة» أو «المرض» أشياء مستقلة قائمة بذاتها ، أو يظنون أن «الارادة» أو الضمير» أو «اللاشعور» سلطات مستقلة تتحكم في الانسان . هذا التجسيم يستخدمه الشعراء لا العلماء .

## ٧ \_ التفكر كلام باطن

رأينا مما تقدم أن التفكير يتوقف إلى حد كبير على الصور اللفظية البصرية والسمعية ، وكذلك على الكلام الباطن . كما رأينا أن اللغة من عوامل تنظيم التفكير وتيسيره وتوضيحه . ومن ثم كانت الملغة عونا كبيرا على التفكير . وقد اسهوت هذه الصلة الوثيقة بين اللغة والتفكير بعض العلياء فزعموا أن اللغة شرط ضرورى لكل تفكير ، أىأنه لاتفكير بغير لغة بل لقد صرح «وطسن» مؤسس المدرسة السلوكية الميكانيكية بأن «التفكير ما هو إلا مجرد كلام باطن وأكبر الظن أنه اتضح لنا قساد هذا الرأى في أكثر من موضع مما تقدم :

١ ــ فقد رأينا أن التفكر قائم لدى الطفل قبل أن يستطيع الكلام .
 كما أن الحيوانات تفكر مع عجزها عن الكلام .

٢ – ولسنا فى حاجة إلى القول بأننا نستطيع أن نعبر عن أفكارناً
 بالاشارات أو الانماءات وما مماثلها دون حاجة إلى اللغة .

 ٣ ـــ هذا بالاضافة إلى ما دل عليه الاستبطان التجريبي من أننا نفكر أحيانا بالصور الذهنية ، ومن أن التفكير قد يتم دون أن يقتر ن بكلام باطن، بل انه قد يتهرب أحيانا من هذا الكلام ويتجنبه . ٤ ــ ولو كانت اللغة شرطا ضروريا للتفكر فكيف نفسر ما محدث أحياناً من أن اللغة لا تتمشى مع التفكير فى كلامنا العادى ، اذ قديكفر الانسان فى شئ وينطق بآخر . وقد يستطيع الانسان أن يعيد قصيدة حفظها عن ظهر قلب وهو يفكر فى موضوع آخر نختلف عنها كل الاختلاف .

وقد يكون التفكر سريعا متلاحقا محيث لا تسعفه اللغة ، فريد المرء التعبر عن معيى لكنه يعجز عن اقتناص الكلمات اللازمة للتعبر عنه أو يقف الاسم الذي يريد استرجاعه وعلى طرف لسانه، دون أن يتجسم في اللفظ . والمشاهد أننا كثيرا ما نفهم قبل أن نصوغ الجواب ، أو نتر دد بين عدة صيغ لفظية ممكنة نرفض بعضها ثم ينهي الأمر بأن نحتار واحدة مها . وفي هذا كله ما يدل على أن الفكر أسرع من أن تلحق به اللغة وأغزر من أن تعبر عنه اللغة قراءة صامتة أقل من نصف الزمن لقراءها قراءة جهرية مها كانت سريعة . قراءة صامتة أقل من نصف الزمن لقراءها قراءة جهرية مها كانت سريعة . فقد تبلغ السرعة في القراءة الصامتة . ٨٠ كلمة في الدقيقة بيها تتراوح بين فقد تبلغ السرعة في الدقيقة في القراءة الصامتة لا نقرأ حرفا محرف بل نفهم المعي من تعرف مجموعات معينة من الحروف لا نقرأ حرفا محرف بل نفهم المعي من تعرف مجموعات معينة من الحروف المألوفة تعرفا اجاليا (أنظر ص ٢١٤ فلو كان التفكير كلاما باطنا لتساوي زمن القراءة الصامتة مع زمن القراءة الجهرية .

على هذا النحو يتراءى لنا أن التفكير ليس مرادفا للكلام الباطن . بل هو نشاط عقلى أسرع من هذا الكلام وأسبق وأكثر منه وفرة وثراء وعكس هذا صحيح ، فكل كلام باطن أو ظاهر لا يعنى تفكيرا لأن المرء قد ينطق بألفاظ لا يفقه لها معنى . ولنن كانت اللغة هى العملة الورقية التى يتداولها الفكر ، فهذه العملة تستمد قيمها من رصيدها الذهبي وهو المعانى ، وإلا كنا حيال عملية شقشقة وببغائية لا عملية تفكير .

وهكذا يتضح لنا ما بين رأى «وطسن» ورأى صغار الأطفال من شبه .

فالطفل الصغير إن سألته «بأى شئ تفكر ؟» أجاب بأنه يفكر بفمه !

### ۸ ــ تطور المعانى وترقها

ليس المعنى الذى نكونه عن الشئ صورة ذهنية لهذا الشئ ، كما أنه ليس الصيقا بهذا الشئ . فهو لا يوجد إلا فى العقل الذى يتصوره أو يستجيب له . بيد أن معانى الأشياء تتحور وتغزر وتنضج وتنمو باطراد ، لا لأن الأشياء تتغير فى العالم الحارجي بل لازدياد خبراتنا بها وادراكنا ما بها من تفاصيل ومميزات وما بين بعضها وبعض من علاقات . فعنى «علم النفس» يتغير عدة مرات لدى من يدرسه ويتحدد ويغزر كلما أوغل فى دراسته . ومعنى «الصديق» يتغير من كثرة اختلاطنا بالناس والأصدقاء ، وكذلك معنى «الحرية» ومعنى «الواجب»فالألفاظ تبقى كما هى،لكن المعانى تتغير وتتحور وتهذب وتتحدد وتدق .

وقد قام العالم السويسرى «بياجيه» Piaget ببحوث طريفة على الأطفال فيا بين الثالثة والثالثة عشرة من العمر . فألقت الضوء على ما بجول في أذهابهم من معان عن العالم الذي يحيط بهم . من ذلك أن الطفل الصغير ينسب الحياة إلى الجهادات (١) كما أن الحياة في نظره مرادفة للشعور . فالشجرة تحزن حن تغيب الشمس ، والمسهار يتألم وهو يدق في الحائط . وحوالي الحامسة أو السادسة من العمر بمر بمرحلة أخرى تكون فيها الحياة مرادفة للحركة . فأوراق الشجر حية حين تطبر مع الربح ، ميتة حين لا تطبر . وأن الذبابة حية لأنها إن لم تكن حية لا تستطيع أن تطبر ، أما الدراجة فهي ليست حية لأننا نحن الذين نحركها . ولا تتخذ هذه المعاني في ذهنه دلالاتها عند الراشد الكبير إلا حوالي الثانية عشرة من عمره . عند ثلاً لا يعود ينسب الحياة إلا إلى الحيوانات .

 <sup>(</sup>١) تسمى هى الظاهرة بالاحيائية وهى نسبة الحياة أو الشعور أو الفكر أو القصد إلى
 الحادات .

والملاحظ أن الأطفال يدور أغلب تفكيرهم في مستوى الادراك الحسى أى يدور حول أشياء مفردة ، محسوسة ومشخصة ، لا على أفكار عامة ومعان كلية . ويبدو هذا فيها لو طلبت إلى أطفال في المدرسة الابتدائية أن يذكروا لك بضعة أشياء أو أن يكتبوا أى شي يريدون كتابته في موضوع محتارونه ، فكل ما يستطيعون كتابته لا يعدو أن يكون أشياء أو أو صافا لمواقف وأحداث فالطفل في سن الخامسة أو السادسة يعرف الأشياء بفوائدها وطرق استخدامها أو بتعاريف عملية ساذجة : فالكرة شي يلعب به ، والسكين شي يقطع به الخبز ، والكرسي شي بجلس عليه ، والنمر حيوان يأكل الانسان .. وكلما تقدم الطفل في العمر اقترب على التدريج من فهم المعاني المحردة واستخدامها أداة لتفكيره وقد دل التجريب على أن الطفل ، قبل الثانية عشرة من عره ، يعجز عن تعريف «الشفقة» أو «العدل» تعريفا مرضيا ، بل يكون تعريفه لما أبتر ويدور حول أشياء وأمثلة حسية . فالعدل يعني عنده «القاضي» أو يعكمة» أو «وزارة» حتى اذا بلغ الثانية عشرة أجاب بأن «العدل» هو أن تعطى الناس ما يستحقون ، وأن «الشفقة» هي أن تحزن لمصائب الغير ، وأن «الاحسان» هو أن تساعد المحتاجن

ومن بحوث تجريبية كثيرة ظهر أن الأطفال كثيرا ما يعرفون الألفاظ دون أن يدركوا معانيها ، وأن معانيها تكون بعيدة كل البعد عن المعانى الصحيحة. فأفكارهم العامة عن الحيوانات والنباتات ومشاهدالطبيعة والأزمنة البعيدة والأماكن البعيدة .. أفكار غامضة ممسوخة إلى حد كبير .

#### ٩ ــ مستويات التفكير

المستوى الحسى: يتعذر التفكير أو يستحيل أحيانا ان لم يعتمد على موضوعات وأشياء ماثلة أمام حواس الفرد ومؤثرة فيها ، كما هي الحال عند الطفل الصغير والحيوان. فقدرة كل منها على التفكير في الاشياء في غيبتها محدودة جدا . فالطفل ان اعترضته مشكلة لجأ في حلها إلى طريقة الحاولات والاخطاء الحسية الحركية لأن هذه الطريقة تقوم على المعالجة

الفعلية لا الذهنية للموقف ، وتستهدى بما يزوده الادراك المباشر لحصائصه . والقرد «سلطان» حين شبك القصبتين في التجربة المشهورة كان يفكر في مستوى الادراك الحسى مستعيناً بخبراته السابقة عن القصبات والمسافات. والتفكير في مستوى الادراك الحسى يدور حول أتثنياء ومعان حسية أكثر منه على صفات ومعان مجردة . فهو تفكر يوجهه الادراك الحسى .

المستوى التصورى: فيديستعين التفكير بالصور الحسية المختتلفة والتفكير بالصور أكثر شيوعا عند الأطفال منه عند الكبار من حيث مقداره ووضوح الصور حتى يمكن القول بأن تفكير الطفل يكاد يقع كله فى هذا المستوى بالاضافة إلى المستوى العيانى الحسى .

التفكير المحرد: هو التفكير الذي يعتمد على معانى الاشياء وما يقابلها من ألفاظ وأرقام لا على ذواتها المادية المحسمة أو صورها الذهنية. هو التفكير الذي يرتفع عن مستوى الجزئيات العينية الملموسة والاشياء الحاصة إلى مستوى المعانى والقواعد والمبادئ العامة .. كالتفكير في معنى «المسئولية» أو اللامقر اطية» وكالتفكير الرياضي والتفكير الفلسنى . ويلاحظ أن التفكير المحرد لا يستعين ويسترشد بالمعانى وهي فرادى فقط ، بل يستعين بها كذلك الحرد لا يستعين ويسترشد بالمعانى وهي فرادى فقط ، بل يستعين بها كذلك أن «مجموع زوايا المثلث يساوى زاويتين قائمتين» — وهذه عبارة تجمع بين عدة معان جمعاً يبين ما بين بعضها وبعض من علاقات أصبحت في يدنا أداة نافعة لحل كثير من المسائل الهندسية . كذلك الحال فيا نتعلمه من قواعد أداة نافعة لحل كثير من المسائل الهندسية . كذلك الحال فيا نتعلمه من قواعد السير في الطريق .. فما هذه القواعد كلها إلا مجموعات من المعانى نسهدى بها السير في الطريق .. فما هذه القواعد كلها إلا مجموعات من المعانى نسهدى بها السير في الطريق .. فما هذه القواعد كلها إلا مجموعات من المعانى نسهدى بها في تفكيرنا وأعمالنا .

وقد دلت التجارب الاستبطانية على أننا نستطيع أن نفكر دون أن نتمثل في أذهاننا صورا حسية أو لفظية أيا كان نوعها ، بل ان ظهور هذه الصور قد يعطل التفكير في هذه الأحوال . حتى اذا حدث ما يربك التفكير أو يستوقفه أو يعوقه عن السير في مجراه المتدفق ، انبعثت الصور في الذهن فكان مثلها كمثل الملقن المسرحي لا يتدخل إلا إذا تردد الممثل أو توقف أو أرتج عليه .

# النصك السايس الاستدلال والانتكار

## ١ ــ تعريف الاستدلال

التفكر في حل المشكلات: Reasoning

الاستدلال ضرب من ضروب التفكير يسهدف حل مشكلة أو اتخاذ قرار حلا ذهنيا أى عن طريق الرموز والحبرات السابقة . هو عملية تفكير لكنها تتضمن الوصول إلى نتيجة من مقدمات معلومة . وهذا ما يميز الاستدلال عن غيره من ضروب التفكير . فالجديد فيه هو الانتقال من معلوم الى مجهول . فرجل المباحث الجنائية يستدل على المحرم من مجموعة من العلامات والعالم يصوغ فرضا أو نظرية جديدة من مجموعة من المشاهدات ، والطبيب يستدل على نوع المرض من مشاهدة أعراض معينة والسيكولوجي يستدل على البناء الأسامي للشخصية من ملاحظة سلوك الفرد .. والاستدلال يقتضي والتجريد والتعميم والاستنتاج والتخطيط والتميز والتعليل والنقد .. كما أنه واشق الصلة بالذكاء .

أما المشكلة فقد سبق أن عرفناها بأنها موقف جديد يكون بمثابة عقبة تعوق إرضاء حاجات الفرد ورغباته ، ولا يكنى لحله السلوك التعودى أو الحبرة السابقة . والمشكلات أنواع فمنها النظرى والعملى ، ومنها الشخصى والاجهاعى والاقتصادى والثفافى . . وأما اللوافع التى تقوم وراء حل المشكلات فتتصل إما بالاستطلاع الفكرى الذى يدفع العالم إلى تفسير ظاهرة أو اختبار فرض أو تطبيق مبدأ عام على حالات فردية للتحقق من صحته . أو يتصل فرض أو تطبيق مبدأ عام على حالات فردية للتحقق من صحته . أو يتصل الدافع بضرورات الحياة العملية كالخروج من مأزق اجتماعى أو ورطة مالية أو أزمة صحية . وتما مجدر ذكره أن الدافع إن كان عنيفا عطل الاستدلال ، وإن كان ضغيفاً لم يكف لحث الفرد على المثابرة للوصول إلى الحل .

#### مزايا الاستدلال

الاستدلال من حيث هو سلوك يستخدم الرموز قد وفر على الانسان كثيراً من الوقت والجهد وعصمه من كثير منالأخطار، فبالاستدلال يستطيع حُل كثير من مشاكله في ذهنه وهو راقد في فراشه دون أن يكلف نفسه عناء معالجتها في العالم الخارجي الواقعي واختبارها أختباراً فعلياً . فاذا أزفمو عد القطارمثلا وكان عليه أن يختار أسرع وسيلة يصل بها الى المحطة استطاع أن يستعرض وسائل النقلالمختلفة وأن يوازن بينها فيذهنه بدلوأن بجريها بالفعل لبرى أيتها أجدى من الأخرى . وبالاستدلال استطاع الإنسان أن يستخدم جدول الضرب ليعرف أن ٧×٨=٦٥بدلأن يستخدم الحصى أو يعد على أصابعه . وبه استطاع أن يرمز إلى كمية الرصاص في سبيكة معدنية بالرمز ص وأن يستخدم هذا الرمز في حل مسألة دون حاجة إلى استخدام العبارات الطويلة العريضة التي تعبر عن معناه . والشخص الذي يستطيع أن يعرف عن طريق الاستدلال ما إذا كانت منزانيته تحتمل أو لا تحتمل شراء سيارة خبر ممن يصل إلى هذه النتيجة عن طريق المحاولة والخطأ . والفتاة التي يتقدم إلىها من يطلب يدها فتستطيع أن تحلل موقف زوجها منها وأن تتأمل العوامل التي محتمل أن تؤثر في زواجها ، وأن تتنبأ بعواقبه ، يتسنى لها أن تحكم مسبقاً على مدى صلاحيته دون أن تكلف نفسها عناء تجربته بالفعل .

#### ٢ ــ خطوات الاستدلال وشروطه

لو تتبعنا حركة العقل وهو يقوم بعملية استدلال نموذجية الفيناه بمر فى الخطوات أو المراحل الآتية . لنفرض أن الاستدلال يدور حول مرض عضال محاول الطبيب تشخيصه وعلاجه :

الشعور بوجود مشكلة ، أى الشعور بضرورة التصرف وإلا لم
 يكن هناك دافع إلى حلها . فلو كان المرض الذى محاول الطبيب تشخيصه
 مرضا مألوفاً لديه واضح الأعراض لم يكن بمثابة مشكلة في نظر الطبيب

٢ ــ تحديد أبعاد المشكلة أى تحليلها إلى عناصر وتقدير قيمة كل عنصر
 وحمع البيانات والمعلومات واسترجاع الذكريات المختلفة ثم محاولة التأليف

بين كل أولئك والنظر فيما ينطوى عليه هذا التأليف من معنى . هذه مرحلة جمع وتحليل واختيار وحذف وتأليف . والطبيب يبدأ فى العادة بالاستماع إلى ما يشكو منه المريض من أعراض : منى بدأت ومتى أشتدت ، ثم يأخذ فى قياس درجة حرارته والتسمع إلى دقات قلبه ورنين صدره ، وقد يقيس ضغط الدم أو ينظر فى حلقة أو باطن جفونه .

٣ - فرض الفروض أو إستشفاف الاحتمالات المختلفة أو إقتراح حلول مؤقتة ولنلاحظأن العناصر الموجودة مدركات كانت أو ذكريات لاتعطى الحل وإنما تعين على اقتراحه ، وأن كل محاولة للحل يمكن اعتبارها فرضاً مضمراً ... والطبيب أثناء فحص المريض تعرض لذهنه عدة فروض واحتمالات : أيكون المرض حمى ميكروبية ، أم اضطراباً في الكبد ، أم اضطراباً في مفرزات بعض الغدد الصم ... وفرض الفروض أم خطوة في الاستدلال الإنساني .

٤ — مناقشة الحلول أو غربلة الفروض أو تجربة الاحتمالات المختلفة ومناقشتها واحداً واحداً لاختبار صحة كل منها وقيمته المنطقية والعملية عا يؤدى إلى استبعاد بعضها والتمسك بالبعض الآخر : وهذه مرحلة تتطلب الثؤدة وعدم التسرع فى الحكم ، كما تتطلب النقد والبحث عن الحالات المناقضة التى قد تلقى الشك على الفروض . والطبيب الذى يفحص المريض يختبر ما يعرض له من فروض اختباراً ذهنياً ، أو اختباراً فعلياً صريحاً بأن يطلب تحليل دم المريض أو بوله أو عمل رسم بالاشعة لمرارته ونتيجة لهذه الاختبارات الذهنية والفعلية يستبقى بعض الفروض ويذر البعض الآخر .

التحقق من صحة الرأى الأخير أو الحل النهائى وذلك بالاستمرار في حمع الملاحظات والبيانات، أو التنبؤ مما ممكن أن يترتب على هذا الفرض محيحاً من نتائج فإن أيدت الملاحظات والواقع هذا التنبؤ كان الفرض محيحاً

وإلا وجب استبعاده إلى غيره ... فالطبيب المدرب قبل أن يقطع بصحة الفرض الأخير الذى أنهت اليه كل الفروض قد يطلب الى المريض اجراء كشوف وتحليلات أخرى ، أو يصف له دواء يتعاطاه لمدة محدودة ليرى ما يؤدى إليه من نتائج ، أو يطلب إليه الكف عن تناول أطعمة معينة أو عن الاجهاد العقلى ثم يتبع حالته ، وفى هذا التنبع ما يكشف له عن صحة فروضه أو بطلانها.

التعميم هو تطبيق الحل على الحالات المماثلة حدده الحطوة هي المحك الحقيقي للفهم .

هذه هي الخطوات التي ينبغي أن تتبعها عملية الاستدلال والتي لا يتم الحل الصحيح إلا بها ، وليس من الضرورى أن تتعاقب هذه الخطوات واحدة بعد الأخرى على النحو الذي قدمناه ، فقد يثب الحل إلى الذهن دون تحديد واضح صريح للمشكلة ، كما أن مناقشة الحلول قد تؤدى إلى التراجع بحثاً عن معلومات جديدة لزيادة وضوح المشكلة .

## الاستدلال والمنهج العلمى :

مما يجدر ذكره أن الاستدلال الذى نستخدمه فى حل مشكلاتنا اليومية توازى خطواته خطوات منهج البحث العلمى الذى يتبعه العلماء للوصول إلى النظريات والمبادىء والقوانين . فالعالم حين تعرض له مشكلة تتحدى تفكيره فإنه يبدأ بتحديد أبعادها تحديداً دقيقاً ، ثم يصوغها فى صورة (فرض)، ثم يأخذ فى التحقق من صحة هذا الفرض . فروح البحث العلمى هى صوغ الفروض واختبار صحتها .

ولقد أشرنا من قبل إلى أن الفرض هو محاولة مبدئية لحل مشكلة أو تفسر ظاهرة . أو هو علاقة يتخيلها العالم بن الظواهر التى يلاحظها ، هو نوع من التخمن قد يصدق أو لا يصدق . غير أن هذا لا يعنى أن الفرض العلمى فكرة تعسفية أو مجرد خيال محض ، بل يشترط أن يكون له سند من الواقع المشاهد ، أو من الفروض والنظريات السابقة ، أو أن يكون له

أساس منطقي ، كما يشترط أن يكون قابلا للاختبار والتجريب .

فإن أيد الفوض عدد كبير من الملاحظات والوقائع تحول إلى تعميم أو نظرية (١). والنظرية وإن كانت أعز سندا من الفرض إلا أنها أقل يقيناً من القانون. فإن ثبتت صحة الفرض على نحو قاطع بحيث أصبح قادراً على تفسير الماضى والتنبؤ بالمستقبل أرتقى إلى مرتبة القانون أماأن إفلس الفرض وجب تركه أو تعديله أو تهذيبه . ومما يذكر بهذا الصدد أن عالم الفلك (كبلر مجدا الصدد أن عالم الفلك أن ببت خطؤها قبل أن يقع على الفرض العشرين الذى ثبتت له صحته أن ئبت خطؤها قبل أن يقع على الفرض العشرين الذى ثبتت له صحته وهو أن مسارات الكواكب قطاعات ناقصة .

ويعرف القانون بأنه العلاقة الثابتة المطردة بين الظاهرة (كالسلوك مثلا) وبين شروطها ، وهي الأحداث التي تسبقها أو تصحما . ووظيفة القانون ، كوظيفة الفرض والنظرية ، هي التفسير ، غير أنه بمتاز عنهما بأنه اجتاز مرحلة التحقيق التجريبي أو غير التجريبي وأصبح صادقا في تنبؤاته . ولنذكر أن هدف العلم هو استخلاص القوانين العامة التي تخضع لها أكبر مجموعة ممكنة من الظواهر الفردية وحين لا يكون الاطراد ثابتاً بين الظاهرة وشروطها نكون بصدد مبدأ لا قانون . فالمبدأ قانون ثابت ثباتاً نسبياً .

والمبادىء والتعميات فى علم النفس أكثر من القوانين . الواقع أن ما يسمى بالقوانين فى العلوم الإنسانية كعلمى النفس والاجتاع ليست قوانين بالمعنى الدقيق لهذا اللفظ . إن هى إلا مجرد تعميات يكثر فيها الاستثناء إلى حد ينفى اعتبارها قوانين .

<sup>(</sup>١) النظرية معنيان ، خاص ، وعام - فهى بالمنى الحاس فرض يؤيده عدد كسبير من الملاحظات والوقائع . وهى بالمنى العام « تظام يتضمن عدة مبادى. أو قوانين أو فروض علمية اندمجت في شكل متناسق موحد» كتظرية التعلم ، ونظرية التحليل النفسى .

## ٣ ــ تمو القدرة على الاستدلال

كانوا يزعمون في الماضي أن الاستدلال ملكة لا تظهر لدى الفرد إلا في مرحلة المراهقة وعلى نحو فجائى . فالطفل عاجز عن الاستدلال . وقد ترتب على ذلك أن انصرفت المدارس الابتدائية عن تدريب التلاميذ على الاستدلال ، وركزت جهودها في تدريب الذاكرة ـ كانوا يسمون الطفولة بالعهد الذهبي للذاكرة ، غير أن هذا الرأى لا تسانده الوقائع في الوقت الحاضر ، وكانت تؤيده في الماضي نظرية خاطئة في علم النفس كانت تسمى نظرية «الظهور المتعاقب للقوى العقلية ». الواقع أن الأطفال يفضلون المحاولات والأخطاء على الاستدلال في حل مشاكلهم ، لكننا لا نستطيع أن ننكر أن الطفل يفكر ويقدر ويبتكر وبجد في بعض الآونة حلولا لما يعترضه من مشكلات في ألعابه وفي صلاته بالناس والأشياء ،قدتكون على درجة كبيرة من الأصالة والابداع . صحيح أنه نخطىء ومن منا لا نخطىء؟. وصحيح أنه يعتمد في استدلاله إلى حد كبير على المحسوسات المشخصات ويقوم بمحاولات وأخطاء كثبرة لا نلجأ الها نحن الكبار لكنه مع هذايفكو ويدرك من العلاقات ما يعينه على التصرف وحل مشكلاته الصغىرة حلا ذهنياً يبدو فيه أثر افادته من خبراته السابقة . فالفارق بنن استدلاله واستدلال الراشد فارق فى الدرجة وليس فارقا فى النوع . والواقع أننا نستطيع أن نجد مظاهر الاستدلال عند الأطفال في سن الرابعة أومادون ذلك . فالأسئلة اللانهائية التي يرشقنا مها الطفل ذو الثالثة عن أسباب الأشياء والأحداث تدل على شعوره تمشكلات ورغبته في حلها . وقد دلت بعض البحوث على أن الأطفال في سن الثالثة يستطيعون التعبير عن بعض مشكلاتهم العملية وأن مجدوا لأنفسهم منها مخارج معقولة . كما دلت محوث أخرى على أن الأطفال الأكبر من هؤلاء سناً يستطيعون حل مشكلات أعقد وأن يسوقوا أدلة مقنعة على ما يقدمونه من حلول . بل تشر بعض الدراسات إلى أن الأطفال في سن الثالثة يستطيعون اكتشاف مبدأ وتطبيقه على مواقف

جديدة . وكلما تقدمت بهم السن زادت سرعتهم وقلت أخطاؤهم فى حل المشكلات .

#### خصائص استدلال الطفل:

غير أن استدلال الطفل تعوزه الدقة والضبط لأسباب كثيرة منها قلة خبرته وقلة ثروته اللغوية مما بجعله عاجزاً عن التعبير عن أفكاره ، ومنها غموض المعانى فى ذهنه ، وعجزه عن ادراك العلاقات المجردة ، وضعف قدرته على النقد والتحقيق ومنها تسرعه فى التعميم ووثوبه إلى النتائج من مقدمات غير كافية . ومن هذه الأسباب تقديره الأمور من ناحية ذاتية غير موضوعية ، ومنها أن أحكامه على الأشياء والأشخاص والسلوك أحكام نفعية ، فهو محكم على هؤلاء من حيث فائدتهم أو ضررهم له لا من حيث حقيقتهم أو من حيث المعايير الاجتماعية ، يضاف إلى هذا غلبة الانفعال والهوى والتحيز على عقله . غير أن تقدمه فى السن والذكاء ، واكتسابه عادات صحيحة للتفكير كفيل بأن بجعل استدلاله أكثر وضوحاً وتنظيا وتجريداً .

عوث برت Burt: أجرى العلماء اختبارات عقلية لقياس قلرة الأطفال على الاستدلال في الأعمار المختلفة ، فظهر للعالم الانجليزي «ببرت» أن الأطفال في سن السادسة والنصف يستطيعون الإجابة عن أسئلة كالآتية : «إذا كان أحمد أذكي من حسن ، وعمان أغبي من حسن : فأى الثلاثة أغبي ؟ « ، وأنهم في سن السابعة يستطيعون الاجابة عن أسئلة كالآتية : «إذا كان للحيوان آذان طويلة فهو إما حمار أو بغل ، وإذا كان له ذنب غليظ فهو إما خمار أو بغل . فماذا يكون الحيوان إن كانت له آذان لويلة وذنب غليظ فهو إما أو بغل . فاذا يكون الحيوان إن كانت له آذان كالآتية : «إذا كنت لا أحب الرحلات البحرية ، ولا أحب شواطيء كالآتية : «إذا كنت لا أحب الرحلات البحرية ، ولا أحب شواطيء البحار ، فإلى أين أذهب لأقضى أجازتى : إلى اليونان أم إلى الأرياف أم إلى الاسكندرية ؟ » ، غمر أنهم يعجزون عن الإجابة على أمثال الأسئلة إلى الاسكندرية ؟ » ، غمر أنهم يعجزون عن الإجابة على أمثال الأسئلة

الآتية قبل الحادية عشرة من العمر: «إذا كان معى أكثر من ١٠٠ قرش فسأذهب بالقطار أو فسأذهب بالقطار أو الأوتوبيس، فإذا أمطرت وكان معى ٥٠٠ قرش فكيف أذهب؟ ».

وقد خرج هذا العالم من دراساته هذه بأن الطفل يستطيع ابتداء من سن السابعة أن يفكر تفكراً منطقياً ، لذا يجب تدريبه منذ هذه السن على الاستدلال العلمى والمناقشة المنطقية بشرط أن تكون المقدمات التي يستخلص منها النتائج قليلة بسيطة مألوفة محسوسة وأن تكون المعانى والمفهومات العلمية التي تعرض عليه مما يتسنى له فهمه فهماً واضحاً.

وقد ظهر له أن هناك وثبة ملحوظة فى القدرة على الاستدلال ابتداء من الثامنة من العمر ، ومن المرجح أنها تتوقف على : ١ – زيادة قدرة الطفل على إدراك العلاقات بن الأشياء ، ٢ – زيادة خبرته ومعلوماته ، ٣ اكتسابه عادات جيدة للتفكير .

بحوث بياجيه: Piaget برى هذا العالم السويسرى أن الطفل لا يستطيع أن يستدل استدلالا منطقياً قبل الحادية عشرة أو الثانية عشرة ، إذ يعجز عن إدراك ما بين المقدمات والنتائج من علاقات منطقية ، كما أنه كثيراً مايقلب الاوضاع فيجعل النتيجة سبباً والسبب نتيجة ، أى أنه يعجز عن التعليل الصحيح ،

كذلك يرى أن الاستدلال الصورى لا يظهر لدى الطفل قبل سن ١١ ويقصد به الاستدلال الذى محترم قواعد المنطق دون أن يهم عادة الفكر أى دونأن بهم عادة كانت المقدمات مطابقة أو غير مطابقة الواقع . فقبل هذه السن مجد الطفل صعوبة كبرى في التفكير من مقدمات نفترضها جدلا ونسلم بهالحر دالافتر اضو التسليم : كل الحيتان من الثديبات ، والإنسان نوع من الحيتان ، إذن فالإنسان من الثديبات (١) .

<sup>(</sup>١) التفكير المنطق هو الذي يصل إلى نتيجة تلزم عن مقدماتها ، فإذا سلمنا أن كل حيوان له أجنحة هو طائر ، وإذا كان النحل له أجنحة ، فالنتيجة المنطقية هي أن النحل طائر . من هذا نرى أنه ليس من الغمرورى أن تكون النتيجة المنطقية صحيحة فى الواقم .

النقد المنطقي: تدل كثير من الدراسات على أن القدرة على النقد المنطقى أو مايسمى «التفكير الهدى» لا تبدو لدى الطفل إلا فى سن متأخرة فقد وجد أن الطفل لا يستطيع قبل العاشرة أن يكشف عن الأغلوطة فى العبارة الآتية : « لى ثلاثة أخوة هم حسن وشعبان وأنا » . كما وجد أن ٤٠٪ من الأطفال لا يستطيعون قبل سن ١٣ أو ١٤ أن يكشفوا عما تنطوى عليه العبارة الآتية من تناقض : «قام أحد الرحالة بثلاث رحلات حول العالم ، وقد قتلته الوحوش فى احدى هذه الرحلات ، فأية رحلة كانت هذه ، الأولى أم النائية أم النائة ؟ . .

## ٤ – عوائق الاستدلال السلم

قلة قليلة من الناس هم الذين يستدلون استدلالا سليما فيكون تفكير هم في حل المشكلات واتحاذ القرارات موضوعياً لا ذاتياً ، واقعياً لا خيالياً ، منطقياً بحلو من التناقض . فهناك عوائق شتى مختلفة تحول بينهم وبين الاستدلال السليم ، منها ما يرجع إلى قلة المعلومات ، ومنها ما يرجع إلى طريقة الاستدلال ، على أن أهم هذه العوامل المعوقة هي عوامل انفعالية وعاطفية كما سنرى .

1 — عدم كفاية لمعلومات: من العوامل التي تعطل الاستدلال عدم كفاية المعلومات والمقدمات اللازمة لحل المشكلات واتخاذ القرارات أو أن تكون مقدمات ومعلومات لا صلة بينها وبين الموضوع مما يربك المفكر ويعوق تفكيره. وربما كان هذا من أهم الأسباب في سقم الاستدلال عند الشخص العادى الذي لا بملك قدراً كافياً من المعلومات الصائبة التي تكفل له التفكير في أغلب مشكلات الحياة الحديثة ، خاصة المشكلات الاجتماعية. هذا إلى أنه لا يعرف مصادر هذه المعلومات ، وحتى أن عرفها فالأغلب أنه لا يستطيع فهمها واستيعامها . وإذا كانت وفرة المعلومات شرط ضرورى للاستدلال السليم ، فهي شرط غير كاف ، لأنها يجب شرط غير كاف ، لأنها يجب أن تنظم وترتب كي تجدى في حل المشكلة .

٢ – نحموض المعانى وابهامها : غموض المعانى وابهامها من أكبر

عوامل سوء القهم والتفاهم بين الناس ، وعقبة كثود فى سبيل حل المشكلات واتخاذ القرارات الشخصية والاجتماعية . فمن موضوعات الجدن الذي لا ينتهى الكلام عن حقوق المواطنين وامتيازاتهم على أساس ما يقال من أن الناس خلقوا (متساوين) . ذلك أن كلمة «التساوى» هنا لا تعنى ماتعنيه فى الرياضيات ولا تعنى أن الناس يولدون متساوين فى القدرات والاستعدادات وسمات الشخصية بل تعنى وجوب التساوى بينهم فى الحقوق والفرص : حق الحرية وحق الممتع بالحياة وأن يتكافئوا فى فرص التعلم والعمل والتقدم كل على حسب قدراته ومو اهبه وإنتاجه بصرف النظر عن المولد والقرابة والطبقة الاجتماعية .

٣ - عدم مراعاة شروط الاستدلال: فالمشكلة التي لم تحدد عناصرها تحديداً كافياً أو صادقاً لا يمكن أن تحل . والعجز عن تحديد المشكلة لا يرجع في الغالب إلى نقص في الخبرة أوالذكاء بقدر ما يرجع إلى مايغشي الفرد من إنفعال حين تعترضه مشكلة . والانفعال من ألد أعداء التفكير كما بينا من قبل ، وهذا هو السبب في صعوبة حل المشكلات التي تقوم بين الزوجوز وجتهأو الصديق وصديقه لأن كل طرف يرى عيوب خصمه ولايرى عيوب نفسه ، فتظل المشكلة غير مكتملة العناصر بما يعرقل حلها . إن عدم الاتزان الانفعالي يترتب عليه الاندفاع وعدم التروى وهذا بجعل الفرد على مشاكله عن طريق التخبط لا الاستبصار .

الجمود: من شروط الاستدلال السليم فرض عدة فروض ومناقشة كل فرض فى تؤدة حتى يتبن السمين من الغث. وعلى هذا فما يعطل الاستدلال استمساك المفكر بفرض أو فكرة والتشبث بها دون غيرها مهما ظهر عدم جدواها دون محاولة لتجربة غيرها من الأفكار والفروض ، فيظل المفكر كأنه ابرة جرامفون قد علقت على أسطوانة مخدوشة وتوقفت عن السير مما يعطل سماع الأغنية ، هذا الجمود فى التفكير محول دون النظر

إلى المشكلة من زوايا مختلفة أى يحول دون حلها . وقد يرجع هذا الجمود الى عوامل انفعالية . فقد وجد أن هناك تناسباً عكسياً بين المرونة في التفكير وبين القلق وعدم الطمأنينة ومواقف الصدمات . وقد يرجع أيضاً إلى نقص في الذكاء ، فمن علامات الذكاء مرونة السلوك أى قدرة الفرد على تغيير سلوكه عندما تقتضى الظروف الموضوعية ذلك . لقد ظل أحد الأشخاص في تجربة عليه لحل لغز ميكانيكي ، ظل عشر ساعات في محاولة واحدة لم يتركها إلى غيرها ولما طلب اليه المحرب في نهاية هذه المدة أن ينتقل إلى محاولة أخرى لم يستمع اليه بل ظل ساعة ونصف ساعة أخرى دائباً على محاولته الفاشلة ! .

التعجل: عكس الجمود في التفكير التعجل وسرعة الانتقال من فكرة إلى أخرى أو فرض إلى آخر قبل أن يفحص الفرض الأول فحصاً كافياً للتحقق من صحته أو بطلانه. فالمفكر المدرب من يثابر على اختبار الفروض فلا يتخاذل أو يسارع إلى التسلم إلا بعد جهد يبذله.

3 - التسرع في الحكم والتعميم من أظهر عوائق الاستدلال المشمر التسرع في الحكم والتعميم من مقدماته غير كافية أو ملاحظات عارضة أو غير مأمونة كما هي الحال لدى الطفل والشخص الأمى. فالمفكر المدرب من يعلق أحكامه حتى بجمع من المعلومات والأدلة ما يأذن له بالقطع والبت. ذلك أن الانطباعات الأولى التي نأخذها عن الناس والأشياء غالباً ما تكون انطباعات مضلة. والمفكر المدرب لا يعمم من حالةواحدة دون النظر إلى الحالات السلبية الكتبرة التي تحول دون التعميم المشروع. فالشخص العلمي إن تحقق له حلم واحد اعتقد أن حميع أحلامه وأحلام غيره لابد أن تتحقق. بل تلك حالنا حين تحكم على شخصية فرد من بجرد تصرف واحد صدر منه ، أو خبر واحد سمعناه عنه أومرة واحدة قابلناه فيها أو حين نزور بلداً أجنبياً زيارة عارضة فنحكم على أهله حميعاً بأنهم مخلاءاًو لصوص نزور بلداً أجنبياً زيارة عارضة فنحكم على أهله حميعاً بأنهم مخلاءاًو لصوص أو ملحدون من حادثة واحدة اتفق لنا أن خبر ناها. وقل مثل ذلك في كثير عبد عقده سواد الناس إذ يظنون أن التلميذ الفاشل في المدرسة يكون ناجحاً

فى الحياة ، أو أن أقوياء الجسم ضعاف العقول ، وإذا رأينا الشذوذ بادياً فى سلوك بعض العباقرة فهذا لا يعنى أن كل العباقرة شواذ . حى العلماء أنفسهم ليسوا ممنجاة من الاسراف فى التعميم . فما يأخذه النقاد على وفرويد» واتباعه أنهم يعممون دون تحوط ما وجدوه فى مضطرىي الشخصية أو ما وجدوه فى الخضارة الغربية الحديثة على الناس حميعاً فى كل زمان ومكان ..

ومما يذكر بهذا الصدد أن كثيراً من الحرافات (١) والأباطيل ما هي الا تعميات سريعة خاطئة من حالات فردية عارضة كالزعم بأن الكنس بالليل بجلب الشر ، أو أن السفر يوم الاثنين بجلبالخير أوأن المرأة الوحمي يولد طفلها وعلى جسمه آثار ما وحمته . أما العلم فلا يعمم من مشاهدات اتفاقية بتراء ، بل من مشاهدات متكررة على عدد كاف من الأفراد لا أثر للتحيز في انتقائهم .

و التعليل السحرى: هو إقامة علاقات غيبية بن الأشياء ، وعدم رد الظواهر الطبيعية إلى ظواهر من نفس العالم الطبيعي والتعليل السحرى (٢) شائع لدى الطفل والإنسان البدائى ، فكلاهما يعتقد أن العالم يزخر بأرواح خيرة وشريرة ومقاصد ونيات وأن أسباب الأحداث قوى شاعرة مغرضة ، وكلاهما يعتقد أن مجرد الرغبة فى وقوع حدث كموت شخص يؤدى بالفعل وبالذات إلى وقوعه ، من ذلك أن طفلا غضب من أمه واتفق أن ماتت الأم بعد مدة وجيزة فاعتقد أن غضبه منها هو السبب فى موتها فتولاه من ذلك ذعر شديد وشعور عيق بالذنب كان له أسوأ الأثر فى فتولاه من ذلك ذعر شديد وشعور عيق بالذنب كان له أسوأ الأثر فى

<sup>(</sup>١) الحرافة اعتقاد جماعى خاطىء فيها يتصل باسباب الأحداث وتفسير الظواهر ، كالاعتقاد القديم بأن قيضان النيل سببه بكاء الآلمة ، وأن القط له سبعة أرواح ، وأن وضع المقص تحت الرأس يمنع الكابوس .

<sup>(</sup>۲) السحر ضرب من الحرافة هو محاولة التأثير والتحكم فى العالم الحارجى ، عالم الناس والأشياء والأحداث بطرق غير الطرق الطبيعية وغير التوسلات . والفارق الجوهرى بين السحر والعلم هو السببية الحاطئة .

صحته النفسية . كذلك الإنسان البدائي يقيم بين الظواهر الطبيعية علاقات سحرية من نسج خياله وأوهامه أو متأثراً بمعتقداته . فإن رأى تمساحاً يأكل شخصاً لم ينسب الموت إلى التمساح بل إلى روح شريرةأو رغبة عدوله في موته . وإن . دنس أحد من الناس إحدى مقدسات القبيلة ثم هبت عاصفة أتلفت الزرع والضرع ، فالأولى سبب الثانية ... وفي القرون الوسطى بأوربا كان القوم يعتقدون أن الليمون يشفى أمراض القلب ، لماذا ؟ . لأن الليمون له نفس شكل القلب تقريباً . وكذلك لأن لونه ذهبي والذهب ملك المعادن فلابد أن يشغى «ملك» أعضاء الجسم (كذا).

7 - اعتبار الارتباط سبباً: إذا ارتبط حدثان أو وقع احدهما قبل الآخر باطراد ، فقد يكون الحدث السابق سبباً في اللاحق كارتفاع درجة الحرارة وتمدد الأجسام . وقد يكون هذا الارتباط عرضياً محضاً كالارتباطبين زيادة عدد الوفيات في الصينوارتفاع سعرالكتان في الهند وقد يرجع الارتباط إلى أن لكل من الحدثين سبباً مشتركاً . فإذا كان الارتباط قوياً بين وزن الأطفال وذكائهم فهذا لا يعني أن زيادة الذكاء سبب في زيادة الوزن أو العكس ، بل يعني أن كلا من الوزن والذكاء يزداد بتقدم العمر . وإذا ارتبطت زيادة محصول الأرز بازدياد في انتشار البعوض ، فهذا لا يعني أن الظاهرة الأولى سبب الثانية أو العكس ، فقد ترجع كل من الظاهرتين إلى زيادة سقوط الأمطار في المنطقة . وإذا وجدنا أن كثيراً من الطلبة المتخلفين دراسياً لا يشتركون في النشاط الاجتاعي ، فقد ترجع كلتا الظاهرتين إلى اعتلال الصحة أو إلى ظروف منزلية مضطربة غير أننا كثيراً ما نتورط في هذه الأغلوطة المنطقية بما يفسد تعليلنا للظواهر والحوادث ، ولو صح هذا لتجنبنا النوم في الفراش ، لأن أغلب من بموتون وهم رقود في الفراش !

٧ – الاذعان ألفكار سابقة : كانت عيوب النطق والكلام ،
 كاللجلجة والحبسة، كانت تعالج فى أوربا حتى أوائل القرن الحالى بكى

اللسان أوقطع جزء منه لأن «أرسطو» أفتى بأنها عيب فى اللسان نفسه . وكثيراً ماكان العلاج يؤدى إلى زيادة العلة أو إلى نقد القدرة على الكلام ، لكن أحداً من الجراحين أو المرضى لم يكن ليجرؤ على الكفر بكلام أرسطوالذى ظل مقدسا من ألنى سنة ، بل كان مجرد الشك فى هذا الكلام يعتبر فى القرون الوسطى الحاداً حتى ظهر أن العوامل الجوهرية فى أغلب هذه العيوب عوامل نفسية أهمها القلق وفقد الشعور بالأمن وفقد الثفة بالنفس والشعور بالنقص والرهبة من مواقف خاصة كالمواقف التى يشعر فيها الطفل بأنه مراقب وهو يتكلم . يؤيد هذا أن المصابين يستطيعون الكلام بطلاقة إن تحدثوا إلى صديق يطمئنون اليه ، أو حيوان محبونه ، أو إن تحدثوا لأنفسهم ، أو أثناء اللعب أو النوم وإن كثيراً من هذه الحالات تتحسن بتزويد الفرد بالثقة فى نفسه .

٨ – الميل والهوى: عيل الإنسان بفطرته إلى تصديق ما محب وإلى إنكار ما يكره واعتباره باطلا ، وحين يكون الواقع مريرا يتخاذل المنطق . غير أنه يعز علينا أن نعترف بأننا كثيرا ما نعتقد ما نريد أن نعتقد ، وأن آراءنا تتأثر برغباتنا وعواطفنا إلى حد كبير ، خاصة آراءنا في الناس وفي أنفسنا . زد على ذلك أن قليلا هم الذين يفكرون قبل أن يعملوا ، فالأغلب أننا نسلك أولا ثم نلجأ بعد ذلك إلى التفكير لتبرير سلوكنا وآراثنا والدفاع عها ، أي أننا نبدأ من نتيجة مقررة من قبل لدينا بصورة نهائية – لا على شكل فرض – ثم نأخذ في تبرير هذه النتيجة . وهذا عكس التفكير المنطقي ، لأنه يستهدف الدفاع لا البرهان – هذا هو «منطق العاطفة» . إنه منطق تبرير لا تفكير .

وكثيرا ما تؤول الامور والوقائع كما نرغب أن تكون عليه . وهذا هو التفكير الارتغابي (١) الذي توجهه الرغبات لا الوقائع . وهو نقيض التفكير الواقعي (٢) الذي يبذل جهدا في تعرف الوقائع ثم يقصر نشاطه

Wishful thinktng (1)

Realistic thinking (Y)

العقلي عليها . والتفكير الارتغابي الذي لا يتقيد بالواقع ولا محفل بالقيود الاجماعية والمنطقية والذي يعمينا عن رؤية الحالات السلبية ينقص من تمتعنا بالحياة لأنه يعرضنا دامما لحيبة الأمل ، كما أنه يشوه الأمور في أعيننا فنراها كما نريد لا كما هي عليه في الواقع .ومن ثم فهو محول دون حل المشكلات . وتفكير كثير من الناس في الزواج يعكس التفكير الارتغابي . فبالرغم مما شاهدوه وخبروه بأنفسهم من متاعب تحف بالحياة الزوجية فاتهم يصورونها لأنفسهم كما يرغبون فيها — مهادا من الورود خالية من المتاعب والصعاب والاشواك .

4 - ضعف الثقة بالنفس: دلت دراسة بعض كبار المفكرين على أن أكثرهم أصالة يتمنز بقدر كبير من الثقة بالنفس. كما دلت بحوث كثيرة في استدلال الاطفال على أن نجاحهم في حل المشكلات مرهون ألى حد كبير على الديهم من ثقة في نفوسهم و بما يتسمون به من جرأة وإقدام في معالجها. وتنشأ هذه الثقة بالنفس عن عدة أسباب من أهمها نجاح الطفل وتشجيعه ، ومن أهم ما يفقد الطفل ثقته بنفسه اسراف الكبار في نقد أخطائه ، والسخرية مما يبديه من روح المبادأة ، وكبحه حين مختلف رأيه عن آرائهم ، فسرعان ما يتعلم أن أفكاره تسبب له المتاعب ، ويرى من الحير أن ينقاد و بمتثل بدلا من أن يوجه نفسه بنفسه . لذا يجب على المدرسة أن تشعر كل طالب بقيمته .

#### ٥ ـــ الابداع والاستدلال

الإبداع أو الابتكار creation هو إنجاد حل جديد وأصيل لمشكلة: علمية أو عملية أو اجتماعية . ويقصد بالحل الأصيل الحل الذى لم يسبق صاحبه فيه أحد . والمشكلات على أنواع فمها ما يستهدف تفسير ظاهرة أي معرفة أسباها كالمشكلات الفلكية والفيزيقية والطبية التى تعرض لحلها أمثال نيوتن وجاليليو واينشتن وجير ، أو مشكلة نشأة الأمراض النفسية التى عالجها «فرويد» وهنا يكون الإبداع من قبيل الكشف discovery . ومن المشكلات ما يستهدف خلق شي جديد أو أداة جديدة ، مادية أو معنوية

أو ظروف اجبّاعية معينة ، وهذا هو الاختراع invention كاختراع الميكروسكوب أو تأليف قصة أو اقامة نظام تربوى أو اقتصادى جديد .

وقد جرت العادة على الميز بين الاستدلال والإبداع فلقال إن الاستدلال هدفه الكشف عن أشياء أو علاقات خافية كانت موجودة من قبل ، في حين أن الإبداع هدفه خلق أشياء أو علاقات جديدة لم تكن موجودة من قبل (١) كأن الإستدلال يقتصر على الكشف ، والإبداع يقتصر على الحلق . فجاليليو ابتكر المنظار المسمى باسمه لكنه اكتشف توابع المريخ . الواقع أن الاستدلال كالابداع يتلخص كل مها في حل مشكلات وإدراك علاقات ، وليس الفارق بيها مطلقاً كما يبدو لأول وهلة . فكل اكتشاف بمكن اعتباره ابداعا إن جاء محل جديد أصيل للمشكلة . وكل ابداع مها بلغت أصالته يستعن إن جاء محل جديد أصيل للمشكلة . وكل ابداع مها بلغت أصالته يستعن عواد قديمة موجودة من قبل ، والجديد فيه هو التأليف بين هذه العناصر القديمة .

على أن هناك فارقا بن الاستدلال والابداع من حيث الطريق الذي يسلكه كل منها . فالاستدلال يتبع طريقا مستقيا ذا معالم واضحة هي خطوات الاستدلال التي بيناها من قبل ، والذي يتجلى فيه خضوع التفكير للواقع ، أما الابداع ففيه يتحررالفكر من قيودالماضي ولا يتقيد بالواقع ، وقد يتطلب تحطيم وجهات النظر القديمة التي تسيطر على عقول الناس وتقيدها وتجعلهم أسرى القديم . لذا يرتطم الابداع غالبا بعقبات شي منها ميل المجتمع بل تشبئه بالمحافظة على القديم والقصور الذاتي للانظمة الاجتماعية . لذا كثيرا ما تثير الكشوف والاختراعات روح العداء في الميدان العلمي وغيره . فالمبتكرون في الفلسفة يعتبرون مجانب ، وفي الميادين الاجتماعية والحلقية متمردين أو دعاة فوضي ، وفي ميدان الفن يعتبرون شواذا منحرفين ، وفي ميدان العلم تنهم نظرياتهم بأنها تصدم الفهم العام وتميل إلى الهدم والتدمير .

من صور الابداع (الابتكار)

ليس الابداع ، بنوعيه ، وقفاً على العلماء والادباء والفنانينوغير أولئك

<sup>(</sup>١) أما الخلق بمعنى الايجاد من العدم فقد اختصبه الله سبحانه وتعالى ، وحده لاشريك.

من الكبار .. فالابداع على درجات ومستويات تختلف من حيث أصالتها ومن حيث قيمتها الاجتماعية . فالطفل فى كثير من ألعابة ورسومه مبتكر أصيل . ونحن فى أحلام اليقظة واحلام النوم نبتكر حلولا جديدة «أصيلة» وإن تكن غريبة أو شاذة لما نعانيه من مشكلات وأزمات نفسية ، بل إن القرد الذى شبك عصا فى أخرى واستخدم العصا الجديدة أداة للظفر بطعامه .. قرد مبتكر وسنقتصر على بضعة أمثلة لمختلف صور الابداع (الابتكار) :

١ ــ يتلخص الابتكار غالبا في رؤية الأمور والمشكلات من زوايا جديدة بأن يفرغ علمها المبتكر معنى جديدا أو وظيفة جديدة . فالطفل الصغىر الذي يأتى مملعقة أو بمسطرة أو بعصا ليخرج بها كرته التي انسربت منه تحت خزانة الملابس .. طفل مبتكر لأنه لم ينظر إلى الملعقة من حيث هي شيُّ يستخدم لتناول الطعام ، بل من حيث هي أداة لتناول الكرة ، أى أنه رأى فها وظيفة جديدة غير وظيفتها الأصلية . كذلك القرد الجائع الذي رأى قطعة من الموز مدلاة من سقف حظيرته المرتفع فوثب على شجيرة ماثلة أمامه وانتزع منها غصنا استخدمه أداة للحصول على الموز .. قرد مبتكر لأنه لم ينظر إلى الغصن باعتباره جزءا مندمجا في شجرة بل باعتباره أداة عكن أن تستغل للتغلب على عقبة اعترضته ولبلوغ هدف معنن . كذلك الحال عند كبار المبتكرين . وفي هذا يقول شوبنهاور : «ليس المهم أن نرى شيئاً جديدا بل الأهم أن نرى معنى جديدا في شئ يراه كل الناس» ، أي أن توحي إلينا الأشياء المألوفة بأفكار جديدة . فكلنا يرى البخار يتصاعد من إبريق الشاي لكن شخصا واحدا أوحت إليه هذه الملاحظة المألوفة بابتكار جديد . إن كثبرا من الاختراعات والكشوف العلمية والأدبية والفنية ظهرت حىن أفرغ المخترعون والمكتشفون معانى جديدة على الوقائع التي يعرفها كل الناس والظواهرالتي يلاحظها كل الناس . فقد أوحى سقوط التفاحة من الشجرة إلى نيوتن بأسس قانون الجاذبية . كما أوحى فيضان الماء على جوانب حهام السباحة إلى أرشميدس بقاعدته المشهورة فى الأجسام الطافية . والقصصى المبدع ليس فقط من يأتى بموضوعات وأفكار جديدة ، بل هو أيضا من ينظر إلى الموضوعات المتداولة من زوايا جديدة أو يلتى علمها أضواء جديدة .

٢ – وقد يتلخص الابتكار فى سد الثغرة والكشف عن الحلقة المفقودة فى موقف . فنذ آلاف السنين كان الناس يربطون بين الاصابة بالملاريا ووجود المستنقعات دون أن يعرفوا طبيعة العلاقة بينها حتى اكتشف أحد العلاء أن الحلقة الرابطة هى البعوض ، فسدت الثغرة .

٣ – ومن أرق صور الابداع أن يكشف المبدع عن أوجه للشبه بين أشياء مختلفة أولا يتوقع أحد أن يكون بينها عامل مشترك ، أى أن يدرك الوحدة فى تنوع الطبيعة . فها هو ذا «هيكل» Hackel يرى فى كتابه عن لغز الكون (١٨٩٩) أن مختلف انواع الطاقة الميكانيكية والحرارية والكهربية والضوئية والصوتية .. كلها أوجه مختلفة لأصل واحد ، أو جوهر رئيسى هو الطاقة فى حد ذاتها ، لأنه يمكن تحويل كل صورة من هذه الصور الى الصورة الأخرى ... وقد استطاع «فرويد» أن يدرك وجه الشبه بين الأحلام وأعراض الأمراض النفسية والمبتكرات الفنية وأساطير الأولين وطقوس البدائيين .. إذ رأى أن هذه الظواهر التي تختلف فى ظاهرها اختلافاً كبيرا تشترك جميعها وتتشابه فى أنها تعبيرات رمزية عن رغبات ومخاوف لا يريد أن يعبر عنها بصورة سافرة صرمحه .

والشخص العادى هل يستطيع بنظرته العابرة أن يدرك الشبه القائم بين سقوط التفاحه التى سقطت أمام «نيوتن» من فرعها الى الأرض ، وبين ارتفاع ماء البحر وانحفاضه فى حركة المد والجزر ، أوبينها وبين دوران القمر حول الأرض ، ودوران الأرض حول الشمس ؟ هذه الظواهر البعيدة الاختلاف استطاع نيوتن أن يدرك أوجه الشبه بينها فيردها الى قانون واحد هو قانون الجاذبية . .

#### الذكاء والقدرات الابداعية :

كان الابداع يعتبر إلى عهد قريب مرادفا لحدة الذكاء . فكان ذو الذكاء

الرفيع يسمى عبقريا genius وكان الطفل متوقد الذكاء يسمى موهوبا genius .. غير أنه اتضح من الدراسات التجريبية الحديثة والقياس العقلى خاصة دراسات Getzels و Getzels (١٩٦٠) أن الارتباط بين الذكاء والقدرات الابداعية ارتباط ضعيف . وهذا يعنى أن الذكاء بعضعها الحالى لا ضعيف أن الذكاء بوضعها الحالى لا تصلح للتمييز بين المبدعين وغير المبدعين وان الارتباط بين الذكاء والتحصيل الدراسي أقوى وأوثق من الارتباط بين التفكير الإبداعي والتحصيل الدراسي من بيهم من يبشر بأنه سيكون على شاكلة دارون أو جوته أو تولستوى أو بيهوفن .. ذلك أن اختبارات الذكاء لا تتطلب جدة في الاجابة على أو ابداعا ، مع أنها تقيس القدرة على الاستدلال إلى حد كبر .

ولقد أسفرت بحوث «جلفورد» Guilford (۱۹۵۰) — وهو من اتباع مدرسة تحليل العوامل — عن وجود قدرات ابداعية مستقلة عن القدرات العقلية التي تقيسها اختبارات الذكاء . من هذهالقدرات : الأصالة ومرونة التفكير والطلاقة ، والتحليل ، والتأليف ، والنفاذ ، والحساسية للمشكلات وغيرها . وسنكتني بكلمة موجزة عن أهم هذه القدرات التي لا تعدو أن تكون فروضا قابلة للتحقيق .

١ -- الأصالة : originality وهي قدرةالفرد على التجديد وإعراضه عن الاذعان للمألوف والمبتذل والمعتاد . فالابداع يتعارض مع هذه السلبية التي تبدو في الامتثال للقديم والمألوف .

۲ — مرونة التفكير: flexibility وهي قدرة الفرد على تغيير وجهة نظره إلى المشكلة التي يعالجها بالنظر اليها من زوايا مختلفه. وهي عكس جمود التفكير الذي أدرجناه في زمرة عوائق الاستدلال السليم والذي يرجع إلى القلق والتوتر أو إلى ظاهرة الاستمرارية أي القصور النفسي في التفكير عند حل المشكلات ، والتي تبدوف ميل الفرد إلى الاستمرار في نشاط بدأه حتى

ينتهى هذا النشاط كما يبدو فى صعوبة إنتقاله من عمل إلى آخر أو من فكرة إلى أخرى .

" — الطلاقة Fluency هي قدرة الفرد على أن يتذكر عددا كبيرا من الأفكار والألفاظ والمعلومات والصور الذهنية في سهولة ويسر . وهذا محتم ان يكون المبدع ذا ثقافة واسعة ، إذ لا تذكر بدون تحصيل . أما القول بأن الموهبة وحدها تكفي للابداع فقول خاطئ . وقد صرح نيوتن بأنه غير صحيح أنه أكتشف الجاذبية بمجرد رؤيته تفاحة تسقط من شجرة ، بل لأنه كان يفكر فها دائما ، وأن تتائج بحوثه ترجع إلى العمل والكد الدائب الصبور على سائليف : synthesis هو القدرة على إدماج أجزاء مختلفه معان وصور ذهنية — في وحدات جديدة . كالتأليف بين رأس الأنسان عجتلفة في قصة جديدة وكالتأليف بين جسم الطاثر وجناحيه وبين مروحة البخترة وكالتأليف بين جسم الطاثر وجناحيه وبين مروحة من قدم للكون صورة تؤلف بين أجزائه جميعاً في وحدة متكاملة يعبر عنها قانون علمي واحد هو قانون الجاذبيه .

#### ٦ - مراحل الابداع

سئل كثير من ذوى المواهب الابداعية عن الطريقة التي يظفرون بها بتلك النفحات والومضات فلم يتسن لهم أن بجيبوا بوضوح أو أجابوا بأن الالهام الذى بهبط علمهم عامل في الإبداع . الإلهام الذى بهبط علمهم على حين فجأة بينا تكون أذهانهم منصرفة عن موضوع الإبداع . فهذا يأتيه الالهام وهو سائر في الطريق أو وهو في قاعة السينا أو في الحام وذلك يأتيه الالهام في أثناء النوم أو وهو بهم بركوب السيارة أو وهو منهمك في على لا صلة له البتة بموضوعه ، كأن الالهام قوة خارجة خارقة مسرة . فهذا يقول «لست أنا الذي أفكر إنما هي أفكارى التي تضخر لى !» ، وذلك في يقول «لست أنا الذي يصنع الالحان بل هي التي تصنعني !» وثالت يقول

«لست أعمل بل أنصت كأن شخصا مجهولا بهمس فى أذنى». ولقد رأى «ترتيى» tartini الموسيقى الكبر ،فى نومه أن الشيطان يعزف المقطوعة التى بذل فى تأليفها جهودا موصولة دون جدوى ، فاستيقظ وسجل على الفور ما ألفه «الشيطان» فى الحلم ، وكانت هذه هى «سوناتا زمردة الشيطان» كأن الإلهام مبيط على المبدع من خارج كما يقول أفلاطون. ومما لا شك فيه أن الالهام من خلق المبدع نفسه لكنه فى العادة يكون سريعا خاطفا محيث لا يستطيع الملهم ملاحظته عن طريق التأمل الباطن. ويرى علماء النفس ، بناء على ما يذكره أغلب المبدعين ، أن العملية التى يتم بها الابداع الملهم تجتاز أربع مراحل :

## ۱ - مرحلة الاعداد أو التحضير Preparation

فيها تحدد المشكلة وتفحص من جميع نواحيها وتجمع المعلومات مسن الذاكرة ومن المطالعات وتهضم جيدا . ويربط بعضها ببعض بصور مختلفة ، ثم يقوم المبدع بمحاولات للحل يستبعد بعضها ويستبقى البعض الآخر لكن يصعب الحل وتبقى المشكلة قائمة . ولقد قال«جوته» Goethe في وصف هذه المرحلة : «كل ما نستطيعه هو أن نجمع الحطب ونتر كه حتى يجف ، وستدب النار فيه في الوقت المناسب، ويقولي إديسون Edison إن أكثر الهامه كان جهدا وكدا وعرقا ، ولعله كان يقصد الى المشقة التي كان يعانيها أثناء مرحلة الاعداد.

### ٢ – مرحلة الحضانة أو الاختمار Incubation

هى مرحلة تريث وانتظار . لا بنتبه فيها المبدع إلى المشكلة انتباها جدياً . غير أنها ليست فترة خمود بل فترة كمون ، فيها يتحرر العقل من كثير من الشوائب والموادالتي لاصلة لها بالمشكلة ، وفيها تطفو الفكرة بين آن و آخر على سطح الشعور ، ويشعر المبدع شعوراً غامضاً بأنه يتقدم نحو غايته ، وفيها تنزع المشكلة التي استحوذت على الذهن إلى اقتناص الذكريات والأفكار والصور الذهنية التي يتم بها الابداع . وقد تطول هذه المرحلة عند العلماء والفنانين والمخترعين لمدة سنين بل يعمد بعض المبدعين إلى عند العلماء والفنانين والمخترعين لمدة سنين بل يعمد بعض المبدعين إلى

استبعاد أفكارهم عن قصد بعد مرحلة الاعداد والقيام بعمل آخر أو ترويح آخر .

ويرى بعض علماء النفس أن المشكلة تكون إبان هذه الفترة تحت تأثير عمليات الهامة الحافية التي تحدث في البيضة أثناء مرحلة الحضانة . غير أن هذا أمر من الصعب اثباته أو نفيه ، والأرجح فيا يراه البعض أن النشاط الذهني الذي أثارته المشكلة يستمر بعد ترك المشكلة وفق ظاهرة «القصور النفسي».

ولنا أن نتساءل عن السبب الذى يعوق المبدع عن حل المشكلة بعد أن جمع المعلومات والمقدمات اللازمة . ربما كان السبب أنه يسر فى طريق مسدود أو غير صحيح ، أو لعله افترض افتراضآغيرسلم، أو لعله ضل فى زحمة التفاصيل وعجز عن تحديد الاطار الكلى للمشكلة ، وربما انشغل وارتبك ببعض التفاصيل التي لا صلة لها بالموضوع .. وهذه العوامل الطفيلية من شأنها أن تعطله وتعوقه عن الحل مادام بمضى فى تفكيره دون تمهل أو استجمام . فهو فى هذه الحالة محتاج إلى وجهة نظر طازجة إلى المشكلة يتيحها الاستجمام وترك الموضوع دون الاستمرار بقلق فى مسالك عقيمة .

#### ٣ ـ مرحلة الالهام أو الإشراق Inspiration

فيها يثب الحل إلى الذهن ويتضح على حين فجأة : لحناً كان أم رسماً أم كشفاً علمياً أم قصيدة ... كما يثب الاسم الذي محاول الفرد تذكره إلى ذهنه فجأة بعدأن استحال تذكره بالارادة.أو مثل ذلك كمثل من ينظر إلى شيء بعيد غير واضح في الأفق ، فتارة يبدو له هذا الشيء بصورة ، وطوراً بصورة أخرى ، وإذا به قد اتضح وتحددت معالمه على حين فجأة أو كمثل من ينظر في صورة من تلك الصور الملغوزة محاول أن يكشف فيها عن رسم غزال مختبىء ، أو صياد متربص ، أو طائرة على شجرة .

ككأن الالهام ضرب من « الاستبصار الفجائى » insight أو الحدس»(١) insight بفضله تبرز الفكرة الجديدة أو الحل الجديد بغتة وعن طريقه تتكامل الأجزاء والعناصر في وحدة جديدة فريدة ... وقد يكون الالهام مصحوباً في بعض الآونة بانفعال شديد .

#### \$ \_ مرحلة اعادة النظر أو التحقيق Verification

قد يكون الالهام الخطوة الأخيرة في التفكير الابداعي أحياناً ، غير أنه في في أغلب الأحيان يتعين على المبدع أن يختر الفكرة المبتدعة ويعيد النظر فيها لبرى هل هي فكرة صحيحة أو مفيدة أو تتطلب شيئاً من الصقل والتهديب . الواقع أن كثيراً من المبدعين بجدون أن ابداعهم لا يولد مكتملا بل يكون في حاجة إلى تعديل كبر وتحوير وتصويب وتكييف غير قليل .. وفي هذا مايدل على أن الالهام ليس آخر المطاف بل لابد أن تتلوه مرحلة في أن الالهام ليس آخر المطاف بل لابد أن تتلوه مرحلة فينة ، أو لقصة أو لقصيدة أو لنظرية أو لاختراع وبين رسم هذه الصورة أو كتابة هذه القصة ، أو اخراج هذا الاختراع وبين رسم هذه النظرية أو كتابة هذه القصة ، أو اخراج هذا الاختراع ، أو صوغ هذه النظرية والتحقق من صحبها — وظاهر أن هذه المرحلة في التفكير الابداعي شبهة بالخطوة الأخيرة في الاستدلال ، مع ملاحظة أن خطوات الابداع ليست خطوات الاستدلال والمنهج العلمي .

<sup>(1)</sup> الحدس: نوع من الادراك المباشر أو الحكم المباشر السريع أو الاستنتاج المباشر الفجائى الذي يصل اليه المرء عن طريق علامات طفيفة أو مقدمات لايدركها ادراكا شعوريا واضحا . . هو حكم أو أستنتاج لا يسبقه ويمهد له تأمل عقل شمورى واضح . وكثيرا ما يؤ دى الحدس الى أحكام دقيقة صادقة على الناس والاحداث قد تفوق في صدقها ما نصل اليه من أحكام عن طريق التفكير والتأمل الشمورى السريح . ويقوم الحد ب بدور كبير في حياتنا اليومية وأحكامنا على الناس والاشياء دون ان نفطن الى وجوده . غير أن بعض علماء النفس يرون أنه طريقه غير علمية للمعرفة والحكم والاستنتاج لانه يقوم على انطباعات ذاتية مبهمة غير محددة ، في حين يرى آخرون أنه ذو قيمة بالمنة فلايجب الإعراض عنه ، بل من الحكمة أن يوضع موضع اعتبار .

#### أسئلة في التفكير والاستدلال

- ١ حالباً ما تكون اللغة عوناً على التفكير ، لكنها تقف أحياناً عقبة
   ف سبيل التفكير الواضح . اشرح مع التمثيل .
  - ٢ ــ بـن كيف تؤدى وحدة اللغة بـن القوم إلى وحدة الفكر .
- ٣ ــ وضح بالمثال كيف تعطل لغتنا العامية التفكير الصحيح الواضح.
  - ٤ ــ ما الفوارق الأساسية بن استدلال الطفل واستدلال الراشد .
- ه ــ ما أوجه الشبه بين استدلال العوام من الناس واستدلال الأطفال
- ٦ ــ وفرة المعلومات شرط ضرورى لكنها شرط غير كاف
   للاستدلال الصحيح ــ اشرح .
  - ٧ ــ كيف يساعد التفكير على التذكر وعلى تحصيل الدروس.
- ۸ مهما اختلفت المشكلات التي تعرض للفرد من حيث نوعها
   ودرجة تعقيدها فإن طرق حلها واحدة وضح بالأمثلة .
- ٩ ـــ ما العوامل المختلفة التي تعوق الفرد عن حل مشكلاته الشخصية
   وأزماته النفسية ؟ .
- ١٠ ــ بن كيف يمكن استخدام المنهج العلمى فى تشخيص وعلاج مشكلة سلوكية لدى طفل من الأطفال ، كالسرقة المتكررة أو الهرب المتكرر من البيت .
  - ١١ ــ أذكر أمثلة للتفكر الخرافي الشائع بين عامة الناس.
- ١٢ ــ حاول أن تحل المسألة الآتية وبين الأسباب التي تعوقك عن حلها في سهولة : كيف تصنع أربعة مثلثات متساوية الاضلاع من ستة عيدان من ثقاب متساوية الطول ؟...
- ۱۳ ــ ما أوجه الشبه وأوجه الحلاف بين التفكير الاستدلالي والتفكير الابداعي .

14 ــ احباط دافع من الدوافع الأساسية للانسان هو بمثابة مشكلة تواجهه ويتعن عليه حلها ــ اشرح بالمثال .

١٥ --- اشرح قول شوبنهاور : «ان الحق لم يعرفه الناس بعد ، لا لأنهم لم يبحثوا عنه ، بل لأن الباحثين كانوا يستهدفون دائماً العثور على أفكار عزيزة علمهم مقربة من نفوسهم » .

١٦ – أذكر بعض المعتقدات التي تقوم على الرغبة لا على المنطق .

١٧ ــ من قال إن الحاجة أم الابتكار فقد قال نصف الحق لا الحق
 كله ــ ناقش .

١٨ – تؤثر الدوافع فيما ندركه ، وفيما نتذكره ، وفيما نتعلمه ، وفيما نفكر فيه . اشرح

١٩ – إذا تناول عشرة أشخاص طعام السمك فى وليمة فأصيب ٧ منهم بالتسمم ، فهل من الصواب أن نقول إن السمك سبب التسمم ،
 وإذا أصيب ٥ فقط ، أو أصيب الجميع ؟

## البتاب الرابع

تممهيد في الفروق الفردية

## الغكاء وإدليستعيادات

الفصل الأول: طبيعة الذكاء وقياسه

الفصل الثانى: نتائج قياس الذكاء

الفصل الثالث: الاستعدادات.



## الفروق الفردية

قدمنا أن علم النفس يستهدف دراسة أوجه النشاط النفسي التي يشترك فيها الناس حميمًا ، أى أوجه الشبه بينهم، كالادراك والتفكير والتذكر والتعلم (علم النفس العام) ، كما يهتم بدراسة ما بينهم من فوارق في الذكاء ا والاستعدادات والشخصية .. (علم النفس الفارق) . وقد درسنا في الأبواب السابقة العمليات العقلية التي يشترك فيها حميع الناس. غير أن هذا الاشتراك والتشابه لا يعنى التطابق ، أى لا يعنى أنهم متساوون تساوياً تاما فيما يدركون ويفكرون ويتذكرون ويتعلمون .. فحن ينظر فريق من الناس إلى منظر واحد أو يستمعون إلى محاضرة واحدة ، فنحن نفترض أنهم على حد سواء فى إدراكهم المنظر أو فهم المحاضرة . وهو افتراض صحيح ، لكن بوجه عام فقط . ذلك أن أحدهم قد يكون أحد بصرا من غره فتكون رؤيته للمنظر أشد وضوحاً ، أو تكون لديه خبرات سابقة تتصل بالمنظر فتجعل ادراكه له أكثر ثراء ، أو يعميه الكبت عن رؤية أشياء يراها الآخرون بوضوح (أنظر الفروق الفردية في الادراك ص ٢١٥) ، وإذا سلمنا بهذا التشابه العام بين الناس من حيث عملياتهم العقلية ، فلا مفر من أن نعترف، دون حاجة إلى اجراء تجارب ، بأنهم يختلفون اختلافاً قد يكون كبيراً من حيث ما يتسمون به من صفات جسمية وقدرات عقلية وسمات خلقية واجتماعية : هذا قوى البنية أو حسن المنظر أو رشيق الحركة، وذلك رفيع الذكاء ، أو ينعم بقدرة خطابية عالية ، أو هو دون المتوسط فى القدرة الرياضية أو الموسيقية .. هذا فضلا عما بينهم من تفاوت كبير فى سمات شخصياتهم : أى من حيث ميولم وانجاهاتهم ومستويات طموحهم وأتزانهم الانفعالى ودرجة احبالهم للحرمان أو درجة حساسيتهم للمشكلات الاجتماعية أو مبلغ ما لديهم من تعاون أو مثابرة أو أمانة أو اعتماد عن النفس.

وقد دل القياس السيكولوجي على : (١) أن اختلاف الأفراد في قدراتهم وسماتهم اختلاف كمي أي اختلاف في الدرجة لا في النوع أي مكن قياسه (٢) وأن قدرات الفرد الواحد وسماته مختلف بعضها عن بعض من حيث القوة والضعف ، أي أن هناك فروقاً في الفرد نفسه كما أن هناك فروقاً بن الأفراد (٣) أن القدرات والسات موزعة بين الأفراد توزيعاً طبيعياً ، يمعني أن أغلبية الناس على درجة متوسطة من القدرة أو السمة ، وأن قلة منهم من تعلو قدراته وسماته على المتوسط أو تكون دونه ، (٤) أن الفروق الفردية قد ترجع إلى الوراثة أو البيئة أو الهما معاً . هذا ما سيتضح لنا من دراسة الموضوعات الباقية من هذا الكتاب : الذكاء والاستعدادات والشخصية .

الفروق في الفرد نفسه: كما نختلف الأفراد بعضهم عن بعض من حيث قدراتهم وسماتهم الشخصية ، كذلك تختلف قدرات الفرد الواحد وسماته من حيث القوة والضعف . فقد يكون الفرد رفيع الذكاء لكنه ضعیف الارادة أو سیء الخلق أو مصاب بمرض نفسی . وقد یکون متفوقاً في القدرة الموسيقية ودون المتوسط في القدرة اللغوية . أو يكون ماهراً في إدارة الآلات وغير ماهر في إدارة الناس ، ماهرا في الرسيم وغير ماهر فى الخطابة أو يكون شديد الميل إلى دراسة العلوم الاجتماعية بادى النفور من دراسة العلوم الرياضية وقد يكون لديه استعداد كببر للأعمال الكتابية واستعداد ضعيف للأعمال الميكانيكية . أو أن يكون ذا قدرة كبرة على احتمال الألم الجسمي لكنه ضعيف الاحتمال للألم النفسي وقد يكون ولوعاً بالقراءة هلوعاً من الاختلاط بالناس . ولعلك سمعت بأولئك الأشخاص الذين يستطيع أحدهم أن يجرى في ذهنه ، ودون استعانة بالقلم والورق ، عمليات ضرب لستة أرقام في سبعة أرقام ، أو استخراج الجذر التربيعي أو التكعيبي لأعداد كبيرة ... هؤلاء الأشخاص قد يكون مُستواهم دون المتوسط في الذكاء العام ، ودون المتوسط بكثير في القدرة اللغوية . وبناء على هذا فن يصلح أو لعمل معين قد لا يصلح لدراسة أو لعمل آخر . ومن يفشل فى دراسة أو عمل معين لا يتحتم أن يفشل فى أعمال أخرى، فالتلميذ الذي محصل على تقدير منخفض فى اختبار للذكاء ربما بجد صعوبة فى النواحى الدراسية فى منهج المدارس التقليدية ، لكن قد يكون لديه قدر كبير من القدرة أو المهارة فى كثير من النواحى الميكانيكية أو الاجتاعية أو الفينية أو الموسيقية ، ومن يكون بارزاً نامها فى عمل لا يتحتم أن محتفظ عمر كزه هذا إن نقل أو رقى إلى عمل آخر . وهذه حقيقة بجب أن تؤخذ بعين الاعتبار فى عمليات التوجيه التعليمي والمهنى والاختيار والتدريب المهنى وفى توزيع الطلاب على الشعب الدراسية المختلفة أو على الكليات الجامعية المختلفة وكذلك فى عمليات التعين والنقل والترقية للعمال والموظفين .

#### ١ ـــ وجوب مراعاة الفروق الفردية

يعتمد النظام الاشتر اكى على مبدأ نفسى اجتماعى هو مبدأ (تكافؤ الفرص) وهو مبدأ يقتضى الكشف عن الفروق الفردية بن الناس فى استعداداتهم العامة والخاصة حتى يتسنى توجيه كل فرد إلى المحال الذى يتفق مع استعداداته إذ أن مجهود الفرد وقدراته وإسهامه فى تقدم المحتمع هى العوامل التى تحدد منزلة الفرد وليس ما عملك أو يرث .

إن إغفال مابين الأفراد — رجالهم ونسائهم ، كبارهم وصغارهم — من فوارق جسمية وعقلية ومزاجية واجهاعية لهأسوأالأثر بالفر دنفسه والمجتمع الذي يعيش فيه . فلو أغفلنا هذه الفوارق ما استطعنا أن نحفزهم على العمل ، أو نسوسهم ونعاملهم بما يستحقون ، أو أن نرعى العدل في اثابتهم أو عقابهم ، بل مااستطعنا أن نحل مشاكلهم ، أو نوجههم إلى المهن والأعمال ونوع التعلم الذي يناسبهم ، أو نحتار من بينهم أكفأهم لعمل معين ، أي ما استطعنا أن نضع الشخص المناسب في المكان المناسب ... وينسحب هذا على الطلاب في المدرسة أو الجامعة ، وعلى العمال في المصنع أو المتجر، وعلى الجنود في الجيش . والنتيجة المحتومة لذلك هبوط مستوى الانتاج ،

واتساع نطاق الإخفاق فى الدراسة ، واضطراب الصحة النفسية للفرد الذى نكلفه القيام بعمل أو بدراسة لا يقوى عليها أو لا يميل اليها، وفساد العلاقات الإنسانية ، هذا فضلا عما يصيب الاقتصاد القومى والتنظيم الاجتماعى من تبذير وخسارة وضياع .

الواقع أن الشخص العادى لا يستطيع أن يدرك ما بين الناس من فوارق بعيدة في الذكاء والقدرات والشخصية ، فآباء الأطفال الموهوبين لا يعرفون في الغالب مستوى أطفالهم الرفيع من الذكاء وآباء الأطفال المتخلفين لايدركون في الغالب مدى ما يعانيه أطفالهم من قصور عقلي حتى يبدأ الطفل في التعثر الدراسي الموصول . ولقد قبل إن الفرق بين ذكاء الشخص المتوسط في ومنا هذا وبين ذكاء أرسطو كالفرق بين ذكاء القرد المتوسط والانسان المتوسط . الواقع أن الفوارق بين الناس في الذكاء على درجة من الاتساع عيث يكون القرد المتوسط أكثر ذكاء من الإنسان المعتوه الضعيف العقل . . كذلك الحال فيما بين الناس من فوارق في الشخصية والخلق والمزاج . . من كذلك الحال الذي ينظم ويوجه ويقترح وينقد إلى العامل الرعديد الذي يخشى مدير الأعمال الذي ينظم ويوجه ويقترح وينقد إلى العامل الرعديد الذي يخشى الكلمة التي تصدر منه والحركة التي يأتي بها إلى المحرم العاتى الذي لا تغشاه مسحة من الشعور بالذنب لما يرتكبه من أعمال غير انسانية نكراء .

وفى مجتمعنا اليوم من الممكن أن نساوى بن الناس فى الحقوق والفرص لكنه من غر الممكن أن نساوى بينهم فى القدرات العقلية والسهات المزاجية عا مجعلهم قادر بن على التنافس العادل المشروع بين بعضهم وبعض ، كما نستطيع أن نتيح لكل منهم فرصة التعلم والعمل لكننا لا نستطيع أن نساوى بينهم فى نوع التعلم أو العمل أو الأجر

#### ٢ ــ مدى الفروق الفردية

يدلنا الاحصاء على أنا إذا قسنا أية صفة لدى مجموعة كبيرة جداً من الأفراد وجدنا أن توزيع هذه الصفة يتبع نموذجاً خاصاً مهما كان نوع

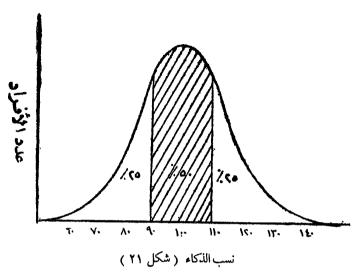

الصفة المقيسة: جسمية كانت كالطول أو الوزن أو حدة البصر، أو قوة القبضة باليد، أم عقلية كالذكاء أو القدرة اللغوية أو القدرة على تذكر الأرقام، أم خلقية كالصدق أوالأمانة، أو مزاجية كالاتزان الانفعالى أو القدرة على احتمال الشدائد، أم اجتماعية كالتعاون أو الانطواء على النفس. هذا النموذج بمثله رسم بياني معين يتضح منه أن أغلب الأفراد بملكون هذه الصفة بدرجة متوسطة معتدلة، ثم يقل عددهم تدريجياً كلما اتجهنا إلى طرفى الرسم. والمنحني (شكل ٢١) بمثل توزيع نسب الذكاء في مجموعة كبيرة جداً من الأفراد. ومما يلاحظ في هذا التوزيع أن نصف المحموعة متوسط الذكاء، أي تتراوح نسب ذكائهم بين ٩٠، ١١٠، وأن عدداً ضئيلا من المحموعة ينحط ذكاؤه عن ٢٠، ثم يزداد هذا العدد بصورة تدريجية حتى يبلغ نهايته العظمي عند نسبة ١٠٠، ثم يتناقص بعد ذلك بصورة تدريجية أيضاً وعلى نفس النحو الذي ازداد به حتى يصل إلى نهايته العطمي عند نسبة ١٠٠، وبعبارة أخرى فالشطر الأكبر من المحموعة متوسط الذكاء في نسبة ١٠٠٠.

حين أن النوابغ وضعاف العقول أقل المجموعة عدداً . وقل مثل ذلك في سائر الصفات الانسانية .

ويسمى هذا المنحنى «منحنى التوزيع الطبيعى» أو «المنحنى الاعتدالى» ومما أنه يتكون من شقين مناثلين ، وأن شكله شبيه بشكل الجرس . لذا يسمى أحياناً «منحنى الجرس» .

مما بجدر ملاحظته أن التوزيع توزيع متصل (١) ممثل حميع نسب الذكاء من أصغرها إلى أكبرها دون أن تتخلله ثغرات ، أى أنه بمثل الذكاء فى مختلف درجاته ومستوياته . وهذا على خلاف ما يبدو للانسان العادى الذى عيل بطبعه إلى ألا يرى من الأمور إلا أطرافها : فاما ذكاء أو غباء ، وإما طول أو قصر ، وإما بياض أو سواد ، وإما صحة أو مرض ، وإما نوم أو يقظة ... ولا شيء بن الطرفن . .

#### ٣ ــ أسباب الفروق الفردية

#### الوراثة والبيئة فى نمو الفرد

ترى هل ترجع الفروق الفردية إلى الوراثة أم إلى البيثة ؟ قبل الاجابة على هذا السؤال نود أن نشير إلى أننا إذا كنا بصدد فرد واحد ، فلامعنى لأن نتساءل : أيهما أهم فى تعين ذكائه أو شخصيته ، الوراثة أم البيئة ، لأننا نكون كمثل من يتساءل : أيهما أهم لحياة الفرد ، المعدة أو الطعام ؟ أو أبهما أهم لسير السيارة ، الماكنة أم البنزين ؟ ذلك أننا أبناء الوراثة والبيئة فى آن واحد ، ومن المحال أن نفصل أثر الوراثة عن أثر البيئة إلا إذا استطعنا فصل مياه رافدين يصبان فى نهر واحد. وتفصيل ذلك أن الإنسان منذ نشأته الأولى فى صورة بييضة مخصبة أصغر من رأس الدبوس ، تبدأ المورثات الأولى فى صورة بييضة محصبة أصغر من رأس الدبوس ، تبدأ المورثات سيتوبلازمة الخلية وهذه نوع من البيئة . وحين تتكاثر الخلايا تؤثر كل خلية فى الأخرى . وهذه بيئة خلوية أيضاً . وحين تتكاثر الخلايا تؤثر كل خلية فى الأخرى . وهذه بيئة خلوية أيضاً . وحين تتكون الغدد الصم خلية فى الأمرة من هرمونات فى مجرى الدم شرط ضرورى لنمو الجنين بأسره.

<sup>(</sup>١) Continuum المتصل هو مقدار أو كم مكاسك لاتوجد ثغرة أو مسافة بين أجزائه .

هذا إلى أن الجنين النامى يستمد غذاءه من الدورة الدموية للأم ـــ وهذه بيئة الرحم .

ثم يولد الإنسان فى بيئة مادية وأخرى اجتماعية تؤثران فيه ويؤثر فيهما طوال حياته : الأسرة والمدرسة والزملاء والأدوار الاجتماعية التى يقوم بها ، هذا بالاضافة إلى طبقته الاجتماعية وثقافة المجتمع الذى يعيش فيه .. ليست البيئة إذن قوة مستقلة عن الوراثة أو قوة تضاف اليها بل قوة تتفاعل معها ، ومن هذا التفاعل يتم نمو الفرد وسلوكه ومايتسم به من صفات جسمية وعقلية ومزاجية واجتماعية شتى .

فالاستعدادات الفطرية الوراثية كالاستعداد للكلام أو لمرضى جسمى أو نفسى لا يمكن أن تظهر وأن يتضح أثرها من دون عوامل البيئة مثلها كثل الصورة الفوتوغرافية السالبة لا تظهر إلا بفعل احماض كياوية معينة . فالطفل الذى ينشأ بين الحيوانات يشب كالحيوان عاجزاً عن الكلام بالرغم من أنه يملك استعداداً وراثياً للكلام يمزه عن الحيوان ، ولا بدله من بيئة انسانية تحيل هذا الاستعداد الفطرى إلى قدرة فعلية للتعبير بالعربية أو الاسبانية هذه البيئة نفسها عبثاً تحاول أن تحمل الحيوان على الكلام . غير أن البيئة الإنسانية العادية إن كانت تكفى لكسب القدرة على الكلام فهى غير كافية لتحويل كثير من الاستعدادات الإنسانية الكامنة إلى قدرات فعلية كالقدرة على العزف على الفردة على العرب تدريباً قد يكون طويلا . هنا يجب أن يتعلم الفرد تعلماً خاصاً وأن يتدرب تدريباً قد يكون طويلا .

ومن ناحية أخرى فالمهارات والاتجاهات والعادات المهنية والاجتماعية والخلقية التي نكتسها كالقدرة على قيادة سيارة ، أو حب التعاون ، أو الشعور بالنقص لا يمكن أن تقوم إلا على أساس من استعدادات وراثية . فالرقص ليس سوى تنظيم لحركات المشى ، وعادة الكلام لا بدلها من أساس فطرى وإلا لما قامت أصلا . ولابد أن يكون الإنسان ذكياً لكى يكون محتالا ، خفيف اليد لكى يكون نشالا ، قوياً لكى يكون حمالا .

وبعبارة أخرى فالوراثة تزود الفرد بالامكانات والاستعدادات ، والبيئة تقرر ما إذا كانت الامكانات ستتحول أو لا تتحول إلى قدرات فعلية وكذلك مدى استغلالها . فلو أن بيتهوفن نشأ فى مجاهل استراليا ما اتيح له قط أن يؤلف سيمفونياته الرائعة ، لكنه كان من المحقق أن يكون أمهر قارع للطبول فى قبيلته . ولو أن شخصاً لا يملك استعداداً موسيقياً أحضرنا له خبر معلمى الموسيقى ما استطاع أن مجعل منه موسيقاراً ممتازاً .

موجز القول أن كل قدرة أوسمة لدى الفرد فطرية ومكتسبة فى وقت واحد . ومن اللغو أن نتحدث عن الأهمية النسبية للوراثة والبيئة فى تكوينها إذ أن كلتهما شرط ضرورى لذلك .

غير أن هذا لا يعنى أن الوراثة والبيئة تحددان القدرة أو السمة بنفس النسبة ، فقد يكون أثر إحداهما أكبر من أثر الأخرى . ويطلق على الصفات التي يكون أثر الوراثة أكبر بكثير فى تحديدها من أثر البيئة (الصفات الجسمية والذكاء والمزاج . ومن علاماتها أنها ثابتة نسبياً أي لا تستطيع عوامل البيئة العادية أن تغيرها إلا فى حدود ضيقة .

#### الوراثة والبيئة فى الفروق الفردية :

والعادة أننا لا نتحدث عن الأهمية النسبية لكل من الوراثة والبيئة إلا إذا كنا نقارن فرداً بآخر ونود أن نعرف ما الذي يجعل «زيداً» يفوق «بكرا» فى القوة أو الطول أو الذكاء أو الشخصية؟أهى الوراثة أم البيئة؟ هنانكون كن يسأل : هل تفوق سيارة أخرى لجودة ماكنتها أو لجودة البنزين أولهما معاً . فيكون الجواب أن الفرق بينهما قد يرجع إلى الوراثة وحدها ، أو إلى البيئة وحدها ، أو إلى كلتهما .

وتفصيل ذلك أن وراثة أحدهما تختلف من دونشكعنوراثةالآخر

إلا أن يكونا توأمين صنوين (١) ، لذا يرجع بعض الاختلاف بينهما إلى الوراثة . ولا شك أيضاً فى أن البيئة السيكولوجية لأحدهما تختلف عن بيئة الآخر حتى إن كانا بعيشان فى بيت واحد ويذهبان إلى مدرسة واحدة ، لذا يرجع بعض الاختلاف بينهما — خاصة فى الصفات النفسية — إلى البيئة إذن فالفارق بين فردين أو أكثر يرجع عادة إلى كل من الوراثة والبيئة . لكن أيهما أكثر أهمية فى احداث هذا الاختلاف ، الوراثة أم البيئة ؟ الجواب يتوقف على نوع الصفة التى نحن بصددها ... فاذا كنا بصدد صفات جسمية كالمظهر والحيوية فأى اختلاف بينهما عند الميلاد يرجع إلى وراثة مختلفة لأن المرجح أن تكون بيئة الرحم لكل منهما متشامة . وحتى بعد الميلاد فاختلاف بيئة أحدهما عن بيئة الرحم لكل منهما متشامة . وحتى بعد الميلاد غير أننا إذا كنا بصدد قدرة كالذكاء ، هنا قد تكون الوراثة عاملا هاماً ، غير أننا إذا كنا بصدد قدرة كالذكاء ، هنا قد تكون الوراثة عاملا هاماً ، والطريق الوحيد لمعرفة الأثر النسي لكل من الوراثة والبيئة فى حالة اللكاء والشخصية وأمثالهما من الصفات ... هو اجراء التجارب ، مما سنفصله و بابي الذكاء والشخصية .

وقد دلت التجارب على أن الفروق الفردية ترجع: (١) اما إلى الوراثة وحدها كالفروق فى لون العين ولون الجلد ولون الشعر ونوعه ومجموعة الدم وعمى الالوان وبعض حالات ضعف العقل (٢) أو إلى البيئة وحدها كالفروق فى الاتجاهات الاجتاعية والميول والصفات

<sup>(</sup>۱) النوائم الصنوية هي التي تتخلق من انشطار نفس البييضة المحصبة ، فتكون لها نفس المحرثات أي نفس الوراثة ، كما تكون دائما من جنس واحد ، يشبه أحدهما الآخر عند الميلا د بحيث يتعذر التمييز بينهما ، و كلما تقدم بها العمر زاد التشابه بينها بدل أن يقل ، أما التوائم اللاصنوية فتنشأ من بييضات مستقلة محصبة بحيوانات منوية محتلفة ، فوراثة أحدها غير وراثة الآخر وقد يكونان من جنس واحد ، أو يكون أحدها ذكراً والآخر أنى ، ولا يزيد التشابه الوراثى بينهما على تشابه أخوين غير توأمين لنفس الأبوين ، أى تكون درجته حوالى ٥٠ ٪ تقريباً .

الحلقية (٣) أو إلى كل من الوراثة والبيئة بنسب متفاوتة كالفروق فى الذكاء ، إلا فى حالة التوائم الصنوية اذ يرجع الاختلاف كله بينها إلى عوامل بيئية .

#### ٤ ـ قياس الفروق الفردية

تستخدم الاختبارات النفسية (١) بمختلف أنواعها لقياس (١) الفروق بين الأفراد بعضهم وبعض كمقارنة ذكاء طفل بذكاء الطفل المتوسط في مجموعة من نفس سنه أو (٢) الفروق بين الفرد ونفسه في فترات مختلفة ، كقارنة قدرة الفردعلى حفظ الشعرقبل فترة من التدريب وبعدها (٣) والفروق بين الجهاعات : كالمقارنة بين الذكور والاناث من حيث المهارة اليدوية أو الاستعداد الموسيقي .. موجز القول أننا نقيس لنقارن . أما الاختبارات فعلى أنواع منها :

١ – اختبارات ذكاء .

 ٢ ـــ اختبارات قدرات واستعدادات : جسمية وحسية وحركية وعقلية وفنية .

٣ ــ اختبارات الشخصية والحلق : وتدخل فى نطاقها اختبارات واستخبارات الميول والاتجاهات النفسية والقيم والسات الحلقية والمزاجية وفكرة الفرد عن نفسه ومستوى الطموح وقوة الدوافع ومستوى القلق أو العدوان . هذا إلى اختبارات تشخيصية تميز بين الاسوياء والعصابيين ،

<sup>(</sup>۱) الاختبار النفسي هو امتحان موضوعي مقنن يتكون من مشكلة يطلب من الشخص حلها ، أو عمل يقوم به ، أو عدة أسئلة يجيب عليها. والمقياس المقنن هو الذي لو استخدمه أفر اد مختلفون حصلوا على نتائج متهاثلة. وهذا يتطلب توحيد أسئلة الاختبار و تعليها ته وطريقة اجرائه و تعصيحه والزمن اللازم لاجرائه والأمثلة الإيضاحية التي تسبقة وكل مامن شأنه أن يؤثر في نتائج المفحرصين .

وأخرى للتمييز بين الاشكال المختلفة للعصاب والذهان (١).

٤ -- اختبارات التحصيل للطلاب ، واختبارات الكفاية المهنية للعال والموظفن .

<sup>(</sup>۱) العصاب ( بضم العين ) Neurosis هو المرض النفسي ، والذهان ( بضم الذال ) Psychosis هو المرض العقل . والتفرقة بينهما أنظر فصل « الأمراض النفسية والأمراض المقلية ».

### الفصل الأول

# طبيعة النكاء

## وقياسه

#### ١ \_ معنى الذكاء

الدكاء عند عامة الناس مرادف «للنباهة» وهي يقظة المرء وحسن انتباهه و تفطنه لما يدور حوله أو لما يقوم به من أعمال .. وهم يصفون بالذكاء كذلك الشخص حسن التصر ف الذي يصطنع الحيلة لبلوغ أهدافه والذي يقدر على التبصر في عواقب أعماله .. كما أنهم بميلون عادة إلى اعتبار الذكاء قدرة عامة شاملة يبدو أثرها في ميادين مختلفة ، فالذكي في ميدان التجارة يغلب أن يكون ذكياً في ميدان السياسة أو الحدمة الاجهاعية أو في معالجة مشاكل أطفاله .. هذا إلى أنهم يرونه موهبة طبيعية لا قدرة يكتسها الفرد عن طريق الحرة والتعلم والتحصيل ، فهم يفرقون في العادة بين الذكاء وبين العلم والثقافة .. يضاف إلى هذا أن الناس يفرقون في العادة بين الذكاء وبين الصفات الحلقية أو الاجهاعية فيقال إن فلانا ضعيف الارادة أو حاد المزاج بالرغم من ذكائه

أما علماء النفس قد تقدموا بتعريفات مختلفة . فيرى «ترمان» Тегтап الامريكي أن الذكاء هو القدرة على التفكير الحجرد ، أى على التفكير بالرموز من ألفاظ وأرقام مجردة من مدلولاتها الحسية . وهو تعريف لا غبار عليه إن نظرنا إلى الإنسان فحسب لكنه يتضمن أن أغلب الحيوانات لا تتسم بالذكاء كما أنه يغفل عن اختلاف مستويات الذكاء ، من حيوان إلى آخر ، وهو اختلاف أثبتته التجارب . ويرى «شرن» الألماني Stern أن الذكاء هو القدرة على التكيف العقلي للمشاكل والمواقف الجديدة ، أي قدرة الفرد على تغيير سلوكه حين تقتمي الظروف الخارجية ذلك . ويذهب «كلفن» على تغيير سلوكه حين تقتمي الظروف الخارجية ذلك . ويذهب «كلفن»

الامريكي Colvin أن الذكاء هو القدرة على التعلم ، فأذكى اثنين أقدرهما على التعلم وعلى تطبيق ما تعلمه .. وربما كان أشمل تعريف وأجمعه أن الذكاء هو على القدرة على التعلم واستخدام الفرد ما تعلمه في التكيف لمواقف جديدة أي لحل مشكلات جديدة .

أما من الناحية العملية فالذكاء يشمل كل هذه القدرات: التفكير والتعلم والتكيف. فالشخص الذكى (١) أقدر على التعلم وأسرع فيه (٢) أقدر على التعلم وأسرع فيه (٢) أقدر على التبصر في الفهم من غيره. (٤) أقدر على التبصر في عواقب أعماله. (٥) أقدر على التصرف الحسن واصطناع الحيلة لبلوغ أهدافه ومن الغريبأن العلماء مع عدم معرفتهم بطبيعة الذكاء واختلافهم على تقديم تعريف موحد له ، كانوا و لا يزالون يصوغون مقاييس شيى له تقوم على أساس عملي محض ، وهي مقاييس تميز بالفعل بين الأذكياء وغير الأذكياء ، مما أن أساس عملي محض ، وهي مقاييس تميز بالفعل بين الأذكياء وغير الأذكياء ، نتائجها وأحكامها على الذكاء تتفق إلى حد كبير مع تقديرات المعلمين أو الرؤساء أو رجال الادارة ممن يتصلون بالناس في شيى المحالات. هذا مادلت الرؤساء أو رجال الادارة ممن يتصلون بالناس في شي المحالات. هذا مادلت مقاييس الذكاء في التنظيم المدرسي وانتقاء الطلبة للجامعات وفي ميداني مقاييس الذكاء في التنظيم المدرسي وانتقاء الطلبة للجامعات وفي ميداني الاختيار والتنبؤ المهني والتعليمي . الواقع أن قياس الشيء قبل معرفة حقيقته اليس بدعة في تاريخ العلم . فنحن لا نزال نجهل طبيعة الكهرباء ومع ذلك فنحن نقيسها .

#### ٢ ــ نشأة مقاييس الذكاء ونطورها

اتجه الباحثون فى أول عهدهم بالقياس العقلى إلى قياس بعض الأمارات والصفات الجسمية طمعا فى أن بجدوا فى بعضها دلائل على القوة العقلية ، فبدأ القياس العقلى بقياس الرأس وأبعاد الجمجمة وما بها من نتوءات محجة أن الرأس مستقر العقل . حتى جاء «بيرسون» Pearson فى أوائل هذا القرن

وأثبت أن العلاقة بين القوة العقلية والمظاهر الجسمية علاقة جد ضعيفة لا يعتد مها .

بعد ذلك اتجه القياس العقلي إلى تقدير بعض القدرات والصفات الجسمية البسيطة كالقدرة على التميز الحسى ، ودرجة الحساسية للألم ، وسرعــة الحركة والقدرة على تحمل التعب . وكانت حجهم أن القدرة على التميز الحسى تتوقف على القدرة على تركيز الانتباه ، وهذه لها علاقة مباشرة بالذكاء كما أن حساسية الجلد دليل على يقظة العقل وحدته أى دليل على الذكاء .

غير أنه اتضح بالتدريج أن الذكاء كما يعرفه الناس لا يمكن أن يقاس بأمثال هذه القدرات البسيطة ، فاتجه الباحثون إلى قياس العمليات العقلية العليا كالتفكير والفهم والحكم والتخيل ..

#### مقياس «بنيه» Binet

كان على قياس الذكاء أن ينتظر ظهور العالم الفرنسى «بنيه» الذى يعتبر من اكبر رواد القياس الموضوعي في علم النفس . حي يظفر بأول مقياس معروف للذكاء يستعمل لتحديد المستويات العقلية المختلفة . ذلك أن وزارة المعارف الفرنسية عهدت في عام ١٩٠٤ إلى لجنة أن تبحث عن وسيلة دقيقة للتمييز بين الأطفال الأسوياء وبين شديدى الغباء والمتخلفين عقليا ممن لا يصلحون للدراسة بالمدارس الابتدائية . وكان «بنيه» أحد أعضاء هذه اللجنة فرأى أنه ليس من الانصاف أن يعتمد في مهمته هذه على أحكام المدرسين لأنها ستكون من دون شك أحكاما ذاتية منحازة ، وعمل على ابتكار وسيلة تقيس مستوى الذكاء العام لأى طفل كما يقيس المتر أطوال الأشياء . غير التكوين ، متعدد المظاهر ، فهو يفصح عن نفسه في أربع من القدرات العقلية التكوين ، متعدد المظاهر ، فهو يفصح عن نفسه في أربع من القدرات العقلية في هذه الانجاه . فبدأ يصوغ أنواعاً من الاختبارات تجس العقل في هذه في هذا الانجاه . فبدأ يصوغ أنواعاً من الاختبارات تجس العقل في هذه النواحي المختلفة وكانت المسلمة الاساسية لديه أن الذكاء يزداد سنة بعد أخرى

خلال مرحلتى الطفولة والمراهقة المبكرة فالطفل ذو السادسة من العمر اكثر ذكاء من طفل فى ذكاء منه طفل فى العاشرة . وقد راعى فى مقياسه أن تكون اختباراته أى أسئلته :

١ منوعة مختلفة بدل أن يقتصر على بضعة أنواع من الاختبارات كما كان يفعل سابقوه . اختبارات تقيس الفهم والتفكير والتجريد والتعميم والتقد والتعليل والتمخطيط ...

٢ ــ أن تكون من النوع الذى يقيس الذكاء الحالص من أثر المعلومات
 المدرسية أو التعلم الحاص لانه كان يعتقد أن الذكاء فطرى إلى حد كبر

فالاسئلة الآتية بجب الا تدرج فى مقياس ذكاء : «ما اسم عاصمة فتلندة» ما النسبة بين متانة سلك من الحديد وخيط من الحرير متساويين فى السمك ؟» «ما الفرق بين الكتلة والوزن ؟» . ما اسم العملة المتداولة فى البرازيل ؟

٣ ــ أن تكون من النوع الذى يقيس العمليات العقلية العليا كالفهم والحوازنة والاستخدام الصحيح للغة . لأن الفروق بين الاطفال تكون أشد وضوحًا في العمليات العقلية العليا منها في العمليات العقلية الدنيا . وكانت هذه الفكرة من أهم ما أسهم به «بنيه» في القياس العقلي .

وقد ظهر مقياسه الأول عام ١٩٠٤ ويتألف من ثلاثين سؤالا متدرجة في الصعوبة وكان هدفه التميز بن ذكاء الأطفال الاسوياء والمتخلفين عقليا ، فيا بين سن الثالثة والحادية عشرة . وفي عام ١٩٠٨ صاغ مقياساً آخر لم يكن هدفه عزل المتخلفين عقليا عن الاسوياء بل قياس ذكاء التلاميذ في مختلف الأعمار . وفي عام ١٩١١ قام بتعديل هذا المقياس فأضاف اليه أسئلة جديدة وحذف بعض الأسئلة التي تتطلب تحصيلا مدرسيا خاصا ، فأصبح يتكون من ٥٤ سؤالا .

وقد ترجم مقياس «بنيه» إلى عدة لغات وطبق فى كثير من البلاد فبدت الحاجة إلى تعديله وتنقيحه حتى يلائم حالة كل بلد وثقافته، وامتدت مجموعات أسئلته فظهرت مجموعة تقيس ذكاء صغار الأطفال فى عامهم الأول أو

مادون ذلك وأخرى لقياس ذكاء النابغين الممتازين . لكن ظلت مبادئ قياس الذكاء كما رسمها «بنيه» . ومن أشهر هذه التنقيحات تنقيح «ترمان» الامريكي المسمى تنقيح «ستنفرد» نسبة الى الجامعة التي يعمل بها : كان ذلك عام ١٩٦٧ ، ثم أجرى ترمان تنقيحا آخر عام ١٩٣٧ وكان أوسع المقاييس شيوعا لقياس ذكاء الاطفال وقد نقل هذا التنقيح الى اللغة العربية بعد أن أدخلت عليه بعض التعديلات كي يلائم البيئة المصرية . هذا وقد ظهر تنقيح ثالث عام ١٩٦٠ لأن كثيرا من أسئلة التنقيح السابق أصبحت مهجورة لا تلائم مقتضيات العصم .

ثم ظهرت بعد ذلك مقاييس الذكاء الجمعية التي لا تجرى على كل فرد على حل فرد على حل الله على حدة كما في مقياس «بنيه» كما ظهرت المقاييس غير اللفظية التي لا تكون الاجابة على اسئلتها باللغه كما هي الحال في أغلب اختبارات «بنيه».

#### أمثله من مقياس منقح لبنيه ا:

لكى نأخذ فكرة عما تقيسه مقاييس الذكاء بالفعل ونعرف ما تستخدمه من مواد وما يتطلبه اجراؤها من عمليات عقلية ، اليك أمثلة لبعض الاختبارات التى استخدمها وبنيه، وأتباعه لمستويات الأعمار المختلفة :

مستوى ۸ شهور بمد الطفل بده ليمسك بجسم صغير لامع مدلى فى متناول بده .

مستوى ١٢ شهرا : يقلد الطفل المختبر وهو يهز «شخشيخه» في يده .

مستوى ٢ سنة : يطلب الى الطفل أن يزيل الغلاف المحيط بقطعة مـــن الشيكولاته قبل أن يضعها في فمه .

مستوى ٢,٥ سنة : يعرض على الطفل ٥ لعب معروافة له ويطلب منه تسمية ٤ منها .

مستوى ٣ سنين يعطى الطفل خيطا وكمية من الحرز ويطلب اليه أن يسلكها فى الحيط . وينجح إذا سلك ٤ خرزات على الاقل فى مدة لا تتجاوز دقيقتن . مستوى ٢ سنوات : تعرض عليه ٤ صور لوجوه انسانية وقد حذفت منها بعض الأجزاء كالأنف وعين واحدة مثلا ، ويطلب إليه الاشارة إلى الأجزاء المحذوفة . وينجح اذا أعطى الجواب الصحيح لثلاث صور .

مستوى ٩ سنوات : يطلب إليه أن يذكر أوجه الشبه وأوجه الاختلاف بن الحشب والفحم ، وبن المركب والسيارة ، وبن التفاح والبرتقال .

مستوى ١٢ سنة : يطلب إليه أن يقدم تأويلا صحيحاً لصورة حادثة تعرض عليه .

مستوى ١٤ سنة : تعرض عليه صورة أضيفت إلىها وحذفت مها بعض الأجزاء ، ويطلب إليه لماذا تبدو الصورة سخيفة ؟

٤ مستویات للراشدین : یطلب إلى المفحوص أن یقدم تعریفات حرة
 ٤ و ٢٣ و ٢٦ و ٣٠ کلمة من قائمة بها ٤٥ کلمة .

ويبدو لنا أن نتساءل على أى أساس يقوم تقدير الدرجات لهذه الاختبارات لماذا يطلب من المفحوص أن يعطى ٤ أجوبة صحيحة من ٥ ، أو ٤ من ٤ فى اختبار آخر ، أو أن يعرف ٢٠ كلمة من ٤٥ ؟ الواقع أن هذا التقدير لا يقوم على أساس تعسنى ، فالاختبارات تجرب قبل أن تطبق على أعداد كبيرة من الاطفال والراشدين ممن هم فى نفس العمر ، ثم تعدل وتكيف حسب مستوى الافراد المتوسطين فى الاعمار المختلفه .

#### العمر العقلي ونسبة الذكاء :

القياس هو تقدير الشيُّ المادى أو المعنوى بواسطة وحدة معينة لمعرفة ما محتويه من هذه الوحدة . فلا قياس بغير وحدة . فنى الأوزان نستعمل الكيلو أو الرطل ، وفى الابعاد نستعمل المتر أو الياردة ، فما الوحدة السي نستخدمها فى قياس الذكاء ؟ يرجع الفضل الى «بنيه» فى أنه أول من وضع وحدة فى القياس العقلى ، هى «العمر العقلى» . فاذا نجح طفل فى الاجابة على جميع الاختبارات فى مقياسه الى اختبارات عمر ٩ سنين منلا وعجز عن

الاجابة فيما بعد ذلك قلنا ان عمره العقلي ٩ سنين مهها كان عمره الزمني ، أئ أنذكاءه يعادل ذكاء طفل متوسط عمره ٩سنين زمنية وإن استطاع طفل عمره الزمني ٤ سنوات أن ينجح في اختبارات سن ٦، فهواذكي بكثير من المتوسط، وكان عمره العقلي ٦ سنة ، ومعنى ذلك أنه يسبق عمره الزمني بعامين لأن أداءه يساوى اداء الطفل المتوسط من عمر زمني اكبر منه بعامين .

فاذا استطعنا تحديد مستويات الذكاء للطفل المتوسط (العادى) فى سنوات العمر المختلفة ، استطعنا أن تحدد بالنسبة الى هذه المستويات ، مدى تقدم أو تخلف أى طفل آخر من ناحية الذكاء .

وعلى هذا يكون العمر العقليهو المستوى الذى بلغه الفرد فى ذكائه فى الوقت الذى نجرى عليه فيه مقياس الذكاء . أو هو درجة ذكاء الفرد بالنسبة الى افراد من نفس سنه .

غیر أن العمر العقلی فی ذاته لا یدلنا علی أن الفرد ذکی أو غبی . فالطفل الذی عمره الزمنی ۱۲ سنة ، الذی عمره الزمنی ۱۲ سنة ، ویکون طفلا ذکیا ان کان عمره الزمنی ۵ سنوات .

ومن ثم كان من الضرورى أن نوازن بين العمر العقلى للفرد وعمره الزميى عدد السنن الى عاشها فعلا ان أردنا أن نحكم على ذكائه . فان كان عره العقلى يقرب من عمره الزمنى فهو متوسط الذكاء ، وان كان يزيد عليه فهو فوق المتوسط فى الذكاء ، لذا اصطلح العلماء بعد «بنيه» على اتحاذ النسبة بين العمر العقلى والعمر الزمنى وسيلة للدلالة على ذكاء الفرد أو غبائه وتضرب هذه النسبة عادة فى ١٠٠ لازالة الكسور . وتسمى القيمة الناتجه «نسبة الذكاء» Intelligence Quotient أو 10 . فنسبة الذكاء لطفل عمره العقلى ١٠ سنوات وعمره الزمنى ٨ سنوات هى ١٠ / ٨ × ١٠٠ = ١٠٥ ما تقل عن ١٠٠ يكون ذكاء الفرد عن المتوسط ، وبقدر ما تقل عن ١٠٠ يكون ذكاء الفرد منخفضا بقدر قليل أو كبر .

#### طبقات الذكاء:

تدلنا نسبة الذكاء على أن الفرد ذكى أو غبى أو متوسط ، لكنها لا تدلنا على مدى ما لديه من تفوق أو تأخر ، فنسبة الذكاء إن زادت على ١٠٠ كانت دليلا على أن صاحبها فوق المتوسط فى الذكاء ، لكن هل تشر النسبة ١٣٠ مثلا إلى ذكاء خارق ونبوغ ، أم أنها أمر شائع بين الناس ؟ وهل النسبة ٨٠ تشر إلى غباء مطبق أم أنهاأمر مألوف ، ومن م فالمدلول الحقيق لنسبة الذكاء لدى فرد معين لا يمكن معرفته على وجه التحديد الا إذا درسنا توزيع نسب الذكاء بين الناس جميعاً . وقد طبقت مقاييس الذكاء على نطاق واسع فدلت نتائجها على أن الذكاءموزع بين الناس توزيعا طبيعيا وفق المنحني الاعتدالى (أنظر ص ٣٧٧) أى أن السواد الأعظم مهم متوسطون فى الذكاء فى حين أن النوابغ وضعاف العقل قله قليلة فالذين تزيد نسب ذكائهم على ١٤٠ لا يتجاوزون ١ ٪ أيضا . وقد اتفق العلماء على أن :

من تزيد نسبة ذكائه على ١٤٠ يعد ألمعيا .

من تكون نسبة ذكائة من ١٢٠ الى ١٤٠ يعد ذكياً جداً .

من تكون نسبة ذكائه من ١١٠ الى ١٢٠ يعد فوق المتوسط .

من تكون نسبة ذكائه من ٩٠ الى ١١٠ يعد متوسط الذكاء .

من تكون نسبة ذكائه من ٨٠ الى ٩٠ يعد دون المتوسط .

من تكون نسبة ذكائه من ٧٠ الى ٨٠ يعد غبيا جدا .

من تكون نسبة ذكائه أقل من ٧٠ فهو ضعيف العقل أو متخلف عقلياً

فان كانت نسبة ذكائه من ٥٠ ــ ٧٠ فهو أهوك .

وان كانت نسبة ذكائه من ٢٠ أو ٢٥ - ٥٠ فهو أبله .

وان كانت نسبة ذكائه أقل من ٢٠ أو ٢٥ فهو معتوه .

#### ٣ \_ مقاييس الذكاء غير اللفظية (العملية)

هى مقاييس لا تكون الاجابة على أسئلها باللغة بل بالرسم أو القيام بعمل حركى كأن يطلب إلى المفحوص أن يبنى برجا من عدة مكعبات ، أو أن يؤلف صورة لمنظر من أجزائها المبعثرة ، أو أن يرسم صورة لأى شخص لمعرفة ما اذا كان سيغفل عن بعض التفاصيل الهامة أو العلاقات الهامة فى رسمه ، أو أن يعطى لوحة بها ثقوب لأشكال هندسية مختلفة وعلية أن مملأ هذه الثقوب بقطع من الحشب ، ثم تسجل أخطاؤه والزمن الذى يستغرفه لانجاز هذا الاختبار . ومن الاختبارات غير اللفظية الشهيرة اختبار المتاهات الذى أعده «بورتيس» Porteus وهو يتألف من مجموعة من المتاهات متدرجة فى صعوبتها (شكل ٢٢) بحيث تناسب قياس ذكاء الاطفال من سن المالي يصل متدرجة فى صعوبتها (شكل ٢٢) بحيث تناسب قياس ذكاء الاطفال من سن

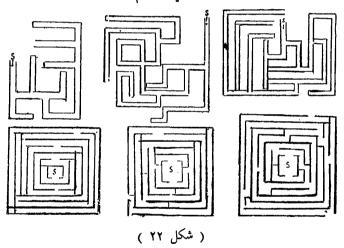

لاحظ تدرج المتاهات فى الصعوبة –كل متاهة تقدم مطبوعة على ورقة منفصلة فاذا نجع المفحوص فى اجتيازها تقدم له المتاهة التالية .

بين مدخل المتاهة ونهايتها . وقد ثبتت فائدة هذا الاختبار مع الاغبياء ودون المتوسطين والبدائيين . كما ظهر أنه يقيس إلى جانب الذكاء دوجة الحرص

أو الاندفاعية ، لذا غالبا ما يفشل فيه الأحداث الجانحون بدرجة أكبر من فشل أحداث أسوياء يتساوون معهم فى الذكاء اللفظى .

ومن أحسن المقاييس العملية وأكثرها شيوعا مقياس «بنتنر» Pintner (شكل ۲۳) ويطبق على الاطفال من سن ؛ إلى ١٤



(شكل ٢٣)

ويتألف من ١٥ اختبارا مستقلا سبعة مها لوحات أشكال أى لوحات بها ثقوب توضع فيها كتل من الحشب ذات أشكال وأحجام محتلفة ، وثلاثة أختبارات لتكميل صور من أجزائها المبعثرة ، واختبارات أخرى لعدة كتل من الحشب وتكوين أشكال وعمليات تعلم بسيطة . أما المكعبات الظاهرة في أسفل الرسم فتوضع أربعة مها أمام المفحوص ويستخدم المختبر المكعب الحامس للنقر عليها بنظام وترتيب معين ثم يطلب إلى المفحوص في كل مرة أن عاكى النقر بنفس الرتيب .

وتستخدم المقاييس العملية لقياس ذكاء الأميين والأجانب والصم

البكم(١) وصغار الأطفالوضعافالعقول أىالمتخلفين عقليا أو من لديهم عيوب فى النطق . ونتائجها لا تتأثر بالعوامل الثقافية والاجماعية التى يتأثر بها النوع اللفظى . لكنها لا تتنبأ بدقة عن النجاح فى الدراسة لأنه يتوقف إلى حد كبير على استخدام اللغة .

#### ٤ ـ مقاييس الذكاء الجمعية

لا تجرى هذه المقاييس على كل فرد على حدة بل على مجموعة من الأفراد في وقت واحد ، وهي لا تتطلب أجهزة أو أدوات خاصة ، إن هو الا الورق والقلم ، ومن الأمثلة عليها «مقاييس الجيش» التي أجرتها الولايات المتحدة الامريكية في الحرب العالمية الأولى على اكثر من مليون ونصف مليون من المحندين والضباط للتمييز بين الأغبياء الذين لا يصلحون للقيام بواجبات الجندي وبين الاذكياء الذين يقدرون على القيام بواجبات الضابط وتتكون هذه المقاييس من مقياسين «الفا» Alpha و«بيتا» beta وقد صيغ المقياس الأول لقياس ذكاء من يعرفون القراءة والكتابة لأنه مقياس لفظي .. فيه اختبارات لقياس الانتباه وأخرى للتفكير اللغوى ، وثالثة تتلخص في حل مسائل حسابية ، ورابعة لقياس القدرة على إدراك أوجه الشبه والتضاد بين أشياء ، واختبارات يطلب فيها إلى المفحوص ترتيب عدد من الكلات أو تتكملة سلاسل من الأعداد واختبارات لتقدير المعلومات العامة :

أما مقياس «بيتا» فمقياس عملى للاميين مادته رسوم وأشكال ورموز ومتاهات ، أنظر شكل ٢٤

والمقاييس الجمعية أكثر اقتصادا في الوقت والجهد من المقاييس الفردية كمقياس بنيه ، ولكنها لا تعدلها في الدقة والضبط ، ولا تعطى فكرة عن

 <sup>(</sup>١) فى الخزانة السيكولوجية اليوم مقاييس خاصة العمى وضعاف البصر والصم وضعاف السمع . والعاجزين عن الحركة خاصة المصابين بتلف عضوى فى المخ ، وأخرى المصابين بالحبسة الكلامية



( شکل ۲٤ )

### كم مكعبا في كل مجموعة ! اكتب العدد في المربع الحالي

الكيفية التى يستجيب بها الفرد للمقياس أى ملاحظة سلوكه أثناء الاختبار: هل هو مهتم بالاختبار أو غبر مكترث ، هل هو خجول أو مذعور أو مسرف فى التأدب ، أو مجامل ، هل يكثر من السؤال ، هل هو قليل الصبر ، سريع الاهتياج ، هل يستطيع تركيز انتباهه ، ويثابر إن ارتطم بصعوبة ؟ لذا بجب تطبيق المقاييس الفردية على الأفراد الذين تبدو نتائجهم فى المقاييس الجمعية مريبة تقتضى مزيدا من الدراسة للتحقق من صحبها وكذلك بجب استعالها «أى الفردية » مع صغار الأطفال وضعاف العقول والأطفال المشكلين والجانحين ، نقول مع صغار الاطفال قبل المدرسة الابتدائية لعدم قدر بهم على التركيز ولأن أذهابهم تتشتت بسهولة ، ولأن الدافع للاستمرار فى الاجابة على المقياس لا يتوافر لديهم . أما المقاييس الجمعية فيتعين استعالها لتصفية الاعداد الكبيرة من العال والموظفين المتقدمين لشغل عمل أو وظيفة معينة ، وكذلك لانتقاء الصالحين عن يتقدمون الى المدارس والجامعات .

# ٥ ــ مقياس الذكاء الثانوي لتلاميذ مصر

أعد هذا المقياس الأسناذ القبانى فى الثلاثينات لقياس ذكاء تلاميذ المدارس الثانوية (١٢ ــ ١٨ سنة) . ويتألف من ٥٨ سؤالا مكتوبة فى كراسة وتتدرج من السهل إلى الصعبوالزمن اللازم لإجرائه ٤٠ دقيقة وهومقياس يمكن إجرائة بصورة فردية أو جمعية . وإليك بعض أسئلته وأمام كل سؤال رقمه فى المقياس :

(١) ضع خطأ تحت كلمتين من الكلمات الآتية تكون العلاقة بين معنيهها كالعلاقة بين العين والبصر :

الاذن ـــ الشعر ـــ أزرق ـــ السمع ـــ البحر ـــ البحيرة .

(٤) أكتب العددين المكملن لسلسلة الأعداد الآتية :

- - 3 - X - 77 - 37 - X - 5 - Y

- (٦) ضع خطا تحت الجواب الصحيح: الأسفنج هو: سائل عنصر
   مادة ليفية حيوان حجر ذو مسام شيئ مصنوع.
- (۱۰) ضع خطا تحت كلمتين تكون العلاقة بين معنيهها مثل العلاقة بين مستشى ومرضى : طبيب ــ ملجأ ــ سجن ــ قاض ــ جمعية خبرية ــ حرمون ــ مفتش .
  - (12) إذا رسم ثلاثة أقطار في دائرة ، فالى كم قسم تنقسم ؟
- (۲۷) رتب الكلمات الآتية فى عقلك كى تكون جملة مفهومة ، ثم اعمل ما تكلفك به فقط : ما تكلفك به فقط : خطا ، اسم ، تحت ، أكتب ، إيطاليا ، وضع ، عاصمة .
- (٣١) أكمل الجملة الآتية بوضع كلمة واحدة فى كل مسافة منقطة :
   انه .... أن ترتبط برباط الصداقة مع من يفوقك فى ....
- (۳۷) صندوق محتوى على صندوقين آخرين ، وفى كل من هذين الصندوقين توجد ٣ صناديق أخرى . وفى كل من هذه الصناديق الأخيرة توجد ٤ صناديق أخرى ، فما عدد الصناديق جميعاً .
- (٤٤) «لكل قاعدة شواذ ، حتى هذه القاعدة» هذه العبارة غير معقولة ، والمطلوب منك أن تضع خطا تحت أحسن جملة تبن كونها غير معقولة : (أ) أنها ليست قاعدة . (ب) أن بعض القواعد ليس لها شواذ . (ج) أنها تناقض نفسها (د) أننا لا مكننا معرفة ما هي الشواذ .

(٥٣) ما عكس «مفاجيً»

(۵۸) (۲۳) (۲۳) ، ۷۳۵۱ ، ۷۹۲۳ ، ۷۹۲۳ ، ۲۵ ، ۷۳۵۱ ، ۲۳۱ ، ۸۷۱۰۷۸) هذه الأرقام تكون جملة مكتوبة بلغة سرية كل رقم فيها رمز لحرف معن والمطلوب منك ترجمتها مع ملاحظة (أولا)أن الحرف أ هو أكثر الحروف تكر ارآ في اللغة العربية (ثانيا) أن ۱ = ج ، ۹ = ص ، ۲ = ف .

## ٣ ــ مقياس وكسلر للراشدين

ظهر هذا المقياس عام ١٩٣٩ على يد السيكولوجي Wechsicr بمستشفى Bellevue للطب النفسي بمدينة نيويورك ، لذا يعرف أحيانا بمقياس وكسلر ــ بلفيو . وهو مقياس فردى لقياس ذكاء الراشدين ، المتعلمين والأميين ، من سن ١٦ إلى ٦٠ ، وسرعان ما لاقى رواجا وأصبح من أكُمر المقاييس الفردية استعالا وذلك بالرغم من ظهور تنقيح (ستنفرد بينيه) لعام ١٩٣٧ . ذلك أن هذا التنقيح كان عرضة لكثير من أوجه النقد من أهمها: أنه يستخدم اللغة إلى حد كبير إذ محتوى على اختبارات مفردات لغوية في أعمار كثيرة بالإضافة إلى أخرى تختبر قدرة المفحوص على فهم الألفاظ واستخدامها ، لذا فهو مقياس لفظى أي تتأثر نتيجتُه بالقدرة اللغوية للمفحوص . ثم إنه وإن كان قد نجح في قياس ذكاء الأطفال إلا أنه لم ينجح فى ذكاء الكبار لأنه لم يقنن على أفراد فوق سن ١٨ ، لذا فكثير من اختباراته لا يثير اهمام الراشدين وشوقهم لأنه موضوع في الأصل لمن هم أصغر سنا -ومن ثم بدت الحاجة ماسة إلى مقياس لذكاء الراشدين . ويتألف المقياس من قسمين ، قسم لفظي محتوى على ستة اختبارات ، وقسم محتوى على خمسة إختبارات عملية (١). وقد إقتبسه وأعده للبيئة المصرية الاستاذان لويس كامل وعماد الدين اسماعيل ، ومنها نستمد الأمثلة التالية :

# القسم اللفظي : ويتألف من الاختبارات الآتية :

المعلومات العامة: ويتكون من ٢٥ سؤالا متدرجا في الصعوبة مثل: ايه هو الترمو متر؟ السكر بيجي منن ؟ مين اللي كتب كتاب (الأيام) ايه الاجراءات القانونية اللي لازم يعملها البوليس قبل ما يخش بيت واحد؟

<sup>(</sup>۱) صاغ وكسلر مقياسا آخر خاضا بالأطفال دون سن ۱۰ ، وهو يشبه مقياس الراشدين فأن كليما يحتوى على اختبارات لفظية وأخرى عملية . ونما يجدر ذكره أن أكثر اختبارات الذكاء الحديثة تشمل قسمين لفظى وعمل لأن الاختبارات القديمة كانت تؤكد اختبارات الفهم اللفظى والتفكير المجرد لذلك يعجز فيها الأذكياء المتخلفون في النمو اللفظى

٢ – الفهم العام: ويضم ١٠ أسئلة لا تتطلب الاجابة عليها تحصيلا دراسيا خاصا مثل: ليه الجزم بتتعمل من الجلد ؟ ليه اللي يتولد أطرش مايقدرش يتكلم ؟ (يتطلب هذا الاحتبار اكثر من المعلومات العامة لأنه يتطلب الحيار انسب الحلول لمشكلة معينة)

٣ – الاستدلال الحسابي: يتكون من ١٠ أسئلة متدرجه في الصعوبة تعطى الثمانية الأولى منها شفويا أما السؤالان الاخبران فيعطى كل منها على بطاقة مثل: إذا اشترى راجل طوابع بوستة بثمانية صاغ وأعطى البائع ورقة بـ ٢٥ قرشا يبقى له كام عند البياع ؟ (الزمن المحدد للاجابة ١٥ ثانية). إذا كان ٣ كيلو يتن بـ ٢٥ قرشا فكم كيلو يشتريها الواحد بجنيه ؟ (الزمن الحجد ٦٠ ثانية).

٤ — اعادة الارقام: يعيد المفحوص ثلاثة أرقام ثم أربعة ثم خمسة إلى تسعة أرقام يلقيها عليه المختبر، ثم يعيد المفحوص عدة سلاسل من الأرقام بالعكس. وتكون درجته هي مجموعة عدد الأرقام المعادة إعادة صحيحة في كل من المحموعتين (يقيس القدرة على تذكر الارقام وشيئاً غير قليل من المخموعتين (يقيس القدرة على تذكر الارقام وشيئاً غير قليل من المخموعتين (يقيس القدرة على تذكر الارقام وشيئاً غير قليل من المخموعة ،

 المتشابهات : يذكر المفحوص أوجه الشبه بين شيئين يبدوان مختلفين كالبرتقال والموز أو الكلب والأسد أو الهواء والماء أو المدح والعتاب (يتطلب القدرة على ادراك العلاقات والتفكر الحرد)

٦ - معانى الكلمات : يطلب إلى المفحوص اعطاء معانى عدد من
 الكلمات تتدرج فى الصعوبة .

### القسم العملي:

١ - ترتيب الصور : مجموعات من الصورتمثل كل مجموعةمنها قصة مفهومة تعرض على المفحوص غير مرتبة ويطلب منه ترتيبها . وتقدر الدرجة على أساس صحة الاداء وسرعته . (يتطلب القدرة على فهم الموقف في جملته وانتزاع الفكرة التي يتضمنها ثم ترتيب الصور على أساسها)

٢ ــ تكميل الصور: ١٥ بطاقة على كل منها صورة ينقصها جزء ويطلب

من المفحوص ذكر اسم الجزء الناقص ــ صورة لرجل لا يوجد إلا نصف شاربه أو رجل فى الشمس لا ظل له . أما الدرجة فتكون على عدد الصور التي أعطيت عنها اجابات صحيحة . (يتطلب القدرة على التمييز بين الاجزاء الاساسية وغير الأساسية)

٣ - تجميع الأشكال: نماذج من الحشب لثلاثة أشياء (وجه امرأة ويد إنسان وشكل صبى) وقد قطعت قطعا مختلفة، ويطلب من المفحوص جمع هذه القطع بحيث تكون الشكل الكامل. وتقدر الدرجة على أساس كل من سرعة الاداء ودقته.

٤ — اختبار المكعبات : تعرض على المفحوص مكعبات جوانبها ملوبة بألوان مختلفة ، كما تعرض عليه بطاقات عليها رسوم ملونة . ويطلب منه أن يكون من المكعبات مثل ما يرى فى البطاقات . وتقدر الدرجة على أساس كل من الصحة والسرعة .

موز الأرقام: تعرض على المفحوص عدة أرقام تحت كل رقم منها رمز مختلف، ثم تقدم اليه بطاقة بها عدة أرقام ويطلب منه أن يضع تحت كل رقم منها الرمز المناظر له. والدرجة هي المحموع الكلي للرموز الصحيحة. (يتطلب القدرة على التذكر البصرى وادراك العلاقات المكانية)

هذا المقياس يعطى ثلاث نسب للذكاء : نسبة الذكاء اللفظى ، ونسبة الذكاء العملى ، ونسبة الذكاء الكلى . غير أن هذه النسب تحسب بطريقة غير الطريقة التى تحسب بها فى مقياس «بنيه» ، إذ تحسب من الدرجة التى يحصل عليها الفرد فى المقياس مباشرة دون إستخدام العمر العقلى .

ويتميز مقياس وكسلر عن غيره من المقاييس بأنه :

ا جمع بين اختبارات لفظية وأخرى عملية في مقياس واحد شامل
 وهذا لا يعنى أن هناك أنواعا مختلفة من الذكاء بل يعنى أن هناك طرقا مختلفة
 يعبر بها الذكاء عن نفسه . هذا هو رأى مؤلفه .

٢ ــ لا يستخدم فكرة العمر العقل لقياس ذكاء الراشدين ، لأن العمر العقلى ولو أنه يفيد فى وصف العو العقلى الطفل الا أنه لا يناسب بل يضل فى قياس ذكاء الراشدين .

٣ ــ بسط مفهوم الذكاء الذى تقيسه المقاييس فجعله يشمل مقومات أخرى غير عقلية كالاهمام والرغبة فى النجاح والمثابرة والتحمس فى الاداء هى التى تدفع الفرد إلى حل مسائل أكثر صعوبة وتعقيداً.

ويعتبر هذا المقياس اليوم أفضل مقياس لذكاء المراهقين والراشدين .

# ٧ ــ الحكم على الذكاء من مقاييسه:

لو تأملنا مقاييس الذكاء الى استعرضناها لوجدنا أنها تشترك في النواحي الآتية :

١ ــ أنها منوعة مختلفة إلى حد كبير ، فهى تقيس القدرات اللفظية والمحددية والمكانية ، ويقصد بالقدرة المكانية قدرة الفرد على تقدير المسافات والأبعاد بدقة ، وعلى ملاحظة ما بين الأشكال من تشابه أو اختلاف ، وعلى تكوين شكل من أجزائه المبعرة .

٧ - أن كثيرا من أسئلتها يتطلب إستخدام المعلومات والحبرات السابقة ويتضح هذا حين نسأل المفحوص أن يعرف كلمة معينة أو نسأله عن فهمه معانى بعض الكلمات . كذلك الحال فى اختبار رسم شخص وتكملة صورة غير أن هذا يبدو أقل وضوحا فى اختبارات المتاهة . ومع هذا فقد تعينه خبرته السابقة حتى فى هذه الحال ، إذ ربما يكون قد تعلم فائدة الحرص والتؤدة وضرر التسرع والاندفاع مما هو ضرورى للنجاح فى هذه الاختبارات حسل علومات وخبرات سابقة فقليلة جدا أو معدومة . وأغلب الاختبارات تضع معلومات وخبرات سابقة فقليلة جدا أو معدومة . وأغلب الاختبارات تضع المفحوص فى موقف جديد إلى حد ما . فهو يعرف جيدا كلا من الفحم والخشب لكنه لم يسبق له فى أغلب الظن أن فكر فيم يتشامهان وفيم يختلفان .

عدد من الصور تتكون منها قصة معروفة . وهذا موقف جديد . كذلك الحال حين نطلب اليه إكمال سلسلة من الأعداد أو ذكر أوجه الشبه بين شيئين يبدوان مختلفين كالمدح والعتاب . فاختبارات الذكاء لا تقيس المعرفة من حيث هي بل تقيس القدرة على تحصيلها وتطبيقها والانتفاع بها . وبعبارة أخرى فهي تقيس القدرة على إستخدام المعرفة لا مجرد تذكر المعرفة أو إمتلاكها ... إستخدام المعرفة السابقة في مواقف جديدة . فالذكاء قدرة عقلية وليس محتوى عقليا . لذا كان أشمل تعريف للذكاء هو ما قدمناه من أن الذكاء هو القدرة على التعلم واستغلال الفرد ما تعلمه في التكيف لمواقف جديدة .

إن الفكره الأساسية في قياس الذكاء هي أن الناس حين تتاح لهم فرص متساوية أو متشابهة للتعلم ، كتلاميذ الفصل الواحد مثلا ، فأكثر هم ذكاء هو أكثر هم قدرة على تحصيل المعرفة وعلى إستخدام ما يعرفه في الاجابة على اختبارات الذكاء .. من أجل هذا لا يمكن الحكم على ذكاء عدد من الأفراد من تفكير هم في موضوع ما الا إذا كانت خبراتهم السابقة بهذا الموضوع واحدة . ومن هذا يتضح لنا أن المقياس الذي يصلح لقياس الذي يصلح لقياس الذي يصلح لقياس ذكاء أهل المريف والمقياس الذي يصلح لقياس ذكاء أهل المين ، والمقياس الذي يصلح لقياس ذكاء الأمين ، والمقياس الذي يصلح لقياس ذكاء الأمين ، والمقياس الذي يصلح لقياس ذكاء الاتجليز لا يتحتم أن يصلح لقياس ذكاء أهل الصين الذي يصلح لقياس ذكاء أهل الصين الذي يصلح لقياس ذكاء الاتبارات في الصعوبة والتعقيد وتحديد أزمنة معينة الأهلام بالموضوع ، والتحمس في الاداء ، والمثابرة إن كان المقياس طويلا واستعداد المفحوص لبذل الجهد ، وسرعته في قراءة الأسئلة ، وفي كتابة الأجوبة .

من هذا يتضح لنا أن الذكاء الذى تقيسه المقاييس ليس وظيفة بسيطة أو ملكة مستقلة ، بل وظيفة مركبة تتكامل فها عدة مقومات عقلية وغىر عقلية فاذا كان أغلب علماء النفس اليوم مجمعون على أن الذكاء قدرة عقلية فطرية ، لزم التمييز بين الذكاء الفطرى وبين الذكاء الذي تقيسه المقاييس . أي أن الدرجة التي محصل عليها الفرد في المقياس لا تعبر عن قدرته الفطرية وحدها ، بل عن هذه القدرة بعد أن أثرت فيها عوامل البيئة المختلفة وماكسبه الفرد من هذا التفاعل من صفات ومعلومات ومهارات .

إلى هنا نستطيع أن نقول إن الذكاء — الذى تقيسه المقاييس التى حسن تأليفها — يبدو فى قدرة الفرد على مواجهة مواقف جديدة وحل مشكلات فى ضوء الخبرات السابقة . وأن أذكى شخصين هو أقدرهما على حل مشكلات أكثر تنوعاً وصعوبة وتعقيدا وفى وقت أقصر .

## ٨ ــ التحليل العاملي والذكاء

عندما أراد علماء الكيمياء معرفة خواص المواد المختلفة قاموا بتحليلها لمعرفة العناصر التي تنألف مها والنسب التي توجد بها هذه العناصر والتشكيلات التي تكون عليها ، وبذا استطاعوا أن بمنزوا بين أكثر من سبعائة ألف مادة ربعها يتألف من أربعة عناصر بسيطة هي الاكسجين والازوت والايدروجين والكربون . وبعبارة اخرى لقد أعانت معرفة العناصر ونسبها وتشكيلاتها على فهم خواص المواد وكيفية تفاعلها . على هذا النحو تحاول مدرسة تحليل العوامل الكشف عن أقل عدد ممكن من العناصر أو العوامل الاولية – أي التي لا يمكن ردها إلى أبسط منها – التي تتألف منها المركبات السيكولوجية كالذكاء والشخصية وتعتمد هذه المدرسة في محوثها على تطبيق الاختبارات كالذكاء والشخصية وتعتمد هذه المدرسة في محوثها على تطبيق الاختبارات والتعقيد . وتحليل معاملات الارتباط جانب هام من المعالجات الاحصائية والتي تستخدمها .

إن تحليل العوامل منهج علمى للبحث ، وهو منهج احصائى يعتمد على التجريب والاستقراء ويستهدف التبسيط العلمى ورد الكثرة إلى القلة . أى الكشف عن أقل عدد من المفاهم يصف الظواهر المعقدة المركبة .

### معامل الأرتباط: correlaion coefficisent

مقياس احصائى يدلنا على مدى التلازم فى التغير أو مدى التشابه فى العناصر بن متغيرين — أى بين ظاهرتين أو قياسين يتغيران معا . وهو معامل تيراوح قيمته بين + ١ و — ١ .

التغير في المتغير الأول يصحبه دائما وبنفس النسبة تغير في الثانى قلنا إن معامل الارتباط بينها تام أو مطلق ورمزنا اليه بالرقم ١ كما هي الحال في الارتباط بن تمدد الأجسام وارتفاع درجة الحرارة .

واذا سلمنا جدلا بان معامل الارتباط تام مطلق بين اختبارين يقيسان قدرتين معينتين فهذا يعني أنها يقسيان نفس القدرة .

٧ — وإذا كانالتغير في المتغير الأوليصحبه غالباً بنفس النسبة تغير في المتغير الثانى كان معامل الارتباط بينها موجبا جزئيا مر نفعا ورمزنا اليه بكسر من الواحد ٧٠,٠٠ أو ٠,٠٠ أو ٠,٠٠ كما هي الحال في الارتباط بين ذكاء توأمين صنوين (٠,٠٥) ، أو بين القدرة على تحصيل التاريخ والقدرة على تحصيل الجغرافية (٠,٧٥) ، أو بين السيطرة وسمة الانبساط (١) (٢٧٠) . وهذا يعنى أن ذكاء توأم يكاديطابق ذكاء أخيه وأن هناك تشابها كبيرا واشتراكا كبيرا في العناصر بين القدرتين أو السمتين . وإذا فرضنا أن معامل الارتباط بين الطول والوزن هو ٢٠,٠ فهذا يعنى أن زيادة الطول ترتبط بزيادة الوزن لكنها لست العامل الوحيد في زيادة الوزن .

٣ ـ وإذا كان التغير في المتغير الأول يصحبه أحياناً وبنفس النسبة تغير في المتغير الثاني كان معامل الارتباط بينها موجبا جزئيا منخفضا . فاذا كان معامل الارتباط بين الذكاء والحلق ٠٠,٢٠ فهدا يعني أن الذكي يحتمل احمالا ضعيفا أن يكون حسن الحلق ، وبعبارة أخرى أنه في ٢٠٪ فقط من الحلات يكون الذكي حسن الحلق . وإذا كان معامل الارتباط بين القدرة

<sup>(</sup>١) الإنبساط ضد الانطواء على النفس.

اللغوية والقدرة على الرسم ٢٥. • فهذا يعنى أن العناصر المشتركة بين القدرتين طفيفة ، أو أن التشابه بينها طفيف .

واذا لم تكن هناك علاقة بالمرة بين تغير المتغير الأول وتغير الثانى
 قلنا إن معامل الارتباط بينها «صفر» كما هى العلاقة بين ذكاء الفرد وحجم
 أنفه ، أو بين القدرة على حفظ الشعر والقدرة على رفع الأثقال .

ه ـ فاذا حدث أن اقترنت كل زيادة في المتغير الأول وبنفس النسبة بنقص في المتغير الثاني ، قلنا إن الارتبط بينها «تام سلبي» ، ورمزنا إلى معامل الارتباط بالرقم – ١ كما هي الحال في العلاقة بن حجم الغاز وضغطه الارتباط والتنبؤ : لمعامل الارتباط فائدة كبرة في التنبؤ . فاذا دل الاختبار على وجود ارتباط مرتفع بىن المهارة اليدوية للفرد حن تقاس باختبار من الاختبارات النفسية الحركية وبين مهارته بعد أن يعمل في مصنع مـــن المصانع استطعنا أن نتنبأ باحمال نجاح الفرد أو فشله قبل أن يلتحق بالمصنع ووفرناً عليه وقتا وجهدا ومتاعب كثيرة . كذلك الحال إن كان معامل الارتباط مرتفعا بين الذكاء والتحصيل الدراسي اذ نستطيع أن نتنبأ باحمال نجاح طالب أو فشله قبل أن يلتحق بالجامعة . أما اذا كان معامل الارتباط جزئيا منخفضاً لم يكن التنبؤ جائزا فقد وجد أن معامل الارتباط بين المعلومات الأخلاقية والسلوك الحلقي للأطفال ٢٠,٠ وهذا بعني أننا لا نستطيع التنبؤ بسلوك طفل من معلوماته عن الأخلاق إلا بدرجة طفيفة من الدقة . ولقد كان الأمريكيون إبان الحرب العالمية الأولى يرتابون أول الامر في قيمة اختبار ذكاء الجنود حتى ظهر أن الارتباط مرتفع بين نتائج اختبارات الذكاء الموجزة ، وبين نتائج شهور من الجندية فى معسكرات التدريب وميدان القتال . عندئذ أيقنوا بقائلة اختبارات الذكاء حين اتضح أنقيمتها التنبؤية أكبر من قيمة الامتحانات أو السجلات المدرسية أو آراء المدرسن .

## ٩ ــ نظرية سبيرمان فى الذكاء

أراد سبير مان (١٨٦٣ ــ ١٩٤٥) مؤسس مدرسة تحليل العوامل أن

يتحقّق عن طريق التجربة والاختبار من صحة الفرض الذي يقوله عامة الناس وهو أن الذكاء قدره عامة يبدو أثرها في نواح شي . فالناس يرون أن الذكي في الناحية السياسية لابد أن يكون ذكيا في ميدان التجارة أو الاقتصاد أو الحدمة الاجتماعية أو في مجال البحث العلمي أو في معالجة مشاكل أطفاله . فان لم يكن الامر كذلك فلا معنى للقول بوجود ذكاء عام ، بل مجب الكلام عن قدرات خاصة تفيد كل واحدة منها فى نوع خاص من المواقف . لذلك أجرى سببرمان (١٩٠٤) عددا كبيرا من الاختبارات العقلية أي التي تقيس قدرات عقلية مختلفة والاختباراتالدراسية،أي التي تقيس التحصيل الدراسي على مجموعات كبيرة من الأفراد ذكورا وإناثا ومن أعمار مختلفة ثم قدر معاملات الارتباط بين كل واحد منها وسائرها . فأن كان التفوق في قدرة يرتبط بالتفوق فىالقدراتالأخرى كانهذا دليلا على وجود «ذكاء عام» . وان كان التفوق في قدرة مستقلا عن التفوق في القدرات الاخرى لم يكن هناك ذكاء عام . فلاحظ أن جميع المعاملات موجبة جزئية. أماكو بهاموجبة فيشهر إلى أن هناك عاملا مشتركا يؤثر فها جميعا،وأما كونها جزئية فيشبر إلى أن هناك عوامل أخرى ، غير هذا العامل المشترك توثر فها . ومن ثم خلص إلى النتائج الآتية :

۱ — ان كل اختبار ، وبالتالى كل انتاج عقلى ، يؤثر فى أدائه عاملان عام مشرك يؤثر فى نتيجة هذا الاختبار أو الانتاج وفى نتيجة كل اختبار أو انتاج آخر يؤديه الفرد، وعامل نوعي يقتصر أثره على هذا الاختبار أو الانتاج وحده دون غيره . فقدرة الفرد على الانشاء التحريرى ، أو التصميم الهندسي ، أو التفكير السياسي ، أو التعامل التجارى ، أو الاستدلال المنطقى كذلك قدرته على الحطابة أو السباحة أو حفظ الشعر أو العزف على آلة موسيقية تتوقف كل واحدة مها على فعل عامل عام — هو القاسم المشترك الاعظم بينها — وعلى عوامل نوعية خاصة بكل قدرة مها . وقد أطلق سبير مان الحوامل النوعية في مجموعها .

وسنطلق علمها الحرفين «ع» و «ن». فكأن «ع» يقابل الاستعداد العقلى العام للفرد، وكأن «ن» يُقابل الاستعداد العقلى الخاص لأداء عمل خاص: كالاستعداد الموسيقي أو الميكانيكي أو الرياضي.

٧ — كذلك وجد سبير مان عن طريق الاختبار والاحصاء دائما أن الاختبارات التي تقيس العمليات العقلية العليا كالاستدلال والابتكار والفهم والنقد يتطلب النجاح فيها قدرا كبيرا من اع»، أى يتوقف النجاح فيها على العامل العام أكثر من توقفه على العوامل النوعية . ومن ثم قال ان هذه العمليات العليا مشبعة بالعامل العام ، فى حين أن الاختبارات التي تقيس عمليات حسية حركية أو التي تقيس التذكر الأصم يتوقف النجاح فيها على العوامل النوعية أكثر من توقفه على العامل العام . وعلى هذا فقد يكون الاستعداد العقلى العام للفرد قويا ومع ذلك يعجز عن اجادة الرسم أو العزف أو الغناء أو الرقص ان كانت استعداداته الحاصة فى هذه النواحى ضعيفة . وقد يكون استعداداته العقلى العام غير قوى ومع ذلك يتفوق فى هذه النواحى ان كانت استعداداته الخاصة النوعية لها قوية .

ونضع ما تقدم فى صيغة أخرى فنقول ان العامل العام يؤثر فى جميع القدرات والعمليات العقلية من الادراك الحسى إلى التصور والتخيل والتذكر إلى الاستدلال والابداع .. لكنه يؤثر فيها بنسب متفاوتة . وهو أمس وألزم لبعضها منه للبعض الآخر . فهو أمس وألزم للتفكير فى مستواه الزاق ، أى لتلك العمليات التى تتطلب ادراك علاقات جديدة ، أو خلق علاقات جديدة . وه هذا يقول سيبر مان «تكون العملية مشبعة بالعامل العام على قدر ما تتطلب من استنباط العلاقات وأطراف العلاقات أى المتعلقات» (١) .

٣ ــ وقد وجد سبيرمان وأتباعه أن أحسن الاختبارات التي تقيس
 الذكاء كما يفهمه عامة الناس هو أكثر الاختبارات تشبعاً بالعامل العام :

المتعلقات correlates : إذا كانت العلاقة بين البياض والسواد علاقة تضاد ،
 فالبياض والسواد طرفا هذه العلاقة .

فاتجهوا إلى تسمية هذا العامل العام «ع» بالذكاء أو الذكاء العام. ( لكن سبيرمان يفضل أن يشير الى الذكاء العام بالرمز «ع» لأن لفظ الذكاء اصبح من كثرة معانيه لا معنى له) .

### خلاصة هذه النظرية:

! — أن الذكاء ليس عملية عقلية معينة كالاستدلال أو التذكر أو التعلم بل عامل عام أو قدرة عامة تؤثر في جميع العمليات العقلية بنسب متفاوته وتشترك معه عوامل نوعية تختلف باختلاف العملية . وبعبارة أخرى فالذكاء جوهر النشاط العقلي كله . فهو يظهر في جميع تصرفات الفرد وأوجه نشاطه المختلفة ، مع وجود استعدادات نوعية إلى جانبه .

٢ — أن الفروق بين الناس في الذكاء تبدو في اختلاف قدرتهم على استنباط العلاقات والمتعلقات . فكلما استطاع الفرد استنباط علاقات أكثر تعقيدا وتجريدا كان مستوى ذكائه رفيعاً . أي أن الذكاء في جوهره إدراك للعلاقات الصعة أو الدقيقة .

٣ ــ أن خبر الاختبارات لقياس الذكاء ما كان مشبعا بالعامل العام أى
 ما تضمن استنباط العلاقات وأطرافها : العلاقات والمتعلقات الجديدة غبر
 المألوفة . وهذا يبدو واضحا في أسئلة مقاييس الذكاء التي عرضناها من قبل .

## ١٠ ــ نظرية ثرستون :

يرى ثرستون (١٩٣٨) ممثل مدرسة تحليل العوامل بأمريكا أن ما يسميه سبير مان بالذكاء أو العامل العام يمكن تحليله ورده إلى عدد من القدرات أو العوامل الأولية . فقد طبق عدداً ضخما من الاختبارات اللفظية والعملية المنوعة التي يقتضى أداؤها مانسميه بالذكاء على عدد ضخم من طلبة المدارس الثانوية والكليات وقدر معاملات الارتباط بين كل الحتبار وسائر الاختبارات فاتضح له ما يأتى :

 ١ ـــ أن اختبارات الذكاء لا تقيس قدرة عامة واحدة بل سبعة من القدرات العقلية أو العوامل الاولية وهي : (أ) القدرة على فهم معانى الالفاظ.

(ب) الطلاقة اللفظية ويقصد بها سهولة استرجاع الالفاط أو تأليف كلمات من حروف معينة ، وهي غير القدرة على فهم معانى الالفاظ لان الفرد قد يعرف ألفاظا قليلة لكنة يستطيع استخدامها بطلاقة . مثل ، أذكر أكبر عدد من أسماء انواع الطعام المختلفة في دقيقتين . ومهاأن يطلب من الشخص أن يذكر مرادفات ثلاثة أو أربعة لعدة كلمات مثل «خشن» ، «مرح» ، «صدق» في وقت معين .

- (ج) القدرة العددية وهى القدرة على اجراء العمليات الحسابية الاربع ، وهى الجمع والطرح والضرب والقسمة فى سرعة ودقة . وهى غير القدرة على الاستدلال الحسانى .
- (د) القدرة على التصور البصرى المكانى : وهى القدرة على تصور العلاقات المكانية والاشكال والحكم عليها بدقة ، أو على تصور حركات الاشياء وأوضاعها المختلفة أثناء هذه الحركة (شكل ٢٥) .
  - (a) سرعة الادراك وتبدو فى سرعة تعرف الشخص أوجه الشبه والاختلاف بن عدة أشياء . (شكل ٢٦) .
- (و) القدرة على التذكر الاصم أى الاسترجاع أو التعرف المباشر السريع
   لكلات أو رسوم أو أرقام دون أهمية لمعناها (شكل ٢٧) .
- (ز) القدرة على الاستدلال هى القدرة على اكتشاف القاعدة التي تجمع بن مجموعة معينة من العناصر (الارقام أو الحروف أو الرموز) مثل : تتشابه ثلاث من مجموعات الحروف الآتية بصورة ما ، فما هى : أبحى ــ سط أأ ــ أهأد ــ سأع أ . ومثل إكمال سلاسل الاعداد .

٢ – أن هذه القدرات الأولية مستقل بعضها عن بعض استقلالا نسبيا لا مطلقا بمعنى أن الشخص الذى يتفوق فى اختبارات قدرة منها كالقدرة العددية ينزع إلى أن يتفوق فى اختبارات القدرات الأخرى ، غير أن هذه النزعة أضعف بكثير من نزعته إلى التفوق فى الاختبارات التى تقيس قدرة واحدة . فالارتباط بين القدرة العددية والقدرة اللفظية أضعف من الارتباط

بن القدرة على الجمع والقدرة على الطرح والقدرة على الضرب أو على القسمة ٣ ــ أن هذه القدرات يتضافر بعضها مع بعض في الانتاج العقلي خاصة المعقد .. فيندر أن يقوم الشخص بانتاج معقد لا تؤثر فيه هذه القدرات جميعا بنسب متفاوته . من ذلك أن قدرة الشخص على حل تمرين هندسي أو فهم مقال عن الطاقة الذرية أو نظم قصيدة مِن الشعر أو تعلم سوق سيارة .. تتوقف على تضافر القدرات الاولية ، غير أنَّ القدرة العددية والقدرة على التصور البصرى والقدرة على الاستدلال أآزم لفهم الهندسة منها لقرض الشعر مثلاً .

على هذا النحو يرى ثرستون أن الذكاء العام مركب ينألف من بضع قدرات أولية بنسب معينة كما أن الضوء الأبيض يتألف من ألوان أولية بنسب معينة . لذا فهو يرى الاستعاضة عن اختبارات الذكاء التقليديــة باختبارات للقدرات الأولية ، تبن لنا نواحي القوة ونواحي الضعف في الفرد

### ١١ \_ أمثلة لاختبارات فذه القدرات

القدرة على التصور البصرى المكانى الشكل ٢٥ يبن اختباراً لقياس هذه القدرة.





(شكل ٢٥)

ضع علامة فى المربع الأيمن ان كافتاليد هي اليمني وعلامة فى المربع الأيسر ان كانت اليد هي اليسرى . وذلك على نحو ما تراه في المربعين المرسومين فوق الشكل .

### سرعة الادراك:

الشكل ٢٦ يبن اختباراً لقياس هذه القدرة .



(شکل ۲۲)

ضم علامة على الشكلين اللذين يتشابهان تمام التشابه

القدرة على التذكر الاصم

الشكل ٢٧ يبن اختبارا لقياس هذه القدرة .

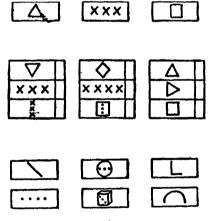

(شکل ۲۷)

تأمل الصف الأعلى من الشكل لمدة كسر من الثانية تأملا يتيج لمك أن تتعرف مابه من رسوم إن رأيتها مرة أخرى. ثم أنظر إلى الصف الأوسط وضع علامة على يمين الرسم الذي رأيته . ثم تأمل الصف الأسفل تأملا يتيح لك أن تتعرف مابه من تركيرً في إن رأيتها مرة أخرى ، ثم ضع علامة على باتتعرفه منها في مجموعة من ٩٠ رسها أخر ستعرض عليك

# ۱۲ — التوفيق بين سبيرمان وثرستون

لقد وجد ثرستون كما قدمنا أن القدرات الأولية مستقل بعضها عن بعض استقلالا نسبيا لا مطلقا . كما اتضح بالفعل أن هناك ارتباطا بين ما يعرف بالذكاء وبين كل قدرة من هذه القدرات ، لكنه ارتباط تختلف قيمته من قدرة الى أخرى على نحو يستوقف النظر : فالارتباط بين الذكاء وبين القدرة على الاستدلال ارتباط مرتفع ملحوظ (١٩٨٠) ، وهو أقل ارتفاعا ووضوحا بين الذكاء والقدرة اللفظية (١٩٠٠) وبينه وبين القدرة العددية (١٩٠٠) وبينه حين أن معامل الارتباط بينه وبين القدرة على التذكر يبلغ (١٩٤٠) وبينه وبين القدرة على التصور المكانى (١٩٤٤) ألا يسمح لنا هذا بأن نقول إن الذكاء قدره عامة تؤثر في جميع العمليات العقلية لكن بدرجات متفاوتة ، الذكاء قدره عامة تؤثر في جميع العمليات العقلية لكن بدرجات متفاوتة ، الأمر ، وعن طريق مهجه الحاص في تحليل العوامل إلى الاعتراف بوجود عامل مشترك يؤثر في كل انتاج عقلي . وعلى هذا أصبح العامل العام من عيث هو قدرة عقلية عامة حقيقة لا يرقى اليها الشك عند أغلب اتباع مدرسة تحليل العوامل .

ونتساءل أخيرا: أهناك اختلاف بين مفهوم الذكاء كما وصل اليــه العامليون وبين الذكاء كما حكمنا عليه من مقاييسه ؟ لقد اتضح أن جميع مقاييس الذكاء المعروفة بالرغم من أنها صيغت على أساس عملي محض ، أو على أسس تختلف كل الاختلاف عن مفهوم العاملين ، الا أن ما تقيسه ، أو ما تحاول أن تقيسه هو هذه القدرة العامة أو العامل العام وع . .

ولقد كان سبيرمان يرى أن العامل العام هو مقدار الطاقة العقلية لدى الفرد والتى تتوقف على طاقة الجهاز العصبى ومرونته ، وهو مقدار لا تؤثر فيه ظروف البيئة ، أى أنه فطرى . كما أنه ثابت لدى الفرد الواحد وإن كنان يختلف من فرد إلى آخر .

### ١٣ ــ نظرية ثورنديك

Thorndike وهو من أكبر رواد القياس العقلي يرى أن ليس هناك شي أسمه الذكاء العام بل عدد كبير من قدرات خاصة مستقل بعضها عن بعض ، وأن ما يسميه الناس بالذكاء ليس إلا المتوسط الحسابي لهذه القدرات عند الشخص . فالذكاء قيمة حسابية وليس حقيقة عقلية . على أنه يميز بين ثلاثة أنواع من الذكاء على أساس تشابههافي طبيعة المشكلة أو الموضوع الذي تنصب عليه إلى :

- (۱) الذكاء النظرى: ويتألف من القدرات التى يستخدمها الفرد فى معالجة المعانى والرموز من ألفاظ وأرقام: وهو لازم للنجاح فى مهن الطب والمحاماة والأدب والسياسة.
- (۲) الذكاء العملي أو الميكانيكي : ويتألف من القدرات التي يعالج بها الفرد الأشياء والمواقف المحسوسة المشخصة ، وإدارة وإصلاح الآلات والتركيبات الميكانيكية . وهذا ما بجب أن يتسم به المهندس والصانع الفني .
- (٣) الله كاء الاجماعي: ويتألف من القدرات اللازمة للتعامل مع الناس وفهمهم وسياسهم . وهو يتضمن ما يسمى بالكياسة أو اللباقة والأتزان الانفعالى والقدرة على التأثير والاستجابة لمشاعر الآخرين . وهو لازم للدبلوماسي والتاجر والوزير ومدير الادارة ومن محتل مراكز الرياسة والقيادة والعلاقات الانسانية ...

ويرى أن هذه الأنواع الثلاثة من الذكاء متميزة ومستقل بعضها عن بعض إلى حدكبر . فذو الذكاء الاجهاعي الرفيع قد يكون دون المتوسط في ذكائة النظرى أو العملي ... وكلنا يعرف الطالب الذي بجد عسرا في تعلم الحبر لكنه ماهر إلى حد كبير في معالجة الآلات . أو الطالب الذي بجد صعوبة في تعلم الفيزيقا والأحياء لكنه يبدى قدره ملحوظة في تعلم لغة أجنبية واتقانها .

أما إذا أردنا أن نقيس ما يسمى بالذكاء العام فعلينا أن نطبق مقاييس

كثيرة على جانب كبير من المرونة والشمول محيث بمكن بواسطها جس العقل فى أكبر عدد ممكن من أوجه نشاطه كالانتباه والحفظ والاسترجاع والتفكير والتعميم والتصميم والتعلم ...

إلا أن معاملات الارتباط بين نتائج الاختبارات التي تقيس صلة هذه النواحي بعضها ببعض لا تشير الى أنها مستقلة تماما أو الى حد كبير مما جعل ثورنديك يغير موقفه آخر الأمر ويعود للبحث عن عامل عام يؤثر في قدراتنا العقلية المختلفة.

# الفصل لشاني

# نتائج مقاييس الذكاء

أسفر تطبيق مقاييس الذكاء عن نتائج ذات قيمة نظرية وعملية مختلفة . فقد بن لنا أن الفوارق بن الناس فى الذكاء ترجع فى المقام الأول وإلى حد كبير إلى الوراثة بحيث نستطيع أن نقول إنه قدرة فطرية ، كما بين لنا أنه لا يوجد فارق يستحق الذكر بين الذكور والاناث فى الذكاء ، وأن الفروق الفردية فى الذكاء فى السلالة الواحدة أو الشعب الواحد أهم بكثير من الفروق بين السلالات والشعوب بعضها وبعض .. كما بينت لنا المقاييس أن العمر العمل للفرد ينمو حتى يبلغ حدا يقف عنده ، وهو حد يتوقف على نسبة ذكائه . أما نسبة الذكاء فصفة ثابتة للفرد لا تتغير إلا فى حدود طفيفة .

ومن هذه النتائج أيضا أن الذكاء عامل رئيسي من عوامل النجاح في الدراسة وأن مقاييسه تستطيع أن تتنبأ بالنجاح الدراسي والأكاديمي بدرجة كبيرة من الصدق ، هذا إلى أنه عامل ضروري للنجاح في بعض المهن التي تتطلب التخطيط والتصميم والابتكار وسعة الحيلة . كما فندت مقاييس الذكاء الراي الشائع بأن ضعف العقل أهم عامل في ارتكاب الجريمة . وبينت أن الجريمة قدر مشاع بين الناس في جميع المستويات العقلية .

# ١ – نمو مستوى الذكاء (النمو العقلي )

لو كان لدينا طفلان أحدهما عمره الزمني ٥ والثاني ١٢ سنة ، والعمر العقلي لكل منها ٨ سنوات ، فهذا يعني أن مستوى الذكاء الفعلي لكل منها ٨ سنوات ، فهذا يعني أن نسبة ذكائة أعلى . فالعمر العقلي إذن يعبر عن مستوى الذكاء الفعلي للفرد ، في حين أن نسبة الذكاء تعبر عن طبقة ذكاء الفرد من حيث إرتفاعها أو إنحفاضها .

وقد أجرى العلاء عديدا من مقاييس الذكاء على نطاق واسع فى أعمار مختلفة وخرجوا من ذلك بأن العمر العقلى أو مستوى الذكاء ينمو ويزداد بسرعة فى بضع السنوات الأولى من حياة الفرد ، ثم يبطى نموه بالتدريج إلى سن ١٦ ، ثم يزداد هذا البط وضوحا حتى سن ١٦ أو ١٨ ، أما بعد هذه السن فلا تسجل المقاييس زيادة ذات بال فى نموه ثم يأخذ مستوى الذكاء فى الانحدار ببطء شديد إبتداء من سن ٣٠ تقريباً ، وبعد الحمسن تزداد سرعة الانحدار نسبيا ، لكنه إنحدار تدريجي غير ملحوظ لا يمكن الكشف عنه إلا بالقياس الدقيق . فأن أصاب نسيج المخ عطب أو تلف نتيجة لإصابة أو تورم أو تلوث ميكروبي أو تصلب في شرايينه كان الانحدار سريعا ظاهرا ملحوظا أو تلوث ميكروبي أو تصلب في شرايينه كان الانحدار سريعا ظاهرا ملحوظا فان كان غبيا وقف نموه العقلي عند سن ١٤ أو مادون ذلك ، وإن كان ذكيا أو موهوبا استمر نموه العقلي حتى سن ٢٠أو ٢٥ فيادلت عليه بعض المقاييس الحديثة للراشدين .

غير أن وقوف نمو مستوى ذكاء الفرد فى هذه السن المبكرة لا يعنى وقوف تقدمه العقلى وإنتاجه العقلى . فالتعلم والافادة منه لايقف حين يقف نمو المدكاء لأن التعلم لايتوقف على الذكاء وحده ، بل وعلى الدوافع والحبرة السابقة وطريقة التعلم ومستوى التفكير . وهنا يبز الكهل المراهق فى إتساع خيراته ومعرفته وألفته بالحياة ومشاكلها وما كسبه من عادات جيدة فى تفكيره وسهولة فى أداء أعماله مما بجعله أقدر بالفعل وأمهر فى التعامل مع بيئته . صحيح أن سلوك الفرد حيال المشكلات الجديدة وهو فى سن الأربعين قلد لا يكون أذكى من سلوكه إزاءها وهو فى سن العشرين ولكن ما كان يراه مشكلات وهو فى الأربعين نظرا لا يعود يراه كذلك وهو فى الأربعين نظرا لا لا للها خيراته ومعرفته . مثل الكهل والمراهق فى ذلك كمثل رجلين متساويين فى القرة العضلية يعملان على إنتزاع أحجار من الأرض ، لكن أحدهما وهو الكهل يستخدم رافعة لا يستخدمها الثانى ، فن الطبيعى أن يكون أقدر على الكهل يستخدم رافعة لا يستخدمها الثانى ، فن الطبيعى أن يكون أقدر على

رفع أحجار أكثر وأثقل وبجهد أقل . وكلما زاد طول الرافعة زادت قدرته صفوة القول أن الذكاء باعتباره مستوى عقليا ينمو إلى أن يبلغ حدا يقف عنده ، شأنه في ذلك شأن النمو الجسمى .. أما الذي ينمو بعد ذلك فليس مستوى الذكاء بل المادة التي يستخدمها الذكاء ويستغلها وهي المعلومات والمهارات العقلية وغيرها من الحيرات المكتسبة .

لقد كان الكشف عن وقوف نمو مستوى الذكاء في هذه السن المبكرة مثارا لكثير من الدهشة والاحتجاج ومن الغريب أننا لا ندهش ونثور حين يقال لنا إن أجسامنا يتم نموها في حوالى العشرين ، لكننا نعجب ونحتج حين يقال لنا إن ذكاءنا يتم نموه في حوالى السابعة عشرة، غير أننا بجبأن نذكر أن عقولنا لا تبدأ في النمو إلا بعد أن يتم نمو ذكائنا . فالحكمة والثقافة والتذوق لا تبدأ في التفتح والظهور إلا بعد السادسة عشرة عادة . ذلك أن تحصيلنا الفكرى في الطفولة كان يقوم على ذكاء فيج غير مكتمل .

ونشير أخيرا إلى ما اتضح من عدم وجود تواز بين زيادة وزن المخ ونمو الذكاء فالمخ يصل وزنه إلى نهايته العظمى فى سن ١٥ ، لكنه يصل إلى أكثر من ٩٠٪ من وزنه فى منتصف الحامسة .

### ٢ - ثبات نسبة الذكاء

من المقرر الثابت أن ذوى الذكاء الرفيع من الاطفال يظلون طول حياتهم يتسمون سهذا الذكاء الممتاز ، وأن ضعاف العقول وشديدى الغباء يظلون كذلك أيضا لكن ما بال الاطفال الذين يقعون بين هذين الطرفين ؟ لقد قدرت نسبة الذكاء لعدد ضخم من هؤلاء خلال فترات محتلفة الطول فوجد أن نسبة ذكاء الفرد الواحد تظل ثابتة أو تتغير تغيرا طفيفا جدا (١) إذا قيس ذكاؤه مرتبن بينها عام أو أكثر منه بقليل . فنسبة الذكاء في السادسة تكون

<sup>(</sup>۱) ما يدعو الى اللبس أننا نستخدم كلمة الذكاء بمعنيين ، فاحيانا نعنى به مستوى الذكاء أو العمر المقل الذي ينمه ويزداد ، وأحيانا نعى به نسبة الذكاء وهى صفة ثابتة الفرد إلى حد كبير تميزه عن غير من الناس، لذا يرى بعض العلماء الاستعاضه عن اصطلاح «موالذكاء» بالنمو العقل.

بعينها فى السابعة من العمر . غير أنه إن طالت الفترة بين القياسين ، تغيرت نسبة الذكاء فى المتوسط بزيادة أو نقص بين ٥ و ١٠ درجات ، مع استثناء حالات قليلة جدا كان التغير فيها بين ٢٠ و ٢٥ درجة . وقد يرجع هذا التغير إلى استخدام مقاييس مختلفة فى الاعمار المختلفة ، أو لاختلاف من يقومون باجراء القياس فى الاعمار المختلفة أو يرجع التحسن فى نسبة الذكاء إلى ألفة الطفل عقياس الذكاء . هذه هى العوامل التى توثر فى نسب الذكاء حين مختبر الاطفال أنفسهم مرات متتالية من بدء الطفولة المبكرة إلى سن المراهقة . وقد اتضح أن التغيرات الطفيفة فى نسبة الذكاء قد ترجع إلى تغيرات مؤقتة فى الخالة الجسمية أو النفسية للطفل ، أو إلى عوامل انفعالية أو لاختلاف الدافع والاهمام لديه ، أما التغيرات طويلة الأمد فقد ترجع إلى تأثير عوامل انفعالية أو بيئية لمدة طويلة من الزمن .

من هذا نرى أن لنسبة الذكاء المقيسة فى الطفولة قيمة تنبؤية كبرى وفاذا كانت نسبة الذكاء لطفل فى السادسة من العمر ١٣٣٧ مثلا ، استطعنا أن نتنبأ على وجه الرجيح لا على وجه اليقين ، أنها ستظل كذلك حين يبلغ من العمر ١٣٠ سنة زمنية ، وأنه بعد ذلك سيكون ممتازا فى دراسته الجامعية . ولدينا اليوم مقاييس للذكاء يعتمد عليها فى التنبؤ لدى الراشدين وكبار الأطفال ، أما قبل السادسة من العمر أى قبل دخول المدرسة فليست لدينا إلى اليوم مقاييس يوثق بها فى هذا التنبؤ . ومما يذكر أن هناك مقاييس للأطفال قبل أن يبلغوا عامن وهى ذات قيمة تنبؤية ضئيلة لكنها تكشف عن الانحراف العقلى من سن مبكرة جــــداً قبل أن تكشف عنه الفحوص الطبية والعصبية من سن مبكرة جـــداً قبل أن تكشف عنه الفحوص الطبية والعصبية

على أن ثبات نسبة الذكاء دعا البعض إلى الاعتقاد بأن الذكاء تحدده الوراثة تحديدا كليا وأنه لا يتأثر على الاطلاق بالتربية ومؤثر ات البيئة . لكن المشاهد هو أن نسبة الذكاء تبتى ثابتة ما بقيت البيئة ثابتة ، فان حدث تغير ملحوظ أو بارز فى البيئة تغيرت نسبة الذكاء بمقدار . وفى هذا ما يدل على أن للبيئة بعض الأثر فى رفع نسبة الذكاء وخفضها . من ذلك أن الأطفال الذين يبرأون من عمى أو صمم جزئى تتحسن نسب ذكائهم بصورة دائمة

ملحوظة بعد أن خرجوا من انعزالهم السيكولوجي عن كثير من المؤثرات الثقافية وأصبحت بيتهم أكثر إثارة وتنشيطا (١) كما لوحظ أيضا أن التعلم المدرسي الممتاز قد يرفع نسبة الذكاء بدرجة محسوسة أحيانا وقد دلت محوث أجريت في ألمانيا إبان الحرب الاخيرة على أن سوء التغذية الشدهد ، خاصة بين المعتقلين ، أدى الى هبوط ملحوظ في نسبة الذكاء . لكن هذا لا يعنى أن التربية تستطيع أن تصنع من الاقرام عمالقة أو من الأفدام فلاسفة وكل ما تستطيعه هو أن تستغل ما لدى الفرد من عطاء موهوب

موجز القول أن نسبة ذكاء الفرد لا تتغير طول حياته إلا في حدود ضيقه جداً بشرط أن تظل ظروف البيئة ثابتة .

# ٣ ــ الأثر النسى للوراثة والبيئة في الذكاء

يؤكد فريق من العلماء أثر البيئة والتربية فيما بين الناس من فوارق فى الله كاء إلى حد يكاد يجعلهم ينكرون أثر العوامل الوراثية ، فى حين يؤكد فريق آخر أثر الوراثة بما لا يكاد يقيم للعوامل البيئية وزنا (٢) والسبيل إلى البت فى هذا الأمر هو أن نلجأ إلى التجريب لفصل أثر الوراثة عن أثر البيئة ودراسة كل منها على حدة . فلتقدير أثر البيئة لجأ الباحثون إلى دراسة أفراد من وراثة واحدة ، أى إلى توائم صنوية ، نشئوا فى بيئات مختلفة ،

<sup>(</sup>۱) وجد أن متوسط نسب ذكاء العمى حوالى ٩٠ والصم حوالى ٨٠ على فرض اختيارهم بمقاييس مناسبة

<sup>(</sup>٢) يلاحظ أن لهذا الحلاف آثاراً اجماعية خطيرة ، إذ لو كان الحق في جاتب أنصار البيئة كان أمل الإنسانية مرهونا بتحسين طرق التربية والإجراءات الصحية ونوع التغذية والظروف المواتية العمل والترويح ، وإن كان الحق في جانب أنصار الوراثة فالأمل الوحيد هو تحسين النسل منه غير الصالحين من الإنجاب . ونذكر بهذ الصدد أن (بيرت) Burt أحد أثمة التحليل للعامل الإنجليز ، وهو من أنصار الوراثة يقول :أن الذكاء استعداد موروث ، فلا المعرفة ولا التدريب ولا الاهمام ولا التحس للعمل تستطيع أن تزيد مقداره .. ويقول أحد أنصار البيئة : إن أنماط السلوك التي توصف بالذكاء أنماط مكتسبة وما هي الإنتيجة لتراكم الحبرات المتتالية التي تنجم عن التعلم .

ولتقدير أثر الوراثة درسوا أفراداً منوراثات مختلفة نشئوا فىبيئات واحدة أو متشاهة على قدر الامكان .

### طريقة التوائم :

طبقت اختبارات للذكاء على توائم صنوية ربيت معا فى بيئة واحدة وعلى توائم لاصنوية وعلى اخوة عادين أى غير توائم ، فوجد أن الاولى أكثر تقاربا فى الذكاء من كل من الثانية والثالثة (تحسب درجة التقارب من تقدير معاملات الارتباط) ، من ذلك أن معامل الارتباط بين ذكاء التوائم الصنوية بعضها وبعض هو ٩٥، تقريبا ، فى حين أنه بين التوائم اللاصنوية بعضها وبعض ٥٦، تقريبا . وأن معامل الارتباط بين الاخوة العاديين يتراوح بين مهر، و ٢٠، من هذا نرى أن ذكاء توأم صنوى وأخيه يكاد يكون كذكاء طفل واحد نقيس ذكاء اليوم وبعد أسبوع . أليس هذا دليلا على أن للوراثة أثر ا بالغا فى تعيين الذكاء ؟

لكن أنصار البيئة من العلماء يتخذون من هذه التائج والارقام حجة تؤيد نظريهم فيقولون إن التوائم اللاصنوية لا يزيد تشابههم الورائى فى الذكاء على إخوة غير توائم. فاذا ظهر أنهم أقرب فى الذكاء من إخوة غير توائم فلابد أن ذلك يرجع إلى البيئة. ذلك أن التوائم، صنوية كانت أم غير صنوية اذا نشئوا فى بيت واحد كانت بيئهم أقرب وأكثر تشابها من بيئة الاخوة غير التوائم، فهم يعاملون نفس المعاملة تقريبا، ويذهبون إلى نفس المدارس ويقرءون نفس الكتب، ويتحدثون إلى نفس المدارس فى البيئة على نحو أوضح وأظهر فى حالة التوائم الصنوية الذين يصعب الخير بينهم بدرجة أكبر مها فى حالة التوائم اللاصنوية. وبعبارة أخرى فبيئة التوائم اللصنوية تكاد تكون واحداً، فى حينان بيئة اللاصنوية الأخوة غير الوائم اللاصنوية واحداً، فى حينان بيئة التوائم اللاصنوية غير واحداً، فى حينان بيئة الأخوة غير التوائم فاشد اختلافا لذا كان ذكاؤهم عنلفا إلى حد ما، لذا كان ذكاؤهم أكثر اختلافا وبعبارة موجزة فالتقارب فى الذكاء يرجع فى نظر انصار البيئة إلى البيئة لا الوراثة .

فاذا أردنا أن نجرى تجربة حاسمة فلابد أن نجربها على توائم صنوية نشئوا في بيئات ثقافية مختلفة بقدر كبير أو قليل ، أى على توائم صنوية افترقوا منذ الطفولة المبكرة ونشئوا في بيئات جدمختلفة وقد عثر الباحثون على حوالى عشرين زوجا من هؤلاء فى الولايات المتحدة وكندا تراوحت فترة الافتراق بين أسبوعين وست سنوات فهاذا كانت النتيجة ؟ لقد ظهر أن البيئة الثقافية الجيدة تؤدى إلى تحسن فى الذكاء كما تقيسه مقاييس الذكاء ، لكنه تحسن عدود .. وفى هذا ما يدل على أن أثر البيئة محدود فى تعيين الذكاء ، وأن أثر الوراثة أكبر بكثير من أثر البيئة وممايعزز هذه النتيجة ما دلت علية نتائج مقاييس الذكاء من أن التوائم الصنوية التى تربى وتنشأ فى بيئات ثقافية مختلفة تكون أكثر تقاربا فى الذكاء من التوائم اللاصنوية التى تربى معا ، وأن ذكاء الاطفال قريب من ذكاء آبائهم حتى إن نشئوا فى بيوت غير بيوت آبائهم .

من المعروف أن حياة اطفال الملاجئ تكون فى العادة متشابهة إلى حد كبير : فى ظروف المعيشة والمعاملة والتعليم والزملاء والطعام وضروب الترويح .. فلو صح رأى أنصار البيئة لتساوى أو تقارب ذكاء من بالملجأ من أطفال ، خاصة أولئك الذين نشئوا فيه من سن مبكرة وأمضوا فيه وقتا طويلا . أما ان كانت الوراثة هى المسئول الأول عن الذكاء لاختلف الأطفال فى ذكائهم اختلافا ظاهرا . وقد دلت الدراسات التجريبية على أن الفروق الفردية فى المذكاء بن أطفال الملجأ الواحد تكاد تكون كالفروق الفردية بين الاطفال خارج الملجأ .

ومن الوقائع المقررة أن الفروق فى الذكاء بين أفراد طبقة اجتماعية بعينها أكبر بكثير من الفروق بين متوسطات الطبقات الاجتماعية المختلفة ، وهذه واقعة لا يستطيع أنصار البيئة تفسيرها . كذلك لا يستطيعون تفسير واقعة أخرى غير نادرة بل تحدث كثيراهى أن ينجب أبوان ذكيان طفلا أو طفلين من ضعاف العقول من بين أطفالهم الاسوياء ، ويكون ذلك حين يوجد بين الاسلاف المحدثن لكلا الأبوين سلف ضعيف العقل .

من هذه التجارب والوقائع وأمثالها خرج الباحثون بأن الفروق الفردية في الذكاء تحددها الوراثة بقدر أكبر بكثير جداً من البيئة ، بحيث يمكن القول بأن الذكاء قدرة فطرية (١) . إن العوامل البيئية تستطيع أن ترفع نسبة الذكاء أو تخفضها من ٥ إلى ١٠ درجات ، وهذا لا يقارن بالأثر الذي تحدثه الوراثة إذ تؤهل طفلا للحصول على نسبة ذكاء تقدر بعشرين وآخر للحصول على نسبة تقدر بعشرين وآخر المحصول على نسبة تقدر بعشرين وآخر المحصول على نسبة تقدر بعشرين وآخر المحصول على

### ٤ - التخلف العقلي (ضعف العقل)

التخلف العقلى Mental Retardation انحطاط باد فى الذكاء بجعل صاحبه عاجزا عن التعلم المدرسي وهو صغير ، وعاجزا عن تدبير شئونه الحاصة دون اشراف وهو كبير . والتخلف العقلي طبقات متداخلة أحطها المعتوه ثم الابله ثم الاهوك .

فأما المعتوه idiot فشخص يعجز عن أن يتى نفسه من أخطار الحياة اليومية ، فهو يضع يده فى النار ويظل فى مكانه ان رأى سيارة قادمة ، كما يعجز عن الاتصال بغيره عن طريق اللغة ، فلغته لا تزيد فى العادة على بضع مقاطع ، هذا إلى أنه لا يستطيع أن يتعلم كيف يأكل بنفسه أو يضبط مثانته وأمعاءه . وتكون نسبة ذكاء المعتوه دون ٢٥عادة . وعمره العقلى أقل من ٣سنوات

وأما الأبله imbecile فيستطيع أن يتجنب ما يعرض له فى الحياة من أخطار . كما أنه يقدر على بعض الكلام لكنه يعجز عن تعلم القراءة وعن القيام بكثير من الاعمال النافعة اللهم الا بعض الاعمال البسيطة كتنظيف الأرض والاثاث والكنس وقطع الحشائش . ونسبة ذكائه تتراوح بين ٢٥ و ٥٠ عادة . وعمره العقلى بن ٣ و ٧ سنة .

وأما الأهوكmoron فيتسنى له القيام ببعض الأعمال النمطية البسيطة دون اشراف موصول كترتيب الأسرة فى المنزل وشراء بعض الأشياء ﴿

<sup>(</sup>١) اذا وجدنا صنوين أحدها رفيع الذكاء والآخر شديد النباء أوضعيف العقل فلانتسى أثر العوامل البيولوجية التي يتعرض لها مخ الجدين أثناء الولادة وبعد الولادة ما سنشير اليه فى الفقرة التالية .

وأعلى هؤلاء درجة يستطيع العتاية بالحيوانات والأطفال والقيام بأعمال النجارة أو التجليد أو الكي أو الطباعة . وقد نجحت مؤسسات ضعاف العقول في تدريب بعض الهوكي على كثير من المهن النافعة خاصة إن كانوا من ذوى المزاج المستقر غير المتقلب غير أنهم مع هذا في حاجة إلى اشراف دائم من دونه يبعثرون أموالهم ويسيئون استخدام أوقات فراغهم ، ومن اليسير اغراء الذكور منهم بالنشل والسرقة ، والأناث عمارسة البغاء . ونسبة ذكاء الأهوك تتراوح بين ٥٠ و ٧٠ عادة . وعره العقلي ٨ سنن أو أكثر قليلا .

وللتخلف العقلى صور كلينيكية مختلفة منها :

(۱) الطراز المغولى: وهى حالة متفاقة من ضعف العقل تتميز علامح جسمية معينة ، منها عينان ضيقتان لهما جفون تتحدر تجاه أنف أنطس قصير . أما الوجه فسطح مكورتحف به أذنان صغيرتان وفم صغير ذو شفتين غليظتين ... بما يشبه الجنس المغولى . وهذا الطراز أكثر شيو عا يين الأطفال الذين يولدون لأمهات كبار في السن منه بين من يولدون لأمهات كبار في السن منه بين من يولدون لأمهات صغار .

(۲) الطراز القصاعي Cretin: حالة من ضعف العقل تتميز يعجز في كل من النمو الجسمي والعقلي . فالنمو الجسمي بطيء مضطرب والقامة قصيرة والبطن بارز ، والمشية متثاقلة، خامل بليد ولا تناسب بين أعضاء الجسم . أما النمو العقلي فلا تتجاوز نسبة الذكاء ، ه أي أنه دون الأبله . ويرى أغلب العلماء أنه يرجع إلى عجز الغدة الدرقية عن إفراز هرمونها وهو التيروكسين . وقد يكون هذا العجز وراثياً ، أو يرجع إلى عوامل تؤثر في الجنين ، أو إلى عوامل خارجية كالإصابة أثناء الولادة ، أو اصابة الطفل بعد الولادة بأمراض معدية خاصة الحصبة .

ويرجع التخلف العقلى إلى عوامل بيولوجية أو اجتماعية نفسية تعمل فرادى أو مجتمعة .

### فمن العوامل البيولوجية :

ا ب الوراثة : توحى البحوث الحديثة بأن بعض أنواع المغولية وربما كل أنواعها ، ترجع إلى شذوذ واختلال فى الصبغيات ( الكروموزومات ) بعد أن تبين من فحصها عند الأطفال المغوليين فحصاً يقوم على الدراسة المكروسكوبية للخلايا المأخوذة من نخاع عظام الأطفال .. وجود صبغية اضافية زائدة ، أعنى أن المغولى تكون لديه لا عند الأفراد الأسوياء .

٢ - أثناء تكوين الجنين : تعرض الجنين فى بطن الأم إلى أشعة إكس تعرضاً زائداً ، أو نقص فى تغذية الجنين ، أو اصابة الأم بالحمى القرمزية مما يؤدى إلى تلف فى مخ الجنين ، أو تكون الأم مصابة بمرض الزهرى (تمر الفيروسات خلال المشيمة وتصيب مخ الجنين) أو باختلال فى مفرزات الغدد الصم .

٣ ـ حوادث الولادة : الولادة العسرة قد تصيب مخ الجنين بتلف أو نزيف ، وقد يتعرض الطفل للاختناق من نقص الأوكسجين أثناء الولادة (أو قبلها أو بعدها مباشرة) وهذا يؤدى إلى تغيرات انحلالية فى خلايا المخ ، وبالتالى إلى تخلف عقلى.

بعد الولادة: الهابات مخية تنشأ عن تلوث بكترى أو فيروسى أو نقص الفيتامينات لمدة طويلة ، أو اصابة المخ بصدمة أو ضربة ، أو خلل فى مفرزات الغدد الصم .

العوامل الاجهاعية : يبدو أن الظروف الاقتصادية والاجهاعية واللجهاعية والثقافية السيئة تقوم بدور غير قليل في نشأة التخلف العقلى . فع أن هذا التخلف يصيب الأطفال في حميع المستويات الاقتصادية والاجهاعية إلا أن نسبته أكبر بكثير في الأحياء الفقيرة المكتظة حيث التربية الرديئة والدحول الضيئلة والرعاية الصحية المفقودة وحيث الحرمان من فرص التعلم ومن الضروريات الأساسية للحياة، هذاما لاحظه كثير من الباحثين الأمريكيين

وهم يؤيدون رأيهم هذا بأن صغار الأطفال المتخلفين عقلياً والذين يعيشون فى أحياء معدمة محرومة غالباً ما تتحسن حالتهم العقلية تحسناً ملحوظاً حين ينقلون إلى بيئات أخرى تزودهم بما حرموا منه . فإن ظلوا فى بيئاتهم الأولى ترتب على ذلك تخلف عقلى دائم . ذلك أن الحرمان الثقافى فى مرحلى الرضاعة والطفولة المبكرة قد يعطل النمو العقلى للطفل حتى إن كانت إمكاناته العقلية عند الميلاد فى حدود السواء . وقد اتضح أن فى الأوساط الحطيطة متخلفين عقلياً لا يرتبط تخلفهم بتلف فى المخ أو اختلال فى التوازن الكيماوى بالجسم .

لقد كان يظن فى الماضى أن الهوك (بفتح الهاء والواو) وهو التخلف العقلى الخفيف يرجع إلى عوامل وراثية لأن أكثر من أخ فى الأسرة الواحدة يصاب به ، غير أن المقرر اليوم أن ميل الاضطراب إلى أن يجرى فى الأسر ليس دليلا على أنه اضطراب وراثى ، فقد يرجع إلى عوامل بيئية . ويزداد التوكيد اليوم على خطورة العوامل الاجتماعية والاقتصادية لا الوراثية فى نشأة هذا التخلف الخفيف . فأغلب الأطفال المصابين به ينشأون فى بيوت حطيطة من النواحى الاقتصادية والثقافية غيرأن هذا لا ينفى أثر العوامل الوراثية ، وانها تشترك مع العوامل البيئة فى الأصابة مهذا التخلف .

ويؤكد بعض العلماء أثر التوترات الانفعالبة الموصولة فى تعطيل نمو الذكاءفقد دلت الملاحظات العلمية على أن الاضطراب الانفعالى للاطفال فى الأسر المحطمة نفسياً ، وأن الجدب العاطفى الذى يعانيه من نشأ منهم فى الملاجىء ودور الايواء .. من شأنه إعاقة نمو الذكاء فيبدو الطفل كأنه متخلف عقلياً .

نستطيع الآن أن نعرف التخلف العقلى تعريفاً أوسع ووأضح بأنه عجز فى الكفاية العقليـــة يعوق الفرد عن التكيف بمختلف صوره (المهنى والتعليمي والاجتاعي). وينتج إما عن عوامل بيولوجية أو بيثية تعوق نمو الذكاء أو لا تستغله استغلالا كافياً.

# الأطفال الموهوبون

الطفل الموهوب gifted هو من يتمتع بذكاء رفيع يضعه في الطبقة

العليا التي تمثل أذكى ٢٪ ممن فى سنه من الأطفال ، أو هو الطفل الذى يتمتع بموهبة بارزة فى أية ناحية ، وقد قام «ترمان» Terman بدراسة ١٥٠٠ طفل من ذوى الذكاء الممتاز من الجنسين ممن تتراوح نسب ذكائهم بين ١٣٠ و ١٣٠ من تراوح أعمارهم بين ٤ و ١٣ سنة ، وأخذ يتتبعهم فى الدراسة وبعد أن أتموها وتزوجوا وانحرطوا فى الحياة العامة.

وقد اتضح أنهم كانوا أسرع وأسبق وأكثر تفوقاً في تحصيلهم الدراسي من زملائهم خاصة في المواد التي يتطلب النجاح فيها القدرة على التفكير المحرد كاللغة والرياضيات ، كما كانوا أكثر اقبالا على القراءة وكلفا بها ، وكانت ميولهم العقلية والاجتماعية خارج المدرسة أحفل وأكثر تنوعاً من ميول غيرهم كما اتضح أنهم يبدون اهتماما أكبر من العاديين بالألعاب التي تتطلب الهدوء والتفكير ، واهتماماً أقل بالألعاب الجماعية وتلك التي تتطلب المنافسة ومما يستحق الذكر أنهم احتفظوا بذكائهم مرتفعاً منذ الطفولة إلى مرحلة الرجولة فقد كانوا في الذروة من الذكاء وهم في سن الثلاثين كما كانوا صغارا.

كما دلت اختبارات الخلق والشخصية على أنهم بوجه عام يفوقون المتوسط فى قوة الارادة والمثابرة والرغبة فى التفوق ، والثقة بالنفس والحذر وحسن التصرف فى المواقف الاجتماعية ، والقدرة على القبادة والتزعم ، والابتعاد عن الغرور ، وحب زملائهم لهم ، والأمانة إن عرضت لهم فرص للغش . وعلى الجملة فقد كانت مرتبة الطفل الموهوب ذى التاسعة فى هذه الاختبارات كمرتبة الطفل المتوسط ذى الثانية عشرة .

كما وجد ترمان أن منين ٨٠٠ من الذكور الموهوبين ، حصل ٧٨ على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها ، كما حصل ٤٨ على إجازة الطب ، و٥٨ على اجازة الحقوق ، كما امنهن ٧٤ مهنة التدريس بالمدارس الثانوية ، منهم ٥١ اشتركوا في مراكز البحوث للعلوم والهندسة ، وكان أكثر منها لدى عامة من ١٠٠ مهندسين ، وقد وجد أن هذه الأعداد أكبر منها لدى عامة السكان ممن يساوونهم في الأعمار بما يتراوح بين ١٠ إلى ٢٠ أو ٣٠ مرة .

أما عدد الكتب الجدية التي ألفوها والمقالات التي كتبوها فلا عد لها ولا حصر . ومن ناحية أخرى كانوا في جملتهم أصح أجساماً وأطول أعماراً وأقوم خلفاً ، وأقوى شخصية ، وأبرع في التوافق الاجتماعي ، وأكثر توفيقاً في الحياة الزوجية ونجاحاً في المهنة ، وأقدر على التزعم والقيادة من متوسط عامة الناس . وقد اتضح أن الذين فشلوا من هؤلاء الموهوبين كانت تعوزهم الثقة بالنفس والقدرة على المثابرة ومقاومة ضروب الإغراء .

### الذكاء والعبقرية :

العبقرى هو من يسعى عامداً ويقدر على احداث تغيير مبتكر أصيل في ناحية من نواحى الحياة الاجتماعية أو العملية أو الفنية أو الأدبية أو السياسية أو الحربية . . هومن التي بفتح جديد في ناحية من هذه النوحى ، وللعبقرية شروط كثيرة عقلية وخلقية وانفعالية ، لابد من توفرها حتى يصل الفرد إلى هذه المرتبة . فالشرط الرئيسي للعبقرية هو القدرة على الإبداع والابتكار مع ما يتضمنه الإبداع من اصالة وسبق وتفرد وامتياز .

غير أن الموهبة الإبداعية وحدها لا تكفى ، بل لابد من صقلها وقدحها بالإطلاع والتعلم والتدريب حتى تتفتح وتنضج .

إن بعض ذوى المواهب يركنون إلى التكاسل اعتاداً على ما لديهم من استعداد. لكننا رأينا من قبل أن الابداع لابد أن تسبقه دائماً وأن تتبعه غالباً فترات من الجهد العنيف الموصول. وفي هذا يقول (إديسون): العبقرية تدين مجزء واحد إلى الإلهام ، وبد ٩٩ جزءاً إلى الكد والمجهود وقد صرح (نيوتن) بأنه غير صحيح أنه أكتشف الجاذبية لحرد رؤيته تفاحه تسقط من شجرة ، بل لأنه كان يفكر فيها دائماً ، وأن نتائج عوثه ترجع إلى الكد الدائب الصبور.

وقد دلت بعض البحوث الحديثة على أن من المبدعين من يحظى باعلى مستويات الذكاء، ومنهم من هو متوسط الذكاء، بل أن بعضهم كان دون المتوسط في الذكاء كما دلت محوث أخرى على أن الارتباط بين الذكاء والقدرات الإبداعية ارتباط ضعيف(أنظر ص ٣٦٤) وبما يجدر ذكره أن الأطفال الموهوبين الذين أجرى عليهم ترمان بحثه المشهور لم تظهر لدى أحد منهم بشائر العبقرية حتى فى سن الأربعين ، وهى السن التى يكثر فيها ابداع المبدعين فى العادة .

ومن شروط العبقرية أيضاً سمات شخصية معينة منها: الحساسية للمشكلات والطموح المرتفع والثقة بالنفس والشجاعة فى الجهر بالرأى والمثابرة ــ أى المضى فى العمل رغم ما يعترضه من صعوبات وعقبات ومنها القدرة على التركيز الشديد، وتحمل العمل الشاق وسخرية الناس، فالعبقرية فى نظر سواد الناس نوع من العدوان عليهم لأنها ثثير فى نفوسهم الشعور بالنقص.

كل أولئك فضلا عن دوافع قوية إلى الاستطلاع والتعبير وتحقيق الذات وانفعال عميق ينجم عن التعارض والصراع بين أفكاره وأهدافه والقم التي يؤمن بها وبين وضع الجماعة التي يعيش فيها وأهدافها والقيم السائدة فيها ، مما يجعله في حالة موصولة من التوتر النفسي تنشط خياله وتزوده بالطاقة اللازمة للمثابرة وبذل الجهد والتغلب على ما يعترضه من عقبات.

وهكذا لا تكون العبقرية مجرد قدرة على الإبداع ، أو قدرة على المثابرة ، بل ضرورة نفسية وحاجة ملحة للافصاح عن شيء لا يسبب للعبقرى سلامًا داخليًا .

### ٣ ـــ اختلاف السلالات والحضارات في الذكاء

هل تختلف السلالات (١) والحضارات في الذكاء كما يختلف الأفراد ؟ لقد طبقت مقاييس الذكاء على مجموعات هائلة من الأطفال في أمريكا فكان البيض الأمريكيون والصينيون واليابانيون أرقى في متوسط ذكاتهم من الزنوج والهنود الأمريكين .. غير أن أمثال هذه النتائج يأتها العيب

<sup>(</sup>١) نقصد بالسلالات الجماعات ذات الأصول البيولوجية المحتلفة .

من أكثر من جانب . فمقاييس الذكاء التي طبقت على الزنوج والهنود كانت مقاييس مقننة على الأطفال البيض (مثل مقياس وكسلر وتنقيح ستنفرد)وهي مقاييس تحتوى دون شك على أسئلة وموضوعات وتعلمات لا تناسب الأفراد في حضارات تختلف عن الحضارة الغربية اختلافاً كبيراً. فمن المبادىء المقررة لقياس الذكاءأنه لا يجوز الحكم على ذكاءافر اد من تفكيرهم في موضوع إلا إذا كانت خبراتهم السابقة بهذا الموضوع واحدة. والمفروض أن مقياس الذكاء بجب ألا يستخدم إلا معلومات ومهارات أتيحت لكل مفحوص الفرصة لتعلمها . فمقياس الذكاء الذي يصلح لقياس ذكاء الانجليز لا يتحتم أن يصلح لقياس ذكاء البرتغاليين ، والذي يصلح لقياس ذكاء أهل المدن لا يتحتم أن يصلح لقياس ذكاء أهل الريف .. وقد طبق أحد الباحثين اختباراً مادته رسم حصان على أطفال قبيلة من الهنود الحمر فكان مستواهم أعلى بكثير من مستوى البيض حين أجرى علمهم نفس الاختبار ، كما صاغ باحث آخر اختباراً لقياس ذكاء سكان استراليا الأصليين ، وكانت مادة الاختبار صوراً فوتوغرافية لمواقع أقدام ، فلم يقل مستوى اجاباتهم عن مستوى اجابات البيض الذين اختبروا عن طريق اختبارات لفظية .

تأتى بعد ذلك مشكلة اللغة . فالمعروف أن البيئة الثقافية والاجتاعية للزنوج لا تساعد على نمو اللغة . فليس لدى الابوين وقت للحديث مع أطفالهم ، وحتى إن كان لديهم وقت فيبعد أن يكون الأب أو الأم الزنجية مثلا لتعلم اللغة نظراً لقصورهما الثقافي . وبما أن اللغة تقوم بدور هام في أغلب عمليات التفكر فلابد أن يتخلف الزنجي عن الإبيض في مقاييس الذكاء اللفظية . وقد أيدت التجارب هذا الرأى إذ كان تخلف الزنوج عن البيض كبراً حين كانت الاختبارات لفظية ، أما حين طبقت على الأطفال ، في مرحلة ماقبل المدرسة ، اختبارات عملية تساوى متوسط البيض مع متوسط السود .

ولنذكر فوق ذلك عامل «السرعة» ، فكثير من اختبارات الذكاء

تتطلب السرعة فى الاداء، وهذا عامل فى غير صالح الهنود الذين ألفوا التمهل فى أداء أعمالهم على خلاف الشعوب التى درجت على التنافس وإنتاج أكثر ما مكن فى وقت محدد .

موجز القول أن الفروق السلالية والحضارية التي كشفت عنها مقاييس الذكاء لا يصح أن تتخذ أساساً لوجود فروق فطرية في ذكاء هذه السلالات والحضارات . غير أن هذه المقاييس زودتنا ببعض النتائج الأكيدة منها أن في كل سلالة فروقاً فردية بعيدة المدى في الذكاء يحيث أن كثيراً من الزنوج يبزون الأمريكي الأبيض المتوسط ، وأن بعض الهنود يفوق متوسط الصين . فالفروق الفردية في السلالة الواحدة أهم بكثير من الفروق السلالية ، ومن ثم لا يصح الحكم على ذكاء الفرد من سلالته أو حضارته .

#### اختلاف الجنسن في الذكاء:

أما في يتصل بالذكاء عند الجنسين فقد دلت المقاييس على أنه لايوجد فارق يستحق الذكر بين متوسط الذكور والإناث في الذكاء العام ، وإن كانت الفروق الفردية بين الذكور أبعد مدى منها بين الإناث ، فعدد النابغين وذوى الذكاء الممتاز أكثر بين الذكور منه بين الإناث ، وكذلك عدد الاغبياء وضعاف العقول .. غير أن اتساع مدى الفروق الفردية بين الذكور لايرجع في أغلب الظن إلى عوامل وراثية بل إلى عوامل اجتاعية وحضارية ، فالمركز الاجتماعي للمرأة منذ القدم حال بينها وبين الاضطلاع بالأعمال التي يقوم بها الرجال والتي من شأنها أن تكشف عما لدبها من ألمعية ونبوغ . ثم إن إحتمال التحاق المرأة الضعيف العقل لا يلبث أن يتكشف عجزه في ميدان العمل والكفاح فيبادر المحتمع الحقل لا يلبث أن يتكشف عجزه في ميدان العمل والكفاح فيبادر المحتمع إلى عزله في هذه المؤسسات ، وهذا على خلاف المرأة المتخلفة عقلياً إلى عزله في هذه المؤسسات ، وهذا على خلاف المرأة المتخلفة عقلياً إلى عزله في هذه المؤسسات ، وهذا على خلاف المرأة المتخلفة عقلياً إلى عزله في هذه المؤسسات ، وهذا على خلاف المرأة المتخلفة عقلياً إلى عزله في هذه المؤسسات ، وهذا على خلاف المرأة المتخلفة عقلياً إلى عزله في هذه المؤسسات ، وهذا على خلاف المرأة المتخلفة عقلياً إلى عزله في هذه المؤسسات ، وهذا على خلاف المرأة المتخلفة عقلياً إلى عزله في هذه المؤسسات ، وهذا على خلاف المرأة المتخلفة عقلياً إلى عزله في هذه المؤسسات ، وهذا على خلاف المرأة المتخلفة عقلياً المناء أو تجدم في البيوت أو تمتهن البغاء أو تجدم المؤسسات أن تبقى عمران العمل والكفاء أو تجدم في الميوت أو تمتهن البغاء أو تجدم المؤسسات المؤسلة المؤسلة المؤسلة المؤسسات أن تبكش المؤسلة المؤسسات أن المؤسلة المؤسسات ال

من يتزوجها فتكون بمنآى عن هذه المؤسسات التي أجريت مقاييس الذكاء على نزلاً مها .

### ٧ ــ الذكاء والنجاح في الدراسة

يتوقف النجاح فى الدراسة على عوامل شتى صحية وعقلية وانفعالية واجتماعية منها الذكاء والقدرات الخاصة والميل والمثابرة والصحة الجسمية والصحة النفسية (الاتزان الانفعالى) ، والذكاء عامل رئيسى من هذه العوامل . ولقد تأكدت فائدة إختبارات الذكاء على نحو لا يرقى اليه الشك فى التنبؤ بالنجاج الدراسى والأكاديمي محيث يميل كثير من العلماء إلى تسمية إختبارات الذكاء باختبارات «الاستعداد الدراسي» أو القدرة الأكاديمية .

من ذلك أن الطالب لا يرجى له النجاح فى الدراسة الثانوية إن كان ذكاؤه دون المتوسط ، ولا يرجى له نجاح فى الدراسة الجامعية إن لم يكن ذكاؤه فوق المتوسط ، كما أن النجاح فى بعض الكليات يتطلب مستوى من الذكاء أعلى من النجاح فى كليات أخرى . فالدراسة بكلية الطب أو الهندسة تقتضى قدراً أكبر من الذكاء اللازم للنجاح فى كليتى التجارة والآداب .

على أنه قد اتضح أن الارتباط بين الذكاء والتحصيل الدراسي أكبر وأوثق في مراحل التعليم الأولى منه في المراحل العليا والجامعة . فن احصاء أمريكي أن معامل الارتباط بين الذكاء والتحصيل الدراسي هو ٧٥,٠ لدى تلاميذ المدارس الابتدائية ، وأنه يتراوح بين ٢٠,٠ وو٢٠,٠ بين طلاب المدارس الثانوية ، في حين مهبط إلى ٥٠,٠ بين طلبة الجامعات ، فأما كون هذه المعاملات جزئية فيشير إلى أن التحصيل يتأثر بعوامل أخرى غير الذكاء . وأما انحفاضها بتقدم المرحلة التعليمية فالمرجح أنه يرجع إلى أن التحصيل في الجامعة يتوقف إلى حد كبير على فالمرجح أنه يرجع إلى أن التحصيل في الجامعة يتوقف إلى حد كبير على الاستعدادات الخاصة وعلى الميول والاهتمامات والانزان الانفعالي للطالب أو لأن بعض الأذكياء الممتازين ينصرفون عن التحصيل إلى نو اح أخرى.

ومهما يكن الأمر فالأرقام السابقة تشير إلى أن التنبؤ بالنجاح الدراسي على أساس اختبارات الذكاء أصدق وأقل عرضه للخطأ في مراحل التعليم الأولى. ومع هذا فقد أجريت اختبارات الذكاء في الولايات المتحدة على آلاف مؤلفة من المتقدمين للجامعات فظهر أن المتفوقين في هذه الاختبارات يتفوقون في دراستهم الجامعية وأن من تكون نتأمجهم فها غير مرضية يفشلون في دراستهم الجامعية أو مجتازونها في عسر وهذا يعني أن نجاح الطالب في الدراسة الجامعية مكن التنبؤ به بدرجة كبيرة من الدقة على أساس نجاحه في إختبار ذكاء يجرى عليه قبل دخوله الجامعة . وأكبر الظن أننا لو أجرينا عليه إلى جانب اختبار الذكاء اختباراً يقبس استعداده الخاص للدراسة في الكلية المعينة التي يريد الأتحاق بها لخفضنا إلى حد كبير عدد من تلفظهم الكليات في سنواتها الأولى . ويما يستأنس بذكره هنا مادلت عليه دراسات واسعة في أمريكا طلابها قد فشلت فشلا ذريعاً في التنبؤ بنجاح الطالب أو تعثره في الدراسة الجامعية .

## ٨ ــ الذكاء والنجاح في المهنة

يقتضى النجاح فى المهن والأعمال المختلفة نسباً مختلفة من الذكاء: فالمهن التي تتطلب التخطيط والتصميم والحكم والإبتكار والدهاء وسعة الحيلة . أو التي تتطلب أشخاصاً يستطيعون العمل دون إشراف دقيق عليهم ... يتوقف النجاح فيها على قدر كبير من الذكاء على تفاوت واختلاف فى هذا المقدار . من تلك مهن السياسة وإدارة الشركات والطب والمحاماة والتدريس بالجامعات .. ومن ناحية أخرى فالمهن التي تقتصر على أعمال آلية رتيبة بسيطة لا نحتاج إلى خيرة فنية أو تدريب خاص لا تتطلب إلا قدراً طفيفاً منه . من تلك مهن البواب والكناس والحمال والساعى وما سح الاحذية وبائع الصحف . وبين هذين الطرفين

مجال تترامى فيه مئات من المهن الصناعية والكتابية والادارية تتطلب مستويات مختلفة من الذكاء .

غير أن النجاح في بعض المهن يتطلب من القدرات والاستعدادات الخاصة أكثر مما يتطلبه من الذكاء العام ، فقد يكون نصيب الفرد من الذكاء كبيراً لكنه يعجز عن النجاح في أداء الأعمال الميكانيكية أو الحركية أو إجادة الرسم والعزف أو الغناء أو الرقص إن كانت استعدادته الخاصة في هذه النواحي ضعيفة . وقد يكون ذكاؤه متوسطاً أو دون المتوسط لكنه يتفوق في هذه النواحي إن كانت استعداداته الخاصة لها قوية . وهنا تكون اختبارات الذكاء محدود الفائدة في التنبؤ بالنجاح .

بل إن الذكاء الرفيع قد يكون ضاراً ببعض المهن الرتيبة البسيطة التى لا تتطلب تقديراً وتفكيراً وقددل التجريب على أن ذوى الذكاء المرتفع أكثر عرضه للملل من غيرهم ، تضجرهم الأعمال التكرارية التى لا تنوع فيها ، فإن مارسوها زادت أخطاؤهم وكثرت حوادتهم ولم يبلغوا بها حد الاتقان ، في حين أن أيجاب الذكاء الحفيض يرتاحون بوجه عام إلى أوجه النشاط التى تجرى على وتبرة واحسدة .

كما وجد أن هناك صلة بين ذكاء الفرد وترقيه فى وظيفته ، فذوو الذكاء المنخفض ينزعون إلى البقاء فى مناصبهم الدنيا ، فى حين يرقى الأكاء إلى مناصب أعلى. هذا ما اتضح فى الأعمال الكتابية والمكتبية بوجه خاص .

وقد اتضح أن هناك ارتباطاً وثيقاً بين الذكاء وحسن اختيار المهنة . وهذا ليس بمستغرب ه فالذكى أقدر على فهم نفسه والحكم على قدراته وميوله وعلى ما تتطلبه المهن المختلفة من قدرات ، وصفات ، كما أن مستوى طموحه لا يكون فى العادة مسرفاً فى البعد عن الواقع .

ومن هذا نرى ما لاختبارات الذكاء من قيمة كبيرة فى النواحى المهنية والصناعية . وقد كان هذا مما شجع علماء النفس على الاستمرار فى تحسين هذه الاختبارات وجعلها أكثر صلاحية لقياس الذكاء من

الاختبارات التى ظهرت فى مطلع حركة القياس العقلى . غير أننا رأينا أن النجاح فى بعض المهن يتطلب من القدرات الخاصة أكثر مما يتطلبه من اللدكاء العام . لذا يتحتم فى كثير من الأحيان أن يقترن اختبار الذكاء باختبارات للقدرات الخاصة فى عمليتى التوجيه المهنى والاختبار المهنى .

## ٩ – الذكاء والخلق والجريمة

هل يتحتم أن يكون الذكى حسن الأخلاق ؟ قد يبدو هذا معقولا فالذكى أقدر على التبصر في عواقب سلوكه من غير الذكي. بيد أننا بجب أن نذكر أن الذكاء ليس إلا عاملا واحداً من العوامل الكثيرة التي تسهم في تعين السلوك وتوجيهه . فإلى جانب الذكاء هناك الدوافع الشعورية واللاشعورية ، وما لدى الفرد من معايىر ومثل أخلاقية هذا فضلا عن قدرته على ضبط النفس ومقاومة الإغراء . وقد لايعز على الفرد أن يميز بين النافع والضار، بينالمباح والمحظورلكنه يعجزعن ضبط اندفاعاته . بل قد يكون الذكاء عوناً على التمويه والتعمية واخفاء ما يتورط فيه صاحبه من خطأ أو سلوك معاد للمجتمع . ولنذكر بعـــد هذا كله أن الذكاء يزود الفرد بالوسائل لا بالدوافع ، فهو يوجه ويرشد لكنه لا يدفع وبحفز فهو يرشد اللص إلى أفضل طريقة للسرقة ، لكنه لا محفزه على السرقة . من هذا نرى أن الذكاء شرط ضرورى لكنه شرط غير كاف لاستقامة السلوك . وقد ظهر من بعض البحوث أن معامل الارتباط بىن الذكاء والصفات الخلقية ارتباط موجب لكنه طفيف قد يقل أحياناً عن ٠,٢٠ وهذا يعني أن الذكي محتمل احتمالاً طفيفاً أن يكون حسن الخلق . فإن قيل إن الأطفال الموهوبين في دراسة «ترمان» سالفة الذكر كانوا ممتازين أيضاً من الناحية الخلقية ، فلنذكر أنهم مجموعة مختارة من أفراد ممتازين لاتمثل حمهور الناس تمثيلا صحيحاً ، ومن ثم فما يصدق على هذه المحموعة لا يصدق على الناس حميعاً .

وحين ظهرت مقاييس الذكاء اتجه الاهتمام إلى دراسة ذكاء المحرمين من الكبار والجانحين من الصغار . وقد أسفرت الدراسات الأولى عن أغلب هؤلاء من ضعاف العقل . فاستنتج الباحثون أن ضعف العقل أهم عامل في الاجرام إن لم يكن العامل الوحيد . ومن ثم نشأت نظرية «المحرم الضعيف العقل» التي لاقت رواجاً كبيراً ، فلما تحسنت طرق القياس وتحددت دلالة الضعف العقلي ظهر أن ضعاف العقول حقاً لايؤلفون إلا نسبة صغيرة فقط من المحرمين، كما اتضح أن الحريمة قدر مشاع بين الصغار والكبار في حميع المستويات العقلية ، ولأن كانت نسبة الأذكياء بين المحرمين من نزلاء السجون أقل من نسبة الأغبياء وضعاف العقول فريما كان السبب أنهم أقدر على التعمية والافلات من قبضة العدالة ، أو أقدر على الظفر بما يتوقون اليه دون حاجة إلى الالتجاء إلى الجريمة ، هذا إلى ما يمتازون به من قدرة على التبصر في عواقب أعمالم .

وقد دلت الدراسات النفسية الحديثة إلى حد بعيد على أن ضعف العقل ليس السبب المباشر أو السبب الرئيسي للاجرام فهو لا يؤدى بداته إلى الاجرام لكنه بمهد الطريق لعوامل أخرى تسهل التردى في الجريمة ، فهو يعوق صاحبه عن التبصر في العواقب . ومجعله عاجزاً عن ضبط اندفاعاته ، كما يزيد من قابليته للايحاء والتأثر من صاحب سوء ، أو فلم سينمي أو من رغبة لدى الفرد نفسه .

وضعف العقل وإن كان لايقوم بدور ابجابى فى الجريمة إلا أنه يقوم بدور فى تعين نوع الجريمة ، فضعيف العقل لا يقدر على جرائم الاختلاس والنصب والاحتيال والتربيف وغيرها بما محتاج إلى تخطيط وجرائم الذكور – كباراً وصغاراً – تدور حول السرقة والاعتداء والتسول ، وعند الاناث الجرائم الجنسية

## الفصل الثالث

## الاستعدادات

#### ١ ــ الاستعداد والقدرة

قدمنا أن الذكاء ضرورى للنجاح فى كثير من الدراسات والمهن ، لكنه لا يكفى وحــــده للنجاح فيها إن كان أداؤها يتطلب وجــود استعدادات خاصة لدى الفرد ، فلا يكفى للنجاح فى الأعمال الميكانيكية أو الفنية أن يكون الفرد ذكياً بل لابد له أن مملك استعدادات خاصة فى هذه النواحى . ولا يكفى أن يكون الطالب ذكياً كى ينجح فى كلية الهندسة بل لابد له علاوة على ذلك من استعداد خاص للرياضيات العليا واستعداد للنصور البصرى المكانى .

ويقصد بالاستعداد aptitude قدرة الفرد الكامنة على أن يتعلم في سرعة وسهولة وعلى أن يصل إلى مستوى عال من المهارة في مجال معين ، كالرياضيات والطران أو الموسيقي أو الزعامة أو الدراسات الجامعية إن توافر له التدريب اللازم. فأحسن اثنين استعداداً من استطاع أن يصل إلى مستوى أعلى من الكفاية ، بمجهود أقل ، وفي وقت أقصر ، أي كان انتاجه أعلى وتعلمه أيسر وأسرع من ذي الاستعداد الخفيض. فالطالب الذي يتفوق في دراسة الرياضيات أوالأدب بجهد معقول يبذله في التحصيل بملك استعداداً أكبر في هذين المحالين عمن يبذل في دراستهما جهداً مضنياً ولا ينجح إلا بصعوبة . وإذا اتيحت لشخصين مدة بعيها للتدريب على آلة موسيقية معينة أو للكتابة على الآلة الكاتبة فكان أحدهما أكثر وقد دلت التجارب على أنه في اكتساب المهارات الحركية المعقدة قد يكون أمهر المتدريين أقدر بعشر مرات أو عشرين مرة من أقلهم مهارة فها .

أما القدرة ability فهى كل ما يستطيع الفرد أداءه فى اللحظة الحاضرة من أعمال عقلية أو حركية سواء كان ذلك نتيجة تدريب أو من دون تدريب ، كالقدرة على ركوب الدراجة أو على تذكر قصيدة من الشعر أو الكلام بلغة أجنبية أو اجراء الحساب العقلى . وقد تكون القدرة بسيطة أو مركبة ، فطرية أو مكتسبة .

من هذا نرى أن الفرد قد لاتكون لديه القدرة فى الوقت الحاضر على قيادة طائرة لكنه بملك استعداداً كبراً يرشحه للتفوق الباهر فى هذا المجال إناتيح له التدريبالكافى . أو يكون حاد البصر خفيف الأصابع قادراً على الادراك الدقيق للأشياء عن قرب إلى غير تلك من الاستعدادات التى تؤهله أن يكون صانع ساعات ماهر . لكنه إن لم يتلق التدريب اللازم لم يعرف من الساعة إلا كيف يديرها و يحملها .

موجز القول أن الاستعداد سابق على القدرة ، فهو قدرة كامنة يحيلها النضج الطبيعي والتعلم قدرة فعلية . ونحن نستدل على وجود الاستعدادعند الفرد في مجال معين من قدرته على التعلم السهل السريع وعلى التفوق في هذا المحال .

## ٢ - طبيعة الاستعدادات وتكوينها

قد يكون الاستعداد خاصاً كاستعداد الفرد لأن يكون ربان طائرة أو كهربائى رادار أو جراحاً أو مهندساً معمارياً ، أو يكون الاستعداد علم عاماً كالاستعداد الطبى الذى يؤهل صاحبه النجاح فى مهنة الطب على اختلاف فروعها وتخصصاتها ، وكالاستعداد الميكانيكي التفوق فى الأعمال الميكانيكية بوجه عام على اختلاف أنواعها .

وقد يكون الاستعداد بسيطاً من الناحية السيكلوجية كالاستعداد الذي يبدو في قدرة الفرد على التمييز بين الألوان أو على سماع الأصوات الخافتة ، أو يكون الاستعداد مركباً من عدة قدرات أولية بسيطة كالاستعداد اللغوى والموسيقى والرياضي والاستعدادات المهنية المختلفة الخاصة والعامة . هذه الاستعدادات المركبة لا تظهر وتنمو من تلقاء

نفسها أو نتيجة لمؤثرات البيئة العادية ، بل لابد لظهورها ونضجها من تعلم خاص وتدريب قد يكون شاقاً طويلا . فالاستعداد اللغوى مثلا يتألف من القدرة على التعبير والطلاقة اللفظية وغيرها. وسيكون كلامنا في هذا الفصل منصباً على الاستعدادات المركبة وليس على القدرات الأولية البسيطة .

وتتوزع الاستعدادات بين الناس ، كالاستعداد الموسيقي مثلا من حيث قوتها وضعفها وفق المنحني الاعتدال ، فأغلب الناس أوساط من حيث مستوى الاستعداد لديهم وقلة من تكون استعداداتهم رفيعة أو هزيلة . وكما أن هناك فروقاً بين الناس في مستوى الاستعداد كبير فهناك فروق في الفرد نفسه . فقد يكون لدى الفرد استعداد كبير للدراسة الجامعية واستعداد منخفض للموسيقي ، أو يكون لديه استعداد قوى للتدريس لا للطيران ، وربما استطعنا أن نجعل منه طياراً لكن هذا يقتضي وقتاً وجهداً غير عادين ، ومع هذا فلن يكون طياراً ناحجاً بالقياس إلى من لديهم استعداد كبير للطيران .. غير أن طياراً ناحجاً بالقياس إلى من لديهم استعداد كبير للطيران .. غير أن المنفى أن علك بعض الأفراد استعدادات واسعة المدى إذ يستطيعون التفوق في كثير من الأعمال ، وآخرون تكون استعداداتهم ضيقة المدى فلا يستطيعون التفوق إلا في بضعة أعمال .

وترجع الفروق الفردية فى الإستعدادات إلى كل من الوراثة والبيئة غير أن أثر الوراثة أعمق بكثير فى كثرة من الإستعدادات . فالذين يبدو استعدادهم عبقرياً فى الموسيقى أو فى الرياضيات أو فى لعبة البلياردو قد يقلون عن أصابع اليد الواحدة فى كل جيل . غير أن الوراثة لاتكفى وحدها لتشرح قصة الاستعداد كلها . إذ لابد من قدح الاستعداد وصقله بالتعلم والتدريب كى يتضح أثره ، كذلك بجب ألا ننسى أثر الميل والجهد وتحمل التعب . فبعض الأشخاص يرثون أصابع أطول وأخف فى الحركة من غيرهم ، فإن أتبح لهم أن يتعلموا الكتابة على الآلة الكاتبة أو العزف من غيرهم ، فإن أتبح لهم أن يتعلموا الكتابة على الآلة الكاتبة أو العزف

على البيانو أو اصلاح الساعات أو اجراء عمليات جراحية كانوا أكثر تفوقاً من غيرهم ممن مملكون أصابع قصيرة غليظة ، لكن ما فائدة هذه الصفات الموروثة إن كان الفرد لا يميل على الاطلاق إلى أن يكون جراحاً أو صانع ساعات ؟ . أكبر الظن أنه إن انخرط في هذه المهن تفوق عليه شخص آخر يقل عنه في القدرة الفطرية لكن يزيد عليه في الملل ،

وتما مجلر ذكره أن الاستعدادات المركبة الدراسية والمهنية والفنية المناسعداد اللغوى أو الحساني أو الموسيقى لا تبدو واضحة متايزة فى مرحلة الطفولة السائناء الأطفال الموهوبين البيا أفى التخصص والتهايز من مطلع المراهقة وذلك نتيجة النضج الطبيعي من ناحية ، ولتخصص الميول وزيادة فرص التدريب من ناحية أخرى ... لذا بجب عدم المبادرة بتوجيه الطفل إلى دراسة معينة أو مهنة معينة من سن مبكرة ، أي من سن سن سن السنوات مثلا .

#### ٣ ــ الاستعداد والميل

من العلامات التى تبشر بنجاح الفرد فى مهنة معينة تشابه ميوله مع ميول أشخاص ناجحين فى هذه المهنة . غير أنه من الممكن أن يميل الفرد إلى عمل دون أن يملك الاستعداد الكافى النجاح فيه ، وقد وجد سترونج strong أن هذا المعيار صادق إلى حد كبير إذ اتضح له أن الأشخاص الذين ينجحون فى دراسة معينة أو مهنة معينة كدراسة الهندسة أو مهنة البيع تتشابه ميولم بينا تختلف عن ميول الناجحين فى مهن أو دراسات أخرى . فالشخص الذى تتفق ميوله اتفاقاً كبيراً مع ميول المهندسين مثلا ينزع إلى أن يكون مهندساً جيداً ، غير أن ميله إلى الهندسة لايضمن بطبيعة الحال أنه سينجح فى هذه المهنة ، لكنه يوحى بأنه سيحب هذه المهنة وينجح فيها بدرجة أكبر من نجاحه فى مهن أخرى لا يميل الها .

ميول الفرد مع ميول الأفراد الناجحين في مهنة معينة ، ويقدر ميل الفرد المهنى مقارنة أجوبته بأجوبة هؤلاء الناجحين ، ويسمى الاستخبار «صفحة الميول المهنية» (١) . وهو من أشيع استخبارات الميول وأدقها ويستعان به في عملية التوجيه المهنى للكبار .

يتألف هذا الاستخبار من ٤٠٠ سؤال تمثل أوجه النشاط في طائفة واسعة المدى من المهن ومواد الدراسة والألعاب الرياضية وضروب التسلية وأوجه منوعة المدى من المهن ومواد الدراسة والألعاب الرياضية وأوجه منوعة من النشاط العقلى .. وعلى المفحوص أن يشير أمام كل سؤال بما إذا كان يحب هذا النشاط أو يكرهه أو لا يهتم به . وللاستخبار صورتان واحدة للرجال وأخرى للنساء .. ثم تصنف الأجوبة على أساس تشامهها مع ميول رجال ونساء ناجحن في أعمالهم .

وقد ثبت أن هذا الاستخبار أصدق فى الكشف عن الميول الحقيقية من سؤال الشخص عن طبيعة ميله وشدته .

## ٤ \_ أهمية الكشف عن الاستعدادات

لو استطعنا قياس استعدادات شخص نريد أن نحتار له المهنة أو اللدراسة التى تناسبه وفرنا عليه كثيراً من الوقت والجهد وعصمناه من فشل محقق يصيبه لو التحق بمهنة أو دزاسة هو غير مؤهل لها . كذلك الحال لو أردنا أن نحتاره لمهنة معينة . ولو استطعنا قياس استعداد شخص قبل أن يبدأ التدريب على عمل معين لأعفيناه والمحتمع من خسارة مؤكدة لا داعى لها . فكثير من الشبان يتوقون إلى أن يكونوا طيارين لكن بعضهم يفشل فشل ذريعاً أثناء التدريب بما يكلف الدولة خسائر في العتاد والأرواح . كذلك الحال فيمن يتوقون إلى البراسة بالجامعة وليست لديم الاستعدادات ضرورية لديم الاستعدادات الكافية للنجاح فها . فعرفة الاستعدادات ضرورية في عمليتي التوجيه والاختبار المهني والتعليمي .

Strong's vocational interest blank (1)

## التوجيه والاختيار المهنى والتعليمى :

التوجيه المهنى هو معونة الفرد على اختيار مهنة أو مهن تناسبه ، وعلى إعداد نفسه لها ، وعلى الالتحاق بها ، وعلى التقدم فيها بصورة تكفل له النجاح فيها والرضا عنها والنفع للمجتمع . ولا تقتصر مهمة التوجيه على ذلك بل تتجاوزه إلى نصح الفرد بالابتعاد عن مهن معينة لا يصلح لها . وتتطلب عملية التوجيه مطلبن :

١ -- دراسة تحليلية شاملة للفرد تكشف عن قدراته المختلفة الجسمية والحسية والحركية والعقلية ، وكذلك ميوله وسماته المزاجية والاجتماعية والخلقية .

 ٢ ــ تحليل المهن والأعمال المختلفة من نواحها الفنية والصحية والاقتصادية والسيكولوجية أى من حيث ما تتطلبه من استعدادات وسمات مختلفة

أما التوجيهالتعليمي فهومعونة الطالب وارشاده إلى نوع الدراسة التي تلائمه ، أو نصحه بامتهان مهنةبدلامن المضي في الدراسة ،أي معونته على فهم استعداداته والمكانياته ومعرفة متطلبات الدراسة والمهن المختلفة . ومما يعنى به التوجيه التعليمي أيضاً معونة الطلاب الموهوبين والمتخلفين دراسياً وارشادهم (١).

أما الاختيار المهنى فيقصد به انتقاء أصلح الأفراد وأكفهم من المتقدمين لعمل من الأعمال . وهو يرمى إلى نفس الهدف البعيد الذى يرىاليه التوجيه المهنى ألا وهو وضع الشخص المناسب فى المكان المناسب . كما

<sup>(</sup>١) دلت بحوث أجريت في كلية التربية بجامعة عين شمس عل أننا لا نستطيع أن نعتمد على نتائج الامتحانات المدرسية بوضعها الحالى في توجيه الطلاب تعليميا ، لا بعد المرحلة الإعدادية ، ولا بعد المرحلة الثانوية ، لأن العلاقة بين درجات الطلاب في هذه الامتحانات وبين درجاتهم في القدرات المقلية الخاصة لم تتضح – لذا بجب علينا ونحن في مجتمع اشتراكي يكفل تكافؤ الفرس وبهدف إلى تحقيق أكل كفاية إنتاجية بتوجيه النش، وفق قدراتهم وميولهم .. بحب علينا أن نعيد النظر في سياستنا التعليميه بهاتين المرحلتين .

أنه يتطلب بدوره دراسة الفرد دراسة شاملة من ناحية . والاقتصار على تحليل المهنة أو العمل المعن تحليلا مفصلا لمعرفة متطلباته . ولا تقتصر وظيفة الاختيار على انتقاء أكفء الأفراد لمهنة معينة ، بل هو يفيد أيضاً فى توزيع الأعمال على العمال داخل المصنع أو المتجر أو الجيش ، كما يفيد فى ترقية العمال والموظفين إلى مناصب أعلى ، وكذلك فى نقلهم من عمل إلى آخر . كما يفيد بوجه خاص فى انتقاء رؤساء العمال والمشرفين علمهم .

ومما بجدر ذكره أن المصانع والشركات تهتم باختيار العاملين فيها من عمال وموظفين على أسس استعداداتهم لا على أساس قدراتهم الفعلية أثناء عملية الاختيار . فشخص ذو استعداد ضعيف قد تكون قدرته الحالية إن كانقد تلقى تدريباً طويلا \_ أعلى من قدرة شخص آخر ذى استعداد قوى لكنه لم يتلق تدريباً ، غير أن الثانى سرعان ماييز الأول بعد قليل من التدريب .

## ٥ ـ قياس الاستعدادات

للاستعدادات اختبارات خاصة تستهدف التنبؤ بصلاحية الفرد ومدى نجاحه في عمل لم يتدرب عليه . من هذه الاختبارات اختبارات الاستعداد اللهني . . وتستخدم الأولى الدراسي أو الأكاديمي واختبارات الاستعداد المهني . . وتستخدم الثانية في التوجيه التعليمي للطلاب عند التحاقهم بالجامعة مثلا . وتستخدم الثانية في عمليتي التوجيه والاختيار المهني .

ويتألف الاختبار من عدة أسئلة يجيب عنها المفحوص ، وقد تكون الأسئلة مشكلات أو تمارين يطلب منه حلها ، أو أعمالا يؤديها . وهو يصاغ بحيث يستطيع التنبؤ بقدرة الفرد المستقبلة على تعلم أعمال أخرى لا يتحتم أن تكون شبهة بالأعمال والتمارين التي يتضمنها الاختبار .

وتحتلف إختبارات الاستعدادات عن إختبارات الذكاء في أن الثانية ترمى إلى إعطاء فكرة عن المستوى العقلي العام للفرد مع أن ما تقيسه بالفعل مو قدرات خاصة : اللغوية والعدديةوالمكانيةوالقدرةعلىالتفكيروالتذكركما كارأينا من قبل غير أنها تختلف عن اختبارات الاستعدادات في :

١ ــ أنها تقيس عدداً كبراً من القدرات في آن واحد .

وفى أن أسئلة هذه القدرات بها أسهل وأقل تعقيداً منها فى اختبارات الإستعدادات مما سيتضح لنا بعد قليل . ومع هذا فاختبارات الذكاء نوع من اختبارات الإستعداد لأن كلا منهما يستهدف التبؤ .

كما تختلف عن اختبارات التحصيل فى أن هذه الأخرة ترمى إلى قياس القدرة على القيام بعمل بعدالتعلم والتدرب عليه . فالاختبارات المستعداد المدرسية كلها إختبارات تحصيل ، وبعبارة أخرى فاختبارات الاستعداد تنظر إلى المستقبل فى حين أن إختبارات التحصيل تنظر إلى الماضى . الواقع أن إختبار الاستعداد ما هو إلا اختبار قدرة لأن الاستعداد قدرة كامنة فلا يمكن أن يقاس إلا عن طريق الأداء الفعلى ، فهو قياس أداء حالى اتضح بالتجربة أنه يستطيع التنبؤ بالقدرة على التعلم فى المستقبل فى مجالات أخرى أوسع من مجال الاختبار .

أما قبل ظهور علم النفس العلمي فكانت الاستعدادات نقرر بطريقة عشوائية ، فكانوا ينصحونالطالب بالانجاه إلى دراسة معينة أو مهنة على أساس الحزر والتخمين ، وكان أصحاب المصانع يختارون العمال على هذا الأساس أيضاً . فإن لم يفلح الفرد في أداء عمله كان مصيره الطرد . أما اليوم فيقوم التوجيه والاختيار التعليمي والمهنى على أساس من إختبارات موضوعية .

وسندرس فيما يلى بعض الإستعدادات العامة وطرق اختبارها . ومما يجب ذكره أن ما سنعرضه لبس إختبارات كاملة بل مجرد أمثلة لنوع الأسئلة التي تتألف منها هذه الإختبارات ، وأن هذه الاختبارات بمكن تعديل صعوبتها عيث تناسب المستويات العقلية المختلفة .

#### ٣ ــ الاستعداد اللغوى

يبدو هذا الاستعداد في القدرة على معالجة الأفكار والمعانى عن طريق

استخدام الألفاظ . إذ لا يخفى أن الألفاظ رموز مجسمة وقوالب تصب فيها الأفكار ، وبدائل عن أشياء وأحداث وصفات وعلاقات ، ويبدو الاستعداد اللغوى فى عدة مظاهر منها :

١ - سهولة فهم الألفاظ والجمل والأفكار المتصلة مها.

٢ -- إدراك ما بين الألفاظ أو ما بين الجمل من علافات مختلفة
 علاقات تشابه أو تضاد مثلا .

٣ ــ سهولة التعبير التحريري والشفوي.

٤ - استرجاع أكبر عدد من الألفاظ فى سرعة . من هذا يتضح أن الاستعداد اللغوى ليس قدرة بسيطة كقدرات «ثرستون» الأولية بل قدرة مركبة يمكن تحليلها إلى عوامل أبسط منها . ويقاس هذا الاستعداد باختبارات كالآتية :

۱ ما أقرب كلمة من الكلمات الآتية تفيد معنى كلمة وصريح:
 شعبى ، مكشوف ، مندفع ، جرىء

٢ -- ضع علامة بد أمام حملتين من الجمل الآتية يكون معنى كل منهما متفقاً تمام الاتفاق مع هذا ألمثل (معظم النار من مستصغر الشرر).

(أ) أهمال الصغائر يولد الكبائر .

(ب) لادخان بغیر نار .

(ج) لكل جواد كبوة .

(د) القطرة إلى القطرة نحر .

٣ ــ ضع خطأ تحت كلمتين من الكلمات الآتية تكون العلاقة بين معنيهما مثل العلاقة بين (العين والبصر): الأذن ــ الشعر ــ أزرق ــ السمع البحر ــ البحرة.

٤ ـــ أكتب خمس كلمات تبدأ بالحرف ع وتنتهى بالحرف ف
 لأشياء مختلفة .

ه ـ أذكر ثلاثة مرادفات لكل من الكلمات الآتية : خشن ـ مرح ـ صدق .

ولا يخفى أن الاستعداد اللغوى ضرورى للنجاح فى مهن وأعمال مختلفة كالتأليف والتحرير والخطابة والصحافة والتدريس والمحاماة . كما هو لازم بوجه خاص لمن يتولى قيادة المناقشات الجماعية بين العاملين وإدارة العمل لحل مشكلات أو اتخاذ قرارات أو عرض وجهات نظر جديدة . إذ يتعين عليه أن يجيد صوغ الأسئلة التي تثير التفكير ، واستعراض الآراء والمشاعر التي يعير عنها الأعضاء بصورة أوضح وأدق وأعمى منهم ، وتلخيص ما سبقت مناقشته من أفكار للتأكد من فهم الأعضاء لها . والحق أن القدرة اللغوية في ثقافتنا الراهنة ليس كمثلها شيء في تذليل الصعاب وانقاذ صاحبها من الورطات .

#### ٧ \_ الاستعداد الحسابي

يبدو فى إجراء العمليات الحسابية فى سهولة وسرعة ودقة ، وكذلك فى القدرة على إدراك ما بين الاعداد من علاقات ، وفى سرعة التفكير الحسابى ودقته بوجه عام . ويقاس باختبارات كالآتية :

١ – راجع العمليات الآتية لترى ما إذا كانت نتائجها صحيحة أو خاطئة :

$$71 + \lambda 7 + 03 = PP$$

$$72 + 17 + 7A = 7A 1$$

$$37 \times V = A33$$

$$77 \times V = A33$$

$$17 \times V = 77$$

٢ – أكمل سلاسل الأعداد الآتية بعددين من عندك في الخانات الشاغرة :

- CY - - C 18 C 11 CA

#### - · - · YY · \£ · A · £ · Y

#### - 19 19 17 17 17 1-1V

٣ ــ ضع بدل علامة ؟ شيئاً يوضح المطلوب .

٤ = ٩ % ١٢

10 = 4 9 0

ع ـ ضع علامة على كل عدد يزيد بمقدار ٣ على سابقه :

11 V A 0 Y0 YY Y4 17 Y1 14 10

م ــ كيف بمكنا الحصول على ٧ لتر من الماء ، وليس معنا إلا
 إنائين سعة الأول كلتر والثاني ٩ لتر .

والاستعداد الحسابي لازم للنجاح فى مهن المحاسبة والاحصاء وتدريس الرياضيات وكثير من الأعمال الكتابية .

#### ٨ - الاستعداد الميكانيكي

الاستعداد الميكانيكي استعداد ضروري لكل من يدور عمله حول فهم الآلات وإدارتها وصيانتها وإصلاحها وحلها وتركيها وإدراك العلاقات بن أجزائها. وقد يظن البعض أن هذا الاستعداد مرادف أو أنه يتلخص إلى حد كبير في المهارة الحركية والعضلية . ولا شك أن المهارة الحركية والعضلية لها أثر في الاستعداد الميكانيكي ، لكن فهم الآلات وإدراك العلاقات بين بعض أجزائها وبعض ، وإدرائها ، كل أولئك يتطلب قدراً من الذكاء في جوهره إدراك العلاقات أو من الفهم الميكانيكي العام . بل لقد وجد أن العمال الميكانيكين والصناع المهرة يتناسب نجاحهم أو فشلهم في أداء أعمالهم على قدر مالديهم من قدرة على الفهم الميكانيكي العام لا على ما لديهم من مهارة عضلية ، حتى لقد أدرج بعض العلماء هذا الاستعداد في زمرة الاستعدادات العقلية . وعلى هذا يكون الاستعداد عقلى الميكانيكي عمناه الضيق استعداد عقلى ، و بمعناه الواسع استعداد عقلى .

ثم أخذ هؤلاء العلماء يتساءلون هل هناك استعداد ميكانيكي عام مفرد يؤثر في حميع الأعمال التي يؤديها الفرد ، أم أن هناك استعدادات ميكانيكية متخصصة مختلفة يؤثر كل واحد منها في عمل بداته دون غيره من الأعمال ؟ . وقد هداهم البحث والتحليل إلى أن هناك استعداداً ميكانيكياً مركزيا عاماً أسموه والاستعداد الميكانيكي العام ، أو الذكاء الميكانيكي » وإلى جانب هذا الاستعداد العام استعدادات متخصصة مختلفة أو عوامل نوعية منها :

## ١ ــ عامل التصور البصرى

وهو يبدو فى القدرة على إدارة الأشكال ، المسطحة والمجسمة ، وتقليبها فى الذهن وتصور ما ستؤول اليه بعد دورانها ، أو تصور حركات الآلات والأجسام وأوضاعها المختلفة أثناء هذه الحركة ، وكيف تتطور هذه الأوضاع (أنظر الأشكال ٢٨ و٢٩) .



شکل (۲۸)

اذا دارت السجلة الكبرى الى اليمين في الاتجاء المبين في أي اتجاء تدور البكرة اليسرى ؟

كما يبدو فى القدرة على تصور الأشياء الخفية أو الناقصة داخل أو خلف جهاز أو آلة أو شكل هندسى مجسم (أنظر شكل ٢٤ ص ٣٩٥).

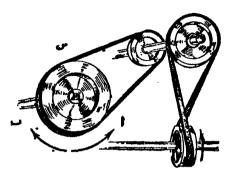

شكل (٢٩) فى أى الاتجاهين تدور البكرة (س) اذا كانت البكرة اليمني إلى أسفل تدور فى الاتجاء المبين ؟

#### ٢ -- عامل العلاقات المكانية:

يبدو في القدرة على تقدير المسافات والأبعاد بدقة الطول والعرض والارتفاع والعمق والسمك أو المساحة أو الحجم وكذلك في ملاحظة ما بين الأشكال من تشابه أو اختلاف والمقارنة بين أشكال الأشياء وأوضاعها وحجومها ، كما يبدو في القدرة على تكوين شكل من أجزائه المبعثرة وسائق السيارة محتاج إلى قدر معين من هذا العامل وكذلك عامل والونش، وإلا أخطأ في التقاط الأشياء وفي ارسائها وتسبب في اتلافها والشكلان (٣٠ و ٣١) نماذج لاحتبارات تقيس هذا العامل .

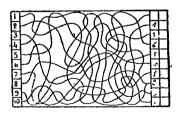

شکل (۳۰)

ففى الشكل (٣٠) يطلب إلى المفحوص أن يتتبع بالنظر فقط سر كل خط من الخطوط العشرة الملتوية وأن يعلم على نهايته فى المربعات البمنى فيكب فيها أرقام البداية . ويسمى اختبار «التتبع» . وفى الشكل (٣١) يطلب اليه أن عمر بقلمه على النقط اليمنى ليؤلف أشكالا كالأشكال المرسومة ويسمى «اختبار النقل» .

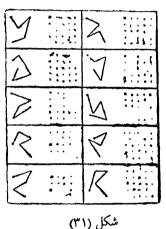

ولا يخفى أن عامل العلاقات المكانية به بعض الشبه بعامل التصور البسرى المكانى ، غير أن هذا العامل الأخير يتصل بالقدرة على تقليب الصور الذهنية للإشياء ومعالجتها فى الذهن أكثر مما يتصل بمعالجة مدركات حسبة .

## ٣ – عامل المعلومات الميكانيكية :

عامل يتطلبه أداء كثير من الأعمال الميكانيكية ، والشكل (٣٢) مثل أحد اختبارات هذا العامل . وفيه يطلب إلى الشخص المفحوص أن نحتار من الأثقال الخمسة الموجودة فى أسفل الشكل الثقل الذى محدث التوازن فى كل الروافع الخمس .



## شکل (۳۲)

و مما يذكر مهذا الصدد أن صاحب الاستعداد الميكانيكي يكون في العادة أميل إلى التقاط المعلومات الميكانيكية من غيره.

ومع أن الذكاء الميكانيكي أهم عامل للنجاح في كثير من الأعمال إ الميكانيكية ، إلا أن هذه العوامل النوعية الثلاثة ضرورية بوجه خاص النجاح في أعمال ميكانيكية معينة .

وتستخدم اختبارات الاستعداد الميكانيكي ، في المقام الأول ، الإختيار العمال للأعمال التي تتطلب حذقاً ميكانيكياً ، كتركيب الماكينات ، وإصلاح الأجهزة والتركيبات المنزلية الميكانيكية .

#### ٩ \_ الاستعداد للاعمال الكتابية

الأعمال الكتابية على أنواع مختلفة ، فنها امساك الدفاتر ، واجراء الحسابات والكتابة على الآلة الكاتبة أو استخدام الآلة الحاسبة . وحفظ الأوراق فى الملفات بعد تبويها ، والنقل والتلخيص .. وهناك مجموعات مختلفة من الاختبارات تقيس الاستعدادات النوعية والسمات المختلفة اللازمة للنجاح فى هذه الأعمال على اختلافها وهى تستخدم عند اختبار أصلح المتقدمن للوظائف الكتابية . فها تقيسه هذه الاختبارات .

- ١ القدرة على التصنيف والتبويب والتنسيق .
  - ٢ -- القدرة على تلخيص الأفكار الأساسية .
    - ٣ ــ القدرة على اكتشاف الأخطاء .
- القدرة على ملاحظة التفاصيل بسرعة والكشف عنها حين تكون مندمجة فى أشياء لا تمت الها بصلة .
  - ٥ ــ الدقة والسرعة في النقل من الجداول.
- القدرة على الكتابة بالآلة الكاتبة أو استخدام الآلة الحاسبة في سرعة ودقة ونظام .
  - 🕷 ــ الدقة والسرعة في اجراء العمليات الحسابية البسيطة .
    - ٨ القدرة على فهم التعلمات.
    - ٩ الصر على احتمال العمل الآلي الرتيب .

ولا يخفى أن هذه القدرات تختلف باختلاف نوع العمل الكتابى ومستواه ، فامساك الدفاتر لا يتطلب من الذكاء ما يتطلبه اجراء الحسابات. والكتابة على الآلة الكاتبة تقتضى قدراً من المهارة الحركية واليدوية والقدرة اللغوية ، واستخدام الآلة الحاسبة يتطلب قدرة عددية ودقة في الحساب وملاحظة التفاصيل أكثر من غيره.

#### ١٠ \_ الاستعدادات الأكادعية

تستخدم كثير من الجامعات فى الخارج اختبارات استعداد لمن يريدون الانتحاق بالكليات المختلفة . وهى تشبه مقاييس الذكاء إلى حد كبير غير أنها تختلف عنها فى توكيد النواحى اللازمة للنجاح فى كل كلية . فاختبارات الاستعداد الطبى تشتمل على اختبارات تقيس القدرة اللغوية والقدرة العددية والقدرة على التفكير المنطقى والقدرة على التذكر البصرى والقدرة على فهم المطبوعات الصعبة .. هذا بالاضافة إلى اختبارات تتصل بالمبادىء الأساسية للعلوم الطبيعية كالفيزيقا والكيمياء وعلم الأحياء ..

وهناك أيضاً اختبارات استعداد لانتقاء الطلبة لكليات الحقوق أو المعلمين ، وكلها تشبه اختبارات الذكاء من عدة نواح وترتبط مها ارتباط عالياً .

ومن أشمل هذه الاختبارات «زيف» zyve المسمى اختبار ستانفورد للاستعداد العلمي . ويتألف من ١١ قسماً يستهدف كل قسم قياس واحد من القدرات الأساسية اللازمة للنجاح في البحث العلمي والهندسة ، وهي : الاتجاه التجريبي ، وضوح التعريفات ، الأحكام المعلقة الاستدلال ، تعرف التناقضات ، تعرف الأغاليط ، الاستقراء والتعمم ، الحرص والحذر والدقة ، التميز بين القيم في اختيار وترتيب المعطيات التجريبية ، دقة التأويل ، دقة الملاحظة .

#### ١١ \_ الاستعداد الموسيقي

من أظهر من محثه العالم «سيشور Seashore الذي ذهب إلى أنه مكن تحليله إلى نحو ٣٠ عنصراً يمكن أن تجمع في ست قدرات هي :\_

- ١ ــ تمييز الانغام من حيث تردد ذبدبتها .
- محندة السكندرية محندة الصوت من حيث الارتفاع والانخفاض .
  - - ٤ ــ تذكر الأنغام : هل هاتان النغمتان متطابقتان أم مختلفتان ؟
- ه الحكم الجمال على الأنغام أو اللحن أو الايقاع ، أبهأأكثر انسحاماً ؟..
  - ٦ \_ تمينز المسافات الزمنية بن الأنغام .

هذه القدرات الست مسجلة على اسطوانات تدار فيحكم على المفحوص وتقدر موهبته الموسيقية على أساس أجوبته الصحيحة . وقد دلت التجارب على أن هذه القدرات مستقل بعضها عن بعض وعن الذكاء العام .

#### أسئلة في الذكاء والاستعدادات

- ۱ ـــ الذكاء شرط ضرورى لكنه شرط غير كاف للتفكير العلمى ـــ اشرح هذه العبارة .
  - ٢ ـــ إلى أى حد تستطيع أن تستدل على ذكاء شخص من لغته ؟ .
- ٣ ــ ما أهم الوسائل الأخرى غير اختبارات الذكاء والتي يستطيع المعلم استخدامها للوقوف على مستوى ذكاء طلابه ؟ وما قيمة هذه الوسائل ؟.
- لو خلق الناس جميعاً على مستوى واحد من الذكاء فما العواقب الاجتاعية والاقتصادية التي كانت تترتب على ذلك ؟ .
- ما السبب في اختلاف طبيبين من حيث النجاح ، مع أنهما تلقيا نفس التدريب في كلية واحدة .
- ٦ ـــ ما الفرق بين الذكاء من حيث هو قدرة فطرية وبين الذكاء كما
   تقيسه اختبارات الذكاء .
  - ٧ 🗕 تتضح وظيفة الذكاء من دراسة التخلف العقلي .
- ۸ -- اختبارات الذكاء اختبارات استعداد عام واختبارات قدرة
   عامة فى آن واحد . . اشرح .
- ٩ ــ إذا كان معامل الارتباط منخفضابين التفوق الدراسي والتفوق
   ف الألعاب الرياضية ، فماذا نستنتج من ذلك ؟ . .
- التسليم بثبات نسبة الذكاء كاف للاستدلال على أن الأذكياء أسرع فى نموهم العقلى من الأغبياء ــ أثبت صحة هذه العبارة .
- ۱۱ ما نسبة الذكاء لرجل عمره الزمنى ٣٥ سنة وعمره العقلى ١٧ سنوات فاذا
   كان عمره الزمنى ١٠ سنوات فاذا
   كان عمره العقلى فى ذلك الوقت ؟.
- ١٢ -- كيف تفسر تغير نسبة الذكاء بخمس أو ست درجات إذا
   أعدنا قياس ذكاء الفرد بعد أسبوع ؟ .

- ١٣ ــ لماذا يكون التنبؤ بالنجاح فى الدراسة الجامعية على أساس اختبارات الذكاء أكثر عرضة للخطأ منه فى الدراسة الابتدائية.
- ١٤ ــ ولد فى العاشرة نسبة ذكائه ١٣٠ ، وآخر فى الثالثة عشرة نسبة
   ذكائه ١٠٠ ــ فم يتشامهان وفم نختلفان ؟..
  - ١٥ صمم اختباراً لقياس القدرة على التصور البصرى .
  - ١٦ ماالصلة بين الاستعداد لعمل معين والميل اليه ؟ ..
    - ١٧ ـ ما العلاقة بين الذكاء والتفكير ؟ ..
  - ١٨ ــ بن كيف يشبه الاختبار السيكولوجي التجربة العلمية .
- ١٩ ــ النجاح فى الدراسة الابتدائية يتوقف على الذكاء العام أكثر
   من توقفه على القدرات الخاصة .
- ۲۰ ـــ الذكاء شرط ضرورى لكنه شرط غير كاف للتوافق الاجتماعى
   ناقش هذه العبارة .
- ۲۱ ــ وضح بالمثال العبارة التي تقول إن الذكاء استخدام للمعرفة أكثر مما هوا متلاك للمعرفة .
- ۲۲ ... يعرف بعض العلماء الذكاء بأنه القدرة على الاستفادة من الخبرات السابقة ، ومع هذا فهم يحتمون ألا تتأثر مقاييس الذكاء بالخبرة السابقة .
   فما المقصود بذلك وكيف توفق بن الفكرتن ؟..
- ٢٣ ــ أذكر ثلاث مهن يتطلب النجاح فيها الذكاء المجرد ، وأخرى الذكاء العملي وثالثة الذكاء الاجتماعي .



الباب الخاس الشحصيسة

الفصل الأول : بناء الشخصية

الفصل الثان : الحكم على الشخصية

الفصل الثالث : نمو الشخصية



# الغصل إلاً ول

# بناء الشخصية

## ١ - تعريف الشخصية

كل صفة تميز الشخص عن غيره من الناس تؤلف جانباً من شخصيته. فله كاؤه وقدراته الحاصة وثقافته وعاداته ونوع تفكيره وآراؤه ومعتقداته وفكرته عن نفيه من مقومات شخصيته ، كذلك مزاجه ومدى ثباته الانفعالي ومستوى طموحه وما محمله فى أعماق نفسه من مخاوف ورغبات، وما يتسم به من صفات اجتماعية وخلقية كالتعاون أو التسامح أو السيطرة هذا كله إلى ما يتسم به من صفات جسمية كالقوة والجمال ورشاقة الحركات وحدة الحواس . لذا نستطيع أن نعرف الشخصية بأنها حملة الصفات الجسمية والعقلية والمزاجية والاجتماعية والخلقية التي تميز الشخص عن غيره تمييزاً واضحاً .

غير أن الشخصية يبعد أن تكون مجرد حزمة من صفات مستقلة منعزلة بعضها عن بعض ، بل هي وحدة متكاملة من صفات يكمل بعضها بعضاً ويتفاعل بعضها مع بعض ، ومحور بعضها بعضاً ، فالذكاء والمثابرة والتعاون وغيرها لا تبدو فرادى في سلوك الفرد ، بل تبدو مجتمعة مند عبة تطبع سلوكه بطابع خاص . ذلك أن كل سلوك مهما بدا بسيطاً هو تعبر عن شخصية الفرد بأكملها. فالشخص الذكي المثابر غير الغي المثابر ، وقد يصبح الأول رجل أعمال ناجح في حن لا يصبح الثاني المثاني متجول . والشخص الذكي المتهور غير الذكي المثاني المثاني المثاني الشخص المرح المتعاون مختلف سلوكه عن سلوك المرح الأناني أو المزاحم ، والمؤمن القوى خير من المؤمن الضعيف . وهنا نستطيع أن

نقدم للشخصية تعريفاً أدق فنقول إنها نظام متكامل من الصفات التي تميز الفرد عن غيره .

على أن هذه الصفات منها مايبرز أثره ويثقل وزنه حين تحكم على شخصية فرد من الأفراد . فحدة الحواس أو قدرة الفرد على التذكر أو مهارته اليدوية أو استعداده الدراسي .. لايكون لها فى العادة وزن كبير إذا قيست إلىقدر ته على التعاون مع الناس ، أو على ضبط نفسه ، أو اتزانه الانفعالى ، أو مسايرته المعايير الاجتماعية والخلقية فى بيئته ، بل إن الذكاء نفسه قد محجب أثره ما يتسم به الفرد من سمات اجتماعية وخلقية . فالمدنيا تزخر بأذكياء فشلوا واهترت شخصياتهم فى أعين المحتمع من سوء علاقاتهم بالناس ، وبعبارة أخرى فمظهر الشخصية البارز هو المظهر الاجتماعي وهذا ماحدا بكثير من العلماء إلى قصر الشخصية على الصفات الاجتماعية والجسمية .

الشخصية والحلق : الحلق هو الشخصية إذ ننظر إليها في ضوء المعايير الأخلاقية ، فنحكم على سلوك الشخص بأنه خير أو شر ، صواب أو خطأ ، فالسرقة والحيانة من صفات الحلق ، في حين أن التفاؤل أو الانطواء أو مرونة التصرف من صفات الشخصية . فالحلق جانب من الشخصية وليس الشخصية كلها . إنه نظام من الاستعدادات التي تمكننا من التصرف بصور ثابتة نسبياً حيال المواقف الإخلاقية والعرف بالرغم من ضروب الاغراء .

الشخصية والمزاج: المزاج كما ذكرنا من قبل ، هو حملة الصفات التي تميز الحياة الوجدانية للفرد عن غيره (أنظر ص ١٧٤) ومن ثم فهو يؤلف جانباً من الشخصية لا الشخصية كلها . وهو جانب يتوقف في المقام الأول على عوامل وراثية منها حالة الجهازين العصبي والغدى الهرموني كما يتوقف عن عملية الأيض وعلى الصحة العامة للفرد . لذا كان من العسر تغيير الصفات المزاجية للفرد . فمن الصفات المزاجية ؛ مستوى الحيوية والنشاط ، والمرح أو العبوس ، والحجل ، ودرجة الحساسية

للمثيرات ، والاندفاعية ، وتقلب المزاج .. غير أن «أولىرت» Allport يرى أنه بجب قصر صفات الشخصية على الصفات التي يكتسها الفرد أثناء نموه وهو يتكيف مع البيئة . و مما أن المصفات المزاجية نتاج الوراثة في المقام الأول إذن بجب عدم اعتبارها من صفات الشخصية ،ولو أنها تقوم بدور هام في تلوين السلوك وأساليب التكيف التي يصطنعها الفرد. الشخصية والذكاء : لا شك أن الشخص يتميز عن غيره بذكائه كما يتمنز بقوة أخلاقه أو بسرعة غضبه . لذا فهو جزء متكامل من الشخصية كالخلق والمزاج لكن أغلب علماء النفس وأطباء النفس المحدثين يستبعدون الذكاء وغيره من القدرات العقلية من بناء الشخصية .فاذاأرادوا الحكم على شخصيةً فرد أو قياسها اقتصروا على صفاته الاجتماعية والخلفية والمزاجية أى الانفعالية ليس غبر . وحجتهم فى ذلك ما دل عليه التحليل العاملي من أن الارتباط بنن الجوانب العقلية وغبر العقلية من الشخصية إرتباط ضعيف لا يعتد به ، وما دلت عليه الدراسات الكلينيكية من أن اضطرابات الشخصية لا تحترم نسبة ذكاء الفرد ؛ فالأمراض النفسية والأمراض العقلية والاندفاعية والقلق الزائد والانطواء الاجتماعي شائعة بن العباقرة قدر شيوعها بن ضعاف العقول . وفي حياتنا اليومية نرى أشخاصاً ذوى شخصيات ممتازة مع أن ذكائمم عادى أو دون المتوسط ، وآخرين على ذكاء رفيع مع أن شخصياتهم من النوع المهتز أو المزعج. ويرى فريق آخر من العلماء أنه لا داعي لهذا الاستبعاد.

#### ٣ \_ سمات الشخصية

نحن محكم على شخصيات الناس فى حياتنا اليومية أحكاماً عامة نخرج بها من انطباعات عامة ، فنقول إن فلاناً ذو شخصية قوية أو جذابة أو مسيطرة أو مهزوزة . غير أن علم النفس لا ترضيه هذه الانطباعات العامة ولاتغنيه . فهو ينظر إلى الشخص الذى تجرى عليه تجربة ، أو الذى يذهب إلى العيادة النفسية للاستشارة فى مشكلة يعانبها ، أو الذى يذهب إلى مركز

التوجيه المهنى طالباً معونته على إختيار مهنة . ينظر إلى هؤلاء نظرة تحليلية من زوايا مختلفة . هذه الزوايا هى ما تسمى «سمات» الشخصية أو «أبعاد » الشخصية aimensionsومفهوم البعد مستمد من مفاهيم العلوم الرياضية والطبيعية . وهو مفهوم عقلى نستنتجه ولا نلاحظه كمفهوم الدافع ومستوى الطموح والذكاء وغيرها .. فالأمانة والسيطرة والميل إلى اعتزال الناس وعقدة النقص والقدرة على احتال الشدائد من سمات الشخصة (١) أو من أبعادها .

وسمات الشخصية لاعدلها ولا حصر ، لذا يحسن تصنيفها على النحو الآتى تصنيفاً عملياً يسهل دراستها ولو أنه تصنيف غير منطقى لأن اصنافه يتداخل بعضها في بعض .

١ - سمات جسمية : الصحة والجمال والقامة والصوت وسلامة الحواس وسرعة الحركة أو بطؤها ، رشاقتها أو خرقها ، والمظهر العام للشخص ... من العوامل الهامة التي تؤثر في تقدير الفرد لذاته وتقدير الغير له بل وفي شعوره بالأمن وتوافقه الإنفعالي والإجتاعي بوجه عام . كما أن سمته وقوته ومظهره تؤثر في موقفه من الناس وموقفهم منه . فالطفل القميء قد يستبد به الشعور بالنقص أو يمضي يرثى لذاته إن رأى الناس تسخر منه أو تتندر عليه أو تذكره بعيبه أو تعطف عليه . وقد يهيؤه تكوينه البيولوجي للبلادة والخمول أو سرعة التعب أو الإسراف في النشاط بما يؤثر في صلاته بوالديه وفي تمو شخصيته . وحتى في سن الكبر فالبنية القوية قد تعين صاحبها على الوقوف من الحياة موقف المتحدى مما لا يقدر عليه الضعيف أو السقيم . ولنذكر أن العجز أو

<sup>(</sup>۱) السعة لغة هى العلامة المميزة . وهى فى علم النفس صفة ثابتة تميز الفرد عن غيره فهى بهذا المعنى الشامل تضم المميزات الجسمية والحركية والعقلية والوجدانية والاجتهاعية ، أى أنها تضم الذكاء والقدرات والاتجاهات والميول والعادات .. ويميز أحيانا بين السمة والقدرة . فالقدرة هى مايستطيع الفرد أداءه والسعة هى أسلوبه المميز فى الأداء ، أى كيفية استجابته .

العاهة الجسمية أو المرض المزمن قد يقف حجر عثرة فى طريق نجاح الفرد ويكون مصدراً لقلقه وتوتره وشعوره بالدونية وعدم الأمن .. وسنرى فيا بعد تأثير الهرمونات فى الحياة النفسية والبلوك.

معات عقلية أو معرفية: الذكاء ، القدرات العقلية الخاصة ، "
والمعارف العامة والمهنية ، فكرة الفرد عن نفسه ، وجهة نظره وإدراكه
للناس وللواقع ... هذه هى السمات التى يرى أغلب العلماء صرف النظر
عنها فى الحكم على الشخصية وقيامها

٣ - سمات وجدانية وانفعالية: الحالة المزاجية. الاستقرار الإنفعالى ضبط النفس، سرعة الاهتياج، الاندفاعية .. من هذه السمات مايرتبط ارتباطاً وثيقاً بتكوين الجهازين العصبي والغدى للفرد، ومنها ما ينشأ من عملية التطبيع الاجتماعي للفرد كمستوى القلق والعدوان والشعور بالذنب .

٤ - سمات دافعية : كالرغبات والميول والإتجاهات والعواطف والمعتقدات والقم . وهذه قد تكون شعورية أو لا شعورية .

و ـ سمات إجماعية : الحساسية للمشكلات الإجماعية ، الاشتراك في النشاط الإجماعي ، موقف الفرد من السلطة ومن القيم الاجماعية ، ميله إلى السيطرة أو الخضوع ، إلى التعاون أو التراحم ، إلى المسالمة أو العدوان ، إلى الاكتفاء الذاتي أو الاعتماد على الغير .. كذلك السمات الحلقية كالصدق أو الكذب ، الأمانة والحداع .

والسيات التي تدخل في بناء الشخصية وتمنز شخصيات الناس بعضها عن بعض هي السيات الثابتة ثباتاً نسبباً ، أى التي يظهر أثرها في عدد كبير من المواقف ، وليست السيات الموقفية العارضة التي تتوقف على طبيعة الموقف ، أو نوع العمل الذي يؤديه الفرد . فسمة السيطرة هي استعداد الفرد للظهور والتسلط في أكثر المواقف التي تعرض له سنقول في أكثرها لا في حميعها . والمثابرة استعداد للاستمرار في العمل رغم صعوبته وجفافه في مواقف كثيرة مختلف فيها نوع العمل . والشخص الذي

يتسم بالأمانة ليس الشخص الذي يتصرف بأمانة في حميع المواقف والظروف على المختلافها ، بل هو الذي يتصرف بأمانة في عدد كبير منها وفي ظروف أتيح له فيها أن يكون غير أمين . ولو أتقق لشخص سمته ضبط النفس أن يثور مرة أو مرتين إبان فترة طويلة من الزمن فهذا لا ينفى عنه سمة ضبط النفس . ولو كنت تغضب من شخص معين فهذه استجابة شرطية إنفعالية نوعية مرهونة بموقف معين ، أما إذا كنت تغضب في مواقف كثيرة : من رئيسك ومرءوسك وزوجتك وزملائك وأقاربك .. في مسائل السياسة والعقيدة والاقتصاد .. فهذه سمة. من هذا نرىأن نفور الفرد من طعام معين أو تفضيله ثوباً معيناً أو محافظته على المواعيد في عمله فقط لاتعتبر من سمات شخصيته .

فالسمة هي استعداد أو ميل عام ثابت نسبياً إلى نوع معين من السلوك .

## السمة متصل بين طرفين continuum

عيل الإنسان إلى أن يرى من الأمور إلا أطرافها غافلا عما بين الطرفين من درجات ومستويات وسطى : فإما سواد أو بياض ، وإما صحة أو مرض ، نوم أو يقظة ، شعور أو لا شعور ، ولا شيء بين الطرفين ، غير أن المنحنى الاعتدالي يعلمنا أن الناس لا ينقسمون إلى مجموعتين متايزتين من عمالقة وأقرام ، أو عباقرة وأفدام ، أو مسيطرين وخانعين . بل تتوزع هذه السهات وغيرها بينهم توزيعاً متصلالا ثغرات فيه من طرف إلى آخر ، وأن السواد الأعظم منهم وسط بين هذين الطرفين وخير طريق لتدارك هذا الخطأ هو أن نتصور السمة (البعد) كالثقة بالنفس مثلا ، على أنه خط مستقيم متدرج بمتد بين نقطتين أو قطبين ، ألى قدر من الثقة بالنفس (درجة من مثل منتصف الخط أقل قدر من هذه السمة (درجة صفر) ، في حين بمثل منتصف الخط الدرجة الوسطى (٥٠) وبذا نستطيع أن نحدد لكل شخص نقيس لديه الدرجة الوسطى (٥٠) وبذا نستطيع أن نحدد لكل شخص نقيس لديه الدراد السمة موضعاً معيناً على هذا الخط حهذا ينطبق على أغلب سمات

الشخصية . وعلى هذا فبدل أن نقول إن فلاناً مثابر ينبغي أن نقول إنه يتسم بالمثابرة بقدر قليل أو كبر .

#### السمات الأساسية والسطحية:

يبدو للبعض أن يتساءل عن عدد السهات المختلفة التي تتكون منها الشخصية ؟ وهذا سؤال عسر . وأكبر الظن أننا لو استنبأنا قواميس اللغة لوجدناها تحتوى على آلافمن أوصاف الشخصية وسماتها . غير أن كثيراً من هذه السمات غالباً مايعني أو يكاد يعني نفس الشيء، أي غالباً ماتكون مترادفة أو متداخلة أو متقاربة : كالقلق والخوف والرهبة والتوجس والجزع والانزعاج وإضطراب البال(١) . وتحاول مدرسة تحليل العوامل التي سبق أن أشرنا إلى جهودها في باب الذكاء، تحاول الكشف عن أقل عدد من السمات الأولية الأساسية التي يتكون منها بناء الشخصية الأساسي .. إن تصرفاتنا اليومية المختلفة تصدر عن سمات سطحية ظاهرة ، وهبي سمات متداخلة أو متقاربة أو مترادفة كما ذكرنا ، ألا مكن رد هذه الكثرة الكثرة من السات إلى قلة من السات الأساسية أو الأولية تكون هي المصدر والأساس أو السبب في السمات السطحية ؟ وتستخدم هذه المدرسة في بحوثها ، كما قدمنا ، معاملات الارتباط كمنهج احصائي للاستدلال على مدى تداخل السات أو استقلالها . فلو كان معامل الارتباط مرتفعاً بنن اختبار يقيس سمة التفاؤل مثلا وآخر يقيس سمة المرح ، كان هذا دليلا على أن التشابه بين السمتين كبير ، أو على وجود سمة أساسية غبر ظاهرة تجمع بينهما . ولو كان المعامل منخفضاً فهذا دليل على أن التشابه بينهما طفيف أو لا يعتد به أما إن كان المعامل صفراً فهذا دليل على انهما سمتان مستقلتان لا صلة بنن احداهما والأخرى ولو ظهر أن الارتباط مرتفع بنن سمات الخجل وشدة الحساسية وتجنب

<sup>(</sup>۱) مايسميه بعض الباحثين (حيوية ونشاطاً ) يسميه آخرون (تحدياً أوعدواتية ) ويسميه فريق ثالث (ميلا إلى السيطرة والتسلط ) ويسميه فريق رابع (جرأة أو مخاطرة أو استعراضية ) .

الاجتماع بالناس ، قيل إن هذه السهات تصدر عن مصدر واحد هو سمة أولية أساسية .

ومن السمات الأولية أو العوامل التي كشف عنها بعض أتباع هذه المدرسة وأكد وجودها : السيطرة أو الخضوع ، الذكورة أو الأنوثة ، الاستقرار الانفعالى ، الاندفاعية ، حب الاجتماع بالناس ، التأمل الفكرى ... كما وجد «جلفورد» Guilford أن الخجل shyness سمة أساسية تصدر عنها السمات السطحية الآتية :

- ١ ميل الفرد إلى أن يتوارى في المناسبات الاجتماعية .
  - ٢ ميله إلى تحديد معارفه بقلة مختارها .
  - ٣ ضجره من التعرف على أغلب الناس .
  - ٤ ــ ميله إلى أن يظل صامتاً حين نخرج في حماعة .
    - عزوفه عن الحديث علانية .
    - ٦ تفضيله عدم التزعم في النشاط الاجتماعي .
      - ٧ ــ استصعابه الحديث مع الغرباء .

## أبزنك وبناء الشخصية :

محاول Eysenck ومعاونوه فى جامعة لندن وصف الشخصية بأقل عدد ممكن من «السهات العريضة» أو الابعاد أو المحاور الرئيسية» المستقلة غير المتداخلة ، وذلك عن طريق الإختبارات الموضوعية الثابتة الصادقة : فمنهجه التجريب والقياس ، وأداته التحليل العاملي . وبعبارة أخرى فهو يطبق المنهج الاحصائي فى قباس الشخصية بطريقة موضوعية . وقد خلص إلى أن لكل شخصية من الشخصيات أربعة أبعاد رئيسية تعتبر كافية لوضف بنائها :

- ١ بعد الذكاء .
- ٢ ــ بعد يمتد من الانبساط إلى الانطواء .

٣ ــ بعد يمتد من النضج الانفعالى إلى الفجاجة الانفعالية أو العصابية
 وهي استعداد الفرد للاصابة بالعصاب وهو المرض النفسي إن تعرض
 لضغط شديد .

٤ ــ بعد ممتد من حالة سواء الشخصية إلى الذهانية وهي استعداد الفرد للا صابة بالذهان وهو المرض العقلي.

على هذه الأبعاد الكبرى المستقلة يتفرع عدد ضخم من الأبعاد أو السهات الفرعية الصغرى التي هي أساس تصرفاتنا اليومية . فمن السهات الفرعية التي يحتضنها بعد النضج الانفعالى : المثابرة ، القابلية للايحاء ، مستوى الطموح ، القصور النفسى ، سرعة تكيف الابصار للظلام .

وهذه السمات الفرعية متصلة متداخلة ببعكس السمات الرئيسية بعنى أن الشخص الذي يتفوق في سمة المثابرة ينزع إلى التفوق في سمة مستوى الطموح والقابلية للانحاء وغيرهما من السمات الفرعية التي تندرج تحت بعد النضج الانفعالي وهذا يعيننا على التنبؤ فن كانت درجته عالية في اختبار المثابرة مثلا فن المرجح أن تكون درجته عالية في اختبارات مستوى الطموح والقابلية للانحاء وغيرهما من السمات الفرعية التي يسلكها بعد النضج الانفعالي .

ويتعين نوع شخصية الفرد بجملة مواضعه المختلفة على الأبعاد الأربعة الرئيسية للشخصية . فشخصية فرد مرتفع الذكاء ، شديد الانطواء ، معتدل فى نضحه الانفعالى تختلف عن شخصية فرد آخر متوسط الذكاء معتدل فى انطوائه ، ويشغل موضعاً مرتفعاً على بعد النضج الانفعالى .

ويختم أيزنك بحوثه بأن تحليلاته الاحصائية لم تتح له الفرصة بعد لتكوين نظرية متكاملة لتفسير الشخصية الانسانية ، بل يعتقد فوق هذا أن مثل هذه النظرية لم توجد بعد .

## ٣ ــ تكامل الشخصية

التكامل بمعناه العام هو انتظام وحدات صغيرة مختلفة في وحدة

منسجمة أكبر وأرقى. والوحدة المتكاملة ليست مجموعة من أجزاء مستقلة مرصوصة ، بل أجزاء متفاعلة بينها علاقات ومجمعها تنظيم معين . ومن أمثلة التكامل فى العالم الفيزيقى : المجموعة الشمسية واللحن الموسيقى واللون الأبيض .. واللوحة الفنية وحدة متكاملة بالرغيم من اختلاف أجزائها فى الشكل واللون والرسم . وفى العالم البيولوجى جسم الكائن الحى . وفى العالم الاجتماعى الأمة المستقرة والجيش . وفى العالم السيكولوجى الشخصية السوية المتزنة ، فالشخصية المتكاملة هى الشخصية التى انتظمت سماتها المختلفة فى وحدة منسجمة الأجزاء ، يكمل بعضها بعضاً ، ولا يصطرع بعضها مع بعض .

#### خصائص الوحدة المتكاملة:

كل وحدة متكاملة تتألف من عناصر وعلاقات بين هذه العناصر وبعبارة أخرى لكل وحدة متكاملة تنظيم معين. وقد تتساوى وحدتان في عدد ما تحتويه كل منهما من عناصر لكنهما تختلفان اختلافاً كبيراً لاختلافها في التنظيم . فمن أربع نقط نستطيع تكوين أشكال هندسية مختلفة ، ومن عشر نغمات موسيقية بمكن تأليف ألحان شي ، ومن ألف طوبة بمكن بناء مخزن أو جراج أو فيلا . كذلك الحال في في الشخصيات المتكاملة ، فكما أن وجوه الناس محتوى كل منها على عين وأذنين وفم وشفتين ، لكنا لا نجد وجهن متشابهن كل التشابه . كذلك قد يشترك بعض الناس في كثير من سمات شخصياتهم ، كالحيوية والثقة ومختلف بعضها عن بعض اختلافاً كبيراً وذلك لاختلاف بروز هذه السمات وقوتها من شخصية إلى أخرى .

من هذا نرى أن الشخصية أكثر من مجموعة من السمات لأنها سمات وتنظيم يعكس مابين هذه السمات من علاقات ، وتأثير بعضها في بعض . وعلى هذا فمجرد حصر سمات الشخصية لا يعطى وصفاً صميحاً عنها لأنه يغفل عن التنظيم وهو الذي يفرغ على كل شخصية طابعها ويميزها عن غيرها .

وقد يتساوى شخصان فى سمتى السيطرة وحب التملك من حيث القوة والبروز ، ومع هذا تختلف شخصية احدهما عن الآخو . هنا يدل الفحص الدقيق على أن التملك عند الأول وسيلة للسيطرة على الناس وأن السيطرة لدى الثانى وسيلة للاستحواذ والتملك .

وترى مدرسة الجشطلت أن لكل وحدة متكاملة خصائص فلة فريدة ليست مجموع خصائص أجزائها . فللماء خواص غير مجموع خصائص الأوكسجين والايدروجين . وللحن الموسيقى في حملته خصائص غير مجموع خصائص نغماته . وللشخصية السوية خصائص ليست مجموع خصائص سماتها المختلفة فقد توصف الشخصية بالجمود أو سهولة التكيف ، وهي خصائص تتميز بها من حيث هي كل ووحدة .

ولو حللنا الوحدة المتكاملة عناصر وأجزاء فقدت خصائصها الفريدة . فلو حللنا الماء إلى عنصريه فقد خاصته الأساسية وهي إرواء الظمأ ، ولو فككنا جسم الانسان أصبح جثة هامدة . ولو حللنا الشخصية (وهي صيغة)إلى سماتها و درسنا هذه السمات فرادى فإن هذا التحليل يمزق وحدة الشخصية ولا يعلمنا عن الشخصية الحية إلا كما تعلمنا العلامات الموسيقية المنقوشة على الورق عن اللحن الموسيقي .

غير أن الضرورة العلمية تضطر ناأحياناً إلى تعليل الشخصية إلى سات لسهولة وصفها ودراسها وفهمها ويكون هذا الفصل عن طريق الفكر والتجريد الله هي ليس غير لكن هذا التحليل بجب ألا بجعلنا نغفل عما بين المفصولات من علاقات ، أى بجب ألا يعمينا الشجر عن رؤية الغابة . بل يجب أن نعقب على هذا الفصل بنظرة (تأليفية) تنظر إلى الشخص فى حملته بعد أن نكون قد جسسنا نبضه فى نواح مختلفة من شخصيته .

# شروط التكامل :

لتحقيق تكامل الشخصية شروط بيولوجية ونفسية واجتماعية مختلفة منها سلامة الجهازين العصبي والغدى ، فان كانا في حالة سلامة فاهم عامل لتحقيق التكامل هو خلو الشخصية من الصراعات النفسية العنيفة ، الشعورية واللاشعورية ، كالصراع بن غرائز الفردوضميره، بن نزواته وحاجته إلى احترام نفسه ، أو بين مايريده الفرد وما يقدر عليه بالفعل ، أو بين ماتنطوى عليه نفسه من معتقدات وأفكار وقيم وانحياز ات وأطماع مختلفة مثل الشخصية المتكاملة كثل فريق من لاعبي كرة القدم يكل بعضهم بعضاً ويشد بعضهم أزر بعض ويتكاتفون حميعاً من أجل هدف واحسد ولئن دب التناحر والشقاق بيهم كان مصير هم الهزيمة والانهيار . لذا فوجود هدف يسعى اليه الفرد في حياته من أقوى العوامل في تخفيف حدة ما يعانيه من صراعات نفسية أو في إزالها .. أي أنه من أقوى العوامل في المارجة ومن الخصية وتكاملها . فالهدف يقى الفرد من أن يكون نهبا للظروف الخارجية ومن الخصوع للسلطان والمال والقوة والمغريات .

فالتكامل وحدة وتوازنوتوافق إنهالوحدة فى التنوع ، والاثتلاف فى الاختلاف وهذا هو الجمال. وعدم التكامل يعنى الانقسام والفرقة والاضطراب والتكامل شرط ضرورى للصحة النفسية والتوافق الاجتماعي السليم كما سنرى فما بعسد .

ونشر أخيراً بأنه ليست هناك شخصيات على درجة تامة من التكامل ، لكن هناك حداً أدنى للتكامل تتعرض الشخصية بعده إلى التفكك والاتحلال .

# ٤ - طرز الشخصية

اهم الانسان منذ القدم بتصنيف من يعاشرونه من الناس شخصيات ختلفة برجعها إلى طرز معينة . ويقصد بالطراز eviet أو صنف من الأفراد يشتركون فى نفس الصفت العامة وإن اختلف بعضهم عن بعض فى درجة اتسامهم بهذه الصفات أو هو مجموعة من السيات المترابطة . الطرز المذاجبة :

من أشهر هذه التصانيف التصنيف الرباعي القديم الذي يعزى إلى هبوقراط والذي يقسم الناس وفق المزاج الغالب لديهم إلى :

١ – الطراز الدموى : وصاحبه متفائل مرح نشط ممتلىء الجسم

سهل الاستثارة سريع الإستجابة ، لايهتم إلا باللحظة الحاضرة ، ولايأخذ الأمور جداً ، ومن أظهر ما يميزه التقلب فى السلوك . وهو من يعرف فى اللغة الدارجة «بالهوائى» .

٢ — الطراز الصفراوى: قوى الجسم طموح عنيد، وأهم ما يمزه
 حدة الطبع وسرعة الغضب.

الطراز السوداوى: متأمل بطىء التفكير لكنه قوى الانفعال ثابت الاستجابة ، يعلق أهمية بالغة على كل ما يتصل به . يجد صعوبة في التعامل مع الناس . وأهم ما يميزه الوجوم والانقباض والانطواء والتشاؤم .

الطراز البلغمى أو اللمفاوى: بطىء الاستثارة والاستجابة،
 خامل بليد، ضحل الانفعال، بدين عيل إلى الشره.

وقد زعم القدماء أن كل طراز يرجع إلى غلبة عنصر أو «مزاج» خاص فى الجسم : الدم أو الصفراء أو البلغم أو ما أسموه بالسوداء ومن الطريف أنهم كانوا يرون أن الشخصية السوية المتزنة تنشأ من توازن هذه الأمزجة الأربعة كما نقول اليوم إنها نتيجة توازن يين مفرزات الغدد الصم . فإن تغلب أحد هذه الأمزجة على الآخر نشأ الطراز أو الاضطراب النفسى وقد ظل هذا التصنيف قائماً من العصور القديمة حتى القرن ١٩ .

#### الطرز الجسمية:

هناك اعتقاد شائع بأن الناس يمكن تصنيفهم طرزاً جسمية ، وأن الطراز الجسمى يحدد شخصية صاحبه على نحو ما . من أمثال هذه التصانيف التى لاقت رواجاً فى العصر الحديث تصنيف «كرتشمر» kretchmer الذى زعم أن هناك ثلاثة طرز جسمية .

۱ ـــ الطراز المكتنز pyknieوهو القصر السمين ويتميز صاحبه بالمرح والانبساط والصراحة وسرعة التقلب فى مشاعره فهو سريع الفرح سريع الحزن ويتميز بسهولة عقد الصدقات.  ۲ ـــ الطراز الواهن asthenic وهو الطويل النحيل ، ويتميز صاحبه بالانطواء والاكتئاب ، والحساسية الشديدة .

٣ ــ الطراز الرياضي athletic ويتمنز بالنشاط والعدوانية.

غير أنه سرعان ما ظهر أن الناس أكثر من أن تصنف إلى هذه الطرز وحدها ليس غير ، وأن أصحابها لا يتحتم أن تكون سماتهم كما ذكر كرتشمر . فقد ظهر من احدى الدراسات أن ٥٠٪ من الطراز المكتنزيتسمون بالانبساط وأن ٣٠٪ يتسمون بانطواء .

#### الطرز الهرمونية :

يصنف «برمان» Berman الأمريكي الشخصيات حسب النشاط الهرموني السائد لديهم. فهناك الطراز الدرق وصاحبه مهورسهل الاستثارة ، قلق نشط ، يميل إلى العدوان . وهناك الطراز الادرناليني وصاحبه مثابر نشط قوى ، أما الطراز الجنسي فصاحبه خجول يسهل استثارته للضحك والبكاء في حين أن الطراز النخاي يتميز أفراده بضبط النفس والسيطرة علمها ، أما الطراز التيموسي فصاحبه ذو نزعة لواطية ويتميز بانعدام المسئولية الخلقية .. ولقد أطلق برمان وأتباعه على الغدد الصم اسم «غدد الشخصية» أو «غدد المصير» يشرون بذلك إلى أننا نرث جهازاً غدياً يطبع شخصياتنا ويوجهها إلى الخير أو الشر ، إلى الصحة أو المرض فا طرأ على شخصية «بونابرت» من تغير أثناء حملته على روسيا وبعدها يرجع إلى قصور في غدته النخامية . ولو قد حدث ما يخول دون ذلك يرجع إلى قصور في غدته النخامية . ولو قد حدث ما يخول دون ذلك العوامل الاجتاعية والثقافية اغفالا تاماً فيا بين الشخصيات من فوارق .

#### الطرز النفسية:

يرى «يونج»Jung الطبيب النفسى السويسرى أن الناس يمكن تصنيفهم من حيث أسلوبهم العام في الحياة واهتماماتهم الغالبة إلى منطو ومنبسط . فالمنطوى introvert والاعتكاف وبجد صعوبة فى الاختلاط بالناس فيقصر معارفه على عدد قليل منهم ويتحاشى الصلات الاجتاعية ، ويقابل الغرباء فى حذر وتحفظ ، وهو شديد الحساسية للاحظات الناس ، بجرج شعوره بسهولة . وهو كثير الشك فى نيات الناس و دوافعهم . شديد القلق على ما قد يأتى به الغد من أحداث ومصائب يطير صوابه فى ساعات الحرج والشدة . . يهم بالتفاصيل ويضخم الصغائر متقلب المزاج دون سبب ظاهر . يستسلم لأحلام اليقظة ويكلم نفسه . كثير الندم والتحسر على ما فات . يسرف فى ملاحظة صحته ومرضه ومظهره الخارجى لايعبر عن عواطفه فى صراحة . وهو إلى جانب هذا دائم التأمل فى نفسه وتحليلها ، يهم بأفكاره ومشاعره أكثر من اهتمامه بالعالم الخارجى . ويفكر طويلا قبل أن يبدأ عملا فإن انهار وأصيب عرض نفسى كان ويفكر طويلا قبل أن يبدأ عملا فإن انهار وأصيب عرض نفسى كان نصيبه العصاب الوسواسى . وهذه الصفة الأخيرة قد تحققت تجريبياً على يد «أيزنك» .

أما المنبسط extravert فعلى العكس من ذلك . يقبل على الدنيا في حيوية وعنف وصراحة ، ويصافح الحياة وجها لوجه ، ويلائم بسرعة بن نفسه والمواقف الطارئة ، ويعقد مع الناس صلات سريعة ، فله أصدقاء أقوياء وأعداء أقوياء . لا يحفل بالنقد ، ولا بهتم كثيراً بصحته أو مرضه أو هندامه أو بالتفاصيل والأمور الصغيرة ، وهو لا يكتم ما يحول في نفسه من انفعال . ويفضل المهن التي تتطلب نشاطاً وعملا واشتراكاً مع الناس . إن انهار وأصيب عمرض نفسي كان نصيبه الهستبريا . وقد تحققت هذه الصفة أيضاً تجريبياً على يد «أيزنك» .

#### نقد الطرز:

هذه التصانيف وغيرها تشترك حميعاً فى بعض العيوب ، منها أنها تشعر بوجود حدود فاصلة حاسمة بين الطرز بعضها وبعض ، والواقع أن الطرز لا تمثل إلا الحالات المتطرفة الشاذة من الشخصيات ، وأن السواد الأعظم من الناس خليط منها على درجات كبيرة متفاوتة . من ذلك أنه لما صيغت اختبارات تقيس الانطواء والانبساط وطبقت على أعداد كبيرة من الناس وجد أنهم لا ينقسمون إلى مجموعتين منايزتين من المنطوين والمنبسطين ، بل أن أكثرهم وسط بين ذلك وفق المنحنى الاعتدالى . أى يبدون الانطواء فى بعض المواقف والانبساط فى أخرى ، وعلى هذا فين الخطأ أن نقول إن الإنسان إما منطو أو منبسط ، لأن الانطواء والانبساط لاعمثلان إلا الطرفان ، بل الأصوب أن نقول إنه منطو أو منبسط بقدر قليل أو كبير . وقد تتجاوز فتقول إن فلاناً منطو وهذا يعنى أن مظاهر الانطواء تبدو لديه أكثر مما تبدو لدى متوسط الناس .

ثم إن نظريات الطرز لا تنظر إلى الشخصية إلا من جانب واحد أوجوانب محدودة ولا تحفل مما بين الشخصيات من فوارق أخرى هامة . فالمنطوى قد يكون ذكياً أو غبياً ، طموحاً أو متخاذلا ، أنانياً أو إيثارياً ، مثابراً أو غبر مثابر .. وبعبارة أخرى فالطرز تؤكد أوجه الشبه وتغفل عن أوجه الاختلاف بين الناس ، وبذا تعطى صورة مشوهة للفرد . هل شخصان منطويان هما نفس الشيء ؟ .

ومما تجدر الإشارة اليه بهذا الصدد مادلت عليه دراسات التحليل العاملي من أن كلا من الانطواء والانبساط ليس بعداً بسيطاً واحداً من أبعاد الشخصية ، بل بعد مركب من خمسة أبعاد فرعية مستقلة (عقلية وانفعالية):

- (١) الانطواء أو الانبساط الاجتماعي (اعتزال الناس في مقابل الأنسة بهم)
- (٢) » » الفكرى (التأمل الذاتي في مقابل التفكير العملي)
- (٣) الانقباض أو انشراح الصدر (الميل إلى التشاؤم والتعاسة والشعور بالذنب والدونية في مقابل التفاؤل والانشراح).
- (٤) التقلب الوجدانی (ارتفاع الحالة المزاجية وهبولهها دون سبب ظاهر فی مقابل الثبات المزاجی).
- (a) التهوينية (الميل إلى التخفف من الأعباء وعن حمل الهموم ، وعكسه الميل إلى أخذ الأمور عسفاً لا هوناً ) .

# لفصّالثانيٰ الحكم على الشخصية

## ١ ــ أهدافه وطرقه

للحكم على الشخصية وقياسها أهداف عملية وعلمية مختلفة . فن الأهداف العملية : التوجية المهنى والاختيار المهنى وتشخيص أسباب سوء التوافق لدى المشكلين والجانحين ومضطربى الشخصية وقياس مدى التحسن فى العلاج النفسى . . أما الأهداف العلمية فتدور حول دراسات نظرية للاجابة على أسئلة كالآتية : كيف تتغير شخصية الفرد بتقدمه فى العمر؟ ماصلةالشخصية بالوضع الاجهاعى الاقتصادى للفرد؟هل تختلف التواتمالصنوية فى شخصيات من ينشئون فيها من الأطفال ؟ ما أثر البيوت المعيبة المحطمة فى شخصيات من ينشئون فيها من الأطفال ؟ الاتجاه الكل (١) والاتجاه الكل (١) :

يرى علماء النفس التجريبيون الذين لا يرضون بغير القياس الموضوعي للشخصية ، وعلى رأسهم أتباع مدرسة المثير والاستجابة ومدرسة التحليل العاملي أن الشخصية مجموعة من سمات ، وأن السات يمكن أن تقاس فرادى ، وأن تحليل الشخصية إلى سمات لا يمس وحدة الشخصية ، لأن المحرب يعزل السمات عن الوحدة المندمجة فيها عن طريق التجريد الذهبي ، كما يعزل عالم الفيزيقا الطول والوزن والصلابة وغيرها من خصائص المادة ويقيس كلا منها على حدة . فليست السات إلا صورا فتوغرافية تؤخذ للفرد بأجمعه من زوايا مختلفة . لذا يستخدم هؤلاء الاختبارات والاستخبارات وموازين التقدير للحكم على الشخصية وقياسها ويرون أن هذه هي الطريقة الصحيحة .

Holistic (Y) Analytic (1)

ويرى أتباع مدرسة التحليل النفسى ومدرسة الجشطلت والأطباء النفسيون أن الشخصية تنظيم ديناى لا يقبل التجزئة ، لأنه ليس مجرد مجموعة من سمات بل مجموعة بين أجزائها تفاعل وعلاقات . فالطريقة الحقه للحكم على الشخصية هي دراسة الانسان بكليته لا دراسة سمات مجردة منعزلة . فالشخصية وحدة ، والوحدة أكثر من مجموع أجزائها ، والسات الجزئية لا يمكن أن تفهم الا على ضوء البناء الكلى للشخصية . لذا يتبع هؤلاء طريقة «المقابلة الشخصية» ، وطريقة التداعى الحر وتأويل الأحلام ، وطريقة ملاحظة السلوك الكلى للفرد في مواقف وظروف مختلفة ، وطريقة الاختبارات الاسقاطية وغيرها من الطرق التي توسم بأنها طرق اجالية ذاتية . . ثم يبنون حكمهم على ما نخرجون به من انطباع عام لا على النتائج العددية والكمية لاختبارات تقيس السات . ذلك أن هذه الاختبارات في رأمهم ، تمزق «الشخصية الكلية» وتذهب بوحدتها (انظر ص٤٦٧). وإليك تفصيلالاهم طرق الحكم على الشخصية وقياسها.

#### ٢ \_ المقابلة الشخصية

المقابلة الشخصية أو الاستبار interview هي حديث أو مجموعة أسئلة شفوية يو جهها شخص أو عدة أشخاص إلى آخر بقصد الحصول على معلومات معينة عن شخصيته وسلوكه أو للتأثير فيه . والمقابلة طريقة معروفة لاختيار المرشحين للمهن والاعمال ، كما أنها طريقة من طرق التشخيص والعلاج النفسي .

والمقابلة وسيلة ضرورية للتأليف بين المعلومات التي تجمع عن الفرد من مصادر مختلفة : من التقارير التي تكتب عنهوالاختبارات التي تجرى عليه وطلب الاستخدام الذي يقدمه ، وما يقوله الآخرون عنه . كما أنها ضرورية كأداة للحكم على الفرد في جملته بعد أن نكون قد قسنا بعض قدراته وسماته . هذا إلى أنها تعيننا على التحقق من صحة المعلومات والاجابات التي نشك فيها والتي نكون قد حصلنا عليها من إجراء امتحان تحريري على الفرد أو تقديم استفتاء اليه . والمقابلة أداة ضرورية وهامة في «دراسة الحالة» — أنظر المنهج الكلينيكي (ص ٢١) .

ومع ما للمقابلة من فوائد فلها عيوب تحد من قيمتها كوسيلة للحكم على الشخصية ، منها تأثر الحكام في تقدير اتهم بالانطباع العام الذي يأخذونه من المحكوم عليه . فان كان انطباعا سار ا مرضيا أو سمة بارزة في ناحية مالوا إلى تقديره تقدير ها لديه ، وإن كان انطباعا سيئاً أو منافرا مالوا إلى الغض من شأنه في جميع هذه السات . وتعرف هذه النزعة «بالأثر الهالي» halo effect

وقد وجد عن طريق الدراسات التجريبية أن الشخص الذي يقوم بدور الحكم إن كان يحمل في أعماق نفسه سمات مكبوته أى لا يفطن إلى وجودها كالتعصب أو العدوان فانه يبالغ في تقدير هذه السات لدى غيره . أما ان فطن إلى وجودها كان أقرب إلى العدل في حكمه على الناس . فاستبصار الحكم في عيوبه وانحيازاته شرط ضرورى لصواب أحكامه . وهناك مثل يقول : من خفيت عنه عيوبه ، خفيت عنه محاسن غيره . وقد أشرنا من قبل الحان المقابلة فشلت فشعرة يعاقب انظر صروري المحامة (انظر ص ٤٣١)

من أجل هذا كان لابد من لهذيب المقابلة وتدار كما بهامن عيوب وذلك عن طريق :

ا — تقنينها من ناحيتي الشكل والموضوع أى تحديد وتوحيد ظروف إجرائها ، ونوع الأسئلة التي تلتي فيها ، وشكل هذه الأسئلة ، وطريقة القائها حتى يفهمها الجميع على حد سواء، هذا إلى تحديدمعني السهات التي يراد الحكم عليها تحديداً اجرائياً دقيقاً نحيث تكون واضحة مفصلة إلى عناصر مختلفة وليست مهمة فضفاضة يفهمها كل حكم فها خاصا كالسهات الآتية : رباطة الجأش ، سعة الحيلة ، سرعة البديهة ، ضيق الصدر .من أجل هذا كثيرا ما تطبع أسئلة المقابلة حتى يراعها الحكم ولا يسرف في الحيود عنها .

٢ - تدريب الحكام باشراف اخصائين حي يتسى للحكم أن يقيم
 بينه وبين من محكم عليه علاقة ودية فلا يلبث أن يكسب ثقته وأن يظهر على
 مواطن الحرج وأسباب التكلف أو التوتر عنده . وحيى يستطيع التمييز بين

الاستجابات الملاصقة بشخصية المفحوص وبين الاستجابات الطارثة المؤقتة التى ترجع إلى موقف المقابلة وأن يبنى حكمه على الاستجابات الثابتة وحلمها وقد وجد أن التدريب العملى ذو قيمة ملحوظة فى زيادة استبصار الحكم وابتعاده عن الأحكام السطحية السريعة .

٣ - من وسائل تهذيب المقابلة تعدد الحكام الذين يشتركون. فالحكم الواحد عرضة للتحيز ، ولكن التحيز لمدى عدد من الحكام يغلب ألا يكون في اتجاه واحد بل في اتجاهات مختلفة يرجح أن يعادل بعضها بعضا . ومن المفيد أن يناقش الحكام تقدير اتهم وأن محاولوا التوفيق بينها فذلك أفضل من قيام كل منهم بتقديره مستقلا عن الآخر . ومن بعض الدراسات التجريبية أن أثر العوامل الذاتية في المقابلة يقل حين يتفق الحكام على أهداف المقابلة وما ممكن استخلاصه منها وللنواحي المامة وغير الهامة فها .

ويجدر بالشخص الذي يقوم بالمقابلة ان يراعي :

- (١) ان الانطباعات الأولى التي يأخذها عن المفحوص غالباً ما تكون مضلة.
- (٢) أن تعبير الوجه ورنة الصوت والحركات والايماءات كثيراً ما تكون أصدق فى الافصاح عن المشاعر من الالفاظ ، بل كثيرا ما تسيئ الالفاظ التعبير عن المشاعر .
  - (٣) أن مالا يقوله المفحوص قد يكون أهم مما يقوله .
    - (٤) الانصات وعدم المقاطعة .
  - (٥) ليس المهم ما يقوله المفحوص بل الكيفية التي يجيب بها .

موجز القول أن المقابلة من وسائل الحكم الذاتية اى الى تعتمد على الحدس والاستبصار الوجدانى والانطباعات الذاتية أكثر من اعبادها على الأدلة الموضوعية . فهو من وسائل الفنان لا من وسائل العالم ، لكنها لا بد منها فى الوقت الحاضر .

# ٣ ــ التداعي الحر وتآويل الأحلام

التداعي الحر منهج ابتكره «فرويد » لجوب الحياة النفسية اللاشعورية

وإرتيادها والكشف عما تنطوى عليه من عوامل وعمليات ودوافع وذكريات دفينة . وهو الطريقة الرئيسيةالتي يستخدمها المحللونالنفسيون لجمع معلومات عن شخصية المريض ولعلاجه أيضاً ولقد ثبت أنها تكشف عن نواحي خافية من الشخصية ذات دلالة وصلة وثيقة بما يعانية المريض من أعراض . فني التداعي الحر يسترخي المريض على متكاً ، ثم يشجعه المحلل على أن يطلق العنان لخواطره وأفكاره فيذكر كل ما يرد على ذهنه دون أن مهم بمعناها أو تماسكها أو ما قد تنطوى عليه من دلالات تافهة أو غريبه أو مخجله فلا محاول ضبط نفسه عن ذكرها بل يستسلم لها استسلاما . هذا والمحلل يقظ لما يبدو على وجه المريض من انفعال أو لما يأتيه من حركات عصبية أو لما يتورط فيه من زلات لسان أو لما يعتريه من تلعثم أو تردد أو توقف أو تحرج أو تأخر في تسلسل التداعي ، أو لما قد يدلى به من تعليق أو اعتراض على عملية التداعي ، بل يتخذ الحلل من هذا كله دلائل صوبها أعلى من صوت المريض نفسه . وقد يتدخل المحلل أحيانا ليشجع أو يوجه أو يستفسر أو يطلب من المريض أن يزيد من كلامه عنناحية خاصة يرى المحلل فها موطناً من مواطن الحرج ، إذ ربما كانت لها صلة بشيُّ يكتمه المريض في قرارة نفسه .

وتكون نقطة البدء فى التداعى إما بعض الأعراض الى يعانها المريض ، أو حلم رآه فى نومه ، أو فلتة لسان تورط فيها ، أو ملاحظة أدلى بها ، أو أى مظهر آخر لحياته اللاشعورية .. ويستعن المحللون بالتداعى الحر للنفاذ إلى باطن الاحلام وتأويلها . فالاحلام ، كما يقول فرويد ، هى الطريق الأمثل إلى اللاشعور . وذلك مع حث المريض على أن يتكلم عن خبرات طفولته الماء

ومما يذكر أن المريض تعتريه أثناء جلسات التحليل النفسى انفجارات انفعالية فيبكى أو يصبح أو يغضب أو يشمئز أو يسب ويلعن – وذلك حين تتكشف له النواحى المكبوته من شخصيته ، تلك التي كان يخفيها وينكرها ويستنكرها ولا يبوح بها للناس وحيى لنفسه . وغالباً ما يكون لهذه الثورات أثر علاجي تنفيسي ذو قيمة .

موجز القول أن منهج التحليل النفسى ملاحظة كلينيكية موزعة على فترات منتظمة خلال مدة طويلة .

#### ع موازین التقدیر

موازين التقدير rating scales هي وسائل لتقدير السات الاجماعية والمزاجية والحلقية ووصفها كمياً وتقدير مدى وجودها لدى الفرد (١). فبدل أن يقال عن شخص معن إنه غير ثابت انفعالياً أو أنه ضعيف الثقة بالنفس أو أنه غير مثابر تحاول موازين التقدير أن تبين مقدار ما لديه من هذه السات بنسبة مئوية أو رسم بياني ، فأكثر الناس مرحا يعطى ١٠٠ درجة وأشدهم اكتئاباً تكون درجته صفراً ، والمتوسط تكون درجته ٥٠. هذه الموازين يستطيع أن يطبقها الآباء والمدرسون على أطفالهم وطلامهم ، كما يستطيع أن يطبقها الكبار على أنفسهم فتسمى في هذه الحال «الموازين الذاتية» والشكل ٣٣ مزان تقدير بياني ذاتي لقياس سمة المثابرة . فيه يطلب إلى المفحوص أن يضع علامة على نقطة تطابق تقديره . وقد وجد بالتجربة أنه عب ألا تقل الدرجات على ميزان التقدير عن خمس درجات للحصول على نتائج ثابتة .



تىكل ۲۲

ومن فوائد هذه الموازين أنها تحمل المقدر على أن يكون حريصاً فى تقديره، وعلى أن يعقدمقارنة بن المفحوصين بعضهم وبعض فيتخذالشخص المتوسط فيهم معياراً لسائرهم بدلا من أن يتخذ نفسه هو معياز التقدير. ولتجنب «الأثر الهالى» تقدر كل سمة من السمات لدى المفحوصين واحداً بعد الآخر وذلك بدلا من تقدير السمات جميعاً على التعاقب لدى كل مفحوص على حدة .

 <sup>(</sup>١) تستخدم هذه الموازين أيضا لتقدير القدرات العقلية والمهارات والاتجاهات والميول
 والاستعداد المهنى .

وتزداد درجة الاعتباد على هذه الموازين بازدياد عدد المقدرين واهتمامهم وكفايتهم . كما تزداد أيضاً كلما كانت السمة واضحة محددة معرفة تعريفاً اجرائياً (أنظر ص ٣٣٥) . فسمة المثابرة مثلا هي قدرة الفرد على الاستمرار والصمود في عمل ما بالرغم من التعب أو الملل أو الألم أو الاغراء .

أما الموازين الذاتية فقد ثبت أنها لا يمكن الاعتماد عليها إن لم تقارن بتقديرات الغبر .

#### ٥ - الاستخبار

الاستخبار أو الاستبيان أو الاستفتاء Questionaire قائمة من الأسئلة تدور حول موضوع أو موضوعات نفسية أو اجتاعية أو تربوية تعطى أو ترسل إلى خماعة من الأفراد لبجيب عنها كل واحد منهم بنعم أو «لا» أو باجابة موجزة . وقد بجرى الاستخبار عن طريق المقابلة الشخصية . وأساس الاستخبار غالباً ما يقوم به الفرد من استبطان وتحليل ذاتى لأحواله النفسية الشعورية . فهو يسأل الفرد عما يعرفه أو عما يشعر به أو عما فعل عما يفعل . والاستخبار أداة مفيدة في التشخيص متى كانت أسئلته واضحة ومفصلة تفصيلا كافياً ، ومتى توخى الفرد بعضهم الصدق والأمانة في الإجابة علها . ومن مزاته مقارنة الأفراد بعضهم ببعض على أساس التقدير الكمي للسات المقيسة . يضاف إلى هذا أنه مقياس موضوعي لأن طريقة تصحيح الإجابة عليه لا تتأثر بشخصية المصحح وانحيازاته . لذا فهو مقياس ثابت إلى حد كبر .

والاستخبارات أنواع : ١ ــ فمنها ما محاول الكشف عن الآراء والمعتقدات والاتجاهات النفسية حيال الدين أو السياسة وغبرها .

٢ ــ ومنها ما يحاول الكشف عن الميول المهنية والثقافية وغيرها
 ٣ ــ أو عن سمات اجتماعية وخلقية معينة كالانطواء أو الاتزان
 الانفعالى أو التطرف فى الحكم على الأمور أو الأمانة ،

<sup>(</sup>١) أنظر « صفحة الميول المهنية » (ص٤٣٩)

- ٤ ومنها ما يستهدف الكشف عن السهات الشاذة فى الشخصية ،
   أو يساعد على تشخيص الشواذ .
- (۱) وقد كان أول استخبار استخدم هو استخبار اودورث منه Woodworth للكشف عن الاستعدادات العصابية ، وكان الغرض منه استبعاد المرشحين للاصابة بأمراض نفسية من المحندين بالجيش الأمريكي ابان الحرب العالمية الأولى ، فقد حمع هذا السيكولوجي طائفة من أعراض الأمراض النفسية وجعلها في صورة أسئلة بجيب علمها الشخص نفسه أو أحد من يعرفونه جيداً .. غير أنه لم يعد يستخدم الآن .
- (۲) استخبار (ثر ستون) Thurstone لتقدير درجةالتوافق الاجتماعي للشخص ويحتوى على أسئلة تتصل بالسمات الانفعالية وذكريات الطفولة وموقف الشخص من والديه .. ومن الأسئلة التي وردت فيه .
  - ــ هل كنت تحب اللعب ممفردك وأنت طفل؟
    - ــ هل بجرح الناس شعورك بسهولة ؟ .
    - هل تشعر أن الحياة عبء لا محتمل ؟
  - هل تخاف السقوط إن كنت تطل من مكان مرتفع ؟ .
    - هل يصعب عليك التخلص من البائع ؟ .
    - هل كانت علاقتك بوالدتك طيبة دائماً ؟.
      - هل يصعب عليك أن تضحك ؟ .

وقد كانت الاستخبارات تصاغ فى أول الأمر لقياس سمات معينة مثل الانطواء والانبساط ، السيطرة والخضوع ، الذكورة الخلفية أو الأنوثة ، ثم صيغت استخبارات لقياس عدة سمات مثل استخبار :

ِ (٣) «برنرويتر» Bernreuter الذي يحتوى على ١٢٥ سؤالاويستهدف قياس أربع سمات مختلفة : ١ ــ الاستعداد العصابي (١) ، ٢ ــ الإنطواء أو الانبساط ٣ ــ السيطرة أو الخضوع ، ٤ ــ الاكتفاء الذاتي أو الاتكال

neuroticism (۱) الاستعداد العصابي أو العصابية هي عدم استقرار انفعالي موروث يؤدي بصاحبه إلى العصاب أي المرض النفسي إن تعرض لضغط شديد .

على الغير فى تدبير الأمور وتكوين الآراء واتخاذ القرارات : ومن الأسئلة التي وردت فيه :

- هل تغرر ميولك بسهولة ؟ .
- هل یشت انتباهك كثیراً وبدرجة تجعلك تفقد الصلة بما تعمله ؟
  - ـ هل تعجز عن التصمم حتى تفلت منك الفرصة ؟
    - ــ هل تشعر بالوحدة حين تكون مع الناس ؟
      - ـ هل تحب أن تحمل المسئولية وحدك؟.
- (٤) ومن أشهر الاستخبارات التي تقيس متغيرات متعددة في في الشخصية بطارية «جلفورد Guifford لعوامل الشخصية وهو يقيس خسة عوامل (سمات) كل منها ذو قطبن :
- الإنطواء والانبساط الاجتماعي : أي الانعزال عن الناس وعكسه الميل إلى الاجتماع بهم .
- -- الإنطواء والإنبساط الفكرى : أى الميل إلى التأمل والاستبطان وعكسه انبساط التفكر إلى العالم الخارجي .
- الاكتئاب ويبدو في الميل إلى التشاؤم والشعور بالذنب والتعاسة
   والدونيه وعكسه الانشراح والتفاؤل.
- التقلب الوجداني الدورى : ويبدو في ارتفاع الحالة المزاجية
   وهبوطها دون سبب ظاهر ، وعكسه الثبات المزاجي .
- التهوينية rathymia لهى الميل عن حمل الهموم والميل إلى أخذ الأمور هونا ، وعكسه الميل إلى التشدد وعدم التخفف من الأعباء .
- وقد بين «أيزنك» أن مقياسي الاكتئاب والتقلب الوجداني من المقاييس الجيدة للعصابية.

(٥) ومن أوسع الاستخبارات التي يستخدمها علماء النفس الكلينيكي لتشخيص اضطرابات الشخصية ، استخبار جامعة مينسوتا المتعدد الأوجه MMPI (١) الذي ظهر أثناء الحرب العالمية الثانية ليؤدى نفس المهمة التي أداها استخبار «ودورث» في الحرب العالمية الأولى ، غير أن هدفه هو استبعاد المرشحين للعصاب (المرض النفسي) وللذهان (المرض العقلي) حميعاً . ومحتوى الاستخبار على ٥٥٠ عبارة تتصل بموضوعات مختلفة من الموضوعات التي تتعلق بالشخصية مثل الصحة العامة ، والتوافق الزواجي والاتجاهات الشخصية والاجتماعية ، والميول الذكرية والأنثوية والأفكار الوسواسية ، والأفعال القهرية ، والأوهام والهلاوس والهذاءات أما أهم المظاهر الكلينيكية التي يقيسها فهي ١ – الهجاس أو توهم المرض الجسمي ، ٢ – الاكتئاب . ٣ – الهستبريا ، ٤ – الانحراف السيكوباتي ويقصد به عدم الاستقرار الانفعالي الملحوظ ، ٥ ــ الميول الذكرية والأنثوية ٦ ـــ الذهان الهذائى وخاصة هذاء العظمة والاضطهاد ، ٧ ـــ السيكاستينيا (القلق والأفكار المتسلطة) ،٨- الفصام الذي يتجلى في صورة هذاءات وانطواء شديد واستسلام مسرف لأحلام اليقظة ، ٩ ــ الهوس الخفيف .

وقد دلت الدراسات على أن هذا الاستخبار يستطيع أن يميزبين الأسوياء ومن تضمهم مستشفيات الأمراض العقلية ، لكنه لا يستطيع أن يمنر بين المرضى من الفئات الكلينيكية المختلفة .

\* \* \*

وصوغ الاستخبار ليس بالأمر الهين. إذ يجب أن يعيش المؤلف في جو الاستخبار ويناقشه مع أشخاص كثيرين ذوى آراء مختلفة قبل أن يصوغ الأسئلة بل يشرك معه آخرون ممن محيطون بالموضوع وفضلا عن هذا مجب

Minnesota Multiphasic Personality Inventory (1)

أن نحتر الاستخبار بتجربته على مجموعة صغيرة من الأفراد لمعرفة ما إذا كانت أسئلة مناسبة أو غير مناسبة ، واضحة أو مهمة ، محرجة أو غير محرجة .

\* وللاستخبارات على اختلافها عيوب منها عجز المفحوص عن وصف أحواله النفسية بدقة ، أو تحرجه من الإفصاح عن دوافعه الحقيقية ومنها سوء فهمه الاسئلة ، والتخمين والتزييف أو الاجابة باهمال .. إلى غير تلك من العيوب التي يجب التحوط لها . والتي يرجع فيها المستزيد إلى كتب القياس السيكولوجي . . .

#### ٦ – اختبارات الشخصية

يختلف الاختبار عن الاستخبار في أن الأول يكلف المفحوص عادة الإجابة على أسئلة أو أداء عمل معين ثم تقدر النتيجة بمقدار ما أنجزه ، أو بما استغرق من وقت لأدائه . وقد يتألف الاختبار من أسئلة شبهة بأسئلة الاستخبار فلايكون هناك فارق بينهما . ومع هذا فثمة فوارق أساسية بينهما . ففي الاستخبار لا يكون هناك اتصال شخصي بين الفاحص والمفحوص ، ،ومن ثم يزداد احتال سوء فهم المفحوص لأسئلة الاستخبار . هذا إلى أن المفحوص في الاستخبار يستطيع أن يلجأ إلى التزييف في الإجابة بدرجة أكبر منها في في الاختبار . واختبارات الشخصية إما «موقفية» أو «اسقاطية» .

# الاختبارات الموقفية :

ليس من العسير اختبار معلومات شخص عن قواعد السلوك الحسن أو الكياسة أو الأمانة أو التعاون . لكن المعرفة شيء والسلوك الفعلي شيء آخر . والاختبارات الموقفية ترمى إلى تهيئة مواقف وظروف فعلية وأعمال يؤديها المفحوص فتبرز بالفعل مالديه من سمات يراد قياسها ، دون أن نطلعه على الغرض من الاختبار بطبيعة الحال . من هذه الاختبارات اختبار «هارتشورن» و «ماى» لقياس سمة التعاون لدى الأطفال .

ويتلخص فى أن يقدم المعلم لكل تلميذ من تلاميذه هدية مكونة من أقلام ملونة ومساطر ومماح ودقاتر وغيرها . ولكل منهم أن يتصرف فى هذه الأشياء كيف يشاء فقد أصبحت ملكاً له .. ثم يتقدم اليهم المعلم بعد ذلك باقتراح من مدير المدرسة فحواه أن كثيراً من تلاميذ مدرسة أخرى بهم حاجة إلى هذه الأشياء المهداه . فمن أراد أن يمنحهم شيئاً من عنده فليضعه فى مظروف يكتب عليه اسمه ثم يدعه عند معاون المدرسة ، ومن لم يرد فلا لوم عليه . ثم تسجل نتائج الاختبار بطريقة مقننة ، وتقدر درجاته على مقياس التعاون . ومما يدل على جدوى هذه الاختبارات وميزتها ما وجده هذان الباحثان من أن الارتباط بين المعلومات الأخلاقية والذكاء حوالى ٧٠٠ لكن الارتباط بين المعلومات الأخلاقية ونائج الاختبارات الأخلاقية الموقفية حوالى ٢٠٠٠ فقط .

وهناك اختبارات موقفية مقنتة مماثلة لقياس سمات الأمانة والعدوان والمثابرة والقابلية للايحاء والهور .. وقد زاد الاهتمام في العهد الأخير باستخدام هذه الاختبارات في اختيار الجنود وضباط الجيش وغيرهم من يقومون بأعمال المخابرات والأعمال السرية .. من ذلك أن يكلف المرشحون من الجنود والضباط وهم في كامل عدتهم الحربية نقل معدات أو عتاد أو قوات إلى جهة نائية تحف بها العقبات والمخاطر وتقتضي عبور أنهار أو تسلق جبال أو السير في أرض ملغومة وذلك بأقصى سرعة مع المحافظة على ما ينقلونه من عتاد أو رجال ، وقد يكونهذا التكليف متعذراً أو مستحيلا ، لكن المهم هو ملاحظة الطريقة التي يتصرف معا الرجال حيال المشكلة وليس حلها .هل يتم سلوكهم عن الذكاء والمرونة أم العناد والغباء ، وهل يبدو من تصرفاتهم التعاون والقدرة على القيادة أو المبادأة .

ويمكن اعتبار (المبيان الاجتماعي) sociogram اختباراً موقفياً .. وهو يبين نتيجة قياس العلاقات الاجتماعية بين أفراد الجماعة بهدف تنظيمها

أو اعادة تنظيمها على أسس نفسية واجتماعية سليمة والجمع بين أعضائها على أساس اختيار بعضهم لبعض لا على أساس الزام بعضهم العمل مع بعض . إنه يقيس مدى التعاطف أو التنافر أو اللامبالاه ، ومدى الاقبال أو الإعراض المتبادل بين أفراد الجماعة . مثال ذلك أن يطلب إلى كل عضو من أعضاء الجماعة أن يجيب على أسئلة كالآتية : ١ – مع من تحب أن تعمل ؟ ، ٢ مع من تحب أن تشترك في رحلة أو مشروع ؟ هم إلى من تحب أن تفضى عتاعبك أو مشاكلك؟ ٤ – من تحب أن يكون رئيسك المباشر ؟ هم من تحب أن تتناول طعام الغذاء ؟..

ومما يذكر أن كثيراً من المؤسسات والوزارات تسير على نهج هذه الاختبارات في اختيار الرؤساء والمديرين فها . ومن ذلك ماتفعله وزارة التربية حين تضع المرشح لادارة المدرسة في مركز مدير المدرسة بالفعل مدة من الزمن يتضح في أثنائها ما إذا كان يصلح أو لا يصلح لهذه الوظيفة ، كما تستخدم في اختيار المسئولين والقادة في ميادين الصناعة والأعمال .

#### الاختبارات الاسقاطية:

أشرنا فى فصل الادراك الحسى إلى أن الموقف الخارجى إن كان غامضاً مهماً غير واضح فانه يفسح المحال لشقى التأويلات الذاتية . يؤوله كل واحد منا على حسب أحواله النفسية ، المؤقتة أو الدائمة ، الشعورية واللاشعورية . فهذه السحابة التى تنساب فى الساء قد يراها شخص صورة تمساح ، ويراها آخر صورة حمجمة ، وثالث صورة معركة أو مسجد ... وهذه الاشارة المهمة التى تصدر من رئيس إلى مرءوسيه قد تؤول على أنها اشارة استخفاف أواستعلاء أو تحد أو ازدراء كأن الفرد يسقط على المدركات فى عملية التأويل ما لديه من رغبات ومخاوف وتوقعات شعورية ولا شعورية . (أنظر ص ٢١٠)

على هذه الخاصة الادراكية قامت الاختبارات الاسقاطية ، فهي

اختبارات مقننة تتكون من مواد مهمة غامضة ، لفظية وغير لفظية ، سمعية وبصرية . تعرض على الشخص الذى يراد فحصه . ويطلب اليه تأويلها وفق ما يدركه فيها . وذلك بأقل قدر من التعليات . من أمثال هذه المواد بقع غير 'منتظمة من الحبر ، أو صور مهمة ، أو أصوات خافتة لا تكاد تسمع ، أو حمل ناقصة تطلب اليه أكمالها .

ولا تستخدم هذه الاختبارات لقياس سمة معينة أو عدة سمات من الشخصية ، بل للحكم على الشخصية فى حملتها بطريقة غير مباشرة ، ويقول من يطبقونها إنها وسيلة ذات قيمة فى الكشف عن الجوانب الخافية اللاشعورية من الشخصية . واليك أمثلة لهذه الاختبارات .

#### اختبار رورشاخ Rorschach

من الاختبارات الاسقاطية التي ذاع استعمالها حديثاً خاصة في عيادات الطب النفسي اختبار بقع الحبر للطبيب النفسي السويسري «رورشاخ» عام ١٩١١، ويتكون من عشر بقع من الحبر منها خسملونة



بقعة من اختبار رورشاخ

ما رأيك فى رجل كان أول شيّ يراه فى هذه البقعة صورةطائرتين تلاحق إحداهما الأخرى . هما الرقعتان البيضاران فى وسط البقعة الكبيرة السوداء ؟

(أنظر شكل ٣٤) تعرض الواحدة بعد الأخرى على من يراد فحصه ويطلب إليه أن يذكر ما يراه فيها ، وأن يعلق عليها تعليقاً حراً فيصف

ما تذكره به وما يتوارد على ذهنه من خواطر بصددها . وله أن يديرها في أي اتجاه يشاء .

أيرى فيها صورة أناس أو حيوانات أو نباتات أو مناظر طبيعية ؟.

ــ أَيْرَى البَّقِعَة فَى حَلَّتِهَا أَم يَرَى مَا بَهَا مِن تَفَاصِيل ؟ . .

أيتأثر بشكل البقعة أم بلونها ؟

ـ أيرى الناس والأشياء في حالة حركة أم سكون ؟

واليك تعليق شخص دل الفحص الكلينيكي على أنه شخصية اجرامية ذات نزعات عدوانية عاتية . (شكل ٣٥)



( شکل ۳۵ ) رور شاخ 🗸

وتبدو هذه الصورة كأنها رجلان عاريانجدا . وقد قامت بينهامعركة عنيفةسالفيها الدم وتناثر ولطخ الحائط . وبيد كل منها سكين أو آلة حادة مزق بها جسماً منذ لحظة ، وأنتزعا منه الرئتين وأعضاه أخرى فصار الجسم اشلاء ولم يبقى منه الاهيكله . وهما يتقاتلانويتنازعان على من تكون له الغلبة في النهاية ، كأنها نسران ضاريان ينقضان على فريسة » .

ثم تسجل أجوبته حرفياً وتدرس من حيث محتواها ونوعها ودرجتها من الإغراب ، ويقال إن رؤية البقعة في حملتها لا في تفاصيلها تشير إلى أن الشخص يتسم بالقدرة على التأليف والتجريد ، وأن رؤية التفاصيل تشير إلى تفضيله الأشياء الحسية العيانية ، وأن التأثر بالألوان يدل على الاندفاع ، كما أن رؤية الناس في حالة حركة تشير إلى الانطواء على حين أن رؤية أشياء محددة حاسمة التقاسيم تشير إلى ضبط النفس

فمن تطبيقه يستطيع المختبر أن نخرج بالنتيجة الآتية مثلا «هذا الشخص هادىء فى ظاهرة لكنة يغلى فى باطنه ، وأنه يعانى من صراعات نفسية لكنه يضبط نفسه ، وأن انتاجه لا يعلو إلى مستوى قدراته ».

لقد استخدم هذا الاختبار فى التحليل النفسى ، وفى دراسة الأطفال الأسوياء والمشكلين ، ودراسة طرز الشخصية ، وفى التوجيه المهنى ، وفى التميز بين الأسوياء والمصابين بأمراض عقلية ، وبين مختلف أنواع هذه الأمراض ، بل يقول المشتغلون به إنه يعطى فكرة عن المستوى العقلى للشخص ونوع ذكائه بالاضافة إلى ما يكشف عنه من نواح وجدانية بعيدة الغور . وقد حاول رورشاخ وأتباعه عمل تقنين لهذا الاختبار حتى يكون أداة نافعة للتشخيص .

# اختبار تفهم الموضوع أو التات (١) TAT

يتكون من ٢٠ صورة غامضة لكن ليست فى غموض بقع الحبر، بعضها للذكور وبعضها للاناث وبعضها للاطفال ، وهى صور تمثل مواقف مثيرة (أنظر شكل ٣٦) تحتوى كل منها على شخص بمكن أن



شكل (٣٦) « التات الكبار <sub>»</sub> وهاتان المرأتان ما خطبها ؟

Thetamic aperception test (1)

يتقمصه المفحوص أى على شخص من جنسه وحبدًا لوكان من نفس سنه . ثم يطلب اليه أن يروى قصة توحى بها الصورة وتتحدث عن أحوال من فيها من الأشخاص . وقد لوحظ أن المفحوص فى وصفه وتأويله غالباً ما يتكلم عن حياته هو وعن رغباته ومتاعبه دون أن يفطن إلى ذلك . وهو يفعل هذا لأن التقمص محمله على اسقاط مشاعره والتعبير عنها في روايته . وقد يكرر في روايته هذه أحاديث عن الانتحار أو الموت أو الحب أو الشقاء ثما يلقى الضوء على ما يعانيه .

هذا شاب يقول أمام احدى الصور : «هذه أم تدخل الحجرة لترى هل يذاكر ابنها أو لا يذاكر ويبدو أنها تؤنبه لأنه لا يذاكر» وعند الاستفسار منه عما قال ذكر أن هذا هو ماكان يحدث بينه وبين أمه ، إلا أنه لم يشعر بذلك وهو يقص القصة .

## اختبار تكميل الجمل:

من الاختبارات الاسقاطية التي ثبت أنها هامة جداً في الحكم على الشخصية والتي تعتمد على التداعى الحر . ويتكون من بضع جمل ناقصة يطلب من المفحوص أن يكمل كل واحدة منها بأسرع ما يستطيع ، دون توقف أو تفكير بل بأول مايطرأ على ذهنه :

- ــ الطريقة التي كانت والدتى تعاملني بها كانت تجعلني أشعر ....
  - ـــ أشعر بالسعادة حن .....
  - ــ أصدقائي لا يعرفون أني أخاف من ....
    - ـــ الأغنياء يستطيعون أن يشتروا ....
      - ـ أحب ....
      - ــ أكره ....
      - \_ أريد أن أعرف ....
        - ــ أشعر أن أبي ....

- لوكان أبي ....
- ــ وددت لوكان أبي ....
  - الم أة الكاملة ....
- ـ أعتقد أنى قادر على ....

ويلاحظ أن الجمل ليست مصوغة كيفها اتفق بل تغمز أوتارا حساسة معينة ، ومناطق معينة للصراعات اللاشعورية . كما يلاحظ أن طرق تكميلها تختلف باختلاف الحالات النفسية للأفراد . إن جملة ناقصة مثل (من طلب العلا سهر ...) لا ممكن أن تدرج في مثل هذا الاختبار لأن أغلب الناس سيكملومها بكلمة (الليالي) وهذا لا يدلنا على شي عن المفحوص الا أنه قرأها أو سمعها . كما يلاحظ أن هناك جملا للاطفال ، وأخرى للمراهقين وثالثة للراشدين .

# اختبار الأصوات الخافتة :

يطلب إلى المفحوص الاصغاء إلى صوت انسانى خافت مسجل على شريط هو عبارة عن حروف متحركة لا تكاد تسمع ، ثم يسأل عما سمعه . فقد يجيب بأن الصوت يقول «كن حذرا» أو «لماذا فعلت ما فعلته ؟» أو «بجب أن تعمل ما تركته» ، أى أنه يؤول ما يسمعه فى ضوء حالاته النفسية : ما يتخوفه أو ما يتوقعه أو ما يتمناه .

# اختبار تداعي المعانى :

هو الحتبار يسهل الكشف عن العقد النفسية وعن الرغبات أو المخاوف المكبوتة . وهو ينسب إلى العالم السويسرى يونج Jung . يتلخص الاختبار في تلاوة قائمة من الكلبات كلمة كلمة — ماثة كلمة في العادة — على الشخص الذي يراد فحصه ويطلب اليه أن يرد على كل كلمة يسمعها بأسرع ما يمكن وبأول كلمة تطرأ على ذهنه . أما هذه الكلبات فتتضمن كلبات شي مختلفة من هنا وهناك وقد دس بينها كثير من الكلبات التي يحتمل أن تغمز الأوتار الانفعالية للشخص ، والتي تسمى والكلبات الحرجة» .. والنظرية التي يقوم

علمها الاختبار هي أن الكلمات التي تمس عقد الشخص وانفعالاته المنسية أو المكبوتة من شأنها أن تثمر فيه هذه الانفعالات : القلق أو الخوف أو الارتباك أو الضحك. وهناك علامات ممزة عكن اعتبار هادليلاعلي اضطرابه الانفعالي منها : طول زمن الرجع وهو الزَّمن الَّذي بمضى بن سماعه الكلمة والرد عليها فهذا يوحى بأن هناك مقاومة مما يدل على وجود ممنوع ومنها تكرار الكلمة التي يسمعها ، وتكرار جواب سابق ، وغراية الجواب أو سخفه (١) ، وذكر جملة بدل كلمة ، والحطأ في سماع الكلمة التي تتلي عليه ، والعجز التام عن الاجابة ، والرغبة في تغيير الجواب بعد ذكره ، والضحك ، وتحريك الأصابع .. وتسمى هذه العلامات «كاشفات العقد». فاذا فرضنا أن منها بجر مة قتل مثلا يصر على انكاره ويؤكد انه لا يعرف القتيل ولم يذهب إلى منزلة قط ولا يعرف شيئا عن مكان الحادث وظروفه ، فالمتبع أن بجرى عليه هذا الاختبار بعد أن تختار نصف كلماته تقريبا مما يدور حول وقائع الجريمة وظروفها وملابساتها والادوات التي استخدمت فيها ، والدوافع التي أدت إلى ارتكامها ، والاشخاص الذين محتمل أن يكونوا قد أسهموا فها إلى غير ذلك . ثم ترصد الاجوبة ، وطول زمن الرجع لكل كلمة ، وطبيعة الجواب .. ومن المفيد تكرار الاختبار مرة ثانية وثالثة بنفس القائمة ومراعاة ما يطرأ على الاجوبة وأزمنة الرجع من تغييرات مع ملاحظة ما يبدو على المهم من تردد أو حرج أو انفعال أو توقف عن الرد . على هذا النحو تقوى بعض الشهات أو تضعف بعض القرائن وقد يلتى الضوء على كثير من خفايا الجرنمه .

واليك مثلا لشطر من اختبار أجرى على شخص عزم على الانتحار غرقا فى أثر نوبة من الهبوط والاكتئاب .

> الكلمة المنهة الجواب زمن الرجع ١ ـــ رأس شعر ١,٤ ثانية

 <sup>(</sup>١) إن اسراف الاستجابة في الغرابة قد يرتبط بمرض عقلى . فأغلب الناس يستجيبون
 لكلمة ( ورق ) بكلمة ( قلم ) أو ماقاربها أما الاستجابة بكلمة ( ذئب ) .. ؟! .

٢ \_ أخضر ١,٦ زرع eb - 8 عميق سكن ٤ \_ عصا 1.7 مائده ہ 🗕 طویل 1,1 يغرق ٦ ؎ سفينة ٣,٤ ۷ ــ يسأل 1,7 مجيب ۸ – صوف يغز ل 1,7 ۹ -- نحبرة ٤ ۱۰ – مریض ۸٫۸ سليم أسود ١١ --- حىر 1,1 ۱۲ — يعوم يستطيع العوم ٣,٨

ومما يلاحظ طول زمن الرجع فى الاجوبة ٣ ، ٢ ، ٩ ، ١٢ كما أن الجواب رقم ١٢ يستفرق أكثر من ٥٠٠ ثانية يعتبر شاذا فى طوله عند من يطبقون هذا الاختبار .

وللاختبارات الاسقاطية عدة مزايا : فهى طرق غير مباشرة تحول دون تحرج المفحوص أو خوفه من التصريح برغباته ومشاعره ومخاوفه مما لا تظفر بالمقابلة الشخصية أو الاستخبارات العادية ، وأنها تكشف عن الجوانب اللاشعورية من شخصيته ، وأن احمال النزييف فيها أقل بكثير منه في الطرق المباشرة ، هذا إلى أنها تثير من اهمام المفحوص ما لا تثيره الطرق الاخرى . وتعد من اكثر الوسائل انتشاراً في الميدان الكلنيكي .

هذه الاختبارات يستخدمها كثير من المؤسسات الصناعية في الحارج لاختيار المرشحين للمناصب التنفيذية العليا على أساس أنها تقيس قدرة الفرد على تحمل ضغط العمل وأعبائه ومتاعبه . وكثير من الحبراء النفسين في محاكم الاحداث وعيادات الصحة النفسية والمستشفيات والعيادات الحاصة يعتمدون عليها اعبادا كبيرا . غير أن كثيرا من علماء النفس يرون أن قدرتها على التنبؤ ضعيفة إلى حد كبير . ولا يزال الجدل بينهم على استخدامها شديدا

# ٧ - الطريقة الشاملة للحكم على الشخصية

قدمنا أن هناك اتجاهين في الحكم على الشخصية : الاتجاه التحليلي الذي يقيس السهات عن طريق الاستحبارات والاختبارات ، والاتجاه الكلي الاجالي اللدى يستخدم المقابلة الشخصية ، والطرق الاسقاطية ، وملاحظة سلوك الفرد في مواقف وظروف مختلفة لأخذ صورة كلية عن الشخصية . الواقع أن هذين الاتجاهين متتامان وليسا متعارضين ، فالشخصية لا يمكن أن توصف إلا عن طريق سماتها البارزة ، وهذه السات لايكون لها معني إلا في إطار صورة كلية للشخصية . لذا فكثيراً ما يستخدمان معا . وهذا مايفعله مكتب الحلمات الاستراتيجية بأمريكا لاختيار رجال الجيش وتوزيعهم على الأعمال التي يصلحون لها ، وكذلك لاختيار رجال الجيش وتوزيعهم على الأعمال واستراتيجية وعسكرية خاصة .. فهم يستخدمون في هذا الأختيار جميع واستراتيجية وعسكرية خاصة .. فهم يستخدمون في هذا الأختيار جميع الادوات السيكولوجية التي تتخذ للحكم على الشخصية وقياسها : المقابلة وموازين التقدير واختبارات الذكاء والاستعدادات واختبارات موقفية ختلفة الأنواع . ولكنهم يرون أن «المقابلة» لا تعدلها طريقة أخرى من طرق الحكم الأخير على الشخصية فهي خير وسيلة للجمع بين المعلومات واصدار الحكم الاخير على الشخصة فهي خير وسيلة للجمع بين المعلومات واصدار الحكم الاخير على الشخصة فهي خير وسيلة للجمع بين المعلومات واصدار الحكم الاخير على الشخصة فهي خير وسيلة للجمع بين المعلومات واصدار الحكم الاخير على الشخصة فهي خير وسيلة المجمع بين المعلومات واصدار الحكم الاخير على الشخصة في خير وسيلة المجمع بين المعلومات واصدار الحكم الاخير على الشخصة في الشخصة في خير وسيلة المهم بين المعلومات واصدار الحكم الاخير على الشخصة في الشعور و المقابلة المهم بين المعلومات واصدار الحكم الاخير و المناسبة المهم بين المعلومات واصدار الحكم المحتور و المعالية المهم بين المعلومات واصدار الحكم الاحتور و المعالية المعربية و و المعربية و ال

يفد المرشحون فى جهاعات ويقيمون مع الحكام فى بناء واحد لمدة ثلاثة أيام . أما الحكام فمن علماء النفس والإطباء النفسين ورجال الجيش أما الطريقة فتتلخص فيما يأتى :

١ – ملاحظة سلوك المرشحين من اللحظة الأولى لوصولهم إلى مركز الاختبار : طريقتهم في تحية زملائهم وفي تحية الحكام ، وسلوكهم أثناء تناول الطعام ، ونوع أحاديثهم مع زملائهم ، وتصرفاتهم المختلفة في هذا الموقف الجديد .

۲ ــ اجراء اختبارات مختلفة لتقدير ذ كائهم واستعدادتهم و كذلك بعض الاستخبارات لتقدير بعض نواحى شخصياتهم.

٣ – تطبيق اختبارات موقفية تستهدف الكشف عن مبلغ ما لدى
 كل منهم من قدرة على التعاون والتفكير الجاعى والتزعم .

٤ - تكليف المرشحين القيام بمقابلات شخصية تدور حول موضوعات صعبة دقيقة كالتحقيق مع جندى هارب أو استجواب جندى أسبر فر من جهة الأعداء ، أو فض مشكلة قامت بن المفحوص وزملائه .

ه — عقد مقابلة مع المرشح تستهدف الكشف عن قدرته على احتمال الضغط والتوتر الانفعال والاجهاد الذهبى : فيسلط على وجهه ضوء ساطع شديد ولا يسمح له أن يدير رأسه أو أن يحجبه بيده ، ثم توجه اليه سلسلة من أسئلة سريعة خاطفة محرجة غير منتظرة تضيق عليه الحناق ، ويطلب اليه الاجابة دون تمهل ودون أن يسمح له بلحظة من التلبث أو الاسترخاء ، أو توجه اليه ملاحظات عنيفة تنقد بعض أعماله ، أو تعليات متضاربة لا يتفق أحدها مع الآخر فان هم بالاسترخاء ووضع ساق على الآخرى بهره الحكام وإن أحنى رأسه لتفادى الضوء زجروه ، وإن بدت ثغرة فى كلامه اتهموه بالكذب. أو وبعدعشر دقائق من هذا الضغط الانفعالى والذهبى والعنت يقولون له إن الكذب الآن أدلة كافية على أنه كان يكذب طول الوقت ، ثم يأمرونه بالأنصراف بعد أن يكونوا قد قدروا له أثناء هذه المقابلة درجة على قدرته على الضبط بعد أن يكونوا قد قدروا له أثناء الكلام . وتسمى هذه المقابلة العنيفة «مقابلة عرق وما يعتريه من تلعثم أثناء الكلام . وتسمى هذه المقابلة العنيفة «مقابلة الانعصاب» stress interview

لاشك أن هذه الطريقه تكشف الكثير عن المرشح : قدرته على بذل الجهد وعلى الاحمال وضبطالنفسوقدرته على التعاونوالتفكير الجاعي وعلى القيادة والمبادأة والابتكار وكتم الأسرار .. غير أنها لا تزال في طفولتها تنتظر البرهان على أنها أفضل من غيرها من الطرق لتبرير ما تتطلبه من جهد ووقت وتكاليف .

# الفصل الثالث تموالشخصية وعوامل تكوينها

#### ١ ــ أصول الشخصية ونموها

لو نظرنا إلى الرضيع الوليد لم نستطيع أن نميز في سلوكه إلا نوعا من النشاط الحركى العام وتعبيرا انفعاليا عاما لا تتميز فيه الانفعالات بعضها عن بعض . وكلما تقدم به العمر أخذت حركاته تتحدد بالتدريج وبدأت انفعالاته تمايز ، ثم يطرد ظهور سمات أخرى لديه كالانانية والعناد وحب الاجماع بالناس والسيطرة أو الانطواء أو الحجل أو التجهم والعدوان ... حتى إذا ما استوى راشداً أصبحت سمات شخصيته من الكثرة والتعدد والتعقد عما لا ممكن عده وحصره . فنمو الشخصية كنمو الجنن .

ولا يقتصر نمو الشخصية على تمايز السات وزيادة عددها ، بل يبدو كذلك فى زوال بعض السات أو تهذيبها . فكما أنه يبدو فى اكتساب دوافع واتجاهات وعادات وميول جديدة ، كذلك يتضح فى ترك سمات طفلية كثيرة أو تحويرها وتكييفها للمجتمع ، كالأنانية والاندفاع والاتكال على الغير وطرق اشباع الدوافع والتعبير عن الانفعالات .

ونمو الشخصية كأى ضرب آخر من النمو ، هو حصيلة تفاعل الميراث الفطرى البيولوجي للفرد مع بيئته ، خاصة البيئة الاجماعية ، حتى لتعرف الشخصية أحيانا بأنها طبيعة الفرد بعد أن يحورها التفاعل الاجماعي . فن مطلع الحياة تكون الصلة بين الرضيع وأمه صلة تفاعل وتجاوب وليست صلة سلبية ، فهو يستجيب للجوع والالم بالصباح ، وصياحه هذا يكون عثابة منبه لأمه التي تستجيب له بوضع الثدى في فه ، هذه الاستجابة تصبح بدورها منها للطفل يستجيب له بالرضع . ثم تأخذ الاسرة في صقله وتشكيله كي يندمج في اطارها الثقافي الخاص بها وفي الاطار العام للمجتمع . حتى

إذا ما تقدمت به السن واتسع محيطه الاجتماعي أضحي عرضة لمؤثرات أخرى تأتيه من المدرسة ومن رفاقه في اللعب ومما يستطيع أن يقرأه أو يسمعه أو يطلع عليه . فاذا ما شب عن الطوق وأتيح له أن يبسط صلاته الاجتماعية عن طريق مهنته وزوجته وأقاربه وعن طريق الجمعيات أو الاندية التي يشترك فيها ، والأدوار الاجتماعية التي يقوم بها . . تعرض لمؤثرات أخرى يكون لها بعض الاثر في تنمية شخصيته وتحويرها . . وهكذا تزداد شخصيه الفرد ثراء كلما زادت صلاته الاجتماعية اتساعا . إن نمو الشخصية نتيجة للأخذ والعطاء مع الغير ممن يشتركون مع الشخص في نفس الحضارة . هذه العملية ضرورية للحياة المغروبية المسخصية كما أن عملية الأخذ والعطاء بين الرئتين والهواء ضرورية للحياة ونجو المجسم .

صفوة القول أن موقف الانسان من بيئته ليس موقفا سلبيا مطاوعا ، أى أنه لا ينفعل بها طيعا ولا يتشكل كما يتشكل الصلصال فى يد الصانع ، كاأن البيئة ليست شيئا سلبيا تأذن له أن يظغر منها بما يريد كيف يريد ، بل أنها تقاومه وتؤثر فيه . فالعلاقة بينها علاقة تفاعل ، وشد وجذب وصراع موصول . . فى أثناء هذا التفاعل والصراع تتكون شخصيته وتنمو ويتعن شكلها . ولقد صور لنا «فرويد » هذا المصراع وبن لنا مقوماته البيولوجية والاجتاعية فى تشريحه الشخصية إلى جوانب ثلاث هى «الهو» و« الأنا» و

مما تقدم نرى أن نمو الشخصية عملية اكتساب واضافة وحدف وتعديل وتهذيل وتهذيب للسات ، إنه عملية تعلم تبدأ من ميلاد الفرد وتسمر طول حياته .

# ٢ – الهو والأنا والأنا الأعلى

كان « فرويد » أول من صور تفاعل العوامل الوراثية مع العوامل البيئية ، خاصة الاجماعية وصراع هذه مع تلك ، وأثر ذلك في تكوين الشخصية ونموها ، كما بين كيف تنشأ سمات الشخصية وكيف تتغير وكيف تنحرف نتيجة لهذا التفاعل والصراع . وهكذا تتميز نظريته في

الشخصية عن غيرها من النظريات بأنها لم تقنع بوصف سمات الشخصية بل حاولت تفسير نشأتها . يرى فرويد أن للشخصية جوانب ثلاثة هي («الهو» و «الأنا» أو الذات العليا .

#### الهو ID

هو منبع الطاقة البيولوجية والنفسية التي يولد الفرد مزودا بها . فهو يضم الدوافع الفطرية التي ترجع إلى ميراث النوع الانساني كله : الحاجات الفسيولوجية وغريزة الجنس وغريزة العدوان . وبعبارة أخرى فهو طبيعة الانسان الحيوانية قبل أن يتناولها المحتمع بالتحوير والتهذيب . وهو جانب لا شعوري عميق ليس بينه وبين العالم الخارجي الواقع صلة مباشرة . لذا فهو لا يعرف شيئا عن الأخلاق والمعايير الاجتماعية ، ولا يعرف شيئا عن الزمان والمكان . فالرضيع يصرخ ويرفس ويتبول متى شاء وحيث شاء وكيف شاء أى أنه يندفع إلى اشباع حاجاته اندفاعا عاجلا مباشرا كاملا بكل صووة وبأى ثمن . لذا يقال إنه يسير بوحي «مبدأ اللذة» لأنه يستهدف تجنب الألم والتوتر وإحداث اللذة .

# EGO :וلأنا

هو جانب من الشخصية يتكون بالتدريج من اتصال الطفل بالعالم الخارجي الواقعي عن طريق حواسه ، فالطفل الصغير يرى اللهب جذابا فيلمسه فيشعر بالألم فيتعلم أن يتجنب اللهب ، كذلك يتعلم عن طريق السمع أن هناك أصواتا تعنى الحطر فيتفادى مصدرها أو يتى نفسه منها . وعن طريق صلته بأمه وخبراته الحسية يتعلم أنه لا يستطيع أن يظفر بما يريد متى أراد وكيفها أراد ، وأن هناك ضروبا من السلوك تجلب له السرور وأخرى تجلب له الألم والقلق كما يدرك أن الارضاء الفورى بجلب له المتاعب فيبدأ في تعلم الانتظار والاحتمال المؤقت . على هذا النحو يتكون «الأنا» وينمو بتأثير الحبرات المؤلمة والتربية واللعب فيحد من غلواء «الهو» واندفاعه ويعمل على ضبطه وتوجهه فيحمى الطفل من الأخطار التي تهدد كيانه إذا انساق لمطالب الهو في غير حذر . فوظيفته اذن وقائية . وهو شبيه بقشرة الشجرة وهي جزء منها تصلب بفعل عوامل الجو الخارجية ليحمى الشجرة .

وبعبارة أخرى فوظيفة الأنا هى ( اختبار الواقع) والتكيف له والمحافظة على الحياة وأتقاء الاخطار . ووسائله العمليات العقلية المختلفة والارادة .

لذا كان الأنا مركز الشعور والادراك والتفكير والحكم والتبصر فى العواقب . كما أنه المشرف على أفعالنا الارادية أى المشرف على الجهاز الحركى الارادى ، فعن طريقة تتحقق الدوافع أو لا تتحقق .

ونضع ما تقدم فى صورة أخرى فنقول إن للأنا وجهين : وجه يطل على العالم الخارجي على الدوافع الفطرية الغريزية فى الهو ، وآخر يطل على العالم الخارجي عن طريق الحواس . ووظيفته هى التوفيق بين مطالب الهو والظروف الخارجية وهى القوانين والتقاليد والقيم وضروب الاغراء أى أنه يحارب فى جهتين : جهة داخلية ترهقه بالمطالب وجبهة خارجية تهدده بالفناء.

وأنا الطفل الصغير ضعيف فج ناقص النمو عاجز عن معالجة المشاكل التى يواجهها ، لذا وجبت علينا حمايته حتى يشتد أناه ، أما الراشد السوى الناضج فيسر على هدى (مبدأ الو اقع) لا مبدأ اللذة ، وهو مبدأ محمل الفرد على أن يرجىء اشباع دوافعه ورغباته ، وعلى أن محتمل ما يترتب على هذا الارجاء والتنازل من ألم وقتى فى سبيل اللذه الآجلة . وبعبارة أخرى فالأنا ، عند الراشد السوى ، محاول ارضاء دوافع الهو بغير الطرق الفطرية الساذجة التى قد تضر بالفرد ، ويكون ذلك إما بكبت هذه الدوافع أو بتحويرها أو تأجيل إشباعها أو الاستعاضة عنها بغيرها .

أما الأنا عند الطفل والمصابين بأمراض نفسية وعقلية وكثير من المحرمين فلايزال يخضع لمبدأ اللذة إلى حد قليل أو كبير

والأنا هو مانستطيع أن نسميه على وجه التقريب بالشخصية الشعورية أو (الذات). وهو يتكون من الخبرات والانجاهات والعادات التي يتعلمها الفرد (1).

<sup>(</sup>١) يستخدم اصطلاح ( الذات ) في علم النفس اليوم بمعنيين :

١ – ( فكرة الفرد عن نفسه ) من حيت ما يتسم به من خصائص ومزايا وعيوب .

٢ – ( الأنا ) وهو مجموع العمليات النفسية التي تهيمن على التكيف والسلوك . ووظيفته المحافظة على الحياة و اتقاء الاخطار و الكشف عن أنسب الوسائل و أقلها خطر ا للحصول على الإشباع .

ونشير أخيراً إلى أن (النمو النفسى) السليم يتلخص فى استبدال مبدأ الواقع عبدأ اللذة تدريجياً .

# SUPEREGO الأنا الأعلى

تتلخص تربية الطفل منذ عهد مبكر جداً من حياته في صراع دائم بن مايريدعمله وبين ما يريده عليه والداهأو من محيطونبه . والوالدين أساليبهما الخاصة من الثواب والعقاب في هذه التربية . وسط هذا الصراع الموصول يرى الطفل نفسه مضطراً إلى أن يكف نفسه عن كثير مما يشهى وإلى أن يقوم بأشياء لا بميل الها بطبعه كي يتجنب استهجان الكبار أو عقامهم . والطفل السوى يتعلم على كره منه وبعد مرات لا حصر لها من التمرد والاحتجاج ، يتعلم أن يكيف سلوكه وفق المعايير التي يراها والداه لازمة لمن في سنه من الأطفال . فاذا به قد أصبح يكف نفسه عن المشي في الماء وتسلق الأثاث والنظر من النافذة وكسر الآنية ومشاكسة أخيه الأصغر وجذب ذيل القط والكشف عن عورته ، وإذا به قد أخذ يتعلم أن يراعى قواعد النظافة وأن يأكل من طبقه الخاص وأن محيي بيده النمي وأن ينام حنن يأمر والداه . على هذا النحو تتبلور في نفس الطفل بالتدريج وعلى غير قصد منه أوامر الوالدين ونواهيهما وأفكارهما عن الصواب والخطأ ، عن الخير والشر ، عن الحق والباطّل ، عن العدل والظلم .. تتبلور على شكل «سلطة داخلية » تقوم مقام الوالدين حتى فى غيابهما فيما يقومان به من نقد وتوجيه وقطب : هذا الحارس أو «الرقيب النفسي» هو «الأنا الأعلى» أو ما نستطيع أن نسميه تجوزاً بالضمير eonseiemce . فبعد أن كان الطفل يعملَ الفعل المباح ويمتنع عن المحظور خوفاً من سلطة خارجية ، أصبح بحمل بين جانبيه «مستشاراً خلقياً» يرشده إلى مابجب عمله وينهاه عما لا بجب عمله ، ويحكم له بالصواب إن أصاب وبالخطأ إن أخطأ وبجزيه راحة وسروراً إن فعل ما يرضاه ويعذبه بوخز الضمير

ـــ وهو الشعور بالذنب ـــ إن حاد عما يريد . ثم يستمر الضمير فى النمو عن طريق التعلم واستدماج الفرد قيم المجتمع وقواعده .

والآنا الآعلى يبدأ تكوينه من سن مبكرة وبما أنه يكتسب في بواكبر الطفولة فهو لا شعورى إلى حد كبير أى أنه بحرك سلوك الفرد ويوجهه ويعاقب عليه بطريقة آلية تلقائية ، وهو ككل استعداد أو اتجاه يكتسبه الفرد في طفولته ذو أثر عيق باق في حياته كلها . نعم قد يصيبه التحوير والتعديل بازدياد ثقافة الفرد وخبرته وصلاته الاجتاعية في المدرسة وغيرها عن يحبم ويحترمهم أو يعجب بهم من الناس فلا يظل صورة طبق الأصل من تعالم الوالدين ، لكنه يظل دائماً تفكرنا فيه . فالنية عند سالضمير مثل الفعل سواء بسواء . ويبدو هذا تفكرنا فيه . فالنية عند سالضمير مثل الفعل سواء بسواء . ويبدو هذا طفلية واتجاهات وأفكار بدائية لا تتمشى مع المنطق ولا تساير على الإطلاق ما بلغوه من مستوى تقافى وعلمى .

ونجمل ما تقدم فى أن الأنا الأعلى وهو الضمير اللاشعورى الذى يقوم بالضبط والربط داخل النفس:

- ــ هو من حيث تكوينه جملة القيم والمعايير والمعتقدات والمبادىء الخلقية التى يستخدمها الفرد فى الحكم على دوافعه وسلوكه والتى يهتدى مها فى تفكيره وأفعاله. إنه حصيلة عملية التطبيع الاجتماعى (١).
- وهو من حيث وظيفته جانب الشخصية الذى يوجه وينقد ويوقع
   العقاب . فهو سلطة تشريعية قضائية تنفيذية فى آن واحد .
- ـــ أما من حيث هو قوة محركة فيمكن تعريفه بأنه استعدادلاشعورى دافع مانع رادع مكتسب على أساس من الخوف والحب والاحترام .

<sup>(</sup>١) التطبيع الاجتماعي هو عملية التفاعل الاجتماعي التي بتم بها تكييف الفرد - خاصة الطفل - لبيئته الاجتماعية واكتسابه شخصية . وذلك عن طريق استدماجه المعايير والقيم الاجتماعية .

وقد بينت دراسات التحليل النفسى الحديثة أن بين الأنا الأعلى والأمراض النفسية والعقلية صلة وثيقة خاصة بعصاب الوسواس وذهان الاكتئاب اللذين يتسم المريض فيها بضمير صارم وشعور شديد بالذب والقيام بأعمال تكفيرية نشأت كلها أصلامن فرض المعايير والمحرمات على الطفل في شدة وقسوة حتى ليرتبط الشعور بالذب بكثير من أفكار الطفل وخواطره وأفعاله. لذا يجب أن نراعي في تربيتنا الطفل أن يتقبل المعايير عن طريق حبه لنا واعجابه بنا لا عن طريق الخوف والقسوة ، المعايير عن طريق معارنا هو التوسط بين التساهل التام والكبح الشديد.

#### الصورة الدينامية للشخصية :

من هذا نرى أن الشخصية تنطوى على ثلاثة جوانب : جانب بيولوجي عثله الهو ، وجانب سيكولوجي عثله الأنا الذي هو مقر العمليات العقلية العليا والإرادة ، وجانب اجتماعي ممثله الأنا الأعلى . وهي جوانب ليست مستقلة بل في صراع دائم متبادل . فوظيفة الأنا هي التوفيق بن مطالب الهو ومطالب الواقع الخارجي ومطالب الضمير . وبعبارة أخرى فهو محط شد وجذب بين ثلاث قوى عليه أن يرضها حميعاً وأن يوفق بينها حميعاً. فإن ثار دافع من دوافع الهو كالدافع الجنسي أو دافع العدوان مثلا تعين على ألأنا أن يرضيه بصورة لا تضر بصالح الفرد فى المجتمع ولا يترتب عليها شعوره بالذنب من جراء سخط ضميره. فإن بجح الأنا في هذه المهمة التوفيقية التكاملية الشاقة الدقيقة سارت الحياة النفسية سبراً سوياً واتجهت الشخصية إلى التكامل والاتزان ، وإن فشل في هذا التوفيق لشطط في إحدى القوى الثلاث المحيطة به ، اختل التوازن النفسي وكانت النتيجة مرضاً نفسياً أو عقلياً أو سلوكاً اجرامياً إلى غير ذلك من ضروب سوء التوافق والابحراف . مثل الأنا القوى السوى كمتل الحكومة الديمقراطية تستمع للجميع ، وتعترف محاجات الجميع ، وتتوسط ليتراضى الجميع

وإذا كانت قوة الأنا شرطاً ضرورياً لتكامل الشخصية والصحة النفسية للفرد فعلى الوالدين والمعلمين معونة الطفل تدريجا على التخلى عن (مبدأ اللذة) وتوجيه حياته وفق (مبدأ الواقع). إن مبدأ اللذة يستهدف ما يجلب اللذة وتجنب المؤلم دون اعتبار لمقتضيات الواقع . أما مبدأ الواقع فيستهدف اشباع الحاجات مع مراعاة الواقع حتى إن كان مؤلماً. وهكذا يتضح لنا أن الشخصية إن كانت تمثيلية ، فهذه الجوانب الهو والأنا والأنا الأعلى - ممثلوها الثلاثة ، أما منظر الرواية فمنظر معركة وبعبارة أخرى فالشخصية ميدان لصراع كثير من القوى والدوافع ، وهو ميدان يصطرع بدوره مع ميدان البيئة الاجتماعية واللوافع ، وهو ميدان يصطرع بدوره مع ميدان البيئة الاجتماعية والثقافية (١) - هذه الصورة الدينامية المتدافعة الجوانب للشخصية الإنسانية تعد أهم ما أضافته مدرسة التحليل النفسي لا إلى نظرية الشخصية فحسب ، بل وإلى علم النفس بوجه عام .

#### ٣ - كيف تكتسب السمات

# Socialisatign: التطبيع الاجماعي

لايولد الطفل «انساناً» أو اجتماعياً ، وعلى المحتمع أن يأخذ فى صقله وترويضه وتعليمه حتى تظهر انسانيته من ثنايا طبيعته الحيوانية . وتسمى هذه العملية التى يتم بها تكييف الفرد – خاصة الطفل – لبيئته الاجتماعية عملية «التطبيع الاجتماعي» إنها عملية تعلم غير مقصود وتعليم مقصود يقوم به الآباء والمعلمون وغيرهم من الذين يمثلون ثقافة المحتمع ، وهى عملية تستهدف تعليم الفرد الامتثال لمطالب المحتمع والاندماج فى ثقافته وإتباع تقاليده والخضوع لا لتزاماته ومجاراة الآخرين بوجه عام . والتربية الاجتماعية والخلقية التى يقوم البيت والمدرسة بأكبر جانب منها هى

<sup>(</sup>۱) لاتخلو حياة إنسان من صراعات نفسية والأنا القوى يستطيع حسمهذه الصراعات والتحكم فيها بصورة مرضية ، أما الآنا الضميف فيمجز عن ذلك فتظل الصراعات قائمة غير محسومة ، وهذا يحول دون تكامل الشخصية والتوافق السليم . لذا فقوة الانا شرط ضرورى الصححة النفسية ، بل يجملها البعض مرادفة للصحة النفسية .

لب عملية التطبيع التي تبدأ من المهد ثم تستمر طول الحياة عن طريق تفاعل الفرد مع الجماعات المختلفة التي ينتمى اليها : جماعات اللعب والعمل والنادى والجماعات السياسية والثقافية والدينية والنقابة المهنية والجماعات الدولية . فما بجب أن يتعلمه الطفل ؟ .

۱ سادات المشى والأكل والنوم وضبط المثانة والأمعاء.
 والاستحياء الجنسى ، وكف العدوان على الإخوة والأبوين والكبار .

٢ ـــ القدرة على كف الدوافع غير المرغوبة أو الحد منها ، ومما يجدر ذكره أن أكبر شطر من عملية التطبيع يتلخص فى إقامة حواجز ضد الإشباع المباشر للدوافع الجنسية والعدوانية ، وهى حواجز لازمة لبقاء كل مجتمع . لذا فهى توجد على نحو ما حتى فى أكثر الشعوب بدائية .

٣ — كثير من العادات وطرق التصرف الملائمة والآداب الاجتماعية ، هذا إلى اتجاهات معينة نحو الآخرين ونحو السلطة ونحو المبادىء — نحو الأسرة والمدرسة والدين والدولة — فضلا عن تعليم الذكور والاناث الادوار الاجتماعية التي يرسمها المحتمع لكل منهما.

٤ ـــ القدرة على التوقيت المنظم ، أى القيام بأعمال معينة فى أوقات معينة .

#### التطبيع والطبقة الاجتماعية :

والتطبيع مختلف من مجتمع إلى آخر ، ومن طبقة اجتماعية إلى أخرى . فقد وجد أن الطبقة الإجتماعية الدنيا فى أمريكا أكثر تسامحاً فى عملية التطبيع من الطبقتين الوسطى والعليا . فأفرادها يميلون إلى عدم التبكير بفطام الطفل ، وإلى اطعامه حسب رغبته لاحسب جدول زمنى صارم مفروض ، وإلى عدم التعجل فى تدريبه على عملية الإخراج . وأطفال الطبقة

الوسطى يتعلمون التعبير عن مشاهرهم العدوانية عن طريق التنافس والمبادأة أو الطموح الزائد، في حين أن أطفال الطبقة الدنيا يعبرون عن عدوانهم في صراحة بالعدوان المباشر (المشاجرة والسرقة والسب).

وفى مصر تميل الطبقة الوسطى إلى أن تفطم أطفالها من سن مبكرة (أقل من سنة) فى حين أن الطبقة الدنيا تفطم أطفالها فى سن متأخرة نسبياً (أكثر من سنة ونصف). ويبدو هذا التبكير أيضاً فى تدريب الطفل على الإخراج والنظافة ، كما وجد أن الآباء فى الطبقة الدنيا أكثر تساهلا بكثير فى السماح لأطفالهم فى الحروج إلى الشارع بمفردهم (الاستقلال) من سن مبكرة ، فى حين أنآباء الطبقة الوسطى أميل إلى الاتجاه الوقائى المتزمت خشية أن تفسد الحلاق أطفالهم من الاحتكاك بأقران السوء . وقد اتضح أيضاً أن العقاب البدنى هو وسيلة الطبقة الدنيا لمنع العدوان فى حين تلجأ الوسطى إلى النصح والارشاد الفظى . أما التربية الجنسية فمجتمعنا بكافة طبقاته أميل إلى التشدد وعدم التساهل فيها ( من محث للاستاذين عماد ونجيب اسكندر).

وعدة الأبوين والمحتمع في عملية التطبيع هي الثواب والعقاب ، التشجيع والتثبيط ، المدح والذم ، أي التدعيم الايجابي لضروب السلوك التي تلاقى استحسان الجماعة والتدعيم السلبي لتلك التي تلاقى استجانها .

وفى هذا يقول «أيزنك» Eysenck الشخصية تعنى أنماط السلوك والعادات والميول الراسخة والثابتة نسبياً والتى يكتسمها الفرد طول حياته على أساس من وراثته واستجابة لضروب الثواب والعقاب التى تلقاها طول حياته .

# طرق أخرى للتطبيع :

١ - إلى جنب هذه السات التي يعمل الآباء والمربون عامدين
 على غرسها في نفوس الأطفال هناك سمات أخرى كثيرة يكتسها الطفل
 عن غير قصد نتيجة لحبراته اليومية وذلك عن طريق التعلم الشرطى الذى

يقوم بدور كبير فى تكوين الشخصية فى مرحلة الطفولة المبكرة: فقد رأينا من قبل أن الطفل يتشرب عن طريق القابلية للايحاءكثيراً من الآراء والمشاعر والاتجاهات والمعتقدات الشائعة فى أسرته دون قصد منه ، كاتجاهاتها تحو المباح أو المحظور ، نحو المسالمة أو العدوان ، نحو الدين والدولة ، نحو النظام والفوضى . بل إنه ليتأثر كثيراً بالجو الانفعالى الذى يسود البيت ، فإن كان جواً تغشاه الكآبة أو الرعب أو روح المرح انعكس ذلك على كل فرد فيه . وأم الطفل إن كانت شديدة المرح انعكس ذلك على كل فرد فيه . وأم الطفل إن كانت شديدة التلهف عليه أو دائمة الانقباض أو سريعة الاهتياج أو بادية الجشع .. وليست نقلت إلى طفلها عن طريق العدوى الاجتماعية هذه السهات .. وليست القابلية للايحاء إلا نوعا من التعلم الشرطى .

Y — وتعطى مدرسة التحليل النفسى أهمية كبرى لعملية التقمص في تكوين الضمير والخلق والميول والاتجاهات والأذواق والعادات. والتقمص عملية نفسية لا شعورية ، أى غير مقصودة تندمج بها شخصية فرد في آخر اندماجاً كلياً فاذا به بحس باحساسه ، ويفكر بعقله ، ويصدر عن رغباته ، فالقمص توحد في الأفكار والمشاعر والرغبات والمعتقدات . ونحن في العادة نتقمص شخصيات من نحبهم أو نعجب والمعتقدات . ونحن في العادة نتقمص شخصية أبيه الكادح المثابر يشب كأبيه كادحاً مثابراً ، فإن كان الأب مختالا فخوراً شب الولد على شاكلته . والبنت الصغيرة التي تتقمص شخصية أمها المتأنقة سرعان ما تمسى مزهوة معجبة بنفسها ، فإن تقمصت شخصية أبها أصبحت مسترجلة وما لت إلى أعمال الرجال .

والطفل في أول الأمر يتقمص والديه كليهما ، ثم يدرك أن أوجه الشبه بينه وبين الوالد من نفس جنسه أكبر من التشابه بينه وبين الوالد من الجنس الآخر فيزداد تقمصه للوالد الأول ويقل للثاني . ولو فعل غير ذلك لكراهيته للوالد الأول ردته الضغوط الاجتماعية .

٣ ـ واحباط اللوافع كثيراً ما يؤدى إلى تقويتها وتحويلها إلى سمات وعادات ثابتة . فالشره قد يرجع إلى الحرمان من الطعام أكثر مما يرجع إلى الإسراف فيه . وكثيراً ما يكون الشطط والانحراف الجنسى نتيجة لتربية جنسة متزمتة لا متحررة ، وإهمال الطفل وعدم الالتفاف اليه قد بحمله يزج بنفسه في كل شيء ويستعرض نفسه في كل مناسبة ، والشعور بالنقص قد محمل صاحبه على أداء أعمال ناجحة أو عظيمة . فالإحباط يقوى الميول والرغبات حتى إن كثيراً من الناس يرغبون في الشيء لحرد أنه ممنوع . ولوكان غير ممنوع ما أثار فيهم الرغبة .

\* \* \*

والنقطة الشائكة في عملية التطبيع هي : كيف بمكن التوفيق بين الأفكار التقليدية التي يستمسك بها الكبار وبين الاتجاهات التقدمية الحديثة التي تعطى الطفل حقوقاً ومكانقلم يكن يتمتع بهامن قبل ؟ كيف بمكن المحافظة على البناء الاجتماعي والثقافي التقليدي مع إعداد الطفل لعصر مختلف في مفاهيمه واتجاهاته وقيمه ونظرته إلى الحياة عن العصر الذي يعيش فيه الآباء ؟ هذه هي المشكلة التي تعانى منها المجتمعات الحديثة . وقيام هذه المشكلة دون حل من الأسباب الرئيسية في تمرد الشباب اليوم .

## السات المزاجية: :

يلاحظ أن الشخصية تنطوى على سمات أخرى ترجع فى المقام الأول الأول إلى التكوين الوراثى للفرد ، هى السمات المزاجية كالحيوية أو الخمول ، ودرجة التأثر الانفعالى ، وقوة الاستجابة الانفعالية أو ضعفها وتقلب المزاج ، وهى سمات لامحتاج ظهورها واتضاح أثرها إلى تعلم أو تدريب ، بل تكفى لظهورها عملية النضج الطبيعى وحدها . هذه السمات المزاجية تشاهد عند الرضعاء حديثى الولادة ــ أنظر ص ١٧٥ . وقد دلت البحوث التجريبية على أن هناك تكوينات وراثية نهيء الفرد لانفعالات معينة دون غيرها ، فقد أسفرت الاستخبارات والتقارير

الاستبطانية عن أن التشابه بين التوائم الصنوية أكبر بكثير منه بين التوائم اللاصنوية من حيث ما يغشاها من مخاوف وقلق وشعور بالثقة بالنفس ، كما دلت التجارب أيضاً على أن التشابه بين التواثم الصنوية أكبر منه بين الأخوة العاديين من حيث عنف الاستجابة للمواقف التي تثير الانفعال كما يقيسها الرسام الكهربي للمخ . كما ظهر من دراسات تجريبية احصائية أجريت على تواثم صنوية ولا صنوية من الأسوياء وكذلك على تواثم عصابية أى تعانى من عدم الاستقرار الانفعالى ، ظهر أن قابليه الفرد للاصابة بالعصاب ، أى المرض النفسي ، تحددها الوراثة إلى مدى بعيد .

وهذا على خلاف مايراه «فرويد» الذى يذ هب إلى أن أهم عامل فى التمهيد للعصب هو أحداث بيئية تقع فى الطفولة المبكرة .

## ٤ ــ عوامل تكوين الشخصية

ذكرنا أن الشخصية تتقوم وتتشكل من تفاعل عوامل بيولوجية ، وراثية وغير وراثية ، مع عوامل بيئية ، مادية واجتماعية . . فن العوامل الوراثية بنية الفرد ومظهره وطوله ولون بشرته ومزاجه وكونه ذكراً أو أنثى أما العوامل البيئية فعلى أنواع ثلاثة :

- ١ ــ عوامل جغرافية .
- ٢ ــ عوامل اجتماعية وهذه تشمل :
- (أ) الاطار الثقافي العام للمجتمع وهو يضم القيم والمعاير الخلقية والروحية والأفكار والمعتقدات الشائعة بن السواد الأعظم من أفراد المحتمع والتي تختار كل طبقة اجتماعية منها ما يناسها . هذه الثقافة السائدة في المحتمع تطبع الفرد بطابع معين مميز هو (الشخصية القومية) . فشخصية الأمريكي غير شخصية الفرنسي أو المصرى .
- (ب) عوامل ثقافية خاصة بالطبقة الاجتماعية والأسرة والمدرسة والجمعيات والأندية والأصدقاء ووسائل الإعلام .
- (ج) عوامل ثقافية فردية وهي الدور الجنسي والدور المهني للفرد

٣ ـ ونستطيع أن نضيف إلى هذين النوعين من العوامل البيئية نوعاً ثالثاً هو العوامل الاتفاقية التي تعرض للفرد ، كمركزه في الأسرة أو حادثة أو مرض شديد ابتلي به ، أووفاة أبيه من سن مبكرة ، أو حرمانه من أمه ، أو وضعه في ملجأ ، أو وجوده مع زوجة أب ، أو اقامة اسرته في جوار سيء ، أو نوع المدرسة التي يتردد علها ..

من تفاعل هذه العوامل البيولوجية والبيئية المختلفة تتكون الشخصيات فيصبح كل شخص منا يشبه حميع الناس من بعض الوجوه ، ويشبه بعض الناس من بعض الوجوه ولا يشبه أحداً من الناس من بعض الوجوه ولا يشبه أحداً من الناس من بعض الوجوه المخدد الصم في الشخصية ثم أثر العوامل الجغرافية ثم أثر الأسرة في مرحلة الطفولة أقوى سلاح يستخدمه المحتمع في عملية التطبيع الاجتماعي ، يلى ذلك صلة مركز الطفل في أسرته بشخصيته ، ثم أثر كل من المدرسة ومرحلة المراهقة وأخيراً أثر الدور الاجتماعي الذي يقوم به الفرد.

### ٥ ـــ الشخصية والغدد الصم

أشرنا من قبل إلى أن بالجسم غدداً صها تفرز مواد ذات فاعلية شديدة تسمى «الهرمونات» وهى مواد إن لم تفرز بقدر معلوم اختل ميزان الجسم ، وبدت تغيرات ملحوظة فى مظهر الشخص وبنيته ومزاجه وذكائه وسمات شخصيته ، وإليك كلمة موجزة عن أهم هذه الغدد صلة بالشخصية (١) هذه الغدد تؤلف نظاماً متكاملا متفاعلا عيث أن اضطراب واحدة منها يؤثر فى سائرها.

الغدة الدرقية : لافرازها صلة مباشرة بعملية الأيض أى بالتغييرات البنائية والهدمية في الأنسجة . فإن أفرط نشاطها زاد نشاط العمليات

<sup>(</sup>١) أدرجنا هذه الغدد فى عداد العوامل الوراثية التى تؤثر فى بناء الشخصية . غير أن هذه الندد قد تكون سليمة بالوراثة ، ثم يصيبها عطب أو مرض يخل من وظائفها فتتأثر من ذلك شخصية الفرد .

الحيوية ، وأصبح الفرد قلقاً ضجراً سريع الاهتياج غير مستقر انفعالياً وحركياً ، وإن فترتشاطها أى قل افرازها أصبح الفرد خاملا بليداً ، واصابه البطء في تفكيره وتذكره وحركاته . وسارع إليه التعب وأصيب بالهبوط وفقد الشهية . وترجع بعض حالات الكسل عند التلاميذ وانخفاض تحصيلهم الدراسي عن مستوى ذكائهم إلى قصور طفيف في افراز الدرقية .

غدتا الادرنالين: يفرز بخاعهما مادة الادرنالين ، وهو هرمون قوى يزداد افرازه في حالات الانفعال العنيف كالخوف والغضب والألم الجسمي والجوع فيعين الجسم على تعبئة طاقته لمواجهة الطوارىء ويعد الفرد للهرب أو القتال (أنظر ص ١٦٠). أما قشرة هاتين الغدتين فتفرز هرمونات عدة منها هرمون «الكورتين» وهو لازم للعمل العقلي الموصول ومقاومة العدوى إن زاد افرازه أدى إلى تضخم خصائص الذكورة عند الرجل وإلى ظهور سمات الرجولة عند المرأة فيغلظ صوتها ويتساقط شعر رأسها . أما إن قل افرازه نتيجة الاجهاد الانفعالي أو مرض الكليتين أصيب الفرد بالضعف العام وفترت رغبته الجنسية واتخفضت عملية الأيض عنده ، وأصبح سريع الاهتياج وأصيب بالاكتئاب والأرق .

الغدد التناسلية: هي المبيضان لدى الأني والخصيتان لدى الذكر. تفرز هذه الغدد نوعين من المفرزات احدهما خارجي هو الحيوانات المنوية عند الذكر والبييضات عند الأنثى ، والثانى داخلي هو الهرمونات الجنسية ، ولهذه الهرمونات أثر كبير في نمو أعضاء التناسل وفي النمو الانفعالي . فهي تعين على نضج الأعضاء التناسلية وعلى ظهور الخصائص الجنسية الثانوية لدى الجنسين كظهور اللحية وتضخم الصوت عند الذكور، ونمو الفخذين وبروز الصدر وترسب الشحم تحت الجلد عند الإناث ، كما أنها تسهم في ظهور سمات الذكورة والأنوثة النفسية لدى الجنسين وفي تنشيط الدافع الجنسي لدى الجنسين بشرط ألا تنسي أثر العوامل

النفسية والاجتماعية فى تنشيط هذا الدافع أو تعطيله أو انحرافه لدى الإنسان (أنظر ص ٩٣). ونقص الهرمونات الجنسية أو انقطاعها فى سن الشيخوخة له آثار نفسية خطيرة منها الاكتئاب والقلق والتهافت ، بل يراه بعض العلماء من العوامل التى تعجل بظهور ذهان الاكتئاب (الملانخوليا).

الغدة النخامية: يفرز الفحص الأمامى منها خمسة أنواع من الهرمونات يؤثر أحدها فى النمو الجسمى العام ، إن زاد افرازه فى الطفولة والمراهقة أصبح الفرد «عملاقاً» إذ تطول قامته إلى مترين ونصف ، أما إن زاد إفرازه بعد المراهقة أى بعد توقف نموالعظام زاد حجم الأنف والأذنين والقدمين والفك الأسفل مع أحديداب الظهر . أما إن نقص افراز هرمون النمو أدى إلى «القزامة» حيث لا يزيد طول القامة على متر وربع المتر .

أما الهرمون الثانى فيؤثر فى نمو الغدد الجنسية ونشاطها . إن نقص إفرازه توقف نمو الجهاز التناسلي .

وهرمون ثالث يؤثر في نمو الغدة الدرقية ونشاطها . إن زاد افرازه تضخمت الغده وزاد افرازها .

أما الهرمون الرابع فيسمى «البرولاكتين» وينشط إفرازه عند الأم بعد أن تضع مولودها .

وهرمون خامس يقوم بعدة وظائف منها ضبط مستوى السكر فى الدم أما آثار اضطراب الفص الخلفى للغدة النخامية فغير معروفة على التحديد، وتسمى الغدة النخامية (زعيمة الغدد) لها لما من تأثير شامل.

لقد ظهر أن اضطرابات هذه الغدد توجد كثيراً فى حالات انحراف السلوك. فقد اتضح من فحص ٢٥٠ سجيناً أن عدم التوازن الهرمونى لديهم يساوى ضعفه أو ثلاثة أمثاله عند أفراد أسوياء. ومن دراسة ١٠٠٠ طفل مشكل وجد أن ٢٠٪ منهم يعانون من اضطراب هرمونى ، وأن هناك ارتباطاً مباشراً بن هذا الاضطراب وانحراف السلوك عند حوالى

نصف هؤلاء ، وأن الغدد المضطربة كانت النخامية فى الغالب تلما الدرقية . وقد أدى العلاج نخلاصات الغدد إلى تحسن ملحوظ فى السلوك فى كثير من الحالات ولو أنه لم يفلح فى حل حميع المشكلات .

تفاعل الغدد والشخصية : كما تؤثر الغدد الصم فى بناء الشخصية ونشأة بعض السات ، كذلك تؤثر الشخصية فى وظائف هذه الغدد تأثيراً قد يكون دائماً مزمناً . فقد اتضح أن التوتر الانفعالى الموصول يؤدى إلى تضخم الغدة الدرقية وزيادة افرازها ، وإن الاكتتاب النفسى الموصول يؤدى إلى فتور نشاط هذه الغدة وقلة إفرازها . وهكذا يتجلى لنا مرة أخرى ما سبق أن أكدناه منأن الإنسان وحدة جسمية نفسية إن اضطرب جانب منها اضطربت له الجوانب الأخرى .

هذه فتاة مصابة بتضخم فى الغدة الدرقية ذهبت إلى جراح فوجد أن نبضها من السرعة بما لا يسمح باجراء عملية جراحية ، فبعث بها إلى طبيب نفسى ليخلصها مما تكابده من قلق وخوف . وبعد ثلاثة أشهر أعادها الطبيب النفسى إلى الجراح متحررة من خوفها وقد شفيت كذلك من تضخم الغدة فلم تعد بها حاجة إلى عملية جراحية . ولنذكر أن تأثر الغدد فى الشخصية تأتير غير مباشر فى أغلب

الأحيان . فنقص هرمون نخامى خاص قد يؤدى إلى القزامة . والملاحظ أن القزم عدوانى مغرور محب للظهور . لكنه من الخطأ أن نقول إن نقص الهرمون هو السبب المباشر لعدوان القزم . فالعدوان نتيجة تأثير البيئة فى شخصية القزم . ولو أنه نشأ فى بيئة أخرى لا تسخر منه لاختلف خلقه فى أكبر الظن .

ولنحذر أخيراً من أن ننسب كل تغير يطرأ على الشخصية إلى تغير أو اضطراب هرمونى . فمع أن تفريط الدرقية بميل إلى إحداث البلادة والحمول ، وأن إفراطها بميل إلى زيادة النشاط ألا أننا يجب ألا نتسرع في الحكم بأن كل شخص أصابه الخمول مصاب بقصور في الدرقية ،

أو أن كل شخص أصبح «عصبياً» قد زاد إفرازها لديه . كلاك الحال الو وجدنا شخصاً أصيب بضعف جنسى أو غلمه جنسية فيجب ألا نسارع باتهام غدده التناسلية ، إذ قد يرجع السبب إلى اضطراب غدد أخرى أو إلى عوامل نفسية واجتاعية .

إن السلوك يكون دائماً محصلة تفاعل بين عوامل شخصية (جسمية ونفسية) وعوامل اجتماعية ، فنشاط الغدة الدرقية مثلا تحدده الوراثة وعوامل انفعالية (اجتماعية) غير أنه في حالةالطفل المصاببالقصاع (ص٤٢٢) الذي يولد لأبوين مصابين باضطرابات درقية تتحدد الشخصية والسلوك بعوامل عضوية وتكاد العوامل الاجتماعية تخفي من هذه الصورة .

#### ٣ - أثر العوامل الجغرافية في الشخصية

يتغاضى كثير من الباحثين عن أثر هذه العوامل فى تشكيل الشخصية مع مالها من أثر فى تنمية بعض السات وابرازها أو تعطيل سمات أخرى وعوقها عن الظهور . فمن المشاهد المعروف أن أسلوب حياة الجماعة بأسرها يتأثر لأنها تعيش فى الصحراء أو بين الجبال أو فى جزيرة أو منطقة معتدلة المناخ ، أو لأنها تعيش فى أرض قاحلة تضطرها إلى الكدح الموصول ، أوفى واد خصب وفير الخيرات .هذه العوامل المختلفة ذات أثر فى شخصية الجماعة بأسرها ، أى فى شخصيات الأفراد التى تتكون منهم هذه الجماعة .

خذ على سبيل المثال «الاسكيمو» سكان شبه جزيرة جرينلاند. هؤلاء قوم يعيشون فى ظروف جغرافية قاسية عنيفة بحيث لا يقوى على العيش فيها إلا الأقوياء أما الضعيف أو المريض أو العاجز عن كسب قوته فمصيره الهلاك أو الانتحار أو أن يقتله ذووه . كما قضت عليهم هذه الظروف الجغرافية أن يكون نظامهم الاجتماعي فردياً إلى حد كبير . قضت عليهم أن يصنع كل واحد منهم أدواته وأسلحته بنفسه ، وأن نخرج إلى الصيد ليصطاد لنفسه . وحتى إن خرجوا إلى الصيد معاً في عرض البحر ،

خرج كل بزورقه الخاص ، فإن انقلب الزورق كان عليه أن ينجو بنفسه دون معونة من غره . أما الأسرة فوحدة اقتصادية تكفى نفسها بنفسها، وحتى إن عاشت عدة أسر في بيت واحد أثناءالشتاء فكل امرأة تطهو طعام أسرتها في قدرها الخاص وعلى موقدها الخاص . ذلك أن الطهو الجماعي متعدر أو مستحيل لأنه يسننفد وقتا أطول لإعداده على مواقد من الدهن ، كما أنه من العسير نقل الموقد الكبير من منازل الشتاء إلى ممازل الصيف ، وبعبارة أخرى فالتكيف الفردى في هذه البيئة أيسر من التكيف الجماعي . لذا كانت أظهر السات في شخصية أيسر من التحدى والاعتاد على النفس والمبادأة و «الأنا» القوى القادر على الاحتال والمقاومة .

وهذه قبيلة «أرابش Arapesh فى غينيا الجديدة ، تعيش فى منطقة جبلية "تكفل لهم الأمن من الغزو ، وتمدهم عا يكفيهم من الطعام . أى أنهم فى أمان من الخطر الخارجى ومن المحاعات . لذا لم يتكون لديهم نظام اجتماعى قويى ، وأصبح القوم يتسمون بالوداعة والمسالمة وروح الصداقة ، بل عقتون التنافس والتفاخر والخشونة ، وينبذون الشخص الغيور الطموح الذي يتطلع إلى التنافس .

### ٧ ـــ أثر العوامل الاجتماعية ُ

#### أثر ثقافة المحتمع:

للمجتمع والتقافة المميزه له الصدر (١)صلة وثيقة بشخصيات من يحتضنهم

<sup>(1)</sup> ثقافة المجتمع وحدة متكاملة من المعلومات والأفكار والمعتقدات والمواصمات الاجماعية وطرق التفكير والتعبير والترويح ، وطرق كسبالرزق وتربية الأطفال والصنائع اليدوية وغيرها من الظواهر السائدة بين أفراد المجتمع والتي تنتقل من جيل إلى جيل ، ويكتسبها الأفراد عن طريق الاراثة البيولوجية ولكل ثقافة جانبان : جانب مادى هو ماينتجه عقل الجماعة من أشياء ملموسة كهندسة البناء و مماذج اللباس ومواد الطعام ، وجانب لا مادى يتألف من المعارف والمعتقدات والقيم والفنون والطبائع القومية والنظرة إلى الكون .. وتضم الزقافة الإساسية في المجتمعات المقدة ثقافات فرعية خاصة بالطبقات المختلفة أو الجمعيات أو الأقليات الى يحتويها المجتمع الكبير .

من أفراد . فلوكنا نشأنا في صقيع الاسكيمو أو في الجزر المتناثرة في المحيط لكانت لنا عادات وتقاليد ومثل تختلف فى الكثير عما نحن عليه ، بل ولا اختلفت نظرتنا إلى الكون ومكانتنا فيه اختلافا كبيرا . بل ان ثقافة المحتمع تؤثر فى طرق تفكىرنا وتعبيرنا عن انفعالاتنا وارضائنا لدوافعنا وفيها نتعلمه من معايير المباح والمحظور ، والعدل والظلم ، والحق والباطل . وكذلك فيما نكسبه من معلومات ومهارات وعواطف وأذواق . كل أولئك محدده نوع الثقافة الى حد كبير : أهي ثقافة دعقراطية أم غير دعقراطية ، تعاونية أم تزاحمية ، مادية أم روحية ، مسالمة أم عدوانية ، مستنيرة أم غير مستنيرة . يضاف الى هذا أن الثقافة هي التي تعنن الأساليب والطرق التي يتبعها الوالدان فى تنشئة الأطفال : هل تقوم هذه التنشئة على التسامح أم التشدد ، على النزمت أو التراخي ، هل تسر على نمط سريع فتفرض على الطفل تكاليف الرجولة من عهد مبكر أم تسر على وتبرة تدريجية متئدة ، هل يقوم الوالدان بتربية الطفل أم بدائل عنها ؟ فثقافة المحتمع تعيش فينا كما نعيش فيها ، أو أننا مرآة تنعكس علمها صورة هذه الثقافة ، حتى قيل إن الشخصية هي المظهر الذاتي للثقافة . وهذا حق لكنة ليس كل الحق ، لأن الشخصية تتأثر بعوامل أخرى غبر الثقافة هي العوامل الوراثية .

### أثر الثقافات الفرعية :

غير أن هذا لا يعنى أن أفراد المحتمع الواحد تتشابه شخصياتهم كما تتشابه نسخ الكتاب المطبوع . فحى لو نشأنا فى رحم ثقافى واحد أو متقارب الظلال كجمهورية مصر مثلا ، لا ختلفت شخصياتنا فى نواح هامة منها اختلافا قد يكون كبيرا : هل نشأنا فى الواحات أو على الساحل أو على ضفاف النيل ، فى الريف أم فى الحضر ، فى منزل أو فى ملجأ ، فى اسرة فقيرة أم متيسرة ، محافظة أم مجددة ، مثقفة أو غير مثقفة ، متدينة أو غير متدينة أو عملودة العدد ؟ متدينة ، مكاسكة أو مهلهة ، حانية أو جافية ، مكتظة أو محدودة العدد ؟ وهل كان لنا أصدقاء ورفاق لعب

كثيرون . وما نوع هؤلاء وأخلاقهم ؟ وهل كنا ننخرط فى أندية وجمعيات أم كنا نؤثر العزلة والاعتكاف . وما الدور الاجتماعي والمهنى الذي نؤديه ؟ . الثقافة والوراثة :

اتضح أن كثيرا من الظواهر وضروب السلوك الى كنا نظها ترجع الى عوامل بيولوجية موروثة هي في الواقع نتيجة عوامل ثقافية أو متأثرة بها الى حد بعيد . فقد كنا نظن أن المرأة بطبعها مخلوق طيع سلبي عيل مستسلم مذعن وأن الرجل بطبعه مخلوقمسيطرناشطعدوانىغىرأنالأنثربولوجيين وجدوا ثقافات تتسم شخصيات الرجال فها بالسات التي نسمها أنثوية وتتسمشخصيات النساء بالسات التي نسمها «ذكرية» بل انهن فوق ذلك يقمن بأدوار اجمّاعية ومهنية محتكرها الرجل في الثقافة الغربية . فقد وجدت «مرغريت ميد» أن المثل الأعلى للرجل في قبيلة «أرابش » في غينيا الجديدة هو الرجل الوديع الرقيق الطيع المسالم السلبي ، كذلك حال المرأة ، يحيث مكن القول بعدم وجود فوارق بن الجنسن في هذه القبيلة ، أو أن كلا الجنسن ذو طبع انثوى لين . أما المثل الأعلى للرجل فى قبيلة تجاورها لكن تختلف عنها فى الثقافة ـــ هي قبيئلة «موندوجومر» فهو الرجل الحشن الغليظ العدواني المقاتل المنتقم . وكذلك المرأة . فهي تقوم بكل أعمال الرجل ولها مثل صفاته . أما في قبيلة «تشامبولي» التي تجاور هاتين القبيلتين فينقلب دور الرجل والمرأة فها عما هو معهود في الثقافة الغربية . فالمرأة هي العنصر المسيطر الغالب المتصرف في كل الأمور ، فهي تقوم بصيد السمك ونسج الشباك وغيرهما من الأعمال الشاقة . أما الرجل فيتعهد شئون الأطفال وينصرف الى الاهمام بالرقص والحفر والنقش وغيرها مما لا تهمُّ به المرأة هناك ، ومع أن النظام الاجتماعي في هذه القبيلة أبوى ... أي الحكم فيه للأب ... ويبيح تعدد الزوجات وهذا من شأنه الغض من شأن المرأة ــ إلا أن النساء هن أصحاب الأمر والنهي بالفعل (١).

<sup>(</sup>١) ومع هذا كله فيجب أن نذكر أن النساء بوجه عام أصنر حجماً وأخف وزناً من الرجال , وأنهن مهيئات بالفطرة لوظائف الحمل والولادة . ولهذا أثر ملحوظ في شخصياتهن بصرف النظر عن الثقافة التي ينتمين إليها .

وكان كثير من علماء النفس يرون أن مرحلة المراهقة في كل زمان ومكان مرحلة أزمات نفسية وصراعات ترجع الى ما يعترى المراهق من تغيرات بيولوجية عنيفة ، دون اعتبار لثقافة المجتمع الذي ينتمى اليه المراهق ، حتى دلت البحوث الأنتربولوجية الحديثة على أن المراهقة في كثير من الشعوب البدائية ليست مرحلة تأزم حرجة بل مرحلة هينة تخلو من الصراعات ومن الأمراض النفسية والجناح ومن التمرد على الكبار . ويرجع هذا الى أتهم يسمحون للفرد من سن البلوغ بالاضطلاع باعباء الكبار وواجباتهم الاجتماعية والاقتصادية والدينية والتمتع بامتيازاتهم من زواج واشتراك في الصيد والحفلات فكأن المراهقة المتأزمة من سمات المحتمعات المتحضرة وحدها . وهي نتيجة معاملتنا اياه . فالمراهق ناضج من الناحية الفسيولوجية ، لكنا نعتبره طفلا من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية فنقيدنشاطه الجنسي ورغبته في الاستقلال وتحمل التبعات . فن الطبيعي أن يستجيب كثير من المراهقين لذلك بالتمرد والعدوان أو الانسحاب أو الانحراف .

## ٨ - أثر الأسرة في الطفولة المبكرة

كانت الأسرة ولا تزال أقوى سلاح يستخدمه المحتمع فى عملية التطبيع الاجتماعي ونقل التراث الاجتماعي من جيل إلى جيل . وقد أجمعت خبرات الناس ودلت تجارب العلماء على ما للتربية فى الأسرة من أثر عميق خطير يتضاءل دونه أثر أية منظمة اجتماعية أخرى فى تعيين الشخصيات وتشكيلها خاصة خلال مرحلة الطفولة المبكرة ، أى السنوات الحمس أو الست الأولى من حياة الفرد ، وذلك لأسباب عدة منها أن الطفل فى هذه المرحلة لا يكون خاضعا لتأثير جاعة أخرى غير أسرته ، ولأنه يكون فيها سهل التأثير ، سهل التشكل ، شديد القابلية للايحاء وللتعلم ، قليل الحيرة ، عاجزا ضعيف الارادة قليل الحيلة ، فى حاجة دائمة إلى من يعوله ويرعى حاجاته العضوية والنفسية المختلفة ، ولأن عملية التطبيع فيها تكون مركزة عنيفة . إذا عرفنا هذا قدرنا ما يمكن أن يكون لهذه المرحلة من أثر بالغ فى تشكيل شخصيته و توجيهها إلى الشر ، إلى الصحة أو المرض . فكما أن الأسابيع الاولى من

حياة الجنين فترة حاسمة فى تكوينة الجسمى ان اضطرب النمو فيها خرج الوليد مسخاً ، وكما أن الوليد إن لم يزود بالغذاء الكافى فى الأسابيع الثلاثة الأولى بعد ولادته شب ناقص النمو الجسمى والعقلى حتى إن زودناه طول العمر بكافة المواد الغذائية ، كذلك السنوات الأولى من حياة الطفل فترة حاسمة خطيرة فى تكوين شخصيته . وتتلخص خطورتها فى أن ما يغرس فى أثنائها من عادات واتجاهات وعواطف ومعتقدات يصعب أو يستعصى تغييره أو استئصاله فيا بعد . ومن ثم يبقى أثره ملازما للفرد فى عهد الكبر . هذه واقعة كشفت عنها وأيدتها الدراسات الكلينيكية والتحليل النفسى للكبار والصغار ، وكذلك الدراسات الانثروبولوجية لطرق تنشئة الأطفال فى والصغار ، وكذلك الدراسات الانثروبولوجية لطرق تنشئة الأطفال فى

ويتوقف أثر الأسرة فى عملية التطبيع الاجتماعى على عدة عوامل منها وضعها الاجتماعى والاقتصادى ، ومستواها الثقافى ، وحجمها ، وتماسكها واستقرارها ، وجوها العاطنى الذى يتجلى فى معاملة الوالدين الطفل ، ومعاملة أحدهما للآخر ، وما يقوم بن الأخوة من تنافس .

## الدراسات الكلينيكية:

تعلمنا الدراسات الكلينيكية ، وكثير مها دراسات تتبعية ، أن البيوت التي يغشاها الود والتفاهم القائمان على الثقة والاحرام والمحبة والتقدير والتي تعتفظ بتوازن جميل بن القيد والحرية هي البيوت التي يتخرج فيها الاصحاء الاسوياء من الراشدين ، وأن البيوت التي تبث في نفوس الأطفال عواطف النقمة والحنق القائمة على الرعب والغيظ فهي التي تخرج للحياة قوافل المنحرفين والمسكلين والعطف في طفولته رفض أن يتقبل الحب في كبره ممن يريدون أن بمنحوه الحب أو أخذ بختطفه بكل طريقة وبأى ثمن . ومن دلله أبواه في عهد الطفولة انتظر من زملاته ورؤسائه أن يدللوه وهو كبير . ومن شب على جهل محل مشكلاته الصغيرة عز عليه حل مشكلاته الكبرى فيا بعد . ومن شب على قسوة انخذ من المختمع عز عليه حل مشكلاته الكبرى فيا بعد . ومن شب على قسوة انخذ من المحتمع عز عليه حل مشكلاته الكبرى فيا بعد . ومن شب على قسوة انخذ من المحتمع عز عليه حل مشكلاته الكبرى فيا بعد . ومن شب على قسوة انخذ من المحتمع

فى كبره موقفا عدائيا قد يدفعه إلى الجريمة . وقد لوحظ أن الاطفال الذين لم يتعلموا العيش فى وفاق وانسجام مع إخوجهم وأخواتهم بجدون صعوبة فى التوافق مع الغير فى عهدى المراهقة والرشد . كما لوحظ أن الاطفال الذين يخضعون خضوعا شديداً لآبائهم يمتثلون ويستكينون للنظم الاستبدادية والتسلطية فى عهد الكبر .ومن محث تتبعى أجرى فى أحدمعاهد أمريكا اتضح أن الطلبة فى الجامعة وبعد تخرجهم فيها ممن «ينسحبون» من المواقف المثيرة وأن الذين «بهاجمون» مصادر القلق والصعوبات نشأت لديهم هذه العادة وهم اطفال .وقد أشرنا من قبل إلى ما أسفرت عنه كشوف مدرسة التحليل وهم اطفال .وقد أشرنا من قبل إلى ما أسفرت عنه كشوف مدرسة التحليل تعلمناها فى محيط الاسرة على غرار صلاتنا المعاطنية بهم ، اتجاهات وصلات تعلمناها فى محيط الاسرة على غرار صلاتنا بأمهاتنا وآبائنا واخوتنا : الجاهاتا والروجة والأولاد والغرباء . فنى الطفولة توضع بذور الصداقات والعداوات المقبلة .

ومن أهم العوامل الأسرية الى تؤثر فى تشكيل شخصية الطفل: (١) العلاقة بين الوالدين (٢) العلاقة بين الاخوة والاخوات .. وستناولها بالشرح فى مكانها مما يلى من صفحات هذا الكتاب

ومن أهم الكشوف التي قدمها «فرويد» لعلم نفس الشواذ الحديث هو أثر الماضي المبكر من حياة الفرد في حاضره ، هو أثر الصدمات الانفعالية إبان مرحلتي الرضاعة والطفولة المبكرة في التمهيد لاضطراب الشخصية في عهد الكر ، وما أكثر هذه الصدمات :

#### صدمات الطفولة:

۱ ــ صدمات تتصل بعملية الإرضاع ــ الرضاع العسر أو الشحيح أو غير المنتظم أو المقترن بانفعال الام وسخطها . إذ الواقع أن عملية الارضاع ليست مجرد اشباع لحاجة فسيولوجية هي الحاجة الى الطعام ، بل هي موقف اجتماعي يتألف من الرضيع وأمه، وفيه يتأثر الرضيع محالة أمه النفسية أثناء

الارضاع ومزاجها ، كما يتأثر بالعادات الاجتماعية المتوارثة لكيفية الارضاع ٢ - وصدمات تنشأ من التعجل أو التعسف والقسوة فى تعليمه ضبط مثانته وأمعاثه فى مواعيد معينة ، هذه قد تعرضه للامساك المزمن اكثر من غيره فيما بعد ، أو تعرضه للاسراف فى مراعاة النظافة والنظام والمواظبة . وترى مدرسة التحليل النفسى أن هذه القسوة تسبب للطفل قلقاً شديداً وتخلق فى نفسه مشاعر عدوانية نحو والديه ، وتمهد الطريق لاصابته بالعصاب الوسواسى فى مستقبل حياته .

٣ ــ وأخرى تنشأ من الفطام المفاجئ غير المقترن بالعطف. فالفطام أزمة فى حياة الطفل لانه ليس بجرد ابدال طعام بآخر ، بل يعنى انفصاله عن شخص يزوده بالعطف والغذاء فى آن واحد . إن الفطام المفاجى العنيف هو أول خبرة مريرة تشعر الطفل بأنه فقد شيئاً عزيزاً عليه ، شيئاً هاماً ينتمى إليه ، وهذه صدمة بحفها الألم والحوف والعذاب إلى حد بعيد . ومن بعض الدراسات التى أجريت فى مجتمعات مختلفة وجد أن المحتمعات التى يتم فيها فطام الطفل فى عنف وقسوة يكثر فيها بن الكبار ما يسمى (القلق الفمى) وهو أن يكثر الناس من تفسيرما يصابون بهمن أمراض الى أنهم أكلوا أو شربوا شيئاً كان السبب فى مرضهم .

٤ ــ وصدمات تنشأ بعد ذلك من علاقة الطفل بوالديه واخوته وأخواته فالابوان أو من يقوم مقامها يعملان منذ عهد مبكر على ترويص الطفل وفطامه من الاشباع الانانى لدوافعه الفطرية ، وذلك ممقاومها ، وقد يسرفان فى الكبح. وكل احباط لدافع أساسى يكون ممثابة صدمة انفعالية . هذا بالاضافة إلى ما يقوم بينه وبن اخوته وأخواته من غيرة وصراع وتزاحم على الاستحواذ بمحبة الوالدين .. وقد ينشأ الطفل الصغير فى مؤسسة خاصة بعيدا عن رعاية الأم ، أو تتغيب الأم لانشغالها بعملها أو يتكررانفصالها عنه . وكل أولئك من قبيل الصدمات الى يكون لها أثر سى فى شخصيته ، مما يؤدى إلى ظهور مشكلات سلوكية مختلفه لديه فى عهد الصغر ، كالمخاوف

الشاذة واضطراب النوم والتبول اللاارادى ونوبات الغضب ـــ وبما يمهد . الطريق لاضطرابات أشد خطورة فى شخصيته حين يكبر .

ولنذكر دائماً أن صدمات الطفولة أشد وطأة من صدمات الكبر لأن الطفل لم يتعلم بعد الوسائل التي تمتص بها الصدمات ولأنه يفتقر الى البصيرة الاجهاعية التي تمكنه من فهم تصرفات الكبار أو ادراك معنى سلوكه .

لقد دلت تواريخ حياة من خرجوا من الحرب مهارين أى مصابين بأمراض نفسية أو عقلية أن المشاكل السلوكية في طفولتهم كانت ثلاثة أمثالها عند من خرجوا من الحرب سالمين. كما ظهرمن محت «بولبي» Bowlby الطبيب النفسي ومدير احدى العيادات النفسية بلندن ان الاطفال الذين كانوا مجلون عن المدن الكبرى ابان الحرب العالمية الثانية – لحمايتهم من القصف الجوى ــ فيحرمون من رعاية أمهاتهم ويوكل أمرهم إلى أفراد يعاملونهم «بالجملة» لا فرادي ، نقول ان هؤلاء الاطفال بدت على وجوههم مشاعر الوحشة والعزلة والاغتراب ، وكانوا يعجزون عن عقد صداقات مع غيرهم من الاطفال أو الكبار ، وعن تقبل الحب أو تبادله مع غيرهم من الناس ، كما بدت لدهم نزعات عدوانية واجرامية صريحة نحو المحتمع في سن الشباب ، وكانوا أعصى على العلاج والتقويم من غير هم من الشباب المشكلين والجانحين لأن عجزهم عن تكوين علاقات مع الغير بجعل علاجهم النفسي محالا. وقد دل هذا البحث أيضا على أن نوع ومدىالضررالذي محيق بشخصية الطفل يتناسب تناسبا عكسيا مع سنه ، فيكون هذا الضرر فى ذرُّوته لدى الرضعاء ممن تنر اوح أعمارهم بين ثلاثة أشهر وستة . ثم يقل بعد ذلك بالتدريج حتى حوالى سن السابعة . وهذا يدعونا إلى التساؤل والاختيار بنن عمل الام خارج المنزل وبن الصحة النفسية للطفل!

ونشير أخيرا إلى محث «بيرت» Burt الذى درس الاحداث الجانحين دراسة نفسية اجماعية مستفيضة ، اذ يقول : «ان أشيع العوامل فى جناح الاحداث وأكثرها خطرا وتدمرا هى العوامل التى تدور حول حياة الاسرة فى الطفولة ». وهو يعنى بذلك أن البيوت المحطمه أى التى حطمها الطلاق أو الشقاق أو موت أحد الوالدين أو كليها وكذلك البيوت الآثمة التى تشيع فيها الرذيلة والحمر والجريمة ، ثم التأديب الابوى المعيب الذى يصطنع العقاب الصارم أو التراخى الشديد أو التقلب بين الشدة والضعف .. كل تلك تشكل أخطر العوامل في جناح الأحداث . .

مما تقدم يتضح لنا أن دراسة الطفولة تساعد على فهم سلوك الراشدين فهماً أكثر دقة خاصة من ساء توافقهم الشخصي والاجتماعي .

#### الدراسات الانثر بولوجية :

تؤيد هذه الدراسات وجود علاقة وثيقة بن طرق تنشئة الاطفال الصغار في الشعوب البدائية وغيرها وبنن شخصيات الكبار في هذه الشعوب . من ذلك أن القوم فى قبيلة «أرابش»السالفة الذكر (ص٥١٥) تتسم شخصيا تهم بالدعة والهدوء والمسالمة والتعاون والصداقة ، ينفرون من التنافس والسيطرة ، وبمقتون الصلف والغرور والعدوان مقتا شديداوقدلوحظأن الطفل الصغبر فى هذه القبيلة يكون موضع مودة وعطف بالغ : ترضعه أمه كلما صاح ، وتطيل مدة رضاعته ، وتحمله أينما ذهبت وتداعبه على الدوام . والطفل في هذه القبيلة لا يعاقب البتة ، ويوحى اليه من سن مبكرة أن كل شئ في الدنيا طيب خبر ــ البيت والعم والجار والناس .. ولنقارن هذا بما محدث في قبيلة «موندو جومر» المحاورة لهذه القبيلة والى يتسم أهلها بالعدوان المفرط والارتياب المتبادل . الرجل المثالي فها هو الرجل الحشن الغليظ ، العدواني المقاتل . وكذلك المرأة . لقد وجد أن الطفل في هذه القبيلة يولد وينشأ في جو عنيف غير آمن . فمتى حملت الزوجة كف الزوج عن الاتصال بها مما يثير غضبه فلا يرحب بقدوم الطفل . والرضاعة مؤلمة اذَّ يوضع الطفل في سلة خشنة ولا يقدم له الثدى إلا اذا كان في حاجة ظاهرة اليه ، ولفترة قصبرة . ولكى يظفر بقدرُ كاف من اللين في هذا الوقت القصير والوضع المؤلم بجب عليه أن يرضع في قوة رضعا سريعا عنيفا وإلا ضاع حظه من الرضاع .

وكثيرا ما يشرق الطفل فتثور الأم . فعملية الرضاع توتر وصراع وغضب وليست عملية الفطام أقل قسوة وغلظة ، اذ يزاح الطفل عن أمه فى عنف قد يقترن بالضرب واللكم والشتم . على هذا النحو يشعر الطفل منذ أول حياته بأنه فى عالم عدائى ، وهو شعور تعززه خبرات تالية فى تربيته على الدوام . وهذا ينطبق على البنين والبنات جميعا، ومن ثم تنشأ البنات فى خشونة البنين وعدوا م

وفى قبائل «الدوبان» Doubans عيلانبزيا يلاحظ أن شخصيات الكبار الراشدين تتسم بطابع العدوان المحنون والارتياب الشديد . وقد اتضح أن هذا وثيق الصلة بما يشعر به الطفل من عداوة وارتياب نتيجة لتغيب أمه عنه فررة طويلة من الزمن لظروف إقتصادية ، يقوم فيها إخوته بالأشراف عليه إشرافا صارما قاسياً .

وفى المحتمعات المتحضرة الحديثة اتضح أن موقف الكبار المنز مت الصارم من الأمور الجنسية نتيجة طبيعية لما نشئوا عليه أنفسهم من تطبيع صارم فيما يتصل بتعلم ضبط المثانة والأمعاء ، وكذلك للحظر الشديد على التعبيرات الجنسية عندهم فى عهد الطفولة . فنحن ننكر على الغير ما ننكره على أنفسنا عن طريق عملية (الاسقاط)

## ٩ ــ مركز الطفل في الأسرة

يشغل كل طفل فى أسرته مركزا فلدا ... مركزا قد يجعله الاثير المفضل أو الطفيلي الدخيل ، وقد يجعله يظفر بكثير من الامتيازات أو بعضها ، أو يجعله عبثا ، أو يجعله شرآ لا بد منه . فهناك الطفل الأول ، والطفل الوحيد ، والاوسط . ، والاصغر ، وهناك الذكر بعد عدة إناث ، والأثنى بعد عدة ذكور ، والطفل الذي يولد بعد عدة وفيات ، من إخوته وأخواته ، أو بعد فرة طويلة من عدم الإنجاب . فهل لهذه العوامل آثار ذات بال في شخصية الطفل إذا تساوت العوامل والظروف الأخرى ؟

لقد لوحظ أن الطفل الأكبر أكثر وروداً على العيادات النفسية من سائر إخوته وأخواته . ورنما كان مرجع هذا :

(۱) قلة خبرة الوالدين بتربية الأطفال ، أو (۲) تلهفهما عليه وحمايته أكثر مما يجب أو (۳) أنهما حديثا عهد بالزواج ولم يستعدا بعد استعداداً كافياً لهذا التغير الطارىء على نظام الأسرة ، فإذا بهما لا يرحبان به ، أو (٤) أن بقاء الطفل وحيداً عدة سنوات محرمه من فوائد الزمالة والتنافس والأخذ والعطاء مع أطفال يقاريونه في السن ، أو (٥) مامحس به الطفل الأكبر من مرارة الغيرة حين ترزق الأسرة بمولود ثان يغتضب منه ماكان ينعم به من عطف ورعاية ، وقد وجد أن الطفل الأكبر ، في رياض الأطفال ، تعوزه الثقة بالنفس ، وأنه بميل إلى الحافظة والتشبث بامتيازاته كما أنه لا بميل إلى التزعم والتحدى ويرى «أدلر» شخصيته .. يرى أن الطفل الأول يتخذ في حياته أسلوباً بمعل منه شاباً لا صديق له . فإن اتحذ لنفسه صاحباً ظن دائماً أن صاحبه يفضل غيره عليه . كما أنه يكون دائم الارتياب في الناس وينقب عن يفضل غيره عليه . كما أنه يكون دائم الارتياب في الناس وينقب عن الأشياء التافهة التي تحول بينه أن يكون له صديق وفي .

ومن عث أمريكى أن الطفل الأول إن كان فى الثالثة من عمره حين يولد أخ جديد فهو معرض أن يحتويه القلق خوفاً من فقدانه حب والديه . فإن كان عمره عاماً واحداً لم يعتبر الضيف الجديد تهديداً كبيراً أو منافساً فى حب أمه لأن صورة الطفل الأول لذاته لا تكون قد اتضحت وتبلورت بعد . فإن بلغ الأول السابعة أو الثامنة من عمره عند ميلاد الطفل الجديد كان أكثر استقلالا عن والديه، وأقل تعرضاً لتهديد المولود الجديد .

أما الطفل الثانى فتتكون لديه أنماط سلوكية تنافسية وعدوانية أظهر بكثير من أخيه الاكبر

أما الطفل الوحيد فتتأثر شخصيته إلى حد كبير بالظروف والعواملُّ التي حدت بالوالدين إلى قصر النسل على طفل واحد : ١ ــ فقد يعتقد الولدان أن السن تقدمت بهما عالا لايأذن لهما بأكثر من طفل واحد خشية أن يو افيها الأجل قبل أن يستوى النسل الحديد ويصبح قادراً على إعالة نفسه و حمايتها . وأمثال هذين الوالدين يكونان فى أكبر الظن من الصنف المتلهف أو المسرف فى تسامحه أو المتراخى فى تربيته .

٢ ــ فإن كان الطفل الوحيد الطفل الباقى بعد موت أخ أو أخت
 اتسم موقف الوالدين منه بالقلق الزائد.

٣ ــ أو يعتقد الوالدان أنهما لا يستطيعان أن يربيا أكثر من طفل
 واحد على النحو الذى يرتضيانه ، ومن المرجح أن يكونا إذن من النوع
 المدقق المتزمت الذى محاول صب الطفل فى قالب معن .

إلى الحياه ، تأثرت بخصية الطفل جده النظرة .

 أو يكون السبب شقاقاً بينهما ، وهنا يكابد الطفل الآثار السيئة للبيت المحطم .

يضاف إلى هذا أن الطفل الوحيد بجد نفسه على الدوام بين كبار يعجز عن التعامل والأخذ والعطاء معهم ، بل إنه من أجل هذا معرض لاصطناع أساليب غريبة لاسترعاء أنظارهم . وقد لوحظ أنه لا يكون في العادة محبوباً من اترابه لأنه لم يألف التعامل مع أطفال من نفس سنه ، وقد تدفعه رغبته في التزامل إلى اتخاذ «رفيق وهمي» مختار له اسماً معيناً ، ومحدثك عن أعماله ومغامراته ومحاسنه وعيوبه ورغباته ، كأنه رفيق واقمى . ومن المشاكل الشائعة بين الطفل الوحيد : العناد والخساسية المرهفة وفرط الاعتاد على والديه .

والطفل الأخير ، قد يكون عرضه للتدليل الزائد أو للتراخى فى المعاملة أو الاهمال لأنه قد يولد يوم لا يعود الأطفال فى نظر الأسرة شيئاً طريفاً أو مستحباً ، فإذا به فى عين الأب فم جديد ، ومصدر إزعاج جديد ، وفى نظر الأخوة هدف جديد للمشاكسة والاضطهاد ، مما يفقده الشعور بالأمن أو ببث فى نفسه للمشاكسة والاضطهاد ، مما يفقده الشعور بالأمن أو ببث فى نفسه

الشعور بالنقص حين يقارن نفسه باخوته الكبار وما يخظون به من قوة أو امتيازات .

وقد قام فريق من علماء النفس الكلينيكي بدراسة وافية لمعرفة ما يترتب على مركز الطفل في الأسرة من آثار في شخصيته ، فوجدوا :

١ – أن مركز الطفل ليس إلا عاملا من عوامل أخرى أكثر أهمية تؤثر في شخصيته ، فإن شعر الطفل بالحب والتقبل من والديه فسواء كان الأكبر أو الأصغر فهذا لا أثر له في شخصيته .

Y — وأن مركز الطفل قد يكون ميزة له ، أو كارثة عليه ، أو لا أهمية له والجو الذي يسود لا أهمية له والأمر كله مرهون بموقف الوالدين منه ، والجو الذي يسود الأسرة . فقد يفضل الوالدان طفلا لذكائه أو وسامته أو تفوقه الدراسي أو لباقته الاجتماعية . وقد يتهمان طفلا بأنه نذير شؤم لأن حدثاً حدث للأسرة عقب ميلاده فيتنكرون له كلما مسهم سوء . فيرى الطفل نفسه منبوذاً في الأسرة . وقد تصل به الحال — إن آمن بفكرة والديه عنه — إلى أن يتهم نفسه لغير ماذنب أتاه ، أو إلى أن ينطوى على نفسه ويعتزل الناس ، أو يظل طول حياته خائفاً يترقب .

۳ -- لیس هناك ارتباط ثابت بن مركز الطفل وسمات شخصیته
 وهوراشد

#### ١٠ ــ المدرسة الابتدائية والتطبيع الاجتماعي

انتقال الطفل من البيت إلى المدرسة بعد الطفولة المبكرة حدث حرج خالد فى حياته . فهو انتقال من مجتمع بسيط منطو على نفسه إلى مجتمع أوسع وأكثر اتصالا بالحياة . فالمدرسة بيئة جديدة ، ذات نظم وقوانين جديدة ، وبها من التكاليف والواجبات مالم يعهده الطفل من قبل ، وفها أخذ وعطاء من نوع جديد ، فها صلات جديدة ، ومناهرات جديدة ، وفها يضطر الطفل إلى

التضحية بكثير من المزات التي كان يتمتع بها في البيت ، فبينها كان في البيت يحتل مركزاً فريداً خاصاً إذا به أصبح في المدرسة مجرد طفل بين عدد كبير من الأطفال يعاملونه على حد سواء ، حتى المعلم ، وهو الراشد المهم في حياته اليوم ، لا يعده أكثر من ولد أو بنت صغيرة بعد أن كان يرى نفسه في البيت «مركز الكون» كله ، لأن كل من بالبيت يسارع إلى تلية حاجاته .

هذا التغير العنيف في بيئة الطفل له أثر كبير في شخصيته وخلقه وسلوكه الاجتماعي . ذلك أن عادات التصرف الاجتماعي التي ألفها في البيت لا تعو د تكفي لسلوكه في المدرسة . فالمواقف الجديديدة تفرض على الإنسان واجبات جديدة وفي المدرسة يضطر الطفل لأول مرة أن يخضع لنظام يمرضه عليه غير والديه ، فلا يعود الوالدان المصدر الوحيد للسلطة والنفوذ . وفيها يتعين عليه أن يراعى النظام وأن يلزم التأدب وألا بهزأ من أخطاء غيره وأن يلتفت إلى من يحدثه وألا يقاطع غيره أثناء عمله أو لعبه وأن يلزم الصمت في أوقات معينة وألا يغضب إن اقتضت مصلحة الجماعة ألا يأخذ أكثر من نصيبه. والتعاون في المدرسة يعنى احترام قوانينها والمشاركة فى الأشغال والألعاب ، كما يعنى المحافظة على المواعيد وعلى نظافة المدرسة وأثاثها . وعلى هذا فالطفل المدلل أو «الدكتاتور» أو الطفل الذى يلقى من العناية أكثر مما مجب قد يفيدون كثيراً من هذه البيئة الجديدة التي تحملهم بعض التبعات وتعصمهم ولو إلى حين من جو البيت . وقل مثل ذلك في الطفل الوحيد أو الطفل البُّلِيد ، هذا فضلًا عن أن المدرسة الابتدائية في سنواتها الأخيرة تتبيح للطفل قدراً من الاستقلال وتوسع صلاته الاجتماعية ، إذ يصبح قادراً على التجوال في المدينة واللعب مع أطفال المدارس الأخرى والذهاب إلى السينها . كما أنها تقربه من الواقعية بفضل مناهجها وماتعالجه من موضوعات عن البيئة المحلية وغير المحلية .

مركزية الذات: Eg0centricity

ومن أظهرالفوائد التطبيعية للمدرسةالابتدائية أومايعادلهاانتزاع الطفلمن

مركزية الذات، التى تسيطر على تفكيره ولغته وسلوكه الاجتماعي من الرابعة حتى السابعة من عمره وما بعدها بقليل فيايراه «بياجيه» Piaget فالطفل حتى هذه السن يكون شديد الحضوع لدوافعه وحاجاته ، مستغرقاً في اهتماماته وأموره الخاصة ، بما يجعله عاجزاً عن الاهتمام بمشاعر الغير وشنونهم والتعاون معهم عاجزاً عن تقدير الأمور والحكم على الناس والأشياء من وجهة نظر الغير ، بل من وجهة نظره وحده . غير أن دخول الطفل المدرسة يكون له أثر كبير في زوال هذه الظاهرة ففي المدرسة لايعود الطفل مركز العالم بل جزء من العالم مساو للآخرين . وقد يتوق إلى ما الطفل مركز العالم بل جزء من العالم مساو للآخرين . وقد يتوق إلى ما المدرسة بمنحونه في البيت من مدح وتقدير لكنه يرى أن أترابه في المدرسة بمنحونه ذلك أو يمسكون عنه على أساس رغبتهم هم لارغبتههو المدرسة بمنحونه ذلك أو يمسكون عنه على أساس رغبتهم هم لارغبتههو

وتعتبر مركزية الذات من المميزات البارزة لسلوك صغار الأطفال . وهي تفسر لنا مايبدو في سلوكهم تجاه أترابهم وصغار الحيوانات من قسوة وعنف ، حتى قيل إن عهد الطفولة لا يعرف الرحمة . فركزية الذات تحول دون الطفل أن يضع نفسه موضع الآخرين ، ومن ثم يعجز عن استشفاف الامهم والآلام التي يسبها لهم . كما أنها من الصفات البارزة للمصابين بأمراض نفسية وقد تبقى هذه الصفة وتدوم إن لم تعالج .

موجز القول أن الطفل فى مرحلة المدرسة الابتدائية يبدأ فى تكوين علاقات اجتماعية خارج الأسرة يبدو فيها التعاون والاستقلال فى آن واحد مما بهيئه للتطور الاجتماعى الكبير فى مرحلة المراهقة . وإن اتصاله يزملائه فى المدرسة ورفاقه فى اللعب يعلمه الأخذ والعطاء، ويعطيه فكرة عن الحق والواجب ، وإلا نشأ شغوفاً بما له من حقوق غافلا عما عليه من واجبات . وهذا عيب خطير فى كثير من المحتمعات.!

ويتوقف نجاح الطفل فى التكيف لهذه البيئة وكذلك قدرته على التعلم على صحته وذكائه واتزانه الانفعالى ونوع تربيته فى البيت ــ هل

كان معرضاً لضغط شديد أو لحماية زائدة أو تلهف أو تدليل ؟. أما الذين يفشلون في هذه البيئة الجديدة ، فقد يصيبهم اضطراب في شخصيتهم أو ينكصون إلى التبول اللارادي أو أحلام الكابوس ومص الأصابع أو سورات الغضب أو الهروب من البيت ... وقد تزول هذه المظاهر الشاذة بعد مدة أو تلازمهم حتى عهد الكر

### مرحلة الكون Latency Period

يرى أصحاب مدرسة التحليل النفسي الفرويدي أن الطفل بعد أن بجتاز المأساة العائلية التي تتمثل في «عقدة أوديب» ــ حوالي السادسة من العمر ــ تدخل الغريزة الجنسية في طور كمون حتى مطلع المراهقة (٦ ــ ١٠ سنة) تقريباً، وهو الذي نسميه مرحلة الطفولة المتأخرة (ص١٠٤). ويعتقد الفرويديون أن الدوافع الجنسية القوية وحب الاستطلاع الجنسي التي كانت ظاهرة في سن الحامسة ، تتعرض للكبت في فترة الكمون ، كما تهدأ الانفعالات الصاحبة التي تتمنز بها مرحلة الطفولة المبكرة حتى تنشطها أحداث المراهقة وتغبراتها .. هذا الكمون والهدوء تحددهما عوامل فطرية . ومن ثم كانت مرحلة الهدوء هذه مناسبة لدخول المدرسة . غبر أن مدارس التحليل النفسي الجديدة ترى أن مرحلة الكمون تغشاها أنشطة واهتهامات جنسية شتى متزايدة لكنها مرهونة إلى حد كبسر بعوامل حضارية لا فطرية . فالنشاط الجنسي ظاهر وشائع عند أطفال كثىر من القبائل البدائية خلال هذه المرحلة . فإن بدا هذا النشاط فاتراً نسبياً في بعض الحضارة الأمريكية المعاصرة مثلا ، كان ذلك نتيجة للضغط الاجتماعي ، أو لأن السلوك الجنسي للاطفال قد تعرض لعقاب شديد في مرحلة ما قبل المدرسة . أو لأن ظهور ميول اجتماعية جديدة لدى الأطفال خلال هذه المرحلة قد غطى وحجب النشاط الجنسي فيها . ويصرح «كنزى» Kinsey في تقريره الشههر أن الاستمناء واللعبُ الجنسي شائعانُ جداً خلال هذه المرحلة ، لدى الأطفال الأمريكيين المعاصرين .

## ١١ – التطبيع في المراهقة

الجزء الأكبر والأسبق من مرحلة الشباب يسمى مرحلة المراهقة ،

وهى المرحلة التى تبدأ من البلوغ ــ وهو سن القدرة على التناسل ــ وتنتهى فى مجتمعنا حوالى سن ٢٢، وتختلف بداية هذه المرحلة وطولها باختلاف الشعوب والجنس .

من التغيرات البارزة التي تطرأ على شخصية المراهق ، والتي ترجع إلى عوامل فسيولوجية واجتماعية ، اشتداد الرغبة الجنسية ، وميل المراهق ميلا عارما إلى التحرر من قيود الأسرة ، وجنوحه إلى الاعتداد الشديد بنفسه وتوقه الشديد إلى الاستقلال المفرط ، فهو 'يريد أن يقرر أموره بنفسه دون تدخل والديه ، وأن نختار أصدقاءه وملابسه ومطالعاته بنفسه على غير ما تفرضه الأسرة . كما تشتد حاجته إلى الانتاء إلى حماعة رياضية أو اجتماعية أوثلة من ثلل الشباب تجمع بين أفرادها هواية معينة أو حىواحد، وذلك لشعوره أن الأسرة لا تهتم به وأن الجماعة ترضى مالديه من حاجات نفسية كثيرة لايرضها البيت ولا المدرسة ، لذا فهو يسعى إلى الاندماج في واحدة منها ويفزغ عليها من ولائه واحترامه لقوانينها الشيء الكثير . حتى قيل إن المراهقة مرحلة فطام من السلطان الفردي للأب والمدرس إلى سلطان الجماعة . هذا الانتهاء ينمي قدرته على الحكم على مشاعر الآخرين ، وما يتوقعونه منه ، وعلى موقفهم من سلوكه ، ومنه يتعلم بعض حقوق الغبر . الواقع أن هذه الجماعة من أهم العوامل فى تطبيع المراهق. فهو يعلق أهمية كبرى على آراء زملائه فيه ، ويعمل على محاكاتهم في سلوكهم واتجاهاتهم وميولهم وطموحهم وحتى وملابسهم . أزمة الراهقة:

ومرحلة المراهقة تزخر ، عند الشعوب المتحضرة ، بكثير من الأزمات النفسية والمشاكل السلوكية . خاصة فى شطرها الأول الذى يلى مرحلة الطفولة ، ثم تخفت حدة هذه الأزمة تدريجيا حتى يصل المراهق السوى فى نهايتها إلى درجة كافية من الانزان الانفعالي والنضج الاجتماعي (١) من علامات هذه الأزمة:

<sup>(</sup>١) يتلخص في (١) القدرة على التوافق الاجهاعي (٢) الحساسية لمشاكل المجتمع والتفطن إليها (٣) الاشتراك في الحدمات الاجهاعية والعمل على إصلاح القيم الفاسدة في المجتمع .

۱ - شعور المراهق بالخوف والقلق لأنه قادم على عالم جديد بجهله، وليس لديه من الحكمة والخبرة ما يستطيع به أن يشق طريقه فيه، ثم لأنه بخشى طغيان دافعه الجنسى فيفلت الزمام من يده . ومما يزيد قلقه رغبته الشديدة فى التحرر من رباط الأسرة ... سنده الروحى .

٢ ــ تقلبات مزاجية ظاهرة : فاذا بالمراهق يترجح سريعاً بين التحمس والفتور ، بين الإقدام والاحجام ، بين السيطرة والخنوع ، بين الخشونة والميوعة ، بين الرحمة والقسوة ، بين المحافظة والتطرف ، بين الروية والاندفاع ، بين الضحك والبكاء دون سبب ظاهر أو كاف يصر اليوم على حقه في اتخاذ قراراته بنفسه ، ويلتمس النصح والمعونة غداً عند اتخاذ قرارات بسيطة .

٣ - ظهور مشكلات سلوكية من أخطرها التمرد والعدوان أو الانسحاب والهرب المادى أو النفسى من العالم فى أحلام اليقظة . وللتمرد صور مختلفة ، فقد يكون سافراً صريحاً كالتمرد على تقاليد الأسرة وأخلا قياتها وعقيدتها والمهن التي ترتضيها ، أو يبدو فى شكل مخالفات صغيرة فى الملبس أو تمضية أوقات الفراغ . وهو لايقف عند التمرد على الأسرة بل قد يتجاوزها إلى المدرسة والمحتمع والدين والتقاليد والنظم السياسية . بل إن ضيق المراهق بالاسرة وفقد مكانته فيها ، قد يدفعه إلى البحث عن حماعة جديدة تحل محل الأسرة ، وقد تكون حماعة اجرامية في المحرمته الجماعة الأولى . أما الانسحاب والانطواء فقد يكون من العنف ميث يقذف به فى أحضان مرض نفسي أو عقلى .

ويتوقف نوع استجابة المراهق لهذه الأزمة على عوامل عدة منها: استعداده الفطرى ونوع نربيته فى الطفولة ، ومالاقاه من صدمات فى فى حياته : (١) فمنهم من يجتاز الأزمة بسلام ويستجيب لها استجابة واقعية موفقة ، (٢) ومنهم من يظل فى حالة من التردد والحيرة الموصولة

يلتمس العون والسند والأرشاد ، (٣) ومنهم من يصطنع محاولات عصابية للتخفف من التوتر والقلق كالعدوان والانسحاب ، (٤) وفريق بجدون في الجريمة أو المخدرات مخرجاً ، وآخرون لايكفيهم الا الذهان (الجنون) . أسباب الازمة :

تنشأ هذه الأزمة من تضافر عوامل جسمية ونفسية واجتماعية شتى تخلق فى نفس المراهق طائفة من الصرعات تزيد من توتره وقلقه . من هذه العوامل :

۱ -- التغيرات الجسمية والفسيولوجية السريعة المفاجئة في شكل المراهق وحجمه ومظهره وخرقه في الحركة وازدياد رغبته في الأكل .. هذا إلى ظهور أحلام الإمناء عند الذكور ، وظهور الطمث عند الاناث . وكذلك بعد الشقة بن تكوينه الجسمي الفعلي وبن ما يرجوه لنفسه من تكوين متسق قوى أو حيل .

٢ - تدفق طائفة من الدوافع الجديدة الغريبة يسبب له الكثير من الحيرة والارتباك. فالى جانب اشتداد الدافع الجنسى ، هناك الرغبة الشديدة فى الاستقلال وفى توكيد الذات .. وهى دوافع لابد أن تلاقى موانع وعوائق من المجتمع ومن الأسرة ومن ضمير المراهق مما يسبب له صراعات نفسية شتى .

٣ ــ إضطرار المراهق إلى التخلى عن كثير مما أكتسبه من عادات واتجاهات ، وإلى تعلم أدوار جديدة مختلفة إزاء والديه وازاء الجنس الآخر وازاء الغير. فالمراهقة أزمة تكيف وفطام. هذا فضلا عن اضطراره إلى إعادة النظر في (فكرته عن نفسه) التي كونها في الطفولة (انظر ص١٣٠).

إلى العوامل الاجتماعية في هذه الأزمة موقف الكبار وأسلوب معاملتهم له وما محيطونه به من قبود يراها تعسفية أو لا معنى لها : إن تصرف كالطفل سخروا منه ، وإن تصرف كالكبر ضحكوا عليه . إن اقترب من حماعة الكبار أعرضوا عنه ، وإن ارتد إلى حماعة

الطفولة لم يرحبوا به . كل أولئك بجعله يشعر أنه غريب عن عالم الصغار دخيل على عالم الكبار ، فكأن المراهق في وضعه هذا مسافر وصل إلى الحدود وأغلقت من ورائه أبواب الطفولة ، لكنه لا يحمل جواز سفر يسمح له باجتياز الحدود.

هده العوامل والظروف المختللفة من شأنها أن تخلق فى نفس المراهق طائفة من الصراعات: تزيد من شدة توتره وتقلبه . من هذه الصراعات

- (١) صراع بين شعوره الشديد بذاته وشعوره الشديد بالجماعة .
- (٢) صراع بين مغريات الطفولة ومخلفاتها وبين مغريات الرجولة ومتطلباتها . فالمراهق بجتاز مرحلة لا يعود فيها طفلا ولا يكون فيها رجلا فهو يحن إلى الطفولة تارة ويتلهف على الرجولة طوراً . والمعروف أن عدم إنتاء الفرد إلى جماعة محددة يشعره بالاغتراب ويزيد من توتره الانفعالى.
- (٣) صراع بين ميله الجديد إلى الاستقلال وتوكيد ذاته وبين رغبته القديمة في الاعتماد على غيره. أو بين رغبته في الاستقلال وخوفه من الاستقلال. ويشتد هذا الصراع في المراهقة المتأخرة (١٨ ٢١سنة) حين ينتظر من المراهق أن يبدأ في تحمل مسئوليات الراشدين.
- (٤) صراع بين طموحه الزائد وبين قلة حيلته أو نفوره من الاعتراف بعجزه ـ بين الواقع ومثالية الشباب .
- (٥) صراع جنسى بين الدافع المتحفز وبين تقاليد المحتمع أو بينه وبين ضمير المراهق. ويلاحظ أن العلاقة بين الفتى والفتاة تكون أول الأمر علاقةرومانسية تخلو من الاهتياج الجنسى الجامح ثم تتبدل الحال تدريجياً إلى رغبة جنسية صريحة يعبر عنها بالرغبة في الزواج.
- (٦) صراع ديني بين ماتعلمه من شعائر وهو صغير عن طريق التلقين والتقليد ، وبين ما يصوره له تفكيره الناقد الجديد .
- (٧) وأعنف هذه الصراعات هو الصراع الثقافى بين جيله والجيل الماضي ، خاصة في مراحل التغير الاجتماعي السريع أو العنيف . إنه

صراع بين ضميرين . وهو يزداد حدة حين يرى المراهق أن الآراء التي يؤيدها الآباء بقوة يعارضها أناس أعلى قدراً وأكثر حكمة من الآباء .

وفى كلمة موجزة نقول إن أسباب أزمة المراهقة تتلخص فيا يبذله المراهق من جهود للتوافق مع نفسه ومع الآخرين .

#### منظمات الشباب:

وقد وفقت منظمات الشباب الرسمية وغير الرسمية إلى معونة كثير من المراهقين على اجتياز هذه الأزمة بسلام وكانت أداة مفيدة وبناءة في تطبيع المراهقين . فقد أعانت المراهق على اكتشاف نفسه ، على اكتشاف قدراته وامكاناته الخافية أو المهملة ، ونواحي القوة والضعف فيه وبذا فهي تسمهم في تنمية فكرته عن نفسه وفي تصحيح هذه الفكرة كا أرضت كثيراً من حاجاته النفسية كالحاجة إلى الأمن وإلى التقدير وإلى الانتهاء وإلى الاستطلاع . ولنذكر أن اختلاط الجنسين في هذه المنظمات ذو قيمة صحية بالغة ، فهو يبدد الأفكار الغامضة التي مخلقها الحيال ، ولا يصححها الواقع ، في نفس الجنس الآخر . هذا فضلا عن أنها وجهت المراهق إلى استثار وقت فراغه ، وباعدت بينه وبين الملل ، كابوس اليقظة . ووقته من الانطواء على نفسه ومن حياة الترهل والنعومة ، اليقظة . ووقته من الانطواء على نفسه ومن حياة الترهل والنعومة ، عثابة علاج نفسي . فلا شيء يؤدي إلى تكامل شخصية الشاب واترانها مثل تعبئة قواه المختلفة وقدراته واهتماماته لعمل شيء يرضي نفسه ويرضي المختمع .

ومن الفوائد التطبيعية لهذه المنظمات أنها تعن المراهق على المختبار الواقع وتقوى تكامله مع عالم اجتاعى أوسع وأرحب ، كما أنها تحرره من بعض صراعاته النفسية . فحن يرى المراهق أن المراهقين الآخرين حانقونأيضاً على آبائهم ، أو منشغلون أيضاً بالناحية الجنسية ، محف توتره وشعوره بالذنب . وفيها يتعلم كيف يعالج ما يشعر به من كراهية وما يرغب فيه من سيطرة .

أما عن دور المدرسة الثانوية في عملية التطبيع فقد أجريت محوث واسعة النطاق في الولايات المتحدة عن أثرها في تكوين الشخصية والخلق فظهر أن أنجح المدارس في هذه الناحية هي التي ترضى الحاجات النفسية الأساسية للمراهق وتعترف بشخصيته وتحترم ميوله وتتحدى تفكيره وتتيح له الفرص لكسب المهارات الاجتماعية ، والتي تكون على اتصال بالبيت عما يقى الطالب من التعرض للقيم المتعارضة بينهما . هل تزوده بانجاهات وقيم يعجز البيت عن تزويده بها ؟ هل تزوده بأسلحة للكفاح في الحياة العملية ؟ هل تتصل به لتفهم مشكلاته وتوجهه وحل أزماته؟ هذا كله بشرط أن يكون المعلمون عمن تكاملت شخصياتهم واتزنت ، ومن يتمتعون بروح اجتماعية عالية .

#### ١٢ ــ أثر الدور الاجتماعي في الشخصية

الدور Role هو نمط السلوك الذي تنتظره الجماعة من فرد ذي مركز معين فيها فالمحتمع ينتظر من الرجل غير ما ينتظره من المرأة، ومن الراشد غير ما ينتظره من الطفل، ومن الطفل ذي العاشرة غير ما ينتظره من ذي الثالثة ومن الأب أن يوجه أولاده ويعلمهم ومحميهم ويؤدبهم.. وغني عن البيان أن الدور مختلف باختلاف ثقافة المحتمع وباختلاف سن الفرد وجنسه ومهنته. ولقد رأينا من قبل كيف تؤثر ثقافة المحتمع في الدور الذي يقوم به الفرد وتحدده. إذ رأينا النساء في بعض الشعوب البدائية يتسمن بسمات الرجال، ويقمن بأعمال الرجال في الثقافات الغربية (أنظر ص١٥٥) وكل دور يفرض على صاحبه أن يتسم بسمات معينة وأن يتخلى عن سمات أخرى . فدور الأب غير دور القاضي غير دور الشرطي عن سمات أخرى . وأستاذ الجامعة تصفه الروايات والأفلام بأنه شارد صور ذو سلطة ونفوذ، هذا إلى أنه يعرف كل شيء .. بل إن اختلاف صبور ذو سلطة ونفوذ، هذا إلى أنه يعرف كل شيء .. بل إن اختلاف

سمات الشخصية للافراد الذين يزاولون مهنة معينة عن سمات من يزاولون مهنا أخرى كان الأساس لصوغ استخبار ناجع لقياس الميول المهنية لــ «سترونج» (أنظر ص ٤٣٩) ولقد فرضت الثقافة الغربية على الرجل أن يتسم بالتحدى والسيطرة والاكتفاء الذاتي والثقة بالنفس عما لم تفرضه على المرأة .. من هذا نرى أن للدور أثراً كبيراً في تنمية بعض سمات الشخصية أو تعطيلها أو تضخيمها أو الانحراف بها أحياناً . ولا يخفى أن عجز الفرد عن أداء دوره كما يجب مما بهز فكرته عن نفسه و يمس عاطفة احترامه لذاته عما قد يعرضه لصراع نفسي شديد يتمدد شخصيته .

ويرى (مورينو) Moreno أن شخصية الفرد تنمو وتتطور من خلال تعدد الأدوار الاجتماعية التى يقوم بها ، وأنه كلما تعددت هذه الأدوار زادت مرونة شخصيته .

## صراع الأدوار:

يندر أن يقوم الفرد العادى بدور واحد بل بأكثر من دور في حياته ، فيكون الرجل ابنا وأباً وزوجاً وصديقاً وموظفاً وعضوا في ناد .. وتكون المرأة زوجة وأما وعاملة وعضواً في جمعية .. وقد تنسجم متطلبات هذه الأدوار بعضها مع بعض أو تتصارع وتتنافر بحيث لا يستطيع الفرد التوفيق بينهما مما يكون له أثر سيء في شخصيته ، فن العسير على الممثل أو الموسيقي الذي ينفق وقت عمله بالليل أن يقيم حياة منزلية مستقرة . وقل مثل هذا في التاجر المتنقل الذي يضطره عمله بلا ترك منزله فترات طويلة ، أو الموظف الذي يضطر إلى مقابلة رؤسائه بوجه آخر مختلف كل الاختلاف مما لا يرتاح اليه .

ويبدو أثر الصراع بين الأدوار بشكل واضح حين يتغير اتجاه الفرد فى الحياة أو حين تضطره الظروف إلى ذلك مماقد يؤدى به إلى أزمات نفسية عنيفة ، وتلك حال الطفل عند دخوله المدرسة لأول مرة ،

وحال الصبى فى مبتدأ سن البلوغ ، أو حين ينتقل الشاب من الجامعة إلى ميدان العمل ، أو من الحياة المدنية إلى الحياة العسكرية ، أو من حياة العزوبية إلى الزواج ، أو حين ينجب طفلا ، أو يتقاعد عن العمل ذلك أن الانتقال من دور الى دور نوع من الفطام والتكيف للجديد وكل فطام عسر لأنه يقتضى من الفرد التنازل عن عادات مألوفة والأخد بأخرى جديدة غير مألوفة .

## ١٣ ــ الفوارق بن الشخصيات

رأينا من دراسة الذكاء أنه قدرة عامة فطرية موروثة ، وأن الفوارق الفردية فى الذكاء ترجع فى المقام الأول إلى الوراثة . ونتساءل الآن : أيهما أهم فى تعين شخصية الفرد وفى التمييز بين شخصيات الأفراد ، البيئة أم الوراثة ؟ والجواب على هذا يتوقف على مفهوم الشخصية كما نأخذ به . فإن كنا نرى أن الشخصية وحدة من سمات اجتماعية وخلقية ليس غير ، فالفوارق بين الشخصيات ترجع إذن إلى العوامل البيئية وحدها ، وأن كنا نرى أنهاو حدة من سمات اجتماعية وخلقية وجسمية ومراجبة ، فلابد أن نعمل للوراثة حساباً فى تكوين الشخصية وفى الفوارق بن الشخصية و فى الفوارق بن الشخصيات ، لأن المزاج تقرره الوراثة إلى حد كبير .

الرأى السائد اليوم أن الفروق الفردية بين الشخصيات ترجع إلى كل من الوراثة والبيئة مع ترجيح أثر البيئة (١). صحيح أن السات الاجماعية لابدأن يكتسها الفرد فليس في طبيعة التكوين الوراثي للهنود ما يجعلهم يقدسون البقر ، أو في طبيعة الأمريكيين ما يجعلهم يكرهون الزنوج ، أو في طبيعة البابانيين ما يجعلهم يؤلهون الأباطرة ، غير أننا لا نستطيع أن ننكر أثر الوراثة في تكوين بعض السات كالجمال والحيوية وهما من العوامل التي تؤثر تأثيراً قوياً في نمو الشخصية .

<sup>(</sup>١) نشير مهذا الصدد إلى أن أحدثتوكيد لأثر العوامل الثقافية في نمو الشخصية بعامة، و في نشأة الأمراض النفسية بخاصة ، يرجع إلى مدارس التحليل النفسي الجديدة .

أما الذين يرون أن الشخصية مركب اجتماعي صرف ، وأنها مجرد انعكاس لثقافة المحتمع . فيغفلون عما بين الأفراد من فوارق ترجع إلى عوامل وراثية وبيولوجية . كأن الإنسان يولد وعقله صفحة بيضاء تنقش عليها البيئة والتربية ما تريد . وهناك أدلة عدة تحتج بها على هؤلاء منها :

١ -- أن التوائم الصنوية ، أى متطابقة الوراثة ، إن نشأت فى بيئات اجتماعية وثقافية مختلفة ، فإنها تبدى تشامها ملحوظاً فى سماتها المزاجية منذ الأسابيع الأولى لميلادها وتظل هذه السهات ملازمة لها طول الحياة ، فى حين أن التوائم اللاصنوية التى تنشأ فى بيئة واحدة تبدى اختلافاً ملحوظاً فى سماتها المزاجية من سن مبكرة جداً .

٢ - كما اتضح أن الأطفال المشكلين من سمات خلقية منحوفة إن انتقلوا من بيثهم إلى بيئة أخرىأصلح منها تحسنت سماتهم الخلقية وبقيت سماتهم المزاجية كما هي دون تغيير.

٣ -- ثم لماذا تختلف شخصية الأفراد الذين ينشئون في بيت واحد أو ينتمون إلى طبقة اجتماعية واحدة؟ صحيح أن البيت الواحد أو الطبقة الاجتماعية الواحدة ليسا بيئة سيكولوجية واحدة لجميع من بهما من الأفراد ، لكنهما من دون شك أكثر تجانسا وتشاما إن قيسا إلى بيوت أخرى أو طبقات اجتماعية مختلفة.

موجز القول أننا بجب أن نعمل لكل من الوراثة البيولوجيةوالبيئة حساباً في تعيين شخصيات الأفراد وما بينها من فوارق . والذي نريده توكيده هو أن الشخصية ليست نتيجة اضافية عددية لهذين العاملين بل نتيجة تفاعل بينهما . إن البيئة لاتشكل الفرد كما يشكل الصانع الصلصال ، بل انها تحفزه كما يحفز السوط الحصان ، فالسوط لايزيح الحصان إلى الأمام بل يستحثه على السر بنشاطه الداتي وجهده الخاص وما لديه من دوافع . فطفلان مخلفان في الوراثة ـ في درجة التأثر الانفعالي وتحمل الحرمان مثلا ...

تختلف استجابتهما لنفس النوع من المعاملة البيئية ، هذا يستجيب المعاملة القاسية بالترد والعدوان ، وذلك بالاستسلام والاستكانة ، وشخصان عنتلفان في الوراثة مختلف أسلوب أدائهما لنفس الدور الاجتماعي ، هذا يؤديه في لنن ورفق ، وذلك في غلظة وعنف . والنار التي تذيب الدهن هي نفسها التي تجعل البيض يتجمد . ومن ناحية أخرى فشخصان لهما نفس الوراثة ، كالتوأمن الصنوين ، قد يصبح أحدهما بجرماً والآخر صالحاً لانعتلاف البيئة التي نشآفها .

#### ١٤ ــ تغير الشخصية وتغييرها

تنمو الشخصية وتتغير سريعاً فى السنوات الأولى من العمر ، ثم يأخذ هذا النمو والتغير فى الإبطاء حتى إذا تجاوز الفرد مرحلة الشباب المبكر لا يكون هذا التغيير ملحوظاً . وتتغير الشخصية بتغير السات والعادات والاتجاهات والميول والحبرات وطرق التفكير وفكرة الفرد عن نفسه .. وكما تتغير الشخصية بتغير هذه المقومات ، فإن الشخصية متى تغيرت غيرت هذه المقومات فتزداد قدرة الفرد على التكيف للمواقف المختلفة .

ومما بجدر ذكره أن السات المزاجية يصعب تغييرها إلا في حدود طفيفة جداً ، وأن السات العصابية السيئة التي رسخت منذ الطفولة المبكرة لا يمكن أن يغيرها الراشد الكبير بمجهوده الخاص بل بطرق علاجية ، واننا كلما بادرنا إلى تقويم ممات الطفولة المبكرة كانت أقرب إلى التحور والتحسن ، مما لو تركت تشب مع الطفل .

هذا الشخص المعتدى قد يرجع عدوانه إلى : ١ سأن العدوانية سمة مزاجية فطرية لديه كما فى الشخصيات الصرعية ، أو ٢ س لأن أياه كان عدوانياً فتقمص العدوانية منه فى الطفولة المبكرة ، أو ٣ سلان ثقافة المجتمع فرضت عليه العدوانية كما فى بعض الشعوب البدائية . أو ٤ سلانه ينتمى إلى طائفة منبوذة كمكروهة كاليهود والزنوج ، أو ٥ س

لأن رئيسه أهانه منذ خمس دقائق وهذا سبب موقفى طارىء ، أو ٦ – لأن إدارة المؤسسة التي يعمل فيها تضطهد الجماعة التي هو عضو منها ، وهذا سبب موقفى واجتماعى .. وفى الحالتين الأخيرتين فقط نستطيع أن نحدث تغيراً بطرق بسيطة .

وحين تقول مدرسة التحليل النفسى إن السات الرئيسية لشخصية الراشد وخلقه توضع أصولها فى مرحلة الطفولة المبكرة فهذا لا يعنى أن الفرد يصبح بعد الطفولة عاجزاً عن التعلم والتكيف ، بل يعنى أن ما انطبع فى نفوسنا من آثار ، وما كسبناه من عواطف واتجاهات وعادات إبان هذه المرحلة يكون له أثر دائم فى شخصياتنا . فنحن نرى الشباب الكبار يتكيفون غالباً بصورة مرضية للبيئات الثقافية الجديدة ، وكما يستطيع اكتساب الانسان تعلم لغة جديدة فى سن متقدمة ، كذلك يستطيع اكتساب عادات جديدة ووجهات نظر جديدة إلى أهدافه ومثله . أما ما يظل مستعصيا على التغير فهو السات والاتجاهات التي تكونت فى عيطالأسرة كالخيال أو الجرأة ، الحرص أو التعجل ، التفاؤل أو التشاؤم ، العدوانية أو المسالمة ، الاتكال أو الإستقلال ، الارتياب أو الثقة فى النفس وفى الناس النظام أو الإهمال . . هذا إلى اتجاهاتنا الدينية والقومية والسلالية .

وتغير الشخصية قد يحدث عن قصد كما نغير وزن أجسامنا بتغيير نوع الغذاء ومقداره ، أو عن غير قصد كما يتغير وزن أجسامنا دون أن نقصد إلى زيادته أو نقصانه .

ولنذكر أن كثيراً من الناس يستطيعون تغيير بعض جوانب شخصياتهم بمجهودهم الذاتى ، لكنهم لا يفعلون لأنهم يرضون بأنفسهم كما هم عليه . وهذا الرضا يمنعهم من أن يعترفوا لأنفسهم بأن لديهم سمات يمكن تحسينها .

إن تحسين الشخصية يقتضى تغيير اتجاهات راسخة وميول متأصلة وعادات سيئة وأسلوب حياة فاشل ، وفكرة خاطئة للفرد عن نفسه .. وليس تغيير هذه الاتجاهات المختلفة بالأمر اليسير دائماً . بل كثيراً مايتطلب إرشاداً نفسياً أو علاجاً نفسياً . ذلك أن الاتجاهات تكون مشحونة دائماً بشحنات انفعالية قد تكون شديدة ، لذا لا يجدى المنطق ولا الوعظ أو النصح أو المحاجة فى تغييرها ، فنطق العاطفة غير منطق العقل . إنما المحدى هو أن نساعد الفرد على أن يفهم كيف نشأت هذه الاتجاهات ؟ وفي أية ظروف ؟ أي مساعدته على الاستبصار فى نفسه . فإذا رأينا شخصاً يكره حماعة من الناس ، أو مذهباً معيناً ، أو يتشبث بفكرة خاصة ، فن العبث انفاق الوقت والجهد فى صوغ حجج تناهض هذا المدهب أو الفكرة .. مثل من يستعين بالمنطق فى هذه الحال كمثل من يستعين به لعلاج شخص خاف الفران أو الظلام أو غير تلك من المخاوف الشاذة ! . .

# أسئلة في الشخصية

- ١ -- وازن بين تعريف الشخصية في اللغة الدارجة والتعريف المقدم
   في هذا الكتاب .
- لا جهاعى لدى على ميزان تقدير بيانى قوة الدافع الى التقدير الاجهاعى لدى عدة أشخاص ممن تعرفهم جيداً.
- ٣ أعمل قائمة بعشرة أسئلة بمكن أن تستخدم في استخبار يقيس سمة السيطرة أو الحضوع
- عدم اختباراً موقفيا لتقدير السات الآتية : عدم الاكتراث ،
   القدرة على كتم السر ، القابلية للامحاء .
- كلما اعتمد الحكم على الشخصية على القياس الموضوعى كان دقيقا لكنه يكون سطحيا ، وكلما اعتمد على التقدير الذاتى كان عميقا لكنه يكون غير دقيق اشرح هذه العبارة .
- ٦ ماهى الأخطاء التى محتمل أن يقع فيهار ثيس هو يقدر شخصيات مرءوسيه؟
   ٧ ــ الى أى حد نستطيع الحكم على شخصية فرد من نوع حديثه وطريقته فى الحديث ؟ .
  - ٨ كيف يمكن تفسير نمو الشخصية بنظريات التعلم ؟ .
  - ٩ بين دور التعلم الشرطى فى تكوين سمات الحجل والتعاون والأمانة
  - ١٠ -- يزداد نمو الشخصية باتساع الصلات الاجتماعية للفرد -- اشرح .
  - ١١ ما أهم تغيرات المراهقة التي ترجع الى النضج الطبيعي ، وتلك التي ترجع الى التعلم ؟ .
  - ١٢ ــ ما أوجه الشبه وأوجه الاختلاف بين الشخصية في مرحلة الطفولة المبكرة وفي المراهقة ؟ .

 ١٣ ــ وازن بين أثر الأسرة في مرحلتي الطفولة المبكرة والمراهقة على شخصية الفرد .

١٤ ــ ما أهم العوامل التي تعطل نمو الشخصية ؟ .

١٥ \_ ما المقصود بالصورة الدينامية للشخصية ؟ .

١٦ ــ أذكر أهم ما أضافته الدراسات الانثربولوجية الى سيكولوجية الشخصية .

١٧ ــ ناقش الرأى الذي يقول إن المحتمع مرآة يرى الفرد فيها نفسه .

١٨ ــ القول بأن الشخصية مرآة تنعكس عليها ثقافة المجتمع ، قول حق
 لكنه ليس, كل الحق ــ لماذا ؟ .

١٩ ــ بين بالمثال كيف أننا لا نستطيع أن نفهم شخصية فرد اذا فصلنا
 بينه وبين المجتمع الذي يعيش فيه .

٧٠ ــ تؤثر ثقافة المحتمع في أفراده وتتأثر بها ــ اشرح .

٢١ ــ كل فرد منا يشبه جميع الناس من بعض الوجوه ، ويشبه بعض الناس من بعض الوجوه ، غير أنه فى الوقت نفسه لا يشبه أحداً غيره من الناس ــ ناقش واشرح .

۲۲ ــ الى أى حد ساعدتك دراسة علم النفس على فهم شخصيات من
 يعاشرونك من الناس ؟ .

# الباب السادس الصحة النفسسية

الفصل الأول : الأزمات النفسية

الفصل الثانى : الأمراض النفسية والعقلية

الفصل الثالث : مبادىء الصحة النفسية



## النصادائدك الكزمات النفسية

# ١ \_ معنى الأزمة

الأزمة النفسية حالة انفعالية مؤلمة تنشأ من احباط دافع أو أكثر من الدوافع القوية ، الفطرية أو المكتسبة ، والازمة النفسية عثابة مشكلة أى موقف تحول فيه العقبات دون حصول الفرد على شئ يريده مما يسبب للفرد التوتر والقلق ومشاعر ألمة بالنقص والحيبة والعجز ، أو الشعور بالذنب والاشمئز از والحزى ، أو الشعور بالظلم والرثاء للذات ، أو الشعور بالوحشة والاغتراب ، أو شعور الفرد بفقد احترامه لنفسه .

فان كانت العقبة منيعة ، وكانت الدوافع المعوقة حيوية هامة ، وكانت أهدافها ذات قيمة كبيرة للفرد ، وعجز الفرد عن حل المشكلة مها بذل من جهد وتفكر ، فقد يصاب بانهيار نفسى أو عقلى .

وكلما طالت الأزمة زادت شدتها . فالزوج والزوجة قد يحتفظان برباطة الجأش مدة طويلة بعد سلسلة من الاحباطات الصغيرة حتى يأتى يوم محدث فيه الانفجار . وحدوث عدة أزمات في وقت واحد ، كأن يصاب شخص بنوبة قلبية ، ويفقد عمله ، وتهجره زوجته في آن واحد .. من شأنه أن يبهظ الشخص بأزمة أشد وأعنف مما لو وقعت هذه الاحداث فرادى . ثم ان

شدة الازمة تتوقف على وجهة نظر الشخص إلى الموقف . فالرئيس المستبد قد يكون مصدراً للضيق والقلق لدى مرءوسيه ،ولكنه يكون شيئا لا يطاق فى نظر مرءوس كان أبوه يستبد به فى طفولته .

### أسباب الأزمات النفسية

مكن اجمال العوامل المختلفة التي تؤدى إلى الأزمات النفسية فيما يلي :

1 - عقبات مادية: فوجود الانسان في صحراء لا ماء فيها محبط حاجته إلى الشرب، ووجوده وحيداً في السجن محبط حاجته الى الاجماع بالناس، كذلك المزارع الذي أتلف الجدب محصوله، أو العامل الذي تعوقه حرارة الجو أو رداءة الأدوات التي يعمل بها عن انجاز شي يريد عمله. كذلك الحوالات والاصابات أو موت شخص كافل.

٢ - عقبات اجتماعية: كاجبار طفل يريد اللعب على البقاء في حجرته والاستمرار في المذاكرة ، أو اجبار شاب على الالتحاق بكلية لا يميل الها ، أو إكراه فتاة على الزواج من شاب لا يميل اليه ، أو وضع الموظف في عمل لا يرضاه .. هذا فضلا عن ضروب الاحباط التي تنشأ في زحمة تعاملنا مع الناس مما يشبط جهودنا ويعوق رغباتناأو بمس كرامتنا: شخص يستعلى عليك أو يغار منك أو يتغفلك أو يتجاهلك أو مخدعك أو يشي بك أو مخلف ظنك أو يتربص بك أو يكيد لك .

٣ ـ عوامل اقتصادية : فبعض المحتمعات يقيم نظاما اقتصاديا لا يستطيع الفرد أن يشبع فيه حاجاته الضرورية إلا بالمال ، لكنه بجعل الحصول على المال أمرا عسرا أو بعيد المنال . وهنا يلاحظ أن الفقر ليس فى ذاته مصدرا للاحباط عند جميع الناس . فن الناس من يتقبلون الفقر ويطيقونه فى صبر يدعو إلى الاعجاب ، ومهم من ينعم بدخل كاف لكنه يظل فى حالة من الضيق المزمن لأنه يطمع فى مزيد . فليس المهم هو الموقف الحارجي بل كيفية ادراك الفرد له وشعوره به .

عيوب شخصية: قد يعوق الفرد عن التقدم والنجاح ضعف صحته
 العامة أو وجود عاهة جسمية أو مرض مزمن لديه. أو تكون العيوب نفسية

كنقص فى الذكاء أو الاستعدادات أو شخصية غير جدابة ، أو ضعف ثقة الفرد بنفسه ، أو عادة سيئة تتحكم فيه ، أو عجزه عن عقد الصداقات ، أو ضمير صارم يكون مصدر وخز دائم له .

• - صراع الدوافع أو القيم: الصراع النفسي هو تعارض بين دافعين لا يمكن ارضاؤهما في آن واحد لتساويها في القوة أو هو الحالة النفسية المؤلمة التي تنشأ عن هذا التعارض كالصراع بين شهوات الفرد ومبادئه ، بين نزواته وضميره ، بين انحيازاته وحاجته إلى احبرام نفسه .. وحياة الانسان كلها لا تعدو أن تكون سلسلة من صراعات شي تختلف شدة وتأثيرا وموضوعا . فأول صراع يعانيه الرضيع يدور رحاه بين رغبته في ارضاء حاجاته الفسيولوجية ورغبته في ارضاء أمه وهي تحاول تقييد حركاته أو تنظيم مواعيد ارضاعه وحين تفطمه من الثلدي . وتتلو ذلك ، بتقدم العمر ، مراعات أخرى بين رغبته في ارضاء دوافعه المحظورة وخوفه من العواقب صراعات أخرى بين رغبته في ارضاء دوافعه المحظورة وخوفه من العواقب من احوته ، ومعاملة المدرسين له ، والجو الاجهاعي الذي يسود المدرسة ولي المبراء من مشكلات الاطفال السلوكية تنشأ من الصراع بين القيم في المدرسة وفي البيت ، هذا فضلا عن الصراعات التي تهظه في مرحلة المراهقة ، وتلك التي تنشأ في مرحلة الرشد حول حياته الزوجية والمهنية والاجهاعية العامة المختلفة التي يؤديها .

وتصنف الصراعات عادة إلى :

۱ ــ صراعات إقدام حين يتعين على الفرد الاختيار بين أمرين كلاهما حلو ، كالاختيار بين مهنتين أو زوجتين أو كليتين لكل مهما محاسها ٢ ــ صراعات إحجام : حين يتعين على الفرد الاختيار بين أمرين كلاهما مر ، كما هي الحال في الزوجة التي تضطر إلى البقاء مع زوجها الذي تكرهه لعول نفسها وأولادها ، وكما هي الحال في الرجل الذي عليه أن يختار بين البطالة وبين امتهان مهنة لا يحبها .

٣ ـ صراعات إقدام وإحجام: بين حب التدخين وكرهه، بين الرغبة فى الزواج والحوف من مسئوليته، بين الترامات المنصب والرغبة فى الاستمتاع بالحياة.

وقد يكون الصراع عابرا طارثا أو دائما مقيما ، وقد يكون شعوريا أو لا شعوريا .

فأما الصراع الشعورى فهو الذى يفطن الفرد إلى طرفيه ، أى إلى الدافعين المتعارضين فيه . وأما الصراع اللاشعورى فهو الذى يكون أحد طرفيه أو كلاهما خافيا لا يشعر الفرد بوجوده كالصراع بين حب الطفل الشعورى لابيه وكرهه اللاشعورى له ، أو بين ثقتك الشعورية فى شخص وارتبابك اللاشعورى فيه . وكالصراعات الى تقوم وراء فلتات اللسان وزلات القلم ونسيان المواعيد والافعال العارضة . فكل هفوة من تلك هى حصيلة صراع بين دافعين أحدهما شعورى والآخر لا شعورى كرغبتك الشعورية فى لقاء شخص ورغبتك اللاشعورية فى عدم لقائه .

وترى مدرسة التحليل النفسى أن الصراعات الشعورية لا ينجم عنها ضرر بليغ أى أنها لا تكون عاملا من عوامل اضطراب الشخصية لأن الفرد يستطيع أن محسمها ومحلها إن عاجلا أو آجلا ، بالتوفيق بين الدوافع المتعارضة أما الصراعات اللاشعورية فعامل أساسى فى اضطراب الشخصية وتفككها ، لانها لا يمكن حسمها فاذا بها تنزع إلى الإزمان والدوام .

خاتمة: ونوجز ما تقدم فنقول ان الازمات النفسية تنشأ من احباط دافع أو أكثر من الدوافع القوية . وهو احباط ينشأ من عقبات مادية أو اجباعية أو اقتصادية أو شخصية أو نتيجة صراع بين الدوافع . غير أن العقبات الحارجية ليست في ذاتها مصادر للاحباط والقلق عند جميع الناس ، بل يتوقف تأثيرها على وقعها وصداها في النفوس المختلفة . فالبؤس في ذاته لا يحرك الناس بل الشعور بالبؤس . كذلك الفقر .. وبعبارة أخرى ليس المهم هو الموقف الحارجي بل كيفية ادراك الفرد له وشعوره به ، وتأويلنا المهم هو الموقف الحارجي بل كيفية ادراك الفرد له وشعوره به ، وتأويلنا

اياه (انظر ما ذكرناه عن البيئة الواقعية والبيئة السيكولوجية ص ٧٩)

ومن ناحية أخرى فقد يشعر الفرد بالاحباط حين يتصور وجود عقبة لا وجود لها فى الواقع .

#### مصادر أزمات شديدة:

من المواقف التى تسبب لأغلب الناس أزمات نفسية شديدة أى قلقاً شديداً : (بالمعنى الواسع لكلمة القلق ص ١٦٨)

- ١ ــ الأفعال أو المواقف التي تثبر وخز الضمير .
- ۲ ــ کل ما بحس کرامة الفرد واحبرامه لنفسه ، و کل ما محول بینه
   وبن تو کید ذاته .
- ٣ ــ حين تثبت الظروف للفرد أنه ليس من الأهمية أو من القوة ما
   كان بظن .
- عن يستبد به الحوف من فقدان مركزه الاجهاعي أو حين يتوهم
   ذلك أو حين يفقده بالفعل .
- حن يشعر بالعجز وقلة الحيلة ازاء عادة سيئة يريد الاقلاع عنها .
  - ۰ حین یبتلی برئیس مستبد .
  - ٧ ــ حن يعاقب عقابا لا يستحقه .
  - ٨ ــ حين بمنع من تحقيق ما يريد منعا تعسفيا .
- ٩ -- حين يشعر ببعد الشقة بين مستوى طموحه ومستوى اقتداره .
  - ١٠ ــ حين يشعر ببعد الشقة بين ما يملك وما يراه حقا له .
    - ۱۱ ــ حن يرى الغىر يكافئون دون استحقاق .

#### ٣ ــ الطرق السليمة لحل الأزمات

يختلف سلوك الناس حيال ما يعترضهم من عقبات ومشكلات اختلافا كبراً . فمن الناس من يضاعف جهوده ويستجمع قواه ويكرر محاولاته لازالة العقبة أو التغلب عليها دون أن يتراجع عند الصدمة الاولى حتى ان كان في حالة توتر شديد . فان لم يفلح أخذ في البحث والتفكير عن طرق أخرى لحل المشكلة كأن محاول الالتفاف حول العقبة ، أو إبدال الهدف المعوق بآخر ، أو تأجيل ارضاء الدافع إلى حين ، وقد يلتمس النصح والمعونة من الغير ، أو يعمد إلى اكتساب معلومات ومهارات جديدة تعينه على حل مشكلته . . هذه هي الطرق السليمه الناجحة لحل الأزمات . وهي طرق واقعية انشائية ترضى الدوافع وتحقق الاهداف بصورة ترضى الفرد والمحتمع في وقت واحد . وبعبارة أخرى فهي طرق تحقق التوافق بين الفرد وبيئته ، وبن الفرد ونفسه لذا تسمى الطرق التوافقية

ومن الناس من يضطرب وبحتل مزانه بعد محاولات تطول أو تقصر فاذا به أصبح نهبا للغضب أو الذعر أو الحزى وغير تلك من المشاعر الى تنجم عن الفشل والاخفاق ، وبدل أن يتجه بجهوده إلى حل المشكلة اذا به يلجأ إلى طرق سلبية ملتوية أو متطرفة تنقذه مما يكابده من توتر وتأزم نفسي كأن ينتحل أعذارا لعيوبه وأخطائه ، أو ينسها إلى الغير أو إلى سوء الطالح أو إلى الأقدار ، أو يعتقد أنه موضع تآمر واضطهاد من الناس .

فن الطلاب من اذا رسب فى الامتحان أخذ يفكر فى هدوء عن سبب رسوبه أو عزم على مضاعفة جهوده إن اتضح له أنه كان مقصرا ، أو اتجه إلى أساتذته يستنصحهم ويسترشد بهم ، أو انتقل إلى شعبة أخرى .. ومن الطلاب من يصطنع أساليب غير واقعية وغير مجدية للتخفف من التوتر الناشئ عن المشكلة ، فاذا به أخد يسرف فى الأكل أو التدخين ، أو أخذ يلقى اللوم على الاساتذه أو الحظ أو الظروف ، أو أخذ يتعلل بأن المقرر كان صعبا عسرا ، وقد يأخذه الغضب والرفزة فيسوء خلقه ، ويعتدى على زملائه وأفراد أسرته بالقول أو الفعل ، أو يلجأ إلى الحيال وأحلام اليقظة عقق فى ثناياها ما استعصى عليه تحقيقه فى الواقع ، وقد يستسلم ويذعن للأمر الواقع ولا يبذل أى جهد لحل مشكلته ، أو يهار فيصاب بمرض نفسى أو

عقلى ان كان مهيأ من قبل لذلك بحكم وراثته وتربيته الأولى ..وتسمى هذه الطرق السلبية الملتوية بالطرق اللاتوافقية لأنها لا تحقق التوافق بين الفرد ونفسه ولا بن الفرد وبيئته .

#### وصيد الاحباط:

ويطلق اصطلاح «وصيد الإحباط» على قدرة الفرد على احمال الاحباط دون أن يلجأ إلى أساليب ملتوية غير ملائمة لحل مشكلته ، أى لاستعادة توازنه النفسى . فمن كان وصيد احباطه مرتفعا استطاع تحمل الاحباط والحرمان واستطاع الصمود أكثر من غيره وكان نضجه الانفعالى افضل من غيره . فوصيد الاحباط من أهم السات التي تطبع شخصية الفرد وتميزه عن غيره ، والوصيد المرتفع من أهم علامات الصحة النفسية السليمة ، وقوة الأنا (١) .

ويتوقف وصيد الاحباط على وراثة الفرد إلى حد كبير ، كما يتوقف أيضا على ما يفرغة الفرد على الموقف من دلالة وأهمية نتيجة لحبراته السابقة ، خاصة خبرات الطفولة . فالرئيس المستبد قد يكون مصدرا للضيق والقلق عند مرؤسيه ، لكنه يكون شيئا لا يطاق فى نظر مرءوس كان أبوه يستبد به فى طفولته . وبعبارة أخرى ليس المهم الموقف بل كيفية ادراك الفرد للموقف .

### غسل المخ :

لكل انسان حد معين لتحمل الاحباط والصدمات لا يلبث أن ينهار بعده مها بلغ اتزانه النفسى . ولقد بينت لنا الحروب الحديثة أن أكثر الشخصيات ثباتا واتزانا لا تلبث أن يصيبها التفكك والانهيار حيال مواقف الفزع العنيف التي يتحتم ازاءها الصمود و يمتنع الهرب . ويعرف هذا الحد «بنقطة الانهيار». على هذا الأساس تقوم عملية «غسل المخ» التي تستهدف قسر الفرد على التخلي

 <sup>(</sup>١) قوة الأنا حالة تبدو في قدرة الفرد على مواجهة مشكلات الحياة ومتاعبها دون يأس أو نقدان للاتزان الانفمالي أو في الثقة بالنفس أو استغراق في المشكلة دون العمل على حلها .

عن آرائه واتجاهاته ووجهة نظره والأخذ بعقيدة من يتولى غسل محه . فمن الطرق الشائعة لهذه العملية تعريض الشخص لضروب شتى من الارهاق الجسمي والنفسي والذهبي كالحرمان من النوم ومن الطعام ومن الملبس أو الكي بالنار وامتلاخ الأظافر والصدمات الكهربية والصلب والنفخ وإسماعه اصوات استغاثة وكالحبس الانفرادى وتوجيه تهم باطلة ، وتشكيك الفرد فى عقيدته بل وفى نفسه ، واشعاره بالذنب من أعمال لم يقم مها قط وتعريضه لألوان شي من الخوف والاذلال والاهانة ، وقسره على الاعتراف بما يراد منه الاعتراف به وارغامه علىالاستمرار في المناقشة والدفاع عن نفسه ساعات طوالا. وإن التعب والألم والجوع والأرق والاذلال تزيد من وطأة الحبس الانفرادي مما بجعل الفرد في حاجة ملحة إلى الكلام مع أي انسان ، كما تتبلد قواه العقلية وقدرته على النمييز . وهنا يصبح الفرد مطاوعا سهل التشكل شديد القابلية للابحاء . ويستغل المعذبون هذا كله فيعاقبونه إن امتنع عسن التعاون معهم أو عن الاعتراف ويكافئونه إن فعل . وتختلف استجابة الناس لهذه العملية ، فمنهم من ينهار انهيارا تاما ويصاب بالجنون ، ومنهم من محاول الانتحار عبثا ، ومنهم من ينكص على عقبيه ويصبح كالطفل فى تفكره وسرعة تصديقه ، ومنهم من يسلم ويقتنع .

ومع أن وصيد الاحباط يتوقف على الوراثة إلى حد كبير إلا أنه من المحكن رفع مستواه بتدريب الطفل على احمال ضروب من الاحباط متدرجة فى العنف فذلك يعده لاحمال احباطات أشد فيها بعد . لذا فمن الخطأ أن يسرف الوالدان والمعلمون فى حاية الطفل من مواجهة المواقف المحبط ، فخبرات الاحباط لازمة لنمو شخصية الطفل وتدعيم صحته النفسية . ذلك أن القدرة على احمال الشدائد والصعوبات شرط ضرورى لاتزانه الانفعالى .

### ٤ - الحيل الدفاعية

هى إجراءات آلية لا شعورية ، أى غير مقصودة ، يقوم بها الفرد للتخلص من التوتر والقلق الذى ينجم عن أزمته النفسية . وهي اجراءات لاتوافقية ، أى أنها لا تستهدف حل المشكلة بل الخلاص من القلق أو تجنبه .

وقد سميت حيلا دفاعية لأنها تدفع عن الفرد غائلة القلق بمعناه الواسع وتهبه راحةوقتية وإن تكن راحة وهمية حتى لا يحتل توازنه (مبدأ استعادة التوازن). انها كالعقاقير المحدرة أو المسكنة تحقف الألم لكنها لا تفعل شيئا لازالة اسبابه الجوهرية. وقد تكون هذه الحيل، كما سنرى، أفعالا أو مشاعر أو أفكار أيلجأ الها الصغار والكبار، الاسوياء من الناس ومضطربو الشخصة جميعا.

هذه الحيل تعمل غالبا على مستوى لا شعورى ، أى أن الفرد لا يكتسبها عن قصد ولا يستطيع ضبطها وكفها بارادته . من أهم هذه الحيل : ١ ـــ الكنت :

هو أول حيلة للتخفف من القلق . وقد رأينا من قبل أن الكبت بجعل الفكر د ينكر ويعمى عن رؤية عيوبه ونقائصه و دوافعه المستكرهة ومقاصده السيئة وبذا محفظ له كبرياءه واحترامه لنفسه كما أنه بجعلنانرفض مواجهة كثر من مشاكلنا وما يوجه الينا من نقد .

والكبت حيلة ظاهرها فيه الرحمة وباطنها من قبله العذاب . فبالرغم مما له من فوائد ظاهرة الا أن له أضرارا مؤكدة سبق أن أشرنا اليها (ص ١٤٥) منها أنه خداع للنفس ، وأنه يشطر الشخضية شطرين ، وأنه يستنفذ جزءا من طاقة الفرد .. إنه يختى عن الفرد مصدر النار لكنه لا يحميه من سعيرها .

والكبت يبدأ من مطلع الحياة . وهو أكثر شيوعاً عبد الطفل من القمع، لأن الطفل ضعيف يعجز عن ضبط نفسه ، كما أنه قليل الحيلة يعجز عن التفكير والتدبير للخروج من المواقف العصيبة التي يلاقها . هذا إلى أنه لا يقوى على الانتظار وتحمل الاغراء والألم مؤقتا في سبيل الارضاء الآجل لدوافعه . هنا يضطره الحوف من أبويه إلى أن يكبت هذه الدوافع فيكبت لأنه لا يقدر على القمع ولأنه لا يستطيع أن يتصرف أو أن محتال للأمر بغير ذلك . فاذا ماشب الطفل شيئا وبدأ ضميره يتكون ، قام ضميره مهذه المهمة وأصبح الحوف من الضمير – لاالحوف من الوالدين – الدافع الرئيسي للكبت

من هذا نرى أن الكبت حيلة طبيعية في عهد الصغر ، هو حيلة من لا حيلة له . غير انها حيلة غير سوية أو غير مستحبة في عهد الكبر . ومع هذا فكلنا يلجأ إلى الكبت بمقدار وبدرجات تحتلف شدة وعمقا في عهد الكبر ، ومن أبسط مظاهره في حياتنا اليومية نسيان المواعيد التي لا نود ، من أعماق نفوسنا ، أن نلتي بأصحابها ، وكتلك المفوات التي لا يسلم من التورط فيها أحد . من هذا نرى أن الكبت عملية لا يفلت منها انسان ، لكنه الكبت المسرف العنيف في عهد الطفولة المبكرة هو أصل كل بلاء واضطراب في الشخصية ــ هذا ما تراه مدرسة التحليل النفسي .

ونشر أخرا إلى أن الكبت لا يقتصر على الدوافع المستكرهة والذكريات الالهمة وحدها ، بل ينشب اظفاره أيضا فى ذكريات واشياء و دوافع بريئة لا ذنب لها إلا أنها ارتبطت بالعناصر المؤلمة : بروابط النشابه أو التجاور أو برابطة لفظية ليس غير . فالطفل الذى درج على كبت دافعه العدواني نحو أبيه يميل إلى كبت هذا الدافع حيال كل من يشبه أباه فى النفوذ أو فى الشكل بل قد يشب وهو نحشى ويتحاشى كل موقف ينطوى على التحدى والعدوان والطفل الذى تعلم كبت دوافعه الجنسية نحو المحرمات وحدهن ، قد يشب على خجل و بهيب من النساء جميعا . وهذه فتاة أعرضت عن الزواج لعدم ثقتها فى الرجال جميعا لأن والدها كان يعدها ولا ينى بوعوده .

### withdrawal : - الانسحاب -

الانسحاب هو ابتعاد الشخص المتأزم عن المواقف التي محتمل أن تثير في نفسه القلق ، خاصة مع الناس ، فإذا بالرجل يترك أسرته وإذا بالطالب يترك مدرسته أو كليته تجنباً للفشل . فإن اضطرته الظروف إلى البقاء في هذه المواقف ، تقوقع وعاش إلى جوار الناس لا معهم ، كالزوجة التي تضطر إلى البقاء مع زوجها من أجل أطفالها ، وكالتلميذ الذي بجلس في الفصل شارد الذهن لا يكلم أحداً ولا يتعاون مع أحد .

والانسحاب إما مادى أو نفسى فن صور الانسحاب النفسى الاخعان والامتثال وانخفاض مستوى الطموح والكف عن كل محاولة للتكيف مع الموقف المثير للاحباط فيكون هذا عثابة اعتراف من الفرد باستحالة الوصول إلى حل لأزمته . ويقترن الانسحاب هنا بالتبلد وعدم الاكتراث واللامبالاه . وتلك حال الرعايا فى البلاد التى يستبد بها حكام طغاة ، أو حال العامل الذى فقد كل أمل فى تحسين حاله ، أو حال المريض الذى أبعه .

وقد يهرب المتأزم من أزمته ويلتمس الراحة فى أحلام اليقظة أو فى النوم أو الخدر والمخدرات أو الاسراف فى العمل أو المذاكرة ليلا ونهاراً ينشغل بهما عن مواجهة مشاكله ، وهذا ما يعرف (بالاحتماء بالعمل) .

مثل هذا الشخص يصعب اعادة تكييفه للمجتمع لأنه لم يكتسب المهارات الإجتماعية الصغرى اللازمة للتعامل مع الناس ، حتى أن علاجه يكون في العادة أصعب من علاج شخص عدواني . وفي مستشفيات الأمراض العقلية نماذج بارزة للانسحاب لدى الذهانيين يلجئون اليه هرباً من الواقع الذى أصبحوا لا يطيقون مواجهته وخلقوا لأنفسهم من الخيال عالماً يرضهم ويقضى حاجاتهم .

إن اطبياء النفس ، على خيلاف الآباء ، لا يزعجهم السلوك العدوانى كما يزعجهم السلوك الانسحابي . فالطفل أو المراهق أو الراشد المنسحب شخص اصابته الهزيمة في كفاحه فاستسلم وهرب من الميدان .

### ٣ ــ أحلام اليقظة وأحلام النوم :

أحلام اليقظة قصص يرويها الانسان لنفسه بنفسه عن نفسه .هى نوع من التفكير لا يتقيد بالواقع ولا يحفل بالقيود المنطقية والاجتماعية التي تهيمن على التفكير العادى . وتستهدف هذه الأحلام خفض التوتر

والقلق الناجم عن حاجات ورغبات يعجز الفرد عن تحقيقها في عالم الواقع فترى الضعيف محلم بالقوة والفقير بالروة ، والمظلوم بالبطش ، وقد يضع الفرد نفسه بطلا لرواية يؤلفها وينعم فيها بما ينعم الأبطال المنتصرون أو يضع نفسه موضع البطل المظلوم المعذب الذي يلقى الذل والهوان في أول الأمر ثم تنكشف بطولته فيلوم الناس أنفسهم ويردون اليه اعتباره وما هو أهل له من الاحترام والتقدير . وهكذا تكون أحلام اليقظة صهام أمن للرغبات المكبوتة والحاجات المحبطة . لذا يستطيع الراشد أن يشتشف متاعبه وحاجاته المعوقة من تسجيل وتحليل أحلام اليقظة التي يستغرق فها خاصة تلك التي تتكرر وتدور حول موضوعات معينة .

وقد تكون أحلام اليقظة فراراً من الملل والضجر وطلباً لتأثرات عاطفية وانفعالية لا تجود لها الحياة الواقعية الجدباء.

وأحلام اليقظة ظاهرة طبيعية عادية لاضرر منها إن التجأ المها الفرد عقدار . أما إن زحمت الحياة النفسية فامتصت جزءاً كبيراً منها وأصبح الفرد أسيراً لها لا يستطيع تجنبها أو التخلص منها أمست ضارة وخيمة العاقبة . فقد يؤدى الاسراف فيها إلى عجز الفرد عن الانتباه الموصول ، وإلى التباس الحيال بالواقع ، وإلى أن يقنع بها إذ تعفيه من التنفيذ الفعلى لحاجاته ورغباته ، أو إلى الاحتاء بها كلما واجهته صعوبة أو مشكلة . ومن أضرارها أنها قد تكون بعيدة عن الواقع بعداً كبيراً فتقعده عن السعى خوفاً من الفشل .

وأحلام اليقظة نشاط ذهنى مشاع فى عهد الطفولة ومقتبل الشباب وفى عهد الشيخوخة أيضاً . غير أننا إذا رأينا الطفل أو الشاب يسرف فى الاستسلام لها كان هذا دليلا على أنه يعانى أزمة أو أزمات موصولة الواقع أن الاسراف فيها يقترن فى العادة بأعراض أخرى تشير إلى عدم عدم تكامل الشخصية . ونشير أخيراً إلى أنها تمتص شطراً كبيراً من

حياة المصابين بأمراض نفسية أى العصابيين ، وأنها تستنفد الشطر الاكبر من حياة المصابين بأمراض عقلية أى الذهانيين .

وأحلام النوم كأحلام اليقظة نوع من التخيلات مبعها حاجات ورغبات مبعها حاجات الحلم ارضاء وهمي خيالي لرغبات مجبطة ، مكبوتة وغير مكبوتة ، وأن الحلم ارضاء وهمي خيالي لرغبات محبطة ، مكبوتة وغير مكبوتة ، وأن الحلم ليس خليطاً جزافياً من أفكار وصور ذهنية كما كان يظن من قبل بل هو نشاط نفسي مخدم غرضاً ويؤدي وظيفة في الحياة النفسية . هذا الغرض هو «حراسة النوم» أي معونة النائم على أن ينام . فإذا شعر النائم بالجوع أو العطش أو بضغط الدافع الجنسي ممثلا رأى في نومه أنه يأكل أو يشرب أو يرضي الدافع الجنسي مما يتيح له أن يستمر في نومه دون حاجة إلى أن يستيقظ ليأكل أو يشرب . وقد حدث أن دق جرس الباب على شخص نائم فرأى في نومه أن جرس الباب يلق وأنه يقوم من فراشه ويفتح الباب ويرد على القادم . وهكذا أعفاه الحلم من أن يقوم بالفعل من نومه ليفتح الباب فأتاح له أن يستمر في نومه . ورأى شخص آخر كان لا يريد الذهاب إلى عمله صباحاً ، رأى في نومه أنه قام من مضجعه وأخذ يغتسل ويلبس ثيابه ثم يذهب إلى عمله .

كما يرى «فرويد» أيضاً أن الأحلام هي المنفذ الرئيسي المرغبات المكبوتة لدى الأسوياء من الناس ، جنسية كانت هذه الرغبات أم عدوانية أم غير تلك . لكن هذه الرغبات المكبوتة ـ لأنها محرمة محظورة ـ لا تستطيع أن تفصح عن نفسها في الحلم بصورة سافرة صريحة وإلا أزعجت وأنا» النائم وأيقظته من النوم لأنه لا يطيق مواجهة محتوياتها ، لذلك تبدو في شعور النائم بصورة رمزية ممسوخة . فقد محلم الشاب الذي محمل لأبيه كراهية مكبوتة أنه يقتل ثعباناً أو حيواناً ضارياً ، أو أنه يصارع ويقهر رجلا من ذوى السلطة كأحد رجال الشرطة أو

الرؤساء أو يرى النائم الذى يحمل لأمه كراهية مكبوتة أن خالته — وليست أمه — هي التي اصطدمت بالسيارة وماتت .. هنا تتجلى وظيفة الحلم مرة أخرى وهي حراسة النوم . وهكذا تكون الأحلام لغة من اللغات التي يستخدمها اللاشعور للتعبير عن نفسه . شأنها في ذلك شأن فلتات اللسان وزلات القلم وألعاب الأطفال وأعراض الأمراض النفسية والعقلية . والأحلام المرموزة لغة مصورة أشبه بالهيروغليفية . تتطلب نوعاً من الترجمة تظهر النص الأصلى لذا يستخدم المحللون النفسيونالاحلام وسيلة لتشخيص وعلاج اضطرابات الشخصية . فالأحلام ، كما يقول فرويد ، هي (الطريق الأمثل إلى اللاشعور).

ويرى «هادفلد» Hadfield أن الأحلام محاولات لحل مشكلاتنا الشعورية واللاشعورية . وقد يقتصر عملها أحياناً على توجيه نظرنا إلى المشكلات ، كما أنها قد توحى الينا فى بعض الأحيان محلول مبدئية لهذه المشكلات . أو تزودنا محلول حقيقية لها . والأحلام المتكررة دليل على مشكلات معلقة لم تحسم بعد ، فإن حلت المشكلة لم يعد الحلم يظهر . من ذلك أن موظفاً كان يسرف فى الخضوع لرئيسه خوفاً من فقد عمله . وقد رأى الموظف فى نومه أنه أعرض عن هذه الاستكانة لرئيسه وأخذ يعامله وهو مرفوع الرأس ، فإذا برئيسه قد بدأ محترمه لوئيسه وأخذ يعامله وهو مرفوع الرأس ، فإذا برئيسه قد بدأ محترمه لفرط خضوعه ، وأنه إن عمل على التخلص مما يعانيه من شعور بالنقص كان ذلك أدعى إلى أن محترمه الناس . وبذا يكون الحلم قد شجعه على عمل مالم يكن يجرؤ على عمله من قبل .

كذلك يرى هادفلد أن الأحلام قد تبصرنا بأشياء نتجاهلها أو نتعامى عنها . ففى زحمة حياتنا اليومية قد تخدع أنفسنا ونزعم أن فلانا من الناس صديق لنا ، وما هو فى الواقع بصديق ، وقد أتفق لشخص أن رأى فى نومه أن «صديقاً» له يطعنه بخنجر ، فلما استيقظ وقص الحلم

على أهله قالوا له لا تحزن إن الأحلام تشير إلى عكس ما تتضمنه . ثم تمر الأيام فاذا به يقع فى شرك دبره له هذا «الصديق» . هنا يصدق قول الفيلسوف الألماني (نيتشه) : ليس فى أنفسنا ماهو أخلص لنا من أحلامنا .

وسواء كان الحلم محاولة لتحقيق رغبة ، أو محاولة لحل مشكلة ــ وكل رغبة محبطة مشكلة ــ فهو يستهدف استعادة التوازن النفسى الذى يكاد يختل من جراء مانكابده من رغبات معوقة ومشكلات غير محسوسة شأنه فى ذلك شأن كل سلوك .

### 2 \_ النكوص Regression

هو تراجع الفرد إلى أساليب طفلية أو بدائية من السلوك والتفكير والانفعال حين تعترضه مشكلة أو يلتقي بموقف آزم ، فإذا به يستبدل بالطرق المعقولة لحلها أساليب ساذجة يبدو فيها تهلهل التفكير وغلبة الانفعال فنرى المناقش الهادىء الرزين يلجأ حين يفحم إلى الصياح واللجاج والمكابرة ، وإذا به أضحى عاجزاً عن الفهم ، عاجزاً عن اخفاء ما تنطوی علیه نفسه من شك وارتیاب وخوف وبغضاء ، بل قد يرتد العالم الرصين فينكص إلى التفكير الحرافي والحجة الأسطورية ، ومن مظاهر النكوص عند الكبار السب والصراخ والممارض والغبرة والعناد والبكاء عند الارتطام بالمشاكل ، والتحكم في الأهل والأصدقاء والإعراض عن الزواج خوفاً من تحمل التبعات ، والاسراف في الحنين إلى الماضي «أيام زمان» ، خاصة عند من كانت طفولتهم يغشاها الأمن والطمأنينة . كذلك قد تكون شدة القابلية للايحاء أي سرعة تصديق المرء وتقبله للآراء والأفكار دون مناقشة لها أو تمحيُّص كما يفعل الأطفال ، قد تكون سلوكاً نكوصياً . لقد كان نزلاء سجون النازية يتصرفون كالأطفال : يعيشون في الحاضر المباشر عاجزين عن التخطيط للمستقبل وعن تأجيل لذاتهم العاجلة ، يتباهون بأقاصيص مختلقة ، ولا يخجلون حين ينفضح كذبهم .

والنكوص غير مقصور على الكبار . فالطفل ذو السادسة قد يأخذ في التبول اللاارادي أو في مص أصابعه أو يكثر من العناد والعصيان إن رأى أخاه الأصغر قد استأثر بعناية أمه وعطفها من دونه . فهو ينكص إلى أمسه ــ نكوصاً لا شعورياً ــ بطبيعة الحال ، عسى أن يصيبه شيء من الحنان المفقود ، وكلنا يعرف الطفل الذي يستسلم لأحلام اليقظة حين يشعر أنه غير مرغوب فيه ، والطفل الذي يتشبث بثياب أمه حين يشاجر والداه ، أو الذي يأخذ في قضم أظافره حين تترك أمه البيت .

ويبدو النكوص واضحاً لدى كثير من الناس فى حالة المرض الحسمى كسرعة الاهتياج واستدرار العطف ، ولكنه أكثر وضوحاً فى الأسراضالنفسية . أما فى الأمراض العقلية فيتخذ أشكالا بارزة منها التجهم والصراخ والغيرة العنيفة والغضب الشديد والضحك أو البكاء الصبيانى والاندفاع والذعر من أشياء تافهة .. وكذلك الكلام واللعب الصبيانى والتبول والترز العلنى دون خجل ، وعجز المريض عن أن يأكل أو يلبس أو يغتسل بنفسه .

#### a ـ التبرير Rationalisation

هو التمويه على الباطل بما يشبه الحق. هو أن ينتحل المرء سبباً معقولا لما يصدر عنه من سلوك خاطىء أو معيب، أو لما محتضنه من آراء ومعتقدات وعواطف ونيات سيئة حين يسأله الغير أو حين يسائل نفسه. هو تقديم أعذار تبدو مقنعة مقبولة لكنها ليست الأسباب الحقيقية لما فعل ولما يفعل أو يزمع فعله . فالتلميذ المتخلف ببرر تخلفه بأن المقرر صعب عسر ، أو يغش في الامتحان ويعتلر بأن الامتحان ليس وسيلة عادلة لاختبار الكفايات أو بأن كل الطلاب يغشون . ومن الآباء من يبررون عقابهم الشديد لأطفالم بأن ذلك لصالحهم في حين أن الدافع الحقيقي هو تصريف غضب الآباء . ونحن نبرر عدم ذهابنا إلى الطبيب بكثرة أعمالنا في حين أن الدافع الحقيقي هو الحوف من مواجهة الطبيب بكثرة أعمالنا في حين أن الدافع الحقيقي هو الحوف من مواجهة

المرض . وقد يسرف الرئيس فى عقاب مرؤسيه ثم يبرر سلوكه بأن يختلق لهم عيوباً لا توجد فيهم . ومن الناس من يرون الاستكانة تواضعاً والتواكل توكلا والتبذير كرماً ، والمحون مرحاً ، والبخل حرصاً ، والفوضى حرية ، والقعود قناعة والقسوة حزماً ، والتنازل عن الحقوق سلاماً من هذا نرى أن التبرير غالباً مايكون محاولة لحل أزمة «مشكلة» خلقية . هو محاولة لحداع الضمير .

وللتبرير صور عدة منها اعتذار الفرد عن فشله في الحصول على شيء بأنه لا يميل إلى هذا الشيء ويكرهه ، فيكون مثله كمثل التعلب الذي عجز عن بلوغ العنب فادعي أنه لا يحب العنب . ويسمى هذا الأسلوب من الاعتذار بأسلوب «العنب الحصرم» . ومن أمثاله إعراض الفقير عن تحسين حاله باقتناء المال لأن المال لا يستحق الكدمن أجله . أو ذلك الرجل الذي يصرح بسروره لعدم انجابه أطفالا لأن الأطفال عبء ومسئولية وعناء كبر ! وعكس هذا النوع من التبرير قبول الواقع المر والرضا به محجة أنه لا مفر منه أو أنه خبر الأمور دون أن يبذل الفرد جهداً لتغيير الحال . ويسمى هذا الأسلوب التبريري بأسلوب الليمون الحلو» الذي يتخفف به الفرد من شعوره بالعجز والإستسلام ويحدع نفسه بأنه غير عاجز أو فاتر الهمة أو كسول .

و بجب التمييز بين الترير والكذب . ففى الكدب يدرك الفرد السبب الحقيقى لسلوكه . لفشله مثلا . لكنه يتعمد التحريف . فالكذب محاولة مقصودة لحداع الغير لا تتضمن خداع الذات . أما فى التبرير فيؤمن الفرد بأن ما يقوله هو الحق فجوهر التبرير خداع الذات . ومن علامات التبرير التحمس عند إبداء العذر ، والتردد قبل إبداء العذر ، والتردد قبل إبداء العذر ،

من هذا نرى أن التبرير حيلة يتنصل بها الفرد من عيوبه ومثالبه ويموه عليها لأنه لا يطيق مواجهتها واستشعار الفشل والعجز والذنب وهو حيلة يلجأ اليها كل مقصر أو فاشل أو مقعد أو عاجز أو نزاء .
وهو حيلة مشاعة بن الكبار والصغار خاصة بن من تناقضأفعالهم ما من مباىء خلقية . والاسراف في التبرير قد يؤدى إلى نشوء الهذاءات delustons وهي اعتقادات باطلة لا تستطيع البراهين الموضوعية تصحيحها ، وهي من الأعراض المشتركة بين الأمراض العقلية . ذلك لأن الفرد ألف أن يبذل طاقته في تبرير عيوبه وأخطائه ومعتقداته أو أو البرهنة على أنها ليست عيوباً وأخطاء بالفعل . هذا مريض عقلي يعتقد أن زوجته تكيد له وتعمل على قتله . إن قدمت له الطعام زعم أنها دست فيه سماً ، وأن لم تقدم له طعاماً قال لأنها تريد أن تميته جوعاً . فإن قلنا له إن اعتقاده هذا لا يتفق مع الواقع سخر من سذاجتنا وأخذته الريبة منا وأعتقد أننا نشترك مع زوجته في التآمر ضده .

#### Projection الاسقاط - ٦

حيلة دفاعية تتخذ مظهرين أولهما أن ننسب عيوبنا ونقائصنا ورغباتنا المستكرهة المكبوتة إلى غيرنا من الناس وذلك تنزيها لأنفسنا وتخفيفاً بما نشعر به من خجل أو قلق أو ذنب . فالارتياب في الناس قد يكون اسقاطاً لعدم ثقة الفرد في نفسه . والزعم بأن الناس يكرهوننا قد يكون اسقاطاً لكرهنا لهم والشعور بأن الناس يراقبوننا كثيراً ما يكون اسقاطاً لعنف رقابة الضمير علينا . والكاذب أو الجحود أو الأناني أو المتعصب الذي لايفطن إلى وجود هذه الخصال في نفسه ، ينسب الكذب أو الجحود أو الأنانية إلى غيره ، بل ويغالى في تقديرها لديهم . والزوج الذي تنطوى نفسه على رغبة مكبوتة في خيانة زوجته يميل إلى اتهامها الذي تنطوى نفسه على رغبة مكبوتة في خيانة زوجته يميل إلى اتهامها والمدرس الذي يشتد في نقد تلاميذه إنما يسقط في أكبر الظن شدة والمدرس الذي يشتد في نقد تلاميذه إنما يسقط في أكبر الظن شدة نقده لنفسه عليهم . وكثيراً مايكون الاهتام بفضائح الناس وتصيد أخطائهم نوعاً من الاسقاط ، لأن من يشعر بالذنب إن تراءى له أن

الآخرين مذنبون أيضاً ، خف شعوره بالذنب . وهذا هو السبب في اهتام وسائل الاعلام بأخبار الجرائم والفضائح تحتل الصفحات الأولى وتحظى بكلام الناس . فالاسقاط بهذا المعنى هو إلصاق صفة ذاتية بشخص آخر تخففاً من عبمًا وتفادياً من رؤيتها في الذات .

أما المظهر الثانى للاسقاط فهو لوم الغير من الناس والأشياء أو الأقدار أو الحسد أو سوء الطالع .. لومهم على ما نلقاه من صعوبات وماتمنى به من فشل ومانقع فيهمن أخطاء فكثيراً مانعزو الرسوب في الامتحان إلى صعوبته ، والتأخر في الحضور إلى المواصلات ، والفشل في المشروعات إلى سوء الحظ ، واغراء المرأة كان على الدوام عدراً للرجل . فقد يما انحى آدم باللوم على حواء ، فأنحت حواء باللوم على الشيطان ، فأخرجهما الذي يعلم السر وأخفى من الجنة .

وصدق من قال:

نعیب زماننا والعیب فینا وما لزماننا عیب سوانا و کنتلف الاسقاط عن التبریر فی أن التبریر دفاع واعتدار فی حن أن الاسقاط اتهام واعتداء وقذف .. وهكذا نری أن أحكامنا علی الناس كثيراً ماتكون أحكاماً علی أنفسنا . فهی اعترافات أكثر من أن تكون اتهامات ، ولكن أكثر الناس لا یشعرون .

والاسقاط أساس الهلاوس والهذاءات وهي أعراض كثير من الأمراض العقلية . ففي الهلاوس يسقط المريض رغباته ومخاوفه وعواطفه على العالم الخارجي فيرى أشباحاً أو يسمع أصواتاً تناديه وتهيب به أن يلقى بأطفاله من النافذة مثلا . وفي الهذاءات قد يعتقد المريض أنأحدا من الناس يكرهه ويضطهده في حين أن المريض هو الذي يكرهه ويكيد له ، فيبادر المريض إلى قتله قبل أن يتمكن العدو الوهمي من تدميره . وقد حدث أن اتهمت مريضة رجلا بأنه بحبها ويغازلها

ويراسلها فى حين أنها هى التى تحبه وتريد أن تغازله وتراسله . ومستشفيات الأمراض العقلية تزخر بمن ينهمون الغير بوضع السم فى طعامهم .

## ۷ - التعويض الزائد Over-compensation

التعويض هو كل محاولة لاخفاء نقص أو التغلب عليه ، وكثيراً ما يكون التعويض ستراً للنقص لا التهاساً للقوة واصلاح العيب . وقد يطلق التعويض على كل محاولة للتحرر من الشعور بالنقص ، لذا قد يعتبر التبرير والاسقاط وأحلام اليقظة والعدوان على الغبر . صوراً من التعويض لكنه تعويض فاشل . أما التعويض الزائد فهو مهاجمة النقص بعنف عادد على يقدى إلى تضخم التعويض ، كالشخص الضعيف البنية الذي عارس الألعاب الرياضية ولا يقنع بأن يصبح جسمه عادياً بل مجهد أن يكون من الأقوياء وذوى العضلات المفتولة .

ويتخذ التعويض الزائد صوراً منحرفة منها أن يصطنع الفرد ضروباً ومن السلوك المنكلف أو السخيف طعماً فى جلب انتباه الآخرين أوتقديرهم أوذرا الرماد فى العيون باختلاق قصص كاذبة ، والتباهى والتفاخر بأعمال عظيمة ، أو الخروج على الناس بأفكار مغربة ، أو التمشدق فى الحديث ، أو اللباس غبر المحتشم .. بل قد يتخذ شكل عدوان واجرام كى يثبت الفرد لنفسه وللناس أنه غير ضعيف وأن لديه من القوة ما يستطيع أن يتحدى به حتى القانون .

ومن صوره أيضاً أن يغض الفرد. من شأن نفسه أمام الناس طمعاً في أن يمتدحه الناس وأن يرفعوا من قدره ، فاذا به دائم الحديث عن نفسه بأنه اعاجز لا يصلح لشيء » أو «أنه لا فضل له على الاطلاق في حسن سير العمل». غير أن الاسراف في استصغار الذات على هذا النحو قد يصل بصاحبه آخر الأمر إلى أن يتهم نفسه بارتكاب ذنوب لم يرتكها. وهنا يكون قد اجتاز منطقة السواء إلى منطقة اعتلال الشخصية

وهذاء العظمة الذى يعتقد فيه الذهانى أنه شخصية عظيمة ذات مال أو جاه ونفوذ كبير أساسه شعور عميق بالنقص وعدم الكفاية .

#### reaction-formation التكوين العكسي ٨ \_ التكوين

هو اصطناع سلوك أو اتجاه يناقض وبموه على ما لدى الفرد من أفكار أو رغبات لا شعورية محظورة أو مكروهة ، كاصطناع الفرد مظهر الشجاعة وهو خائف في أعماق نفسه ، أو مظهر الرحمة تموسها على قسوة دفينة ، أو مظهر التأدب والتلطف الزائد ازاء شخص يكن له صاحبنا عداوة لا شعورية ، وكم من مستبشر صاحك يخفي وراء استبشاره انقباضاً دفيناً. وكثيراً ماتكون النكات الصارخة ستاراً على أنين في القلب مكتوم . والاستكانة الظاهرة التي تبدو في سلوك الوسواسي تخفى وراءها بالفعل نفسا تموج بالعدوان والتحدي والعناد.ويقال إن المرأة عندما تكره فلابد أنها تحب ، أو أنها أحبت ، أو أنها ستحب بل إن اسراف الأم في العناية بطفلها قد يكون غلالة تخفى وراءها كراهية لا شعورية له (١) . ولو أدت غيرة الطفل من أخيه الصغير إلى شعور شديد بالذنب لديه فقد لا تبدو لدى الطفل مظاهرالغبرة أبداً ، بل قد يبدو أنه محب أخاه حباحاً ويرغب في الاشتراك في العناية به فاذا سمحنا له بذلك فلا بد أن محدث لأخيه حادث من جراء رغبة الأول اللاشعورية في ايذائه ، والملاحظ أن أهدأ الفتيات وأكثرهن خمجلا في الظاهر هن اللاتي يطلن أظفارهن بما يشبه مخالب النمر وتأفف العوانس واشمئزازهن من كل مايشتم منهرائحة الجنس رد فعل على رغبة جنسية مكبوتة . وها هي ذي زوجة تخاف من السكاكين خوفاً شاذاً فلا تطبق أن ترى واحدة منها في منزلها أو على المائدة ،

أي نحن نكره تصديق أمثال هذه الحقائق ككراهية الأم لطفلها لأننا لا نعدو أن نكون بشراً كسائر الناس ، ومايصدق على غيرنا يصدق على أنفسنا ، وتلك أشياء لانسيفها ولانرضاها لأنفسنا بايه حال .

وقد دل التحليل النفسى على أن هذا الخوف كان رد فعل لرغبة لاشعورية عندها فى أن تقطع رقبة وزجها .

بل ترى مدرسة التحليل النفسى أن الإلحاد قد يكون رد فعل لرغبة عنيفة فى الإيمان والعكس صحيح. فالتدين الوسواسي قد يكون رد فعل لميول شديدة إلى التمرد على سلطان الدين.

وبجب التميز بين التكوين العكسى والتصنع المقصود . ففى التصنع يكون الفرد شاعراً بالميل المحظور أو الدافع ويرغب عامداً فى اخفائه ، أما التكوين العكسى فهو عملية أو سلوك لا شعورى ينجم عن دوافع عظورة مكبوتة أى لا يفطن الفرد إلى وجودها ، بل ينكرها مخلصاً فى انكاره . وهنا يتجلى خداع الذات .

على أنه من الخطأ أن تظن أن كل سمة خلقية مشتطة نتيجة تكوين عكسى، إذ قد تكون نتيجة كبته والتمويه عليه فالرغبة الشديدة في المعارضة قد تكون ارضاء لدافع حب الظهور ، والشفقة الزائدة قد تكون ارضاء لدافع حب الظهور ، والشفقة الزائدة قد تكون ارضاء لعاطفة خيرة ، أو رد فعل على قسوة مكبوتة .

من هنا نرى أن التكوين العكسى كالكبت يساعدنا على أن يكون سلوكنا مقبولا من المجتمع ، ويعفينا من مواجهة رغباتنا المنافرة التي نكره أن نواجهها .

#### 9 - العزل Isolation

حيلة لا شعورية يم بها فصل الأفكار والرغبات والمعتقدات في مقصورات مستقلة منعزل بعضها عن بعض تفادياً لما يسببه التقاؤها وجها لوجه من صراع وقلق . بهذه الحيلة يتفادى كثير من الناس مايقوم بن تصرفاتهم الحلقية في مجالات الحياة المختلفة من تناقض . فقد يكون الرجل صادقاً في بيته كاذباً في عمله أويؤدى العبادات ومحافظ علما بينا يتسم سلوكه في تجارته بالغش والحداع فيما ينهى عنه الدين ، وإنه ليعمى عن رؤية ما يوسم به سلوكه في هذه المواقف المختلفة من تناقض بل يرفض الاعتراف بهذا التناقض أو يبرره فيقول لك هداه دقة وتلك

دقة». وكثيراً مايعزل الطفل رغباته وتصرفاته فى المدرسة حيال أترابه ومدرسيه عن رغباته وتصرفاته فى البيت مع اخوته ووالديه ، بل إننا نحن الكبار نحتفظ باتجاهات الطفولة ومعتقداتها الحمقاء جنباً إلى جنب مع معتقدات سن الرشد الناضجة . كل فى حظيرة منغزلة عن الأخرى . فالعزل حيلة من بجعل عينه لا تعلم مافعلت شماله . وهذا شل بارز لعدم تكامل الشخصية أى عدم انتظام سماتها فى وحدة منسجمة الأجزاء .

والعزل شبيه بالكبت فى أن كليهما خداع للذات . غير أنه مختلف عن الكبت فى أن الفرد يشعر ويفطن إلى وجود الطرفين المتصارعين لكنه لا يدرك ما يينهما من تناقض .

وبالعزل نستطيع تفسير الذهانى الذى يعتقد أنه ملك عظيم ، ومع هذا يقوم بمسح الأرض أو تمهيد الأسرة فى المستشفى عن طيب خاطر دون أن يفطن إلى مابين اعتقاده وسلوكه من تناقض ، أو ذلك الذى يعتقد أنه أغنى أهل الأرض ومع ذلك يستجدى سيجارة أو قرشاً من زملائه .

#### ۱۰ ـ التقمص : dentification

هو اندماج الفرد فى شخصية آخر أو شخصية حماعة نجحت فى الظفر بالأهداف التى يفتقدها ، أو للتخفف من صراع نفسى . فنحن نميل إلى تقمص من ينعمون بما حرمناه حين نقرأ عنهم أو نفكر فهم أو نشاهدهم على المسرح (١) .

من ذلك أن تتقمص الفتاه المحرومة شخصية الممثلة انى تعجب بها وأن يتقمص الطفل شخصية أبيه ليشعر بالقوة التى يصبو البها وأن يتعلق التلميذ الضعيف تعلقاً شديداً بمدرس المادة المتخفف فيها ، وأن

<sup>(</sup>۱) التقدم من المفاهيم الأساسية التي تستعين بها مدرسة التحليل النفسي على تفسير نشأة الشخصية عند الطفل عن طريق تمثل خصائص والديه أو من يقوم مقامهما . والتقمص ليس مجرد محاكاة بل هو عملية توحد واستدماج ( انظر ٥٠٥ )

يتقمص الفتى شخصية النادى أو الجماعة التى ينتمى اليها ويفاخر بذلك تعويضا عمايشعر به من نقص، وأن يتقمص الرجل «شخصية «مهنته أو بلدته» يزهو بما تتسمان به شهرة و تقدير . بل قد يتقمص الآباء شخصيات أولادهم فيشعرون بما يشعر به الأولاد من مختلف ألوان السرور والحزن والحب والكره . وغالباً ماتكون حظوظ هؤلاء الأولاد خبراً من حظوظ آبائهم ينعمون في الحياة بما يفتقده الآباء منها ، كذلك بمكن اعتبار رغبة بعض الناس في تكوين أسرة نوعاً من التقمص للاطفال ، يأمل به الأبوان نوعاً من الخلود الموعود .

فالشعور بالنقص والعجز من الدوافع القوية للتقمص ، أويستهدف التقمص التغلب على الحزن أحياناً كتلك الطفلة التي ماتت قطتها فأعلنت أنها صارت قطة وأخدت تحبو على أربع وامتنعت عن الأكل على المائدة . ومن الدوافع القوية أيصاً التحرر من القلق والحوف مما يبدو كثيراً في ألعاب الأطفال حن يقوم الطفل بتمثيل دور طبيب الأسنان ويقوم بخلع ضرس أخيه الأصغر ، أو حين يضع «القطرة» في عين دميته أو حين محاكي الحيوانات المتوحشة في صوتها ومشيتها.

التقمص بالمعتدى : قد يؤدى الخوف الشديد من شخص معتد ، قد يؤدى بالمعتدى عليه أن يتقمص شخصية المعتدى ، تلك كانت حال بعض الأسرى فى المعتقلات النازية إذ كانوا محاكون حراسهم فى حركاتهم ولباسهم وأفكارهم ومشاعرهم ويستسلمون لهم استلاماً ، بل ويعاملون من يفد إلى المعسكرات من أسرى جدد معاملة جافية عاتية ، كذلك يفسر لنا كيف انقلب الهودى التائه بعد أحقاب من الاستكانة والخنوع إلى شيطان يعتدى على شعب فلسطين والعرب ... إنه تقمص شخصية جلادية النازيين فى معسكرات الاعتقال أثناء الحرب العالمية الثانية ، وقد أتاح هذا التقمص للمواطن الاسرائيلي فرصة للتغلب على خوفه من العرب بل جعله محاجة إلى العدوان علمهم على غرار ماكان يفعله النازيون به ، وبذا استعاد توازنه النفسي في اسرائيل.

ويبدو التقمص واضحا فى الاعتقادات الباطلة التى محتضنها الذهانيون إذ يعتقد أحدهم أنه نابليون بونابرت فيلبس ثبابه وقبعته المشهورة ويحاول أن يحاكى حركاته ومشيته وأسلوبه فى الأمر والنهى .

#### 11 \_ العدوان Aggession

سيباغته على حنن فجأة .

هو ايذاء الغير أو الذات أو ما يرمز اليها وغالبا ما يقرن بانفعال الغضب وللعدوان صور شي منها العدوان عن طريق العنف الجسمي، والعدوان باللفظ: بالكيد والايقاع والتشهير ... وقد يتخذ أشكالا أخرى غير مباشرة كاسراف الوالد في مطالبه ونواهيه ، أو عصيان الطفل أوامر والديه ، أو تضييق المعلم على طلابه بافراطه في النقد والتهديد . أو يبدو العدوان في الغمز والنندر حين تنم النكته اللاذعة عن عدوان دفين . وقد محدث العدوان في الواقع أوفي الحيال وقد كان «فرويد» يرى أن الميل إلى العدوان (١) . والتدمير استعداد غريزى قائم بذاته أي دافع فطرى كالجوع والعطش محتمه التكوين العضوى غريزى قائم بذاته أي دافع فطرى كالجوع والعطش محتمه التكوين العضوى اللانسان ، وهو عام مشرك بين الناس جميعا على اختلاف حضاراتهم . فالانسان لابد له أن يعتدى كما لا بد له أن يأكل حتى إن لم يعتد عليه معتد ، أي حتى إن لم يلق إحباطا. غير أن البحوث التجربية وأظهرها محوث «دولارد أي حتى إن لم يلق إحباطا. غير أن البحوث العدوان لا يصدر عن غريزة ، بل يكون في العادة نتيجة احباط سابق ، أو توقع لهذا الاحباط . فالانسان بل يكون في العادة نتيجة احباط سابق ، أو توقع لهذا الاحباط . فالانسان

ومن ناحية أخرى فقد كشفت البحوث الانثروبولوجية أن الميل إلى العدوان لا أثر له فى بعض القبائل البدائية كقبيلة أرابش (أنظر ص ٢١٥) التى يتسم أفرادها بالهدوء والدعة والمسالمة ، ويمقتون العنفوالتسلط مقتا شديدا.

يغضب ويعتدى فى المواقف التى تهدد أمنه وماله أو تلك التى تشعره بالتحكم والحرمان . وقد يكون العدوان وسيلة للتمويه على شعور بالنقص، أو لتوكيد الذات وإعلان الشخص المهمل عن وجوده ، أو لأنه يتوقع أن خصمه

<sup>(</sup>١) يجب التمييز بين العدوان من حيث هو سلوك وبين العدواينة أو الميل إلى العدوان من حيث هو دافع .

والعدوان إما عادى أو شاذ ومن علامات الشاذ أنه متكرر هائم طليق محدث دون سبب يدعمو اليه ودون تقدير لعواقبه الضارة .

غير أن أبرع ماكشف عنه a فرويد » هو طرق تصريف العدوان إن أصاب العدوان نفسه احباط . هنا يزاح هدف العدوان فاذا بالشخص يوجه عدوانه إلى الناس والأشياء أو إلى نفسه .

العدوان المزاح: إن حالت عقبات دون العدوان المباشر على مصدر الاحباط بأن كان شخصا مرهوب الجانب كالأب ، أو يحبوبا كالأم ، أو يحبرما كصديق، تحول العدوان وانصب على أول «كبش فداء» يلقاه فى طريقه ، إنسانا كان أم حيوانا أم جادا . فالطفل الغاضب من والديه أو مدرسه قد يضرب طفلا آخر أضعف منه أو يعذب حيوانا أليفا أو يكسر آنية الزهر أو يحطم الاثاث . والأب الغاضب من رئيسه قد يصب جام غضبه على أولاده . والجاعة التي يحكمها رئيس مستبد قد تحتار واحدا منها يكون ضعيفا أو مخالفا وقد يكون أحسن واحد فنها في عمله فتعزو اليه سوء سير الأمور أو تحمله مسئولية ما حدث من إرتباك في العمل . وقد دل احصاء أمريكي على أن حوادث الاعتداء على الزنوج في جنوب الولايات المتحدة تزداد وتشتد كلما هبطت أسعار القطن كأنهم هم المسئولون عما حل بهذا الحصول من بوار . وفي هذا ما يشهد بأن الانسان ليس مخلوقا منطقياً بل غلوق سيكولوجي . أي أنه ينزع بطبعه إلى استعادة توازنه النفسي دون نظر إلى من يصب عليه عدوانه — ظالما أو مظلوما .

العدوان المرتد : إن كان المعتدى عليه ممن نشئوا على الاعتقاد بأن كل عدوان إثم وخطيئة ، أو حيل بينه وبين تصريف العدوان بأية صورة كأن خاف من تعرضه لايذاء المعتدى ارتد عدوانه إلى نفسه ، وتلك حال الطفل المغتاظ الذى يضرب رأسه فى الحائط أو يشد شعره أو يلتى بنفسه على الأرض حين يعجز عن توجيه عدوانه إلى والده . ويتخذ العدوان المرتد صورا شي منها إسراف الفرد فى لوم نفسه ، أو اصابته بالهبوط والاكتئاب ، أو

بمرض سيكوسوماتى كارتفاع ضغط الدم ، أو الانتحار ، وبحدثنا أصحاب مدرسة التحليل النفسى أن الانتحار وهو قتل النفس قد يكون فى بعض الآونة بديلا عن قتل الغير . من هذا نرى أن القانون الذى يسود دنيا النفس هو بعينه شريعة الغاب «كل أو فأنت مأكول».

ولقد اتضح عن طريق التجريب أن العدوان المباشر بالضرب أو السب أو التوبيخ أى الذى يوجه إلى مصدر الاحباط مباشرة وبصورة غير رمزية أى بغير التشنيع والايقاع ... أجدى بكثير فى خفض التوتر والقلق ، وأجلب للراحة والتخفف السريع . لكن الموانع الاجتماعية شمى . كما اتضح أن كبت المشاعر العدوانية من أشيع أسباب القلق العصابى عند من لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم إن وجه اليه اتهام ، أو أصابهم ظلم ، أو طردوا من اعمالهم .

# capitalisation الاحتماء بالمرض الجسمى

إن عجز الفرد عن بلوغ هدفه بعد أن بذل قصارى جهده فقد يصطنع المرض الجسمى هربا من لوم الناس ومن لوم ضميره على ما مى به من فشل وهو لا يصطنع المرض عن قصد بل عن طريق المحاولات والاخطاء اللاشعورية فقد وجد من خبر اته السابقة أن المرض بجلب اليه عطف الناس واهمامهم به ، وأنه يعفيه من مواجهة المواقف العصيبة ومن نحمل المسئوليات ... لذا فهو يستغيث به كلما ارتطم بمشكلة تحبط دوافعه. والعصابيون بجدون الراحة في هذه الحيلة . فالكاتب الفاشل أو الذى يكره عمله يصاب بتشنج في يده اليمي ، والمعالب ملتعثر قد يصاب قبيل الامتحان بصداع شديد أو كلال حاد في بصره ... وقد تطول فترة النقاهة أكثر من المتوقع لدى شخص يرى أن المرض أكثر ارضاء لنفسه من مواجهة الواقع المؤلم . كذلك قد يصاب بعض الجراحين بارتعاش اليد الهسترى ... أى دون سبب عضوى ... نتيجة صراع ففسى بين بارتعاش اليد الهسترى ... أى دون سبب عضوى ... نتيجة صراع ففسى بين الجراح حين يهم بعملية جراحية ولا ترتعش حين يكتب خطابا لزوجته الجراح حين يهم بعملية جراحية ولا ترتعش حين يكتب خطابا لزوجته والاحماء بالمرض حيلة هروبية تربرية استعطافية في آن واحد .

## : atonement التكفير

التكفير حيلة دفاعية تدرأ عن الفرد وطأة الشعور بالذنب (وخز الضمير) وهو شعور رجيم غالباً ما يقرن بالحجل والاشمرزاز من النفس والاكتئاب . فالتاجر الغشاش يكثر من الصدقة ، والماليك في مصر اكثروا من بناء المساجد ، وانوبل» مكتشف الديناميت رصد جائزة مالية كبيرة من أجل السلام . والمصاب بالوسواس محرم نفسه من مباهج الحياة ..

وقد سبق أن ذكرنا أن وخز الضمير اقترن في نفوسنا اقترانا وثيقاً بالعقاب ، بحيث يصبح الفرد في حاجة الى التكفير للتخفف من وخز ضميره (انظر ص١٧٢) وذلك بانزال العقاب على نفسه. ولا شك ان للتكفير صوراً اخرى كالتوبة والصدقة والاعتدار والاعتراف بالذنب .. لكنا سنقتصر على عقاب الذات ، مادياً أو معنوياً .

نحن نلاحظ فى حياتنا اليومية أناساً لا ينقصهم الذكاء أو الحبرة لكنهم يتصرفون على الدوام بصورة تؤدى الى اخفاقهم فى أعمالهم ومهنهم، كأن يعجزوا عن التفاهم الصحيح المريح مع زملائهم، أو يلجئوا الى التكاسل أو التغيب دون عذر ، أو بمتنعوا عن ممارسة بعض نواحى النشاط التى تعود عليم بالفائدة والتوفيق والنجاح ... فى حين أن هناك اشخاصاً آخرين دونهم فى الذكاء والشخصية ومع هذا يعملون على النجاح وينجحون .

وفى المصانع عمال يتورطون فى حوادث العمل بصرف النظر عن نوع أعمالهم ، وهم يتورطون فيها ويكررونها بوجه عام ، فى المصنع وفى البيت وفى الشارع ، بالرغم مما لديهم من خبرة وذكاء وصحة موفورة وسلامة فى الحواس .. وقد اتضح أن هؤلاء لا مجدى معهم الا العلاج النفسى

وقد ظهر من دراسة الامراض النفسية أن هناك أناسا يتصيدون لأ نفسهم متاعب ومشاكل وصعوبات ، مالية أو مهنية أو عائلية أو صحية لا ينالهم منها الا العنت والتعب والمشقة والعذاب ، يعرضون عن أسباب النجاح ، ويلتمسون أسباب الفشل أو الهوان .. مرة بعد اخرى ، مع ما قد يكون لديهم من ذكاء وخبرة يكفلان لهم تجنب كل ذلك .. وأعجب من هذا أن الدنيا إن إقبلت على أحدهم فأصاب نجاحاً مادياً أو اجتماعياً ، لم يلبث أن يختل ميزانه مما بحرمه لذة الفوز ويعطله عن السير في سبيل هذا النجاح ، أو يعود به سيرته الأولى زال عنه ما أصابه من يعود به سيرته الأولى زال عنه ما أصابه من اضطراب . من أمثال هؤلاء التاجر الذي يصيب ثراء فلا يلبث أن بضيعه في القيار ، والفتاة التي بحول اهلها دون زواجها ممن تحب ، حتى إذا ما سويت الأمور وارتضوا بهذا الزواج ، اصيبت برودة جنسية .. إنهم قوم يضيقون بالسعادة ولا يقوون على احتمالها ، لا بجدون لذة الا في الألم ، ولا راحة الا في التعب ، ولا سعادة الا في الشقاء .. وإن تكرار الحوادث والمصائب التي تكل بهؤلاء بجعلهم بحسون أو يعتقدون أنهم أناس كتب علهم النحس أو جارت عليهم الاقدار .. لكنه الضمير الغاضب (الأنا الأعلى) الذي لا بهذا الإ إذا انزل صاحبه العقاب بنفسه .

ويبلغ وخز الضمير في مرضى الوسواس والاكتئاب النفسي حداً من القسوة والحطورة ما يجعل الحياة جحيا من العداب ، وعبثاً لا يطاق . هنا تستحوذ على المريض حاجة ملحة الى انتقاد نفسه واتهامها وعقامها ، والى معاناة العداب والفشل .. ومنهممن ينتحر ! (أنظر المازوخية النفسية ص١٧٣).

والمحرم العائد الذى لا يكاد بخرج من السجن إلا ليعود اليه ، مع أن ما يناله من عقاب بدنى ونفسى أكثر مما يناله من غنم ، كأنه لا يتجنب العقاب بل يبحث عنه . ان من درسوا مجرمين كثيرين يعرفون أن هناك حالات غير قليلة لا يردعهم العقاب مع مالديهم من ذكاء وعلم بنتائج الجريمة وأكثر من هذا فبالرغم مما يتاح لهم من حياة سهلة بجدون انفسهم عاجزين عن الكف حتى في هذه الحياة التى يعيرفون انفسهم بأنهم يرغبونها . وقد دلت دراسة حالات من هؤلاء انه حتى البيئات الجيدة جدا لا تردع إن كانت هناك دوافع لا شعورية باقية من الطفولة تقف للفرد بالمرصاد ، وتجعله عدو نفسه والمجتمع ، وتحرمه ايضاً من الظفر باللذة ومباهج الحياة .

واخيراً : فمن منا نحن جميعاً يعلو سلوكه وافعاله الى المستوى الذى يرضى عنه ضميره ؟ نحن إذا جمعنامجلس فرح وأخذنا نضحك من أعماق قلوبنا قلنا على الفور «اللهم اجعله خيراً» . وفى حفلات العرس والقران ندعو الله أن «يتمم نحير» . هذا نوع من القلق ، قلق (الأنا) ازاء (الأنا الأعلى) .. كأن الضمير المتجهم لا يطيب له أن تطيب لنا الحياة !

## حيل دفاعية أخرى:

هناك حيل أخرى غير السابقة تشير إلى أن الشخص يعانى أزمة نفسية منها فركاليدين بشدة وفر قعة الأصابع وحكمؤ خرة الرأس ومنها الاسراف فى الأكل والتدخين والكلام والحركة والنوم وقضم الاظافر وممارسة العادة السرية والحلجات العصبية وغيرها.

لقد لوحظ أن الجاعات البشرية الفقيرة تسرف فى النشاط الجنسى كأن اللذة الجنسية نوع من التعويض عن الحرمان من الطعام . ومن الملاحظ أيضاً أن المحروم من العطف والحب يأخذ فى الأكل بشراهة . فالأكل وسيلة من وسائل التخفف من التوتر والقلق . ذلك أنه ينشط الجهاز العصبى الباراسيسى ويبطئ من نشاط القلب ، ويحفض ضغط الدم ، ويعمل على استرخاء . العضلات .

أما شرب الحمر ففيه هروب من مواجهة الواقع ومن مواجهة النفس و ما بها من صراعات ، وفيه خيالات علوانية عقيمة و تنفيس وهمى أجوف و به يتغلب الفرد على الحجل والتردد ومشاعر النقص والقلق والاكتئاب والشعور بالاغتراب ، وفيه ارضاء للضمير الغاضب (الشعور بالذنب) الذي لا بهدئه الا إنزال العقاب بالنفس ... وقد تكون الحمر وسيلة للتخفف من أوجاع جسمية ، أو طلبا للنوم ، أو خلاصا من التعب ، أو درء للملل . وشارب الحمر إدماناً يكون في العادة من ذوى الحساسية المرهفة لأعباء الحياة ، أو من الذين لم يتعلموا كيف يسوون يزلزلون عند الإخفاق في عمل ، أو من الذين لم يتعلموا كيف يسوون مشاكلهم مع الناس أولا فأول بطريقة سوية ... وبئست الحيلة الحمر ، فقد جمعت كل أنواع العقاب الذاتي ، المادى والمعنوى !

# ٥ ــ وظيفة الحيل الدفاعية وخصائصها

رأينا أن الحيل الدفاعية وسائل لخفض الةلق والتوترات المصاحبة للازمات النفسية على إختلاف أنواعها ومصادرها . فهى تهون من وطأة العقبات الماديه والمعنوية التى تعترض الفرد ، كما تقيه من معرفة عيوبه ونقائصه ونياته الذميمة والرجيمه فتبقى له على احترامه لنفسه ، وبعبارة أخرىفهى ذرائع تقى الأنسان من الآلام التى تأتيه من جسمه ومن نفسه ومن الناس ، ومن ثم فهى تعينه على تحمل أعباء الحياة وصدماتها ، وتهبه شيئا من الراحة والهدوء وقي تعينه على تحمل أعباء الحياة واحدة نقول إن وظيفة هذه الحيل هى وقاية «الأنا » وحايته مما محتمل أن نحل توازنه فيهار . فكأنها شبهة بتلك العمليات العصبية العضلية التى يقوم بها الجسم على الفور وبصورة آلية مى أوشك اتزانه أن نحتل فيسقط . أنها محاولات للاحتفاظ بالتوازن النفسى . وهذا من فوائدها .

كما رأينا أنها أساليب تحفف من التوتر والقلق لكنها لا تحل المشكلات ، فالانسحاب واعترال الناس قد يقى الفرد من الشعور بالفشل فى صلات الاجتماعية ، لكنه لا يحسن هذه الصلات . والاعتداء على شخص برئ أو اشباع رغبة فى أحلام اليقظة قد يكون صهام أمن مؤقت لكنه لا يحل إشكالا ، انها كالعقاقير المهدئة أو المخدرة تخفف الألم لكنها لا تفعل شيئا لازالة أسبابه الجوهرية . وبعبارة أخرى فهى لا تحقق التوافق الكامل بين الفرد وبيئته ، أو بين الفرد ونفسه ، لذا تسمى بالحيل اللاتوافقية . إنها نصر قريب وهزيمة بعدة .

وهى حيل خادعة يخدع بها المرء نفسه والناس ويتتى بها مواجهة الواقع وذلك بأسلوب النعامة التى تدفن رأسها فى الرمل ، لذا فهى تعوق الانسان عن الاستبصار فى نفسه .

ومع هذا فهى ليست أساليب شاذة ، فكل الناس ، كبارهم وصغارهم يصطنعوها بقدر قليل أو كبير ، وإن كانت تبدو بصورة صارخة لدى المصابين بأمراض نفسية وأمراض عقلية كما رأينا . غير أنها تصبح ضارة شاذة وتمزق تكامل الشخصية إن افرط الفرد فى الالتجاء اليها كلما صدمه أمر مشكل أو موقف آزم بدل إن يواجهه فى جرأة وصراحة ويعمل على حله بطريقة واقعية مباشرة ، أو إن أعمت الفرد عن رؤية عيوبه ومشاكله الحقيقية أو أخفتها عنه اخفاء تاما موصولا ، أو إن أثرت فى تقدير الفرد لنفسه وفى صلاته بالآخرين تأثيرا ضارا (١) .

ويرى بعض العلماء أنها حيل فطرية فى حن يرى آخرون أنها أساليب يكتسها الفرد ، لا عن طريق التفكير والتعقل ، بل عن طريق المحاولات والاخطاء اللاشعورية أو عن طريق المحاكاة غير المقصودة لمن حوله من الناس ، وذلك ابتداء من عهد الطفولة . وبما أنها استجابات تؤدى الى خفض التوثر والقلق أى الى راحة الفرد من الألم فهى تنزع الى أن تتكرر وتثبت وفقا لمبدأ التدعيم فى التعلم . ومن ثم تصبح عادات مكتسبة يصدر عها السلوك بطريقة آلية لا شعورية كأغلب العادات كلما ارتطم الفرد بمشكلة واعترضه أحباط . لذا فهى استجابات تكتسب لا شعوريا أى عن غير قصد ، وتستخدم لا شعوريا أى عن غير قصد ، وتستخدم لا شعوريا أى عن غير قصد . ويذا لا يستطيع الفرد معرفة ما يصطنعه مها الا عن طريق التحليل النفسى — الذي كان لمؤسسه الفضل فى الكشف عنها .

غير أنها تعمل أحيانا على مستوى شبه شعورى وبذا يستطيع الفرد التفطن الى وجودها ، وهذا يعينه على ضبط سلوكه والتحكم فيه واستخدام طرق أخرى أجدى وأكثر واقعية ازاء مشاكله وأزماته.

ونشر أخيرا الى أن الحيل الدفاعية المعتدلة لا تكنى أحيانا لخفض القلق الناشئ عن الأزمات ، ولذا يلجأ الفرد الى تضخيم هذه الحيل والاسراف فى استخدامها . وهنا تكون هذه الحيل المتضخمة أعراضا للامراض النفسية والأمراض العقلية الى سنعالجها فى الفصل القادم .

<sup>(</sup>۱) تتضخم هذه الحيل على نحو صارخ فى حالات التأزم النفسى المنيف ، فقد وجد كابون ) Gappon (كابون ) من دراسة سلوك عشرين مريضا وهم فى حالة الاحتضار أن العدوانى يصبح أكثر عدوانا ، وأن الخائف القلق يشتد به الذعر، وأن من يصطنع النكومس أو الانسحاب أو الإسقاط يغلو فى اصطناعها .

فها أشبه انقلاب هذه الحيل من وسائل دفاعية الى أعراض مرضية بما عدث فى جسم المريض بالسل الرئوى . فقرحة السل لا تشبى الا إذا أفرز نسيج الرئة مواد كلسية حول الميكروب لتحد من نشاطه وهذه وسيلة دفاعية حسنة من دونها يكون الموت الوشيك . غير أنه قد يحدث أن يشتد هذا التكلس وبمتد ويتجاوز القصد فينهى الحال الى انتفاخ فى أوعية الرئة . عند ثذ يكون المريض قد بجامن السل ليموت بهذا النفاخ (بضم النون) emphysema

# الفصل لشاني

# الأمراض النفسية والعقلية

#### ١ ـــ التوافق وسوء التوافق

التوافق حالة من التواؤم والانسجام بين الفرد ونفسه وبينه وبين بيئته تبدو في قدرته على ارضاء أغلب حاجاته وتصر فه تصر فاً مرضياً ازاء مطالب البيئة المادية والإجماعية . ويتضمن التوافق قدرة الفرد على تغيير سلوكه وعاداته عندما يواجه موقفاً جديداً أو مشكلة مادية أو أجياعية أو خلقية أو صراعا نفسياً .. تغيير ا يناسب هذه الظروف الجديدة . فان عجر الفرد عن إقامة هذا التواؤم والانسجام بينه وبنن بيئته ونفسه قيل إنه «سيء التوافق» أو معتل الصحة النفسية . ويبدو سوء التوافق في عجز الفرد عن حل مشكلاته اليومية على اختلافها عجزاً يزيد على ما ينتظره الغنر منه أو ما ينتظره من نفسه ولسوء التوافق مجالات عدة ، فهناك سوء التوافق الذاتي والإجباعي . وسوء التوافق المهني وسوء التوافق الإسرى أو الدراسي أو الديني .. على أن سوء التوافق في مجال معن يكون له صداه وأثره في المحالات الاخرى ، فالانسان وحدة جسمية نفسية إن اضطرب جانب منها اضطربت له سائر جوانها . لذا فغالبا ما تجتمع ضروب سوء التوافق لدى الشخص عــــلى اختلاف في شدتها وظهورها من مجال الى آخر ، فيكون الشخص سي التوافق ، الى حد كبر في المحال المهني ، ودون ذلك في المحال الديني أو الأسرى .. وبعبارة أخرى فضروب سوء التوافق المختلفة أغصان تتفرغ على شجرة سوء التوافق العام .

## مظاهر سوء التوافق العام :

لسوء التوافق العام مظاهر شتى ودرجات تختلف شدة وعنفا وإزماناً واستعصاء على العلاج والاصلاح . فقد يبدو فى صورة مشكلة سلوكية مما يعرض لكثير من الاطفال كاضطراب النوم ، أو الإعراض عن الاكل ، أو التبول اللاارادى ، أو السرقة والهرب من البيت .. أو مما يعرض للمراهقين كالتمرد الشديد أو الانطواء على النفس . أو يتخذ صورا أشد عنفا كالامراض النفسيه ، والاضطرابات والسيكوسوماتية ، والانحرافات الجنسية أو الإدمان أو الاجرام . وأخطر ضروب سوء التوافق هي الامراض العقلية ، تلك الإمراض التي تجعل الفرد غريبا عن نفسه وعن الناس ، خطرا على نفسه وعلى الناس مما يقعده عن العمل ويضطر المحتمع الى عزله والاشراف عليه وعلاجه .

ومن الأعراض التي تشترك فيهاهذه المظاهر السابقة المختلفة: قلة انتاج الفرد، وعدم شعوره بالسعادة والرضا، وانحفاض وصيد الإحباط لديه، وغيرها من علامات اعتلال الصحة النفسة .

إن سى التوافق إما ثائر على المحتمع ، أو هارب من المحتمع ، أو عالة على المحتمع ، أو عاجز عن مسايرة المحتمع .

#### ٢ ــ أسباب سوء التوافق

- إن عجز الفرد عن التخفف من أزمته النفسية بطرق واقعية أو عن طريق الحيل الدفاعية المعتدلة ، لجأ إلى أساليب ومحاولات شاذة لحل أزمته ، منها المرض النفسي أو العقلي أو السيكوسوماتي أو الإجرام ... مثل ذلك كمثل الجسم يقاوم المرض الميكروبي بوسائل دفاعية غير عنيفة في أول امر ، ثم يلجأ آخر الأمر إلى وسائل عنيفة كالحمي . كذلك الحال حين يعجز الانسان عن الاحتفاظ بتوازنه النفسي عن طريق الحيل الدفاعية المعتدلة ، فإنه يصطنع آخر الأمر وسائل شاذة لحل الأزمة النفسية التي يواجهها . مثل ذلك كمثل ارتفاع درجة الحرارة في الحمي فهو محاولة للشفاء فضلا عن أنه دليل على وجود اضطراب . هذه الوسائل ما هي إلا حيل دفاعية كثيراً ما تبدو في صورة رمزية (١).

<sup>(</sup>۱) تبدو أصالة مدرسة التحليل النفسى فى أنها قدمت نظرية وظيفية عن المرض النفسى فالمرض النفسى محاولة للتوافق ومجهود لِتسوية المشاكل التى لم ينجح الفرد فى تسويتها بطريقة أدعى إلى الرضا .

غير أن الأزمات النفسية لا تحكى قصة سوء التوافق كلها ، فهى لاتخبرنا لماذا يصمد بعض الناس وينهار آخرون ؟ هنا بجب أن نلتفت إلى ماضى الفرد كله ، إلى وراثته ونوع تربيته فى الطفولة المبكرة ، وما تعرض له من صدمات انفعالية ، وماكسبه من عادات واتجاهات صالحة أو غير صالحة للتكيف ... فمن ابتلى بوراثة معيبة وتربية طائشة تحبط حاجاته الأساسية وتخلق فى نفسه ضروباً شتى من الصراعات تحول دون تكامل شخصيته ، كان أدنى إلى الانهيار أمام الشدائد والأزمات من غيره . ولقد ذكرنا من قبل أن تكامل الشخصية شرظ ضرورى للصحة النفسية والتوافق السليم (ص ٤٦٧) وسيزداد هذا الكلام وضوحاً فها بعد .

هذه زوجة تتوق إلى الانجاب لكن لديها موانع جسمية تحول دون ذلك انها قد تلجأ إلى العلاج الطبى وهذه طريقة مباشرة سليمة لحل الأزمة التي تعانيها ، أو تتقبل المحتوم يصير وتحاول ارضاء بديلا لدافع الأمومة كأن تنخرط في مهنة التدريس أو التمريض أو تتبنى طفلا أو قطأ أو كلياً . فأن لم تجد في ذلك إرضاء كافياً فقد تلجأ إلى أساليب أكثر إغراباً وابعد عن السواء كالعدوان أو النكوص والقاء اللوم على كل شيء ، أو تسرف في نشاطها الاجتماعي إلى حد الهوس ، أو تستهتر بالمخدرات . كل ذلك على حسب تربيتها وخراتها السابقة وتكوين شخصيتها . فإن لم تفلح هذه الوسائل في خفض ماتعانيه من توتر وقلق فقد تصطنع حيلا أكثر شذوذاً كأن تقع صريعة مرضنفسي كالهستريا أو الوسواس ، أو تصاب عرض سيكوسوماتي يبدو في انقطاع كالهستريا أو الوسواس ، أو تصاب عرض سيكوسوماتي يبدو في انقطاع الطمث والغثيان وانتفاخ البطن وغيرها من أعراض الحمل الكاذب . أحداً قد اعتدى عليها بالفعل وتبدأ في اتخاذ الإجراءات القانونية ضده فعسلا .

يتضح لنا مما تقدم أن الأمرُاض النفسية والأمراض العقلية ما هي

إلا وسائل شاذة للتخلص من أعباء وأزمات نفسية لا سبيل إلى التخفف منها إلا بالتورط في هذه الأمراض . أنها مظاهر للهزيمة في معترك الحياة ، وإن شئت فقل إنها مخابيء يفزع اليها الفرد من غارات الحياة الدنيا .

#### ٣ ــ الشخصيات السوية والشاذة

ليس الفصل بين الشخصية السوية والشاذة بالأمر اليسير وذلك لاختلاف وجهات النظر إلى السواء والشذوذ . فهناك معايير مختلفة للفصل ، من أهمها :

1 — المعيار الاحصائي : يرى أن الشخص السوى هو من لاينحوف كثيراً عن المتوسط . وبعبارة أخرى فالسوى هو المتوسط هو الذي عثل الشطر الأكبر من مجموعة الناس وفق المنحنى الاعتدالي ومن مبزات هذا المعيار أنه يراعى ما بين ضروب الانحراف من تدرج ، فيمنز بين الحالات الخفيفة والمتوسطة والعنيفة من سوء التوافق ، غير أنه يبدو غريباً حين نكون بصدد سمات مثل الذكاء أو الجمال أو الصحة. فالألمى وذات الجمال الصارخ وذو المائة عام الذي لا يشكو أمراضاً ، يعتبرون شواذاً وفق هذا المعيار . لذا يتجه علماء النفس إلى قصر الشذوذ على الانحراف في الناحية السلبية فقط .

٧ ــ المعيار المثالى: يرى أن السوى هو الكامل المثالى أو مايقرب منه: فقوة الإبصار السوية ليست قوة الابصار المتوسطة بل المكتملة. هذا هو المعيار الذى يقصده المحالون النفسيون حين يقولون إنه ليست هناك شخصية سوية . غير أن هذا المعيار قد لا يكو ن له وجود على الإطلاق من الناحية الاحصائية فى نواحى الذكاء أو الجمال أو الصحة مثلا .

۳ - المعيار الحضارى: : يرى أن السوى هو المتوافق مع المجتمع ،
 أى من استطاع أن يجارى قيم المجتمع وقوانينه ومعاييره وأهدافه . ولهذا

المعيار أكثر من عيب ، فهو يرى السواء فى الامتثال لقوانين المحتمع وقيمه حتى إن كانت فاسدة تتطلب من الفرد العمل على اصلاحها وتغييرها بدلا من التكيف لها ، ومن عيوبه أيضاً أنه يختلف من حضارة إلى أخرى . فن المألوف فى بعض القبائل البدائية أن يتزوج الرجل أما وابنتها فى آن واحد . ووأد البنات خشية الإملاق لم يكن جريمة فى الجاهلية . والانتحار فى الحضارة الغربية دليل على اضطراب نفسى أو عقلى فى حين أنه ظاهرة سوية فى اليابان فى بعض الظروف . والارتياب الشديد وتوهم العظمة والاضطهاد التى نراها من أعراض «جنون الاضطهاد» تعتبر سلوكاً لا انحراف فيه عند الهنود الحمر فى بعض قبائل الساحل الشالى المحيط الهادى .

\$ - المعيار الباثولوجي: يرى أن الشخصيات الشاذة تتسم بأعراض كلينكية معينة كالمخاوف الشاذة والوساوس والأفكار المتسلطة وارتفاع مستوى القلق عند العصابين ، وكالهلوسات والاعتقادات الباطلة واضطراب التفكر واللغسة والانفعسال عند الذهانيين ، وكالنزعات الاجرامية والانفعرافات الجنسية في الشخصيات السيكوباتية (١). ويؤخذ على هذا المعيار عدم تحديد الدرجة التي يجب أن يصل الها انحراف السلوك أو اضطراب الانفعال مثلا حتى مكن اعتباره شذوذاً.

ومع أن السواء والشذوذ ينداخل بعضهما مع بعض كما تتداخل فصول السنة محيث لا يمكن أحياناً تحديد الحد الفاصل بينهما تحديدا حاسماً غير أن هناك طرزاً من الشخصيات الشاذة لا يرقى الشك إلى شذوذها .

<sup>(</sup>۱) السيكوباتية حالة مرضية تبلو في سلوك اندفاعي متكرر يستهجنه المجتمع أو يعاقب عليه ، وذلك دون علامات على الضعف العقل أو المرض النفسي أو المرض العقل أو المرض العلم أو المسرع . ومن أعراضها البسيطة الفشل المتكرر في الزواج أو المهنة أو الصلات الاجتماعية . ومن الأعراض الجسيمة الاختلا سوالتزوير والنصب والاحتيال والادمان والبغاء واعداءات الجنسية . أن السيكوياتي يعبر عن أزماته بتحدى المجتمع والحروج على نظمه ، أو التخل عن جميع المسئوليات والاستسلام لحياة عبث وفوضي .

والرأى الشائع اليوم هو أن السواء والشذوذ بمكن اعتبارهما قطبى (متصل) السواء قطبه الموجب . وبعبارة أخرى فالفارق بين السوى والشاذ فارق فى الدرجة لافى النوع .

#### ٤ \_ اضطر ابات الشخصية

جرت العادة على أن تصنف الشخصيات الشاذة صنفين . صنف يسمى بالاضطرابات العضوية أو البنائية للشخصية ، وآخر يسمى بالاضطرابات الوظيفية فالأولى هي ماكان للاضطراب فها أساس عضوى فسيولوجي معروف كتلف في النسيج العصبي الممخ أو تصلب في شرايينه ، أو اختلال هرموني عميق ، أو تلوث مكروبي . أو اضطراب كبير في عملية «الأيض» . من أمثالها بعض الأمراض ، العقلية كجنون الشيخوخة وجنون المخدرات والشلل الجنوني العام ، أما الاضطرابات الوظيفية فهي التي ترجع في المقام الأول إلى أحداث في التاريخ السيكولوجي للشخص أي إلى صدمات انفعالية وأحداث ألمية واضطرابات في العلاقة الانسانية تعرض لها الفرد منذ طفولته الباكرة إلى أن أصيب بالاضطراب . وبعبارة أخرى فهي اضطرابات تكون العوامل النفسية بوهرية غالبة في إحداثها . من أمثالها الأمراض النفسية ، والأمراض السيكوسوماتية ، وبعض الأمراض العقلية وبعض الانحرافات الجنسية ، والأحرام النفسية المنشاء والأمراض العقلية الوظيفية ، وللمستزيد أن يرجع إلى المراجع الخاصة (١) .

#### الأمراض النفسية

المرض النفسى أو العصاب neurosis هو اضطراب وظيفى فى الشخصية ، أى ليس له أساس عضوى ، يبدو فى صورة أعراض نفسية وجسمية مختلفة منها القلق والاكتئاب والوساوس والأفكار المتسلطة والمخاوف الشاذة والتردد المفرط والشكوك التى لا أساس لها وأفعال قسرية يجد المريض نفسه مضطراً إلى ادائها بالرغم من ارادته . ومن

 <sup>(</sup>١) أنظر « الأمراض النفسية والعقلية – أسبابها وعلا جها وآثارها الاجماعية » العثرلف طبع دار المعارف ١٩٦٥ .

هذه الأعراض تعطل حاسة الحواس أو شلل عضو من الأعضاء دون أن يكون لهذا التعطل أو الشلل سبب جسمى أو عصبى ... هذا هو المرض النفسي من حيث أعراضه ، أما من حيث هدفه فهو كما قدمنا عاولة شاذة لحل أزمة نفسية مستعصية . إن العصابي لا تكفيه الحيل الدفاعية المعتدلة في خفض مالدبه من قلق ، لذا يلجأ إلى الإسراف فيها طمعاً في استعادة توازنه وليست هذه الحيل المشتطة الا أعراض المرض . والاكتئاب العصابي والمخاوف الشاذة وغيرها (١) وهناك أمراض نفسية مختلطة والاكتئاب العصابي والمخاوف الشاذة وغيرها (١) وهناك أمراض نفسية مختلطة تتألف أعراضها من خليط من اعراض الأمراص النفسية المختلفة .وهي كثيرة اللديوع.

#### ٥ ــ الهستريا

لهذا العصاب صورتان هما الهستريا التحولية والهستريا الانفصالية: الهسريا التحولية : تتمنز بأعراض جسمية ، حسية وحركية ، كالعمى والصمم أو فقد الحساسية للالم فى بعض أجزاء الجسم أو شلل الأطراف أو فقد القلارة على النطق والكلام . غير أن هذه الأعراض ليس لها أساس عضوى . فالعمى الهسترى الذى يصيب بعض الطلبة قبيل الامتحان فيعفيهم من حضوره لا ينشأ من تلف فى شبكية العين أو فى المركز البصرى بالمخ . ومن الغريب أن المريض فى هذه الحال يستطيع أن يتجنب الاصطدام بالناس والأشياء التي تعترضه فى طريقه مما يدل على أن الشبكية سليمة لكنه لايستطيع القراءة أو الكتابة أو المذاكرة ، كأن المريض يصطنع هذه الأعراض ، عن غير قصد شعورى صريح هرباً من موقف عسير أو تنصلا من تبعة أو استدراراً لعطف الناس. وقد يزول العمى فجأة كما ظهر فجأة . من

<sup>(</sup>۱) يجب التعبير بين المرض النفسى والمرض العصبى . فهذا الأخير اضطراب عضوى المنشأ أن ينشأ من تلف يصيب الجهاز العصبى ، كالمشلل النصلى ، وأكثر حالات الصرع ، والتهاب الدماغ السباق .. وعلا جه عند العليب الأعصاب ، أما المرض النفسى فعلا جه عند العليب النفسى أو المحالج النفسى أو المحال النفسى .

ذلك أن بعض التلاميذ يصيبهم الصداع في صباح أيام معينة يحشون فبها الدهاب إلى المدرسة لأنهم لم يؤدوا واجباتهم ، فإن سمحنا لهم بالبقاء فى المنزل زال الصداع على الفور ومن ذلك أيضاً أن بعض الجنود في الجبهة يصيبهم شلل وظيفي ، أي نفسي المنشأ في سيقانهم أو أيديهم فيكون عذراً مقبولا لإعفائهم من القتال دون لوم من المحتمع ودون لوم من ضائرهم . وقد يظن أن هذا تمارض مقصود ، لكن كثيراً من هؤلاء قضى عليهم بالاعدام بتهمة التمارض دون أن يتخلوا عن أعراضهم ، مما يستبعد فكرة التمارض .. حتى إذا ما انتهى القتال زال هذا الشلل من تلقاء نفسه ومن ذلك أيضاً أن بعض العمال أو الكتبة ممن بجدون أنفسهم مرغمين على المضى في عمل يكرهونه ، يصيبهم الشلل في أيديهم اليمني cramp ، فإن لجأ أحد هؤلاء إلى استخدام يده البسرى بدلا من اليمني ، برثت اليمني وتشنجت اليسرى مما يدل على أن السبب في هذا التشنج نفسي ، وأنالتمردهوتمردهالنفس ، لا تمرد اليد، ومما مجدر ذكره أن القلق لايكون شديداً في هذا العصاب لأن الأعراض الجسمية تحمى المريض من مواجهة المواقف التي تثير في نفسه القلق. من هذا يتضح أن المريض يجنى من وراء عصابه ربحاً ، وأن الحيلة الدفاعية الرئيسية في هذا العصاب هي «الاحتماء بالمرض|لجسمي».

الهستيريا الانفصالية: تضم مجموعة من الأعراض منها الإغماء والنساوة (بكسر النون) والتوهان والتجوال النوى. فيها يفصل المريض شطراً من حياته ويستبعده من حيز الشعور هو الشطر الذي يثير شجونه وقلقه وصراعاته القديمة.

أما النساوة amnesia فتبدو فى عجز المريض عن تذكر اسمه أو سنه أو محل إقامته أو عن تعرف أقاربه وأصدقائه .. وكأن تنسى الأم ما عمت إلى موت ابنها بصلة على حين تستطيع أن تتذكر ماعدا ذلك من أحداث لم تعاصر الفاجعة . هنا تبدو الفائدة الدفاعية للنسيان الناشىء عن كبت ما يسبب التوتر والقلق (أنظر ص ٣١٣).

والاغماء الهستيرى من أعراض الهستيريا الانفصالية . وهو يختلف عن اغماء الصرع فى أن المريض لايؤذى نفسه كما يفعل المصروع ، ولا يفقد شعوره فقداناً تاماً ، كما أنه لا يعض لسانه أو يفقد التحكم فى مثانته وأمعائه كما يفعل المصروع ، ثم يعود إلى حالته العادية سريعاً كأن شيئاً لم يكن .

أما الربح الذي يجنيه الهسترى فواضح في حالة الاغماء. فنوبة الإغماء التي تصيب زوجة رفض زوجها أن يشترى لها فستاناً فتحمل الزوج على شرائه .

التوهان: fugue يبدأ الطالب في الذهاب إلى الامتحان فيرى نفسه بعد ساعتين في مكان آخر ، أو يبدأ العامل في الذهاب إلى محل عمله فيرى نفسه على حين فجأة في قريته ، أو يترك المريض منزله إلى مكان أو بلد آخر بمكث فيه أياماً أو أسابيع أو أعواماً ينتحل خلالها لنفسه اسماً جديداً وشخصية أخرى ، وذات يوم يفطن على حين فجأة أنه في مكان غريب لا يعرف كيف ذهب اليه وقد نسى كل ما حدث في أثناء هذه الرحلة الغريبة . من هذا نرى أن التوهان حيلة لاشعورية تدفع عن الفرد التوتر والقلق بهروبه الفعلي مما يواجهه من مشاكل وأزمات .

ويدخل فى نطاق التوهان ما يسميه الناس (الشخصية المزدوجة) ، فما هي إلا توهان طويل الأمد.

التجوال النومى: somnambolssm يهب المسريض من نومه فيقوم بأعمال معينة فى المنزل أو خارج المنزل .وخلال تجواله تكون عيناه مفتوحتين كلياً أو جزئياً وهو يتفادى ما يصادفه من عقبات فى طريقه ، ويسمعنا إن تحدثنا اليه ، ويطيع أوامرانا عادة إن طلبنا اليه أن يعود إلى فراشه . وحين يصحو فى الصباح لا يتذكر شيئاً مما حدث . فإذا هززناه أوصحنا به

أثناء تجواله استيقظ فى العادة وأخذته الدهشة من وجوده فى هذا الموضع الغريب . ويستمر التجوال عادة من ١٥ إلى ٣٠ دقيقة . والمتجول قد يؤذى نفسه أذى بالغا أثناء تجواله ، وهذا خلاف ما يظنه الناس ، فقد حدث أن أحد هؤلاء دهمته سيارة بينها كان يعبر الطريق . ومن الخطأ أيضاً ما يظنه الناس من أن ايقاظه أثناء تجواله خطر عليه .

والتجوال النومى شائع بين المراهقين ، وقد يحدث اللاطفال والراشدين . وهو أكثر شيوعاً عند اللاكور منه عند الأناث . إنه حلم متحرك يتجسد فى حركات . وهو ككل حلم يستهدف تحقيق رغبة محبطة أو حل مشكلة معلقة . فها هو ذا ولد فى العاشرة من عره كان يتجه أثناء تجواله إلى فراش أمه فيقبلها ثم يعود إلى فراشه . وقد اتضح أنه سبق له أن تشاجر معها شجاراً عنيفاً ولم يكلم أحدهما الآخر طوال أربعة أشهر . . وآخر كان يعتدى بالضرب على زوجة أبيه النائمة أثناء تجواله .

#### الشخصية الهستىرية:

للاشخاص المرشحين للامراض النفسية والأمراض العقلية شخصيات معينة لها سمات تميزهم عن غيرهم من الناس. فإن اشتدت الضغوط على الفرد تفككت شخصيته وأصيب فعلا بالمرض. فمن سمات الشخصية الهستيرية القابلية الشديدة للايحاء والاتكال الشديد على الغير في عهد الطفولة ، والاسراف في التبرير واستدرار العطف وخداع الذات، وهي سمات تتكون وتترسخ لدى الطفل الذي نسرف في تدليله ومدحه ، ونكر من اطرائه واثابته على عمل الواجب ، أو نفرط في العناية به أثناء مرضه ، ونحرص على محايته من أقل ضرر أو خطر ، ولا نترك له فرصة للعمل المستقل والتفكير المستقل بل ناعه يعتمد علينا في كل شيء .

ونسبة الاصابة بالهستىريا بين النساء أكبر منها بين الرجال ، لأن

النساء يتعرضن فى أغلب الثقافات لضغوط نفسية اجتماعية ، جنسية وغير جنسية ، أكثر من تلك التى يتعرض لها الرجال ، ولأن الأعراض الاستعطافية أليق بالنساء منها بالرجال .

#### ٣ \_ عصاب الوسواس القهرى

من الأعراض البارزة لهذا العصاب الوساوس والاندفاعات القسرية والأفعال التكفرية ، فأما الوسواس obsession فهو فكرة أو شعور متسلط يلازم الفرد كظله فلا يستطيع منه خلاصاً مهما بذل من جهد ومهما حاول اقناع نفسه بالعقل والمنطق ، هذا مع اعتقاده بسخف هذه الفكرة أو الشعور ، أو تعارضهما مع الأخلاق والقانون . فهذه امرأة تستحوذ عليها فكرة أنها ستنبت لها لحية ، أو أنها ستذبح طفلها الصغير وهي تعرف تمام المعرفة أن هذه الفكرة سخيفة لكنها لاتستطيع منها فكاكاً مع أنها تسبب لها شقاء موصولا . وهذا شاب تستحوذ عليه فكرة أن الفتيات لا تحبه أو أنه مريض بالسل أو أنه سيصاب بالجنون . وهذا أب يستبد به الخوف أن ابنه سيكون ضحية بالجنون . وهذا أب يستبد به الخوف أن ابنه سيكون ضحية الطعام . وآخر يستبد به الشعور بأنه ناقص أو خاطيء . وقد تكون الفكرة المتسلطة مشكلة دينية أو فلسفية فاذا به يظل يسائل نفسه وما مصرى بعد الحياة ؟ » أو «لماذا خلقت ؟ » ، «ماذا كنت قبل أن أولد ؟ » .

ويرجح أن يكون الوسواس حيلة دفاعية ضد أفكار لاشعورية غير مقبولة وغير محتملة ، فانشغال الذهن بأشياء تافهة بمنع الأفكار المؤلمة من اقتحام الشعور أو يكون تكويناً عكسياً ضدها ، كقلق الوالد الزائد على طفله الذى يكرهه الوالد لا شعورياً ـ هذا ماتراه مدرسة التحليل النفسى .

أما الاندفاع القهرىcompulsion فهو ميل قهرى لايقاوم إلى أداء

بعض الأعمال وتكرارها على الدوام حتى إن ادرك الفرد أنها حمقاء أو غير مستحبة. من هذه الاندفاعات الاسراف في غسل اليدين بالماء والصابون أو بالكحول كلما لمس الوسواسي كتاباً أو باباً أو صافح شخصاً ، ومنها التأكد قبل النوم مرات كثيرة متنالية من أن الباب مقفل ، أو من أن أحدا لا يختىء تحت السرير . ومنها أن ينطق الفرد بألفاظ وعبارات معينة ، أو أن يمضى فى قضم أظافره بعنف أولاينتهى من تلخين سيجارة إلا إلى أخرى . ومن هذه الاندفاعات أيضاً عد درجات السلم كلما صعد ، أو لمس كل شجرة يمر بها في الطريق . ومنها المغالاة فى مراعاة الدقة والنظافة والنظام والمواعيد وقواعد العرف مغالاة لا توسط فيها ولا هوادة ولا اعتدال .. وأغرب من هذا كله ذلك الرجل الذي كان بجد نفسه مرغماً على قراءة كل سطر ١٦ مرة قبل أن ينتقل إلى السطر الذي يليه ، أو ذلك الذي كان حمّا عليه أن يصعد سلم منزله ويهبط منه أربع مرات قبل أن يستطيع دخول شقته ... غير أن الوسواسي يجد راحة في القيام بهذه الأعمال ، ولو منعناه من أدائها أشتد به التوتر والقلق ، فكأنها حيلة دفاعية تدرأ عنه ما يعانيه من شعور شاذ بالذنب وتوتر نفسي موصول . وآبة ذلك أنه مخضع نظام حياته اليومية لأساليب وعادات وطقوس منحرفة يلتزمها منتهى الشدة والصرامة كأنه موكل بعقاب نفسه .

والملاحظ أن الوسواسي يكون في العادة من ذوى الحساسية الخلقية المرهفة بما يشير إلى أنه يلقى عنتاً شديداً من ضمير صارم يجعله شديد الحساب لنفسه على كل شيء يفعله . ومن هنا كانت مغالاته في التدقيق والاهتمام بالتفاصيل ومراعاة النظام والمواعيد والتردد حيال كل قرار يتخذه والتهرب من الأعمال التي تتطلب البت السريع . وبعبارة أخرى فالوسواسي شخص يعانى عقد ذنب . وقد رأينا من قبل أن من يعانى عقدة ذنب يكون في حاجة ملحة موصولة إلى «التكفير» و «عقاب الذات» حتى يتخفف من وخز ضميره الصارم الأرعن رأنظر

ص ١٧٢) والمشاهد أن أغلب الأعراض في هذا المرض تتسم بطابع التكفير وعقاب الذات. فالاسراف في غسل اليدين يقترن عادة بحوف شاذ من القذارة والتلوث بما بمكن تفسيره بأن هذا الاغتسال تطهير رمزى لدوافع ورغبات آثمة مكبوتة ، وبذا يكون الاغتسال حيلة تكفيرية التخفف من شعور خفي بالذنب أما عقاب الذات فيهلوف في أن المصابين بهذا العصاب يميلون إلى حرمان أنفسهم من مباهج الحياة ومن الظفر بنعيم في متناول أيديهم ، أو يسرفون في اقامة الشعائر والعبادات أو ينسحبون من الحياة وينقطعون للتنسك.

ومهما بلغ ذكاء الوسواسى وثقافته فهو دائماً شديد التطير يؤمن إيماناً راسخاً ما تحمله أفكاره ورغباته ونياته من قوة خارقة وسلطان مطلق بالرغم من علمه بأن المنطق لا مجيز ذلك. ويبدو هذا التفكير السحرى لديه في غسل يديه مراراً وتكراراً كما قدمناً. (١)

# الشخصية الوسواسية :

المعرضون للاصابة بالوساوس هم من شبوا على عقدة ذنب ومن شجعوا على العناد لديهم كبتاً عنيفاً بالعقاب والتهديد. ومن صفاتهم التزمت والمغالاه فى المراجعة والتدقيق والإهمام بالصغائر والشكليات. يفزعون من التصرف والمرونة ويفضلون إن يروا الطريق أمامهم محدد المعالم واضح الخطوط.

والوسواس أكثر الأعصبة استعصاء على العلاج ، لذا يسمى سرطان الأمراض النفسية .

<sup>(</sup>۱) يدل التحليل النفسى على أن القذارة التى يجهد المريض فى التطهو منها إنما هى قذارة معنوية ، أى رغبات ومشاعر يعتبرها المريض دنساً وشرا . فالاعتسال فعل مادى يستخدم لإبطال دنس معنوى ، مثله فى ذلك مثل الطقوس السحرية كاطلاق البخور لطرد الأرواح الشريرة . أما اختصاص اليدين بالإغتسال فلأن اليد كانت ومائزال الأداة لأولى للاعتداء المباشر وغير المباشر على الناس والأشياء ، فلا تكاد توجد جريمة لا تستخدم اليد ومن ثم ارتبطت اليد بالذنب . وقد صور شكسبير ليدى (مكبث) تفسل يديها تكفيرا عن القتل .

سبق أن تحدثنا عن القلق العصابي ، ذلك القلق الهائم الطليق المجهول المصدر ، وقلنا إنه عرض مشترك في حميع الأمراض النفسية والأمراض العقلية (أنظر ص ١٦٩) ، غير أنه في عصاب القلق أظهر الأعراض وأكثرها بروزاً ، فهو أشد عنفاً ، وأطول بقاء ، وأكثر تعطيلا للفرد . وعتلف هذا العصاب عن غيره من الأعصبة . في أنه مخلو من الحيل الدفاعية التي تمتص القلق وتخفف من وطأته كالأعراض الجسمية في المستبريا التحولية أو الوساوس والاندفاعات القهرية في عصاب الوسواس لذا فالمصاب بهذا المرض يكون تحت رحمة القلق مباشرة دون دفاع . لذا يعد هذا المرض محاولة (خائبة) وليس مجرد محاولة (شاذة) لخفض قلق المريض .

وقد قدمنا أن القلق انفعال قوامه الخوف. فمن الطبيعي أن تتجلي في هذا العصاب المظاهر النفسية والجسمية لانفعال الخوف. فمن المظاهر النفسية للفسية لعصاب القلق ، حالة دائمة من الضيق والتوجس الهائم الطليق مهما سارت الأمور حوله سيراً حسنا . هذا التوجس الدائم يجعل الفرد بطبيعة الحال عاجزاً عن تركيز انتباهه واتخاذ القرارات ، وحتى إن اتخذ قراراً تحطفه الحوف مما قد يؤدى اليه هذا القرار من عواقب وخيمة إنه يتوقع الشر من كل شيء ومن كل مصدر ، ويرى في كل حدث نذيرسوء ، ويؤول كل ظن على أسوأ وجه ، ولا يرى الجانب المشرق من الأمور وكثيراً مايود المريض أن يحل به مايتوقعه من شر وخطر ، الانتظار . وحتى إن آوى إلى مضجعه لم بجد راحة بل وجد أرقاً ، الانتظار . وحتى إن آوى إلى مضجعه لم بجد راحة بل وجد أرقاً ، وإذا به قد أخذ يستعرض أخطاءه الحقيقية والموهومة ، القريبة والبعيدة ، ويتحسر على مافات . فاذا ما أتم استعراضه وتحسره شرع يتوجس خيفة ويتحسر على مافات . فاذا ما أتم استعراضه وتحسره شرع يتوجس خيفة الكابوس يرى فها أن أحدا يطارده أو يخنقه أو يقتله أو أنه يسقط من الكابوس يرى فها أن أحدا يطارده أو يخنقه أو يقتله أو أنه يسقط من

مكان مرتفع . ومن أعراضه النفسية أيضاً الشعور بالارهاق ، فترى المريض يتصرف كما لوكان متعباً أو ليست لديه طاقة كافية لمواجهة الموقف ، أو كأنه مشغول بشيء آخر ، فإذا به لا ينتبه إلا إلى جزء فقط مما يدور حوله .

أما الأعراض الجسمية فنها فقد الشهية للطعام ، وتقبض القلب وخفوقه وارتفاع ضغط الدم ، مع شحوب وغثيان وعرق وارتجاف الأطراف هذا إلى كلال فى البصر ، ودوار شديد ، مع كثرة التبول واسهال وانتفاخ فى البطن ، وغصة فى الحلق وعدم استقرار حركى .. إنه شخص يكابد حالة فزع مزمن . وقد يخطىء المريض فيظن أن ما يشعر به من خوف نتيجة طبيعية لاضطراب حالته الجسمية ، بل قد يخطىء الطبيب نفس الحطأ .

وغالباً ما يصحب عصاب القلق (توهم المرض) hypochondia وهو الانشغال الزائد بأمراض يوهم المريض نفسه أنه مصاباً بها في حين أنه صحيح سوى ، أو الاهتمام الزائد باعضاء الجسم واجهزته حين تضطرب اضطراباً خفيفاً لايستحق كل هذا الانزعاج . وكثيراً مايدعي الشخص القلق المرض عن قصد أول الأمر ثم لا يلبث أن يعتقد بأنه مريض (لاتمارضوا فتمرضوا فتموتوا) .

ويتسم التاريخ الماضى للمريض بالانطواء وفرط الحساسية والارتياب ومشاعر شديدة بالذنب من عجزه عن بلوغ مستوى طموحه الذى يرسمه فى العادة عالياً غير واقعى . الواقع أن حالة المريض مهذا العصاب شبهة محالة الطفل «ألبرت» الذى أصبح مخاف كل ما يشبه الفأر الأبيض فى منظره وملمسه فى أن كليهما يعانى تعميم القلق (أنظر ص ١٦٧) . ومما مجدر ذكره مادلت عليه التجارب من أن الأشخاص المنطوين يسهل عليهم اكتساب الاستجابة الشرطية وتعميمها بدرجة أكبر من المنبسطين ومتى تكونت الاستجابة الشرطية وهى الخوف من شيء معن أصبحت عرضة لأن تشرها مشرات أخرى لاعداد لها شبهة بالمثير الأصلى .

غير أن التاريخ الماضى للمريض لا يعدو أن يكون عاملا ممهداً للمرض لايكفى لاندلاعه إن لم يتفاعل مع عوامل مفجرة منها على سبيل المثال خوفه من فقدان مركزه الاجتماعى ، أو خوفه من افتضاح أمره من خطأ ارتكبه ، أو خوفه من انطلاق رغباته المحظورة ، الجنسية أو العدوانية بما يهدد أمنه ، أو خوفه من الفشل فى قرار اتخذه ، أومشروع يهم به .

\* \* \*

والأمراض النفسية شائعة بين الناس أكثر مما نظن ، وكلما اشتدت زحمة الحياة وزاد الصراع بين الناس ، وعنف المجتمع بأفراده فاشتد و في مطالبه ، كلما زادت شيوعاً وتفاقت أضرارها . غير أنها أكثر انتشاراً من الأمراض العقلية ، وأصحابها لا يعزلون عادة في معازل صحية ، بل ينتشرون في كل مكان . ومع أنهم مصدر متاعب كثيرة لمن يتصلون بهم اتصالا قريباً ، إلا أنهم لا يكونون في العادة خطراً على غيرهم أو على أنفسم .

بل يرى بعض أطباء النفوس المعاصرين أننا حميعاً عصابيون ، فى حبن يرى آخرون أن الأمراض النفسية شائعة بن الناس شيوع أمراض الجهاز التنفسي بن مرضى الجسم ، وأن نصف المرضى الذين يترددون على عيادات أطباء الجسم لايعانون أمراضاً جسمية بل نفسية .

#### ٨ ــ الأمراض العقلية

المرض العقلى أو الذهان اضطراب خطير فى الشخصية بأسرها يبدو فى صورة اختلال شديد فى القوى العقلية وإدراك الواقع ، مع اضطراب بارز فى الحياة الانفعالية وعجز شديد عن ضبط النفس مما بحول دون الفرد وتدبير شئونه و بمنعه من التوافق فى كل صوره : الاجتماعى والعائلى والمهنى والدينى .. لذا يتعن عزل المريض ورعايته فى معازل خاصة والأمراض العقلية إما عضوية وهى ماكان لها أساس عضوى معروف

وراثى أو غبر وراثى ، كتلف النسيج العصبى من الزهرى أو المخدرات أو تصلب شرايين المخ ، ومنها جنون الشيخوخة ، وجنون المخدرات، والشلل الجنونى العام ، أما الذهان الوظيفى أو النفسى المنشأ فهو الذهان الذى لا يعرف له حتى اليوم أساس عضوى معروف ، أو هو الذهان الذى لاتكفى العوامل العضوية ، العصبية والكيماوية ، لتفسير نشأته وأعراضه ، بل تكون العوامل النفسية جوهرية غالبة فى هذا التفسير . وللذهانات أصناف وفئات وشعب للمستزيد أن يطلع على تفاصيلها فى مراجع علم نفس الشواذ والطب النفسى . وسنكتفى بالكلام عن ذهان وظيفين هما ذهان الفصام والذهان الدورى .

#### الذهان والعصاب:

يشترك الذهان مع العصاب في بعض الأعراض كالوساوس والقلق والاندفاعات القهرية والمخاوف الشاذة (١) غير أن الذهان ينفرد ببعض الأعراض منها الهلاوس والهذاءات Delusions . أما الهلا وس فد ركات حسية خاطئة لا تنشأ عن موضوعات واقعية في العالم الخارجي . وقد سبق أن درسناها في فصل الادراك الحسي . وأما الهذاء فاعتقاد باطل راسخ يتشبث به المريض بالرغم من سخفه وقيام الأدلة الموضوعية على خطئه وبالرغم من تأثيره الخطير في التوافق الاجتماعي للفرد . والهذاءات أنواع منها ١ - هذاءات الاضطهاد كأن يعتقد المريض أن الناس يدسون له له السم في الطعام ، أو أنهم يتآمرون عليه عن قصد وفي غير انصاف لإحباط أعماله ومشروعاته أو أن الفيل في حديقة الحيوانات لايضرب له سلام ! وغالباً ماتكون هذه الهذاءات نتيجة اسقاط انجاهاته العدوانية على الغير . ومنها ٢ - هذاءات العظمة كأن يعتقد المريض أنه شخصية عظيمة هذه الهذاءات تعويضاً زائداً عن مشاعر بالبقص وعدم الأمن ومنها ٣ - هذه الهذاءات تعويضاً زائداً عن مشاعر بالبقص وعدم الأمن ومنها ٣ -

<sup>(</sup>۱) مما يذكر أن مستوى القلق العصابي عند الذهانيين أقل منه عند العصابين ، فهو لدى هؤلاء أعل بقليل من المتوسط ( ۲۰ ٪ ) بينها يصل لدى الدصابيين إلى مستوى ۵۰ ٪ .

هذاءات توهم المرض كأن يعتقد أنه مصاب بالسرطان بالرغم من أن الكشوف الطبية تنفى ذلك . وهناك لل سهداءات التلميح أو التأويل كأن يحال المريض أن كل حركة أو كلمة أو اشارة تصدر عن الغير فائما هي موجهة اليه بقصد سيء ، مما يحمله على اعتزال الناس أو الاحتكاك بهم على اللوام . ثم ٥ – الهذاءات السوادية «بضم السن» وفيها يعتقد المريض أنه مذنب آثم مسئول عن كثير مما حل بالناس من مصائب وعن قيام الحرب العالمية الثانية ، لذا فهو يستحق كل عقاب ينزل به .

ومما يذكر أن الذهانى فى هلاوسه وهذاءاته محسب الخيال حقيقة واقعة . غير أن الخيال فى الهلاوس صورة ذهنية بينا هو فى لهذاءفكرة واعتقاد(١) . وفى كل مهما يشوه ادراك الذهانى للواقع . فهو يرى العالم الخارجي مصدر تهديد واضطهاد أو خداع وخيانة . وبعبارة أخرى فهو يعجز عن التميز بين الخيال والواقع . بل إن عالم الخيال يصبح عنده واقعاً نفسياً يفرض صفاته على الواقع الفعلى فنزيفه . ولا يبدو هذا غرنياً لأن الذهان لايظهر إلا حين يصبح الواقع مؤلماً محيث يعجز الفرد عن مواجهته نفسياً بأية صورة يصبح الواقع مؤلماً محيث يعجز الفرد عن مواجهته نفسياً بأية صورة

إن الذهانى يبدأ بتحريف الواقع كى يتمشى مع مطالبه ورغباته ، كالمرأة التى الهمت رجلا تحبه بأنه يغازلها ويتودد الها .. مع الاحتفاظ بقدر من الاتصال بمن محيطون به . فإن عجز حتى عن تحريف الواقع وفق هواه انسحب من العالم الخارجى والغي الواقع الغاء ، ثم خلق لنفسه عالماً من الأخيلة يغنيه عن عالم الواقع فيكف عن الاستجابة لما بجرى حوله حسفذا في الحالات العنفة حوهذا هو الانتحار النفسي . أما العصابي فلا

<sup>(</sup>۱) يجب التمييز بين الهذاء والوسواس ، فنى الوسواس تحاصر الفرد فكرة ثابتة بأنه مريض بالقلب مثلا . غير أنه يعلم تمام العلم أن هذا الظن ليس له أساس على الإطلاق، وإنها فكرة سخيفة لكنه لا يستطيع أن يتخلص منها بإرادته . وبعبارة أخرى فالوسواس يرى الوسواس شاذا غريبا عن شخصيته ، لذا فهو يقاومه ويدفعه عن نفسه ويفتاظ من استبداده به ، أما الذهافي فيتشبث بهذائه وبدافع عنه ويقاتل من أجله ، فالهذاء قد اندمج في بناء شخصيته اندماجا يجعله لايشعر بغرابته .

يزال متصلا بالواقع مندمجاً فيه يعمل ما فى وسعه لكى يعيش ويتكيف ويقاسى الأمرين حين يشعر بعجزه عن أن يحيا حياة سعيدة ، وبعبارة أخرى فاللهانى شخص أعرض عن الكفاح فى الحياة ، ولا يشعر بأن عليه أن يقدم اعتذاراً عن استسلامه هذا ، وهذا على خلاف الهسترى أو الوسواسى الذى يكافح بالرغم من أعراضه .

والذهانى لا يكون لديه فى العادة «استبصار» فى حالته ، مخلاف العصابى أى لا يكون فى العادة شاعرا بشذوذه . فالعصابى يعترف بعصابه ، ويتألم لحالته ، أما الذهانى فهو متأكد أن كل شى يسير على ما يرام ، وأنه الحق وما عداه الباطل . إنه لا يدرك أن حالته تختلف اختلافا ملحوظا عن غيره من الناس أو عن حالته قبل أن يصاب بالذهان .

ونشر أخيرا إلى أننا كثيراً ما نستخدم كلمة «الجنون» Insantity على أنها مرادفة للذهان . وهذا استعال غير دقيق . فالجنون من مصطلحات الطب الشرعى ، ويتضمن كلا من الذهان وحالات الضعف العقلى الشديد التي تفتضى الحجر الشرعى على الشخص لعجزه عن تدبير شئونه ، وأداء واجباته الاجتماعية ، ولاعتباره غير مسئول عما يقوم به من أعمال .

# Sehizophrenia والفصام - ٩

لهذا الذهان أعراض على درجة كبيرة من التنوع والاختلاف من مريض إلى آخر . غير أن هناك شيئا من الترامل بين هذه الأعراض بعضها وبعض عيث أمكن تصنيفها إلى ستة طرز . وهذه الطرز وإن تميز بعضها عن بعض بأعراض بارزة إلا أنها تشرك جميعها في السات الآتية على اختلاف في الشدة والتواتر من طراز إلى آخر :

۱ — الإنسحاب من الواقع : هي أولى هذه السات وأظهرها . إنه نوع من الإنطو ء الشديد ، فيه يقطع المريض صلته واهيامه بالعالم الخارجي ويوجه كل طاقاته الذهنية إلى عالم من الأوهام والخيالات يعيش فيه فيعفيه من مواجهة مشاكله ومن كل شئ . وإذا به يشعر أن ما حواليه وهم لا حقيقة

فكأنه حالم فى عالم مستيقظ . وهذه تربة صالحة لنمو كثير من الهلاوس والهذاءات ، فتراه يصيح دون سبب ظاهر أو بهاجم الغير ويعتدى عليه استجابة لهذه الهلاوس والهذاءات .

٢ — اضطراب الحياة الأنفعالية : يبدو فى ضحالها وبرودها وجدها وتقلها وعدم ملاءمها للمواقف التى تثيرها . وتبدو هذه الضحالة فى عدم اهتمامه بما مجرى حوله فى العالم الحارجى ، وفى عدم اكتراثه لما يقوم به من أعمال غير لاثقة كالاستمناء العلنى وكشف العورة واللواط العلنى وعدم احتفاله على الإطلاق بنظافته ولباسه .. واستجاباته الانفعالية غالبا ما تبدو سخيفة لا تناسب الظروف التى تثيرها ، فهو يثور لأتفه الأسباب ، ويتقبل موت أبيه كما يتقبل طعامه ، وهو يضحك لما يؤلم ، ويألم لما يثير الضحك . ويبدو التذبذب الوجدانى واضحاً لديه فهو بمد يده اليك يصافحك ثم يسحها قبل أن تمس يدك . أويرفع الملعقة إلى فمه ثم يبعدها عنه عدة مرات توجه اليه ولا يبذل جهدا لعمل شى . وقد يختار ركنا مجلس فيه ذاهلا وقد خلا وجهه من كل تعبر .

\$ \_\_ اضطراب التفكير : يبدو في لغته وأحاديثه بوجه خاص . فالغة مطية الفكر وأداة التعبير عنه إلى حد كبير لذا قد يصبح من الحال عقد حديث معه لأنه لم يعد بهم بغيره ، ولم يعد قادرا على بذل الجهد العادى اللازم لوضع نفسه موضع من مخاطبه ... كما يبدو اضطراب التفكير في عدم تقيده بالواقع بل خضوعه لرغبات المريض وحاجاته الشخصية ... كذلك يبدو في عدم تماسك الأفكار ، بل تدفقها وانتقالها من موضوع إلى آخر لا صلة له به ياهن ذلك قول أحدهم «مما انبي ساشرب الشاى مع إفطارى فلا داعى لأن ألبس حذائي» . وقال آخر «لايدهشني أن تكون الى أصغر منى سنا لكن يدهشني أنك نبهتني إلى ذلك »

والفصاميون يتسم تاريحهم الماضى بالحساسية المفرطة وسرعة الاهتياج والحجل والحياء الشديد والإنطواء والسلبية وعدم الاشتراك في النشاط الاجهاعي والاتكال الزائد على الغير .

ونشير أخيراً الى أن الفصام أشيع أنواع الذهان الوظيفي فى كل بلد من بلاد العالم .

#### ١٠ ــ الذهان الدورى

#### Manic-depressive Psychosis

اضطراب عقلي وظيني تتناوب المريض فيه حالات من الهوس وأخرى من الاكتئاب تتفاوت من حيث شدتها واستمرارها . في حالات الهوس تغزر أفكار المريض وتتدفق متنقلة بسرعة من موضوع لآخر ، كما تبرز انفعالاته ، وتكثر حركاته وكلامه ، ومحاول تنفيذ جميع ما يطرأ على ذهنه من خواطر . ومنهم من تغمره السعادة والمرح فيأخذ في الغناء بأعلى صوته أو في الرقص . وقد ينقلب هذا النشاط الفائض إلى اعتداء على الناس والأشباء أو يتخذ صورة ألفاظ نابية ، واستعراضات جنسية مبتذلة ، واسراف في الصخب مما يقتضي وقف المريض . وغالبا ما تقترن هذه الحالة لهلاوس وهذاءات العظمة والاستعلاء فاذا بالمريض يقص على من حوله ما يقوم به من اختر اعات سهتر لها العالم بأسره . وفي نوبات الاكتئاب (١) Depression الحفيف تهبط مستوى نشاط المريض الجسمي والذهبي ، ويشعر بالقنوط والتعب وفتور الهمة ، فيجد مشقة كبرى في التفكير في أبسط الأمور ، ويفتر اهتمامه بعمله وأسرته وأصدقائه والعالم الخارجي ، كما بميل إلى تضخيم الأمور البسيطة واجترار مضاعفاتها ، محاصره شعور بالذنب من أشباءً حدثت في الماضي وقد لا تكون ذات بال ... كما يستبد به الشعور بأنه عاجز فاشل ولا قيمة له ، وترى المريض يسىر مقوس الظهر ، ويتكلم بصوت منخفض متقطع مهدج ، وقد بدت على وجهه سياء الحزن والكآبة وانكسار النفس . يشكو من الامساك المزمن والضعف الجنسي ... ومن الأعراض

<sup>(</sup>۱) الاكتئاب انفعال قوامه الحزن على أشياء حدثت في الماضى . قد حين أن القلق قوامه الحوف من أشياء يحتبل أن تحدث في المستقبل ، وغالبا ما يتلازم هذان الانفعالان . وهناك اكتئاب عصابي و آخر ذهاف . والأول أقل خدة وخطورة من الثاني . ولاتصحبه هذاءات وهلا وس ، ولا يمنع الشخص من القيام بعمله .

البارزة أيضا الأرق واستيقاظ المريض في الفجر ليجد نفسه في قبضة أفكار سوداء مختلفة ، هذا إلى انقباض في الصباح نحف ويتحسن كلما كثر الهار . وقد محاول الانتحار بالفعل حيى إن كثيرا من هؤلاء المرضى يودعون بالمستشفيات العقلية عقب محاولات انتحارية ... وتشخص هذه النوبات أحياناً بأنها «نورستانيا» . وهو عصاب يتميز بالتعب الجسمى والذهني المزمن مع فتور الهمة . وأغرب مافيه أن المريض يستطيع أن يبذل جهداً كبيراً في اللعبأو أعمال تشوقه لكنه يبدى عدم المبالاة التامة ازاء واجبانه وأسرته.

أما فى نوبات الاكتئاب الحادة فتتضخم الأعراض السابقة ، وتحاصر المريض هذاءات سوادية فيعتقد أنه سبب ما فى الدنيا من مصائب و كثيرا ما يستبد به هذاء ( توهم المسرض ) فيضخم ما لديه من أعراض جسمية بسيطة أو يتوهم أنه ضحية مرض جسمى لا وجود له فى الواقع ، وقد يمتنع عن الأكل بدعوى أن ليست له معدة . ومحاولات الانتحار شائعة فى هذه النوبات خاصة لدى المثقلين بقدر كبير من القلق والعداوة المكظومة يدبرها المريض ويخفيها عن حوله ببراعة تبعث على الدهشة ، وقد يدفعه خوفه الشاذ على مستقبل أولاده أو من يعولهم إلى قتلهم قبل أن ينتحر ، وقد تتطور هذه النوبات الحادة إلى نوبة ذهول لا يتحرك فها المريض ولا يستجيب لشى حوله .

فاذا كان المريض فى نوبات الهوس يوجه عدوانه إلى العالم الخارجى ، فهو فى نوبات الاكتئاب يوجه العدوان إلى نفسه ويسرف فى أنهام نفسه ، كأنه يكابد «عقده ذنب» من تضخم خبيث فى ضميره ، أو كأنه يزضى حاجة إلى عقاب ذاته .

وتستغرق نوبات الهوس أو الاكتئاب أياما أو أسابيع أو شهورا تتوسطها فيرات إفاقة تكون في العادة أطول من مدة النوبة . وفيها يبدو المريض سويا مستبصرا في حالته و ممكن الحديث معه .

ومع أن هذا الذهان يسمى بالذهان الدورى لتناوب الهوس والاكتئاب فيه ، إلا أن بعض المرضى يقتصر المرض لديهم على نوبات الهوس وحدها ، وآخرين على نوبات الاكتئاب وحدها ، وفريق ثالث تكون النوبات مزيجا من الهوس والاكتئاب . وأكثر هذه الصور شيوعا هي النوبات الاكتئابية الحالصة .

لا شك أن الوراثة وعوامل فسيولوجية مكتسبة من العوامل الممهدة لهذا المرض ، أما العوامل المفجرة له فصدمات نفسية كموت شخص عزيز ، أو فشل فى الحياة الزوجية ، أو خيبة أمل الفرد فى عمل خصص له جهوده طول حياته ، ومن أهمها إفلاس الحب .

#### ١١ ــ العوامل الممهدة والمفجرة

#### تضافر العوامل:

كان الناس والعلماء يعزون اضطرابات الشخصية إلى الوراثة أو إلى الصدمات العنيفة التى تصيب الإنسان في حياته . أما اليوم فلم يعد يعتقد أحد من الثقاة أن لها سببا واحدا . فالحياة النفسية ليست من البساطة بحيث يكون اعتلالها رهنا محادثة واحدة أو صدمة واحدة ... إذ لا بد من عدة طبقات من القطران كي تحول الصفحة البيضاء الى اللون الأسود الحالك . الواقع أن اضطراب الشخصية ، كتكويها ، ينجم عن تضافر وتفاعل عوامل داخلية وخارجية شي ، تصنف عادة إلى عوامل ممهدة وأخرى مفجرة . فأما العوامل الممهدة فهي التي ترشح الفرد للاضطراب بأن تمهد الطريق لظهور المرض . أي تحول دون تكامل الشخصية وتخفض وصيد الاحباط . من هذه العوامل الوراثة أو الجبلة المعيمة . وأما العوامل المفجرة فهي التي تندلع في أعقابها أعراض في عهد المراهقة . وأما العوامل المفجرة فهي التي تندلع في أعقابها أعراض الاضطراب ، هي القشة التي تقصم ظهر البعير .

وكل من العوامل الممهدة والمفجرة قد تكون في المقام الأولبيولوجيه أو نفسيه أو اجتماعية .

<sup>(</sup>۱) Constitution: الجبلة ( بكسر الجيم والباء ) هي التكوين البيولوجي للفرد الموروث والمكتسب. فالموامل الجبلية تشمل العوامل الوراثية والعوامل الولادية أي التي تعرض لما الجنين أثناء الحمل أو الوضع ، وعوامل بيولوجية أخرى كافرازات الغدد الصم وفصيلة اللم ...

# أثر العوامل البيولوجية :

لا شك أن الناس يختلف بعضهم عن بعض بالفطرة من حيث درجة الحساسية والتأثر ، ودرجة احمال الاحباط والحرمان ، وكذلك من حيث الحيوية وقوة الدوافع والقابلية للتعلم ( ١). والشخص المستهدف للأمراض النفسية والعقلية تزيد حساسيته وتأثره بضغوط البيئة وأعبائها على الشخص المته سط.

لقد قارن (شيلدز» Shields (١٩٦٢) توائم صنوية نشأت في بيئة واحدة بتوائم صنوية نشأت في بيئة واحدة بتوائم صنوية نشأت معاً من حيث الاستهداف للعصاب ، أى درجة التعرض للاصابة به ، فاتضح له أن التوائم الصنوية تتشابه من هذه الناحية بدرجة أكبر بكثير من التوائم اللاصنوية وعلى أساس هذه الدراسة وغيرها استنتج «أيزنك Eysenck» أن الوراثة مسئولة عن الاستهداف للعصاب بدرجة أكبر بكثير مما كان يظن عادة ، وأن قابلية الانسان للانهيار تحت الضغط الشديد خاصة من خصائص جهازه العصبي المستقل . وبعبارة أخرى فعدم الاتزان الانفعالي الموروث هو العامل الممهد للعصاب ، وأن ضغوط البيئة هي العامل المفجر (٢) (أنظرص١٦١)

كما اتضح أيضاً أن أثر الوراثه نحتلف باختلاف العصاب ، فأثرها فى عصاب الوسواس أعمق منه فى أى عصاب آخر فقد ظهر من بعض الدراسات أن ثلث آباء المصابن به وخمس أبنائهم تبدو لديهم أعراض وسواسية .

وقد قام «كولمان» Kalmann مقارنة توائم صنويه بتوائم لا صنوية فوجد أن التوأم الصنوى إن أصيب بالفصام فان صنوه يصاب به في ٨٦٪ من

<sup>(</sup>١) اتضح أن الشخص المنطوى بالوراثة يجد سهولة في اكتساب الاستجابات الشرطية وتسييها وصعوبة في انطفائها واستئسالها ، وهذا على خلا ف الشخص المنبسط بالوراثة وهنا يبدو أثر الوراثة في نشأة الأمراض النفسية ، فليست هذه الأمراض إلا أنماطا سلوكية اكتسبناها المحذف من الفلة .

 <sup>(</sup>٢) يلاحظ أن هذا الرأى يتعارض تعارضاً جذريا مع رأى ( فرويد ) الذى يرى أن أمام عامل فى التمهيد للاصابة بالعصاب هو أحداث بيئية تقع فى محيط الأسرة فى الطفولة المبكرة.

الحالات ، أما إن أصيب توأم لا صنوى بهذا الذهان لم يصب أخوه به الا في ١٤٪ فقط من الحالات .

وتدور كثير من البحوث الحديثة حول احمال وجود عوامل كماوية بيولوجية خاصة لدى الذهانى الوظيق – تنشأ من عوامل وراثية أو غيرها – ويكون لها أثر في نشأة المرض . من ذلك مثلا أن حقن شخص سلم سوى بنوع من حامض الليسرجيك قد يثير لديه هلاوس شب ة بما محدث في الفصام وأن بعض العقاقير التي تعادل تأثير هذا الحامض تحفض هذه الأعراض الفصامية . ومن محوث حديثة جداً أن حقن شخص سلم بمصل دم أخذ من شخص فصامي يثير لدى السوى بعض الأعراض الفصامية بصورة مؤقتة . .

#### العوامل النفسية والاجتماعية الممهدة :

أشبعنا القول فى الفصول السابقة عن أثر التربية السيئة والصدمات الانفعالية فى عهد الطفولة فى التمهيد لا صطرابات الشخصية فى عهد الكبر ، حى لقد قال بعض المعالجين النفسيين ان كل مرض نفسى أو عقلى وظيفى ما هو الا مأساة كتبت فكرتها فى الطفولة بأيدى الآباء والأمهات ثم يقوم الفرد بتمثيلها فى عهد الكبر . الواقع أن ما يتعرض له الفرد من ضروب للاحباط فى طفولته يخلق فى نفسه صراعات شي تحول دون تكامل شخصيته إلى أى سوء توافقه ، كما أنه يجعله شديد الحساسية لمواقف معينة : لمواقف النقد أو الحرمان أو للمواقف التي يشتم منها رائحة الكراهية أو الاذلال أو فقدان العطف والشعور بالذنب ، فاذا به يستجيب لهذه المواقف استجابات مشتطة أو شاذه . وبعبارة أخرى لقد أصبح شخصا محس وخز الأبرة طعنة منتجر ، ويرى الحبة محسها قبة ، ويسمع الهمسة صبحة . مثل الحساسية النفسية الزائدة كمثل الحساسية الجسمية الزائدة سواء بسواء فدخن التبغ يألف جسمة النيكوتين تدريجا حتى يصبح قادرا على تحمل مقدار منه كان يكني لقتله وهو مبتدىء . على أن اسرافه فى التدخين قد يؤدى به ذات يوم إلى لقتله وهو مبتدىء . على أن اسرافه فى التدخين قد يؤدى به ذات يوم إلى لقتله وهو مبتدىء . على أن اسرافه فى التدخين قد يؤدى به ذات يوم إلى لقتله وهو مبتدىء . على أن اسرافه فى التدخين قد يؤدى به ذات يوم إلى

رد فعل عنيف ، فاذا بالمدخن الذى اعتاد أن يدخن عددا ضخماً من السجاير في اليوم الواحد قد أصبح لا يطيق على حين فجأه تدخين واحدة مها ... ولنذكر بعد هذا كله أن التربية السيئة لا تزود الفرد بالتوجيه اللازم في الطفولة والمراهقة بل قد تزوده بأساليب فاشلة للكفاح في الحياة .

وقد أجريت دراسات واسعة النطاق للمقارنة بين تواريخ حياة اشخاص مضطربي الشخصية وبين أشخاص أسوياء ظهرت منها فوارق كثيرة فيا يتصل مخبرات الطفولة في الأسرة . فكانت العلاقات الأبوية المعيبة أكر شيوعا لدى المضطربين ، كالأسراف في السيطرة والتأديب الصارم ، هذا فضلا عن البيوت المحطمه من أثر الشقاق أو الطلاق أو الفقر ... كما أسفرت الدراسات أيضا عن تشيوع الأمراض الجسمية الشديدة والصدمات الانفعالية في طفولة المضطربين بدرجة أكبر منها في طفولة الأسوياء .

غير أننا بجب أن نأخذ حذرنا في التأويل . فقد دلت محوث أخرى على أن نسبة معينة من الأطفال تنمو نمو سلما حتى في أسوأ الظروف والبيئات ، وأن نسبة صغيرة تنحرف بالرغم من ظروفهم الحسنة . وبعبارة أخرى فالظروف السيئة والصدمات الأنفعالية ليست وقفاً على طفولة المرضى نفسيا وعقليا (١) . ترى هل هناك عامل مجهول هو المسئول عن ذلك ... عامل وراثى أو عضوى أو عامل له صلة بناحية نفسية حيوية لم ينته الباحثون إلى وجوده بعد ؟ .

# العوامل المفجرة :

هى العوامل التى تندلع فى أعقابها أعراض الاضطراب. (صدمات أو أزمات)وقدتكونهذهالعوامل جسمية كالأرهاق أو المرض الجسمى. وهذا ما يلاحظ عند بعضالطلبةقبيل الأمتحان،أوعندبعض الجنود الحديثي العهدبالحياة العسكرية.أوتكون العوامل المفجرة صدمات إنفعالية كخسارة مالية فادحة،أوموت

<sup>(</sup>١) ومع هذا فلا تزال البحوث تدل على أن الكثرة الكثيرة تتوقف صحبّم النفسية على نوع تربيبهم المبكرة .

عزيز ، أو خلف ظن بزوجة ، أو فضيحة اجتماعية ، أو فقدان المركز الاجتماعي ، أو تغير ات سريعة أو عنيقة في حياة الفرد كاختلاف الجو المنزلى بعد الزواج عنه قبل الزواج ، أو كتلك التغير ات التي تطرأ على حياة من بهجرون الريف إلى الحضر أو الحياة الزراعية إلى الحياة الصناعية ، أو تلك التي تطرأ على حياة طلبة البعثات إذ ينتقلون من حضارة إلى خرى مغايرة للحضاره الأولى . من أجل هذا تكثر الأنهيار ات النفسية في المراحل الحرجة من حياة الفرد : في سن البلوغ (١) وعند الزواج أو الإنجاب ، وفي سن اليأس ، وفي سن التقاعد .

ومما بجب ملاحظته أن هذه العوامل المفجرة على عنفها لا تكنى وحدها لظهور الاضطراب الا إذا كان كان الفرد مهيأ لها من قبل محكم جبلته وتربيته الأولى ، أى الا إذا تضافرت وتجاوبت مع العوامل الممهدة .من ذلك أن يحاراً اضطر الى البقاء فى قمرته بالبارجة وهى تغرق ، ثم نجا هو وزملاؤه ، لكنه اصيب دون زملائه نحوف شاذ من المكث فى الأماكن الضيقة . وقد اتضع أنه كان مهيأ لذلك من اختناق اثناء ولادته .

#### هل ينقلب العصاب إلى ذهان ؟

يخشى كثير من المصابين بأمراض نفسية أن تصل بهم الحال إلى الجنون في قلل أو دلك ؟ يرى بعض أطباء النفس وعلما أن العصاب حالة خفيفة أو حالة مبكرة من الذهان «الوظيق» ، وأنه قد ينقلب إلى ذهان ان اشتدت الضغوط المادية والمعنوية على العصابي . هذا إلى أنها يرجعان إلى نفس المحموعة من الأسباب . وحجهم في ذلك أن كثيرا من العصابيين تبدو لديهم هذاءات خفيفة وأعراض اكتتابية واضطهادية ، وأن كثيرا مسن الذهانيين تبدو لديهم أعراض عصابية قبل أن يصابوابالذهان . فعصابي اليوم ذهاني الغد ان اشتدت عليه الضغوط . هذا هو رأى «فرويد» وعدد

<sup>(</sup>١) يلاحظ أن مرحلة المراهقة بما فيها من اضطرابات فسيولوجية واجتماعية وانفعالية قد تكون عاملا مفجراً للعصاب .

كبير من المحللين النفسيين اذ يرون أن العصاب والذهان يقعان على نفس المتصل مع اختلاف في درجة النكوص .

ويرى آخرون أن العصاب مختلف عن الذهان إختلافا جوهريا من حيث الأسباب والأعراض. أى أنها مرضان مستقلان. فالعصابي يظل عصابيا مها اشتدت به الضغوط إذ لديه من الحيل الدفاعية ما يكفيه لمواجهها مها عنفت به. ويبدو أن كفة هذا الرأى هي الراجحة في الوقت الحاضر، إذ تعززها كثير من الأدلة الكلينيكية والتجريبية. هذا هو رأى «أيزنك» الذي يرى أن هناك بعداً متصلا يربط الأسوياء بالعصابين، وبعدا آخر متصلا يربط الأسوياء بالذهانين وهو يقول في ذلك: إن التساؤل - هل هذا المريض عصابي أم ذهاني ، لا يعدله في السخف إلا التساؤل - هل هذا الشخص طويل أم ذكى ؟

#### ١٢ - العلاج النفسي

العلاج النفسى اصطلاح عام يقصد به استخدام الطرق النفسية بمختلف أنواعها لمعونة من اضطربت شخصياتهم اضطرابا خفيفاً أو عنيفاً من علاج قضم الأظفار والتبول اللاارادى إلى علاج عصاب الوسواس وذهان الفصام وللعلاج النفسى طرق شي لكل ميدانها وأسلوبها ومنزاتها وما يناسها من الحالات . وقد تسهم عدة طرق في علاج حالة بعينها . من هذه الطرق العلاج بالايمان ، والعلاج بالايمان ، والعلاج بالايمان ، والعلاج المنصح والتطمين ، والعلاج بالتحليل النفسي ، والعلاج السلوكي ... ومنها العلاج السطحي والعميق ، الموجه وغير الموجه ... والعميق ، الموجه وغير الموجه ... غير أنه يجب قصر هذا الاصطلاح على العلاج الذي يقوم به شخص تدرب عليه تدريبا عمليا فنيا كالطبيب النفسي ، أو الحبير النفسي النفسي ، أو الحبير النفسي النفسي ، أو الحبير النفسي ، أو الحبير النفسي ، أو الحبير النفسي ، أو الحبير النفسي ، أو الأحبير النفسي النفسي الميكياتي ، أو الحبير النفسي النفسي النفسي ، أو الحبير النفسي ، أو الحبير النفسي الميكياتي ، الميكياتي ، أو الميكياتي ، أو الحبير الميكياتي ، ال

ولا يقتصر أثر العلاج النفسى على إراحة المريض من وطأة أعراضه فقط ، بل يعينه فضلا عن ذلك على حل مشاكله الخاصة والتوافق مع محيطه ، واستغلال إمكاناته على خبر وجه . ومها اختلفت طرق العلاج العلمى وأساليبه فهناك خطوات يمر بها كل علاج بعد أخذ تاريخ مفصل دقيق للمريض :

1 — التنفيس الأنفعالى Catharsis ويستهدف معونة المريض على الافصاح عن مشاكله ومتاعبه ، والتعبير عما يعتلج فى صدره من مشاعر وانفعالات وصراعات نفسية مقموعة أو مكبوته كالحوف أو الكراهية أو الاشمئزاز أو الشعور بالذنب . الواقع أن كلام الفرد عن مشكلة يعانيها وسيلة يتخفف بها من قلقه كما أنه قد يزيد المشكلة وضوحا فيسهل حلها . لكن الكلام قد يكون أحيانا تكرارا لا معنى له ، بل أنه قد يزيد من شدة التوتر . هنا يكون الكلام إلى خبر نفسى أجدى وأنفع ، لأنه قد يوجه انتباه المريض إلى طرق جديدة لإدراك المشكلة أو يقترح عليه طرقا أخرى للتصرف .

Y — الاستبصار الذاتى Self-insight : كثيرا ما يعين التنفيس المريض على الاستبصار فى نفسه ، أى فهم دوافعه ومصدر متاعبه وما يلجأ اليه من حيل دفاعية خاطئة لحل مشاكله . فقد يتضح له أنه قد رسم لنفسه مستوى طموح أعلى بكثير من مستوى اقتداره ، أو أن فكرته عن نفسه فكرة خاطئة لا تتفق مع الواقع ، فهو ليس عاجزا أو فاشلا أو منبوذا أو مسلوب الارادة أو لايصلح لشيء .وقد يتضح له أن سببما يعانيه من شعور خى موصول بالذنب إنما سببه تربية قاسية كايحة فى الطفولة جعلته محاسب نفسه على كل صغيرة وكبيرة ، وأن ما يفعله الآن لا يستحق الشعور بالذنب أو أنه متعلق بوالديه عاطفياً أكثر مما مجب ، أو أنه محمل فى أعماقة ميولا عدوانية قوية ، أو ميلا مكبونا إلى أن يكون موضع عطف ورعاية .

۳ - تجدید التعلم Reeducation: کلما زاد استبصار المریض فی مشاکله وما یصطنعه من طرق خاصة لحلها ، زادت قدرته علی تغییر سلوکه وعلی التخلی عن عاداته التوافقیة السیئة وعلی استخدام طرق أجدی للکفاح فی الحیاة والتعامل مع الناس. وکلما انکشفت له دوافعه أصبح

قادراً على التحكم فيها ، قادراً على ضبط سلوكه وانفعالاته ، وعلى أن يتعلم كيف يعبر عن مشاعره العدوانية بصورة يرضاها المحتمع بدلا من كبتها ، في هذه المرحلة أيضاً يستطيع المريض أن يغير طريقة تفكيره ونظرته إلى الناس ، وأن يكون أكثر اعتماداً على نفسه في حل مشاكله ، وأن يستغل إمكاناته على تحو أفضل .. وتعتبر هذه عملية تغيير في بناء الشخصية ، كل هذا والمعالج يعينه على البحث عن طرق تزيد من إرضاء حاجاته بازالة العقبات المادية والنفسية التي تمنعه من ذلك . وقد يقترح عليه تغيير مهنته أو تطليق زوجته أو أخذ إجازة .

وقد محدث هذا التنفيس والتصويب والتعليم خلال مقابلات شخصية أو تحت تأثير مخدر، أو أثناء عملية التداعى الحر فى التحليل النفسى، أو أثناء النوم المغناطيسى، أوخلال مناقشة غير مباشرة بين المعالج والمريض .. كما قد يقتضى العلاج ساعة فى كل يوم، أو خمس ساعات فى الأسبوع كما فى التحليل النفسى ، أو مرة واحدة فى الأسبوع . وكل هذه تفاصيل فنية تحددها طبيعة الحالة الفردية . غير أنه مما لايدعو إلى الاستغراب أن يستمر العلاج أحياناً عامن أو ثلاثة لتقويم شخصية دب فها الاضطراب طوال عشرين أو ثلاثن عاماً ، وسنعرض لأهم طرق للعلاج النفسى الشائعة

### التحليل النفسى :

الإنسان أسير ما يجهل ، فإذا عرف أسبابه وفهم نتائجه تحرر منه . لقد ظل الأنسان عبداً للطبيعة أحقاباً طوالا حتى اكتشف اسرارها فزال خوفه منها واستطاع أن يتحكم فيها . فالمعرفة سبيل من سبل الحرية — هذا هو دستور التحليل النفسي .

أما هدفه فهو تقوية الأنا الضعيف وإزالة ألقيود المكبلة له التى يفرضها عليه الهو والأنا الأعلى والواقع الخارجى ، أى اعادة التوازن بين أركان الشخصية . أما أسلوبه فهو البحث عن مصادر الاضطراب النفسى فى الصدمات الانفعالية والخبرات والدوافع المكبوتة فى الطفولة المبكرة . ذلك أن «فرويد» يرى أن كل حدث بمر بالانسان فى طفولته له أثر فى سائر حياته المستقبلة . ولعل ذلك جاء نتيجة لما لاحظه من أن أغلب المرضى الذين كان يعالجهم كانوا يستعيدون أحداثاً معينة أو أوهاماً ترجع إلى طفولتهم المبكرة الأولى . وسرعان مافطن إلى الصلة بن هذه الأحداث وبن ما أصامهم من مرض .

لكن بما أن المواد المكبوتة تؤذى نفس المريض لو اطلع عليها ، فلوحاولنا استدراجها إلى حيز الشعور فلابد أن يقاوم المريض هذه العملية مقاومة شديدة . فلابد إذن من ابتكار طريقة خاصة للتغلب على هذه المقاومة حتى يتسنى إماطة اللثام عن المصادر الخفية اللاشعورية للاضطراب .

وتبدوهذه المقاومة فى مظاهر شتى منها صمت المريض أو عجزه عن التعبير ، أو عدم محافظته على مواعيد العلاج ، أو تأخره فى الحضور ، أو رفض تأويلات المحلل ، أو التخلى عن العلاج قاطبة ...

وقد اهتدى فرويد إلى طريقتين تعين إحداهما الأخرى لقهر هذه المقاومة :

١ - التداعي الحر ٢ - تفسير الأحلام.

وقد عرضنا لهما فيا تقدم من صفحات هذا الكتاب (ص ٤٧٦ و ٥٥١) .

على أن أهم مابجب مراعاته أثناء التحليل هوأن يكشف المريض بنفسه كيف نشأ مرضه وكيف تطور '. وهنا تبدو مهارة المحلل فى أن يدع الأسباب تفصح عن نفسها حتى يدركها المريض بنفسه و بمجهوده الخاص ويعرف صلتها كالته . أما إن لجأ المحاضرة أوالاتحاء لم يؤد التحليل إلى ماير جى منه من هذا يتضح أن التحليل يتطلب قدراً معيناً من الذكاء عند المريض .

شىء آخر بجب توكيده هو أن مجرد معرفة المريض لذكرياته النفسية ودوافعه المكبوتة وصراعاته اللاشعورية لايكفى للشفاء ، بل لابد له أن يشعر بما لمصق بهذه الذكريات والصراعات من انفعالات مكبوتة كالغضب أو الخوف أو الاشمئز از أو الكره أو الشعور بالذنب أو الرثاء للذات أو الحب المكبوت وبعبارة أخرى فاسترجاع الذكريات لايكفى ، بل لابد من استحيائها أى استرجاعها بمصاحباتها الانفعالية . وتسمى هذه العملية «بالتصريف» ، وفيها يقول فرويد : إن مجرد المعرفة لايغنى فى الشفاء إلا كما يغنى مجرد قراءة قائمة الطعام فى تهدئة الجوع لدى شخص جائع .

التحويل: كشف التحليل النفسي وغيره من طرق العلاج النفسي عن ظاهرة غريبة تحدث أثناء التحليل وتشتد في نهايته ، فموقف المريض من المحلل يكون في أول عملية التحليل موقفاً محايداً لا يصطبغ بانفعال أوعاطفة معينة ، لكنه لايلبث أن يصطبغ بانفعالات وعواطف شتى من الحب الممزوج بالكره ، أو الغضب والعناد ، أو الغيرة أو الاكتئاب أوالاهمال أو الاستخفاف .. بل قد يصل الحال إلى حد اعتداء المريض على المحلل بالقول أو بالفعل . وتأويل ذلك أن التحليل يستثير ذكريات الطفولة وما علق مها من انفعالات وعواطف كرغبة المريض فىالاستثثار بأمه أو أخته أو مربيته ، أوكراهيته لأبيه ، أو غيرته من أخيه .. وبما أن موقف المحلل من المريض شبيه من بعض الوجوه تموقف والديه منه ، إذ بالمريض يسقط ، عن غير قصد ، هذه الانفعالات على شخص المحلل ، كمانسقط مشاعرنا على غيرنا من الناس في حياتنا اليومية. وبعبارة أخرى يصبح المحلل هدفاً لانفعالاًت المريض المكبوتة التي كانت موجهة في الماضي إلى أشخاص لهم صلة وثيقة بالمريض . وتسمى هذه الظاهرة بالتحويل . وقد افاد التحليل من هذه الظاهرة فى ايقاظ الانفعالات والعواطف المكبوتة المتصلة بذكريات المريض المنسية .. وهذا شرط ضرورى للشفاء كما قدمنا .

هذا يتعن على المحلل أن محرر المريض من هذا التحويل بأنه يفسره للمريض ويبين له سببه ، ويوضح له أن مشاعره ليس مصدرها الموقف الراهن ولاصلة لها بشخص المحلل . إن هي إلا طبعة ثأنية من مشاعر حدثت له في الماضي البعيد من صلاته بذويه .

فإن أفلح المحلل في حل هذا الموقف المربك الجديد ، كان هذا مفتاح الشفاء .

- وكثيراً ما تتطلب الحال بعد هذا كله اعادة تنظيم شخصية المريض بتغيير فكرته عن نفسه ، وتنظيم علاقاته مع الغير ، وتزويده بفلسفة في الحياة ... تساعده على أن يواجه مشكلاته في صراحة ...

- وهكذا نرى أن التحليل النفسى عملية شاقة تحتاج إلى جهد وصبر كبيرين من المحلل والمريض . إنها عملية جراحية تستغرق مثات مناساعات ، لكنها تجرى دون تخدير . ولابد لمن يقوم به من خبرة واسعة بالنفس الانسانية ومن تدريب عملى طويل ، وإلا أصبح التحليل فى يده كالمشرط فى يد الجراح الأخرق .

ويستخدم التحليل اليوم فى حالات المرض النفسى أو السيكوسوماتى الشديد ، وفى علاج حالات الذهان حين تستطيع العقاقير المهدئة انتزاعهم من عالم الحيال وردهم إلى عالم الواقع فترة من الوقت .

ونظر لطول الوقت الذى يقتضيه التحليل ، فقد رأى البعض إجراءه أثناء نوم المريض نوماً مغناطيسياً ، أو بعد حقنه بمخدر لإضعاف مقاومته وحيله الدفاعية وتيسير استرجاع الذكريات المنسية المكبوتة ومايصحها من تنفيس انفعالى . وقد استخدم الأطباء الأمريكيون التحليل بالتخدير أثناء الحرب الأخيرة في علاج من أصيبو بعصاب الحرب . وللمستقبل القطع في الصلاحية النسبية لهذه الطرق .

إن كثيراً من أطباء النفس اليوم يشكون فى التحليل النفسى كوسيلة للعلاج ، لكن قل أو ندرمنهم من لايؤمن بالاضافة الضخمة القيمة التي قدمها التحليل النفسى كنظرية سيكولوجية إلى الطب النفسى .

\* \* \*

# العلاج المعقود على المريض (نظرية الذات) :

بدأ (كارل روجز) C. Rogers هذا النوع من العلاج لأغراض الارشاد

النفسى ثم استخدمه بعد ذلك للعلاج النفسى . إنه ضرب من المقابلة الشخصية يقف فيه المرشد من المسترشد أو المريض موقفاً سلبياً قابلا أكثر منه إيجابياً فاعلا . إذ يمتنع المعالج من تشخيص الحالة ، أو تقديم حل للمشكلة ، أو الادلاء بنصيحة ، أو توجيه أمر ، أو فرض رأى ، بل يصغى لما يقوله المريض ويوجه المناقشة إلى هذه النقطة أو تلك ، ابتغاء معونته على الكشف عن مشكلته وفهمها بنفسه ووضع خطة لتدبير أموره بنفسه . وليس من الضرورى أن يفهم المريض أصل مشكلته في الطفولة كما في التحليل النفسى . وبعبارة أخرى يقع عبء العلاج على المريض لا المعالج . فكل ما يصنعه المعالج هو تهيئة جو طليق يتيح للمريض الافصاح عن انفعالاته ، والتعبير عن متاعبه ، وتجسيد مشاعره وتوتراته في جو سمح رضي يشجعه على البحث عن متاعبه ، ويساعده على الاستبصار في مشكلته . ويقصد بالجو السمح الحو الذي لايشعر المريض فيه بأى تهديد فلا ينقده المعالج نقداً صريحاً أو مضمراً دون اشعاره بالموافقة على ما يقوله أو يفعله .

ولقد راج هذاالنوع من العلاج فى أمريكا رواجاً كبيراً ، وثبت نجاحه مع الأطفال والعصابين ، ومعالجة مشكلات العمال فى المؤسسات قبل أن تستفحل ، وكذلك مشكلات الطلبة بالمدارس والجامعات .. وقال البعض إنه خير بديل للتحليل النفسى لأنه لا يستغرق وقتاً طويلا .

يقوم هذا العلاج على فكرة «روجرز» عن تكوين الشخصية ، أو على نظرية (الذات) كما يقدمها ، فلنشر اليها فى سرعة وايجاز :

مفهوم « الذات » Self أعرض عنه كثير من علماء النفس باعتباره مفهوماً غير علمى ، غير أنه بعث من جديد منذ عهد قريب وأصبحنا نجده في أغلب كتب علم النفس مفهوماً ضرورياً لتوكيد وحدة الحياة النفسية وتكامل الشخصية . وقد كان لــ (فرويد) أثر كبير في الاحتفاظ بمفهوم الذات من الانقراض . ومنذ الحرب العالمية الثانية أصبح هذا المفهوم حجر الزاوية في بعض نظريات الشخصية ومن أظهرها نظرية «روجز» التي ترى أن الذات صيغة أو وحدة منظمة من صفات الشخص وقدراته واتجاهائه وقيمه

وأهدافه ومثله .. كما يدركها هو نفسه ويشعر بها . كما تبدو له ، وحسب ما يفرغه عليها من دلالة ومعنى ... وبعبارة موجزة فالذات هى (فكرة الشخص عن نفسه(أنظر ص ١٣٠)

وهنا نسارع إلى القول بأننا ذكرنا فى أكثر من موضع من هذا الكتاب إن الإنسان لا يستجيب للظروف والمواقف كما هى عليه فى الواقع (المحيط) بل كما يدركها ، ويشعر بها (المحال) ، وفرقنا بين البيئة الواقعية والبيئة السلوكية أو السيكولوجية . فليس المهم هو الظروف والمواقف بل كيفية إدراك الفرد لها . وقلنا إن هذا مبدأ من أهم المبادىء التى يجب أن تراعى فى تفسر السلوك .

وفكرة الشخص عن نفسه عامل بالغ الأثر فى توجيه سلوكه ، فهى التى توجهه فى اختيار أعماله وأصدقائه ومهنته وزوجته وملابسه والكتب التى يقرؤها والأماكن التى يرتادها ، كما توجهه فى رسم مستوى طموحه .. وقد تكون الفكرة التى يكونها الشخص عن نفسه ناقصة أو خاطئة أو تختلف عما هى عليه فى الواقع ، لكنها تظل دائماً عاملا حاسماً فى توجيه سلوكه . فالشخص الذى يحسب نفسه غير ذكى يتحاشى الأعمال التى تتطلب مستوى عالياً من التفكير والتقدير .. والذى يشعر أنه مكروه يتحاشى الأعمال التى غنلط فها مع الناس .

وقد اتخذ روجرز من فكرة الشخص عن نفسه النواة الرئيسية للشخصية والسلوك. وتتكون فكرة الشخص عن نفسه منذ عهد مبكر من طفولته نتيجة تفاعله المستمر مع بيئته الاجتماعية : استحسان والديه أو استهجانهم لسلوك الطفل وما يعطيه مركزه فى الأسرة من امتيازات أو يحرمه منها ، وكذلك من إختلاطه بأترابه وزملائه ومقارنة نفسه بهم مما يكشف له عن نواحى الضعف والقوة فى نفسه . ثم تنمو هذه الفكرة وتتضح بتقدم الفرد فى العمر وإزدياد خبراته العملية وصلاته الاجتماعية ، كما تعتربها أثناء هذا الفي أزمات وصعوبات تضطر الفرد إلى تحويرها بقدر قليل أو كبير فلطالب

المجتهد الذى يرسب فى مادة يتقنها ، أو الزوج الذى تخدع فى زوجته بعد عشرة طويلة .. قد تؤدى به هذه الصدمة إلى تزعزع ثقته فى نفسه ، بل وفى الناس حميعاً .

غير أن روجرز لا يعتقد أن فكرة المرء عن نفسه هي القوة الوحيدة التي توجه سلوكه ، بل هناك الدوافع الفسيولوجية والدوافع والخبرات اللاشعورية التي يقصها الفرد عن حيز شعوره لأنها تهدد داته وتتعارض مع فكرته عن نفسه كالرغبات الجنسية أو العدوانية المحظورة .. فإن حدث توافق وانسجام بين الذات وهذه القوى مضت الحياة النفسية سهلة ميسرة ، أما إن دب الصراع والتعارض بينها كان هذا سبيلا إلى سوء التوافق والاضطراب النفسي .

ذلك أن الصراع يولد التوتر والقلق مما بجعل الفرد يستغيث بالحيل الدفاعية والمعروف أن هذه الحيل وسائل خادعة أى يخذع بها الفرد نفسه والناس ، ويفر بها من مواجهة الواقع بأسلوب النعامة التي تدفن رأسها في الرمل ، كما أنها تقيه من معرفة عيوبه ونقائصه ونياته الذميمة فتبقى له على احترامه لنفسه . أما إن أسرف الفرد في استخدامها شوهت فكرته عن نفسه ، واعاقته عن الاستبصار فيها ، وأثرت في صلاته بالآخرين تأثيراً ضاراً . . فإن عجزت الذات أن تحمى نفسها مما يواجهها من تهديد نفسي شديد اختل توازن الفرد وانهار أي تحطمت وحدة الذات .

أما العلاج فيتلخص فى اعادة تنظيم الذات وتعديلها بحيث تتغير وجهة نظر الفرد وشعوره نحو نفسه ونحو العالم بما يساعده على التكيف ورؤية العالم بعين أخرى بجد فيها سعادته . أى أن العلاج يستهدف زيادة (قوة الذات) أى زيادة قوة الشخصية وتماسكها . فبعد أن كان يظن الفرد أنه عاجز أو فاشل أو منبوذ أو مقعد أو مسلوب الارادة أو لايصلح لشيء.. يصبح أكثر ثقه بنفسه واعتاداً علمها وأقل خو فا وإرتياباً في الناس .

والمسلمة الأساسية للعلاج عند روجرز هي أن الإنسان مهما كانت مشكلته فإن لديه القوة والقدرة على تغيير ذاته أى التغلب على مشكلته بنفسه. هذه القدرة تتفتح وتبرز حين يتيح المعالج للمريض جوآ سمحاً ، أى لايشعر فيه المريض بأى تهديد لذاته ، فى هذا الجو يستطيع المريض أن يعبر عن مشاعره الحقيقية ، وأن نخرج من اللاشعور إلى الشعور تلك الخبرات المؤلمة الخافية التي لاتتفق مع فكرته عننفسه والتي تسببه لهالقلق وهذا يؤدى به إلى إعادة النظر فى هذه الفكرة وتصويها ، وإلى اختفاء الصراع والتوتر والقلق.

#### Behavior Therapy العلاج السلوكي

نوع من العلاج يقوم على تعاليم «بافلوف» و المدرسة السلوكية ، تلك التعالم التي ترى أن اعراض العصاب ما هي إلا عادات سيئة اكتسها الفرد عفوا عن طريق مبادىء التعلم . فيكون العلاج هو استئصال هذه العادات ، وتزويد الفرد بعادات أخرى . وبعبارة أخرى فالأعراض العصابية استجابات شرطية انفعالية وحركية . فالخوف الشاذ من الظلام أو من قط أو كلب ماهو إلااستجابة خوف شرطية بسيطة ، والأعراض الوسواسية استجابات اكتسمها الفرد للتخفف من القلق . ومتى تكونت هذه الاستجابات فانها تميل إلى أن تثبت وتتكرر وفق مبدأ للتدعيم ، لأنها تخفض القلق ، كما تميل إلى أن تعمم ، أىأن تشرها مشرات ومواقف أخرى شبهة بالموقفالأول فن لدغة ثعبان خاف من الحبل. وقد دلت الدراسات التجريبية على أن ظاهرة «تعمم» المثيرات أكثر شيوعاً بين العصابيين منها بين الأسوياء .

هذه هي قصة نشأ العصاب فالأعراض العصابية لاتنشأ عن عقد نفسية طفلية أو عن صراعات ودوافع لاشعورية . بل إن العرض هو المرض نفسه ، وزوال العرض يعنى زوال المرض عن طريق عملية «الانطفاء» . لذا فالعلاج السلوكي لايفتش في ماضي المريض محثاً عن صدمات انفعالية ولايلجأ إلى تحليل الأحلام أو الهفوات أو أعراض المرض كما يفعل التحليل النفسي بل يرى أن هذا كله لاداعي له ولا قيمة له في العلاج . وللعلاج السلوكي طرق كثيرة منها الإشراط التقليدي والإشراط الإجرائي ، والكف المتبادل والممارسة السلبية .. إنه نوع حديث من العلاج دعا اليه وروجله كل من «ولبه» Wolpe (۱۹۵۸) ، «وأيزنك» Eysemek (۱۹۹۸) ،

لقد ذكرنا من قبل ، مثالين للعلاج السلوكي أحدهما علاج طفل يخاف خوفاً شاذا من الأرنب ، عن طريق الاستئصال الشرطي (أنظر ص ٢٣٩) والثانى هو استئصال عادة التدخين عن طريق الممارسة السلبية (ص ٢٩٣). واليك مثالا آخر لعلاج التبول اللاارادي عند الأطفال عن طريق الاشراط التقليدي الذي ينص على أنه إن اقترن مشر غير فعال ــ كالجرس في تجارب «بافلوف» ــ عشر فعال ــ كتقديم الطعام للكلب ــ استمد الأول قوة الثاني. إن الطفل الذي يتبول لا إرادياً في غير سنه، إنما يفعل ذلك لأن المثيرات التي تصدر عن توتر مثانته ليست من القوة كيث توقظه من النوم قبل التبول ، أى أنها مثيرات غير فعالة . فهل نستطيع عن طريق الاقتران الشرطي أن نجعلها مثرات فعالة، أي تستطيع أن توقظ الطفل ؟ لقد ابتكر «حورد» Mowrer طريقةتتخلص في أن ينام الطفل على مرتبة بداخلها أسلاك كهربية من شأنها أن تقرع جرساً كلما ابتلت المرتبة . والجرس هنا مثر فعال أي يستطيع أن يوقظ الطفل . ثم يطلب إلى الطفل أن يهب من نومه ويذهب إلى الحمام فور سماعه الجرس سواء كانت به حاجة أولم تكن به حاجة إلى المزيد من التبول . وبتكرار هذا عدة ليال تستطيع التوترات الضعيفة لمثانته والتي تسبق الجرس مباشرة أن توقظه قبل أن يدق الجرس .. ويصرح الكثيرون ممن استخدموا هذه الطريقة أنها أتت بنتائج باهرة ، بل يؤكد مبتكّرها أن نجاحها كان ١٠٠٪.

الكف المتبادل : كان «ولبه» أول من طبق هذه الطريقة في علاج الاضطرابات العصابية الحطيرة عند الراشدين .. ويتلخص الاستئصال الشرطى هنا في إثارة استجابات تتعارض مع القلق وتكفه . من هذه الاستجابات المضادة للقلق : الأكل ، وارخاء العضلات ، وتوكيد الذات وغيرها . لقد سبق أن أشرنا إلى أن الأكل من الحيل الدفاعية لحفض القلق ، فالشره كثيراً ما يكون دليلا على وجود قلق . ولنفرض أننا نريد أن نعالج طفلا محاف خوفاً شاذاً من قط أو كلب .. هنا نضع الحيوان في قفص أو بعيداً عن الطفل، ثم نقدم للطفل وهو جوعان طعاماً محبه كالشيكولاته ، هنا تثور لديه

استجابتان متعارضتان هما الخوف من الحيوان والتلذد من الأكل ، غير أن الاستجابة الثانية أقوى من الأولى لأن الحيوان مقيد أو بعيد . لذا فهى تكفها بالتدريج .

وتوكيد الدات كثيراً ما يكون استجابة تتعارض مع القلق وتكفه. فن الناس من يعجز عجزاً بالغاً عن التعبر عن غضبه واستيائه تعبراً مناسباً ، فإن انتقده أحد شعر بأن كبرياءه قد جرحت واستجاب لذلك بالتجهم والعبوس أو بسورة من الغيظ ، وهي استجابة تشير إلى قلقه وقلة حيلته . وقد يكون عجزه هذا نتيجة لتربيته السابقة التي كانت عرم عليه الردعلي الكبار أي تشير في نفسه القلق إن فكر في الرد عليهم . وبعبارة أخرى فالقلق هنا يكف التعبير عن الغضب والاستياء ، ومن ثم فلنا أن نتوقع أننا لو شجعناه يكف التعبير عن استيائه فإن هذا التعبير يكف مالديه من قلق إلى حدما ، وقد يصعب هذا على المريض في أول الأمر ، لكنه يسهل تدرجياً بالممارسة . وهنا يبدو الكف المتبادل (١) واضحاً . فالقلق كان يكف المريض عن التعبير عن غضبه ، فإذا بهذا التعبير قد أصبح يكف ما لديه من قلق .

ويلاحظ أن العلاج السلوكى يقترن عادة بتقليل حساسية المريض (٢) تدريجياً للمواقف التى تثير قلقة بتكرار تعريضه لها فى صور خفيفة غير عنيفة ... فالقط يقدم إلى الطفل أولا وهو بعيد أو هو محبوس ، ثم يقتر بمنه رويداً رويداً، والحائف من التعبير عن استيائه يدرب على هذا التعبير فى مواقف مختلفة تزداد بالتدريج شدة من حيث اثارثها للقلق .

ونوجز ما تقدم فنقول إن العلاج السلوكي يقوم على دعامنين هما :

١ - الاستئصال الشرطي .

٢ - تقليل حساسية المريض تدريجياً للمواقف المؤلمة السابقة وذلك
 يمواجهة الموقف في صراحة ، أو تذكره ، أو التعبير عنه باللفظ ، أو فهمه

Desengitisation (1) reciprocal inhibition (1)

وتمثيله أى إدماجه فى الشخصية ادماجاً تاماً حتى لا يظل بعض نواحيها غريباً عنها ، أو ربط الخبرات المؤلمة نخبرات جديدة سارة .

ويقول الممارسون لهذا النوع من العلاج - كما قال من سبقوهم بضروب أخرى من العلاج - أنه نجح في علاج كثير من الحالات ، غير أن أغلب المحدثين من المعالجين النفسيين لايرون أن علاج الأمراض النفسية من السهولة بهذا القدر ، وذلك دون أن ينكروا أثر التعلم في نشأة الأعراض . فالمقرر المعروف في كل من الطب البدني والنفسي أن علاج الأمراض وحدها دون علاج الأسباب لا يفيد . من ذلك مثلا أن أعراض الهستريا بمكن ازالتها بالتنويم المغناطيسي ، وأن كثيراً من الخاوف الشاذة بمكن ازالتها بالاستئصال الشرطي . غير أننا إن لم نهاجم أسبابها الكامنة في بناء الشخصية ظهرت الأعراض مرة أخرى أو ظهرت أعراض عصابية أخرى لتقي المريض وتدفع عنه غائله القلق من مشاكل الحياة وأزماتها .

ثم إن العلاج السلوكي ينظر إلى الإنسان كأنه يعيش في فراغ ، يعتبره منفصلا عن ماضيه ، منفصلا عمن يعيش معهم من الناس ، وهذا يعني أن الأعراض العصابية لاتحمل دلالة أو معنى ، وأن ما يخبره الإنسان في صلاته الاجتماعية من سعادة أو شقاء ، لا أثر له ولا معنى ولا دلالة.

\* \* \*

وهناك أساليب خاصة للعلاج النفسى منها العلاج بالايحاء ، والعلاج باللعب ، والعسلاج الجماعى ، وسنقتصر على ذكر أثنن منها .

# العلاج بالإبحاء :

يستخدم العلاج بالامحاء في حالة يقظة المريض أو هو في حالة نوم مغناطيسي لبث أفكار سليمة في نفسه أو بأن حالته ستتحسن بكل تأكيد. ويرى كثير من المعالجين أن الامحاء طريقة عقيمة في العلاج لأنه لا يتيح للمريض الاستبصار في حالته ، ولأنه بهاجم أعراض المرض لا أسبابه ، ويرى آخرون أن الامحاء يعين على تحرير المريض من بعض معتقداته الحاطئة فالهسترى المصاب بشلل في ساقه يعتقد أنه لا يستطيع المشي . ومادام يعتقد

هذا فلن يستطيع المشى فالذى يقعده عن المشى هو اعتقاده هذا ، وربما كانت رغبته كذلك . والواقع أنه يستطيع المشى لولا هذا الاعتقاد . والدليل على ذلك أنه لو تحرر من اعتقاده الفاسد تسنى له أن بمشى ، والإمحاء كفيل بتحرير من اعتقاده هذا. كمايرون أنه كبير النفع في علاج بعض الحالات الخفيفة التي لا يكون فيها أصل الاضطراب بعيد الغور ، وفي علاج متاعب الحياة اليومية التي تسبب القلق والإنقباض والأرق . هذا إلى ماله من قيمة كبيرة في تهدئة الاضطرابات السيكوسوماتية البسيطة كالصداع العصبي الذي ينشأ عن القلق والذي يمكن شفاؤه في بضع دقائق عن طريق الاسترخاء والابحاء .

### : group therapy العلاج الجماعي

هو علاج حالات سوء التوافق فى موقف حما عى ، أى أنه علاج يستغل ما يقوم بين أفراد الجماعة من تفاعل و تأثير متبادل له أثر فى تغيير سلوكهم و نظرتهم إلى الحياة وإلى أعراضهم . وقد ذاع استخدامه على نطاق واسع إبان الحرب الأخير ةلاز دياد حالات اضطراب الشخصية وقلة عدد المعالجين النفسين . ويستخدم الآن لعلاج الأطفال المشكلين عن طريق اشتراكهم فى حماعات اللعب والنشاط الحر ، ولعلاج العصابيين وبعض حالات الفصام ، كما اتضح أنه يفيد بوجه خاص فى علاج الاضطرابات الانفعالية والمسيكوسوماتية ومشكلات الحياة العائلية والمهنية والمشكلات الجنسية وادمان الخمر وتوثيق العلاقات الانسانية فى ميدان الصناعة ، لكنه لا يستخدم فى الاضطرابات العصابية الخطيرة .

 بل يقوم بحث كل واحد منهم على التعليق أو تأويل متاعب الآخرين .

ولهذا العلاج أثر نفسى ذو قيمة إذ فيه مجال كبر لانطلاق الانفعالات واسقاطها على أعضاء الجماعة .وحين يرى المرضى متاعبهم ومشاكلهم ليست وفقاً عليهم بل يشاركهم فيها غيرهم من الناس ، لاتعود هذه المشاكل مصدر ازعاج وتنغيص لهم ، بل يصبح ذلك عاملا يقوى شعورهم بالانتهاء إلى الجماعة وثقتهم فيها وتوحدهم بها . وهذا الشعور يكون سنداً عاطفياً للمريض يعينه على الاستبصار في نفسه وفهمها .

ويعتبر هذا العلاج اليوم من أهم طرق العلاج النفسي .

# ١٣ ـ أثر العلاج النفسي

يتوقف أثر العلاج النفسى على نوع المرض وشدته وطول مدة الاصابة به ، كما يتوقف على سن المريض وجنسه . وقد ثبت أنه وسيلة نافذة في علاج كثير من حالات العصاب والاضطرابات السيكوسوماتية . فيه يتحرر المريض من القلق الجائم على صدره ، ومن مشاعر النقص والذنب ، ومن شعوره بأن الحياة لاطعم لها . وبه يتخفف مما يحمل من كراهية وعدوان وتعصب ، ومما يتسم به من اندفاع وتهور . وبذا يصبح أقرب إلى التسامح وسعة الصدر والتعاون والايثار . وبفضله يتخلص من ضروب الكفوالتعطيل التي تشل نشاطه العقلي والاجتماعي والجنسي وتجعله عاجزاً عن الانتاج والاستمتاع بالحياة وعن أن يفصح عن عدوانه في المواقف التي كان محاف من الافصاح فيها عنه . . وعن طريق العلاج النفسي أبصر الأعمى ومشي المقعد المسترى وزالت قرحة المعدة إلى غير رجعة .

والعلاج النفسى لايؤدى فقط إلى إراحة المريض من وطأة آلامه وأعراضه ، بل هو إلى هذا يزيد من قدراته على تحمل صدمات الحياة وشدائدها أى أنه يرفع «وصيد الاحباط» عنده . فهو من هذه الناحية عثابة عملية «تبليد» تقلل من حساسيته الشديدة لعيوبه الشخصية ونقائصه الاجتاعية أو لوخز ضميره الصارم . هذا فضلا عن أنه يعين الفرد على مواجهة

مشاكله بطرق أجدى وأنفع ، واستغلال امكاناته على وجه أفضل ، وتعديل مستوى اقتداره ، وتغيير نظرته إلى الناس وإلى نفسه ، فيجعله أكثر اعتماداً على نفسه فى اتخاذ قراراته وحل مشاكله . وأكثر ثقة بنفسه فى التعامل مع الناس .

#### العلاج بالعقاقر:

لقد كان علاج الفصام بقتصر على الصدمات الكهربية بالمنح ، ويتلخص في تمرير تيار كهربي ضعيف بالرأس مما يسبب للمريض تشنجاً خفيفاً تعقبه فترة اغماء وجنزة . أما اليوم فقد حلت العقاقير المهدئة مع العلاج النفسي عمل الصدمات إلى حد كبير . فإن استطاعت هذه العقاقير انتزاع المريض من عالم الخيال ورده إلى عالم الواقع أمكن استخدام عدة طرق للعلاج النفسي معها لأنه يصبح من الممكن مناقشة مشاكله معه ومعونته على مواجهتها بصورة واقعية .

أما حالات الهوس والاكتئاب العنيفة فلاتعود ترى اليوم فى المستشفيات وذلك نتيجة لاستخدام العقاقير المهدئة والمضادة للاكتئاب. فإن لم تفلح هذه العقاقير فى ضبط حالات الاكتئاب فغالباً ما تستخدم الصدمات الكهربية المتكررة التى تؤدى غالباً إلى التحسن. أما السبب فى هذا التحسن فغير معروف.

وثما يذكر بصدد هذه العقاقبر ما ظهر من احصاء أمريكي حديث أن ٧٠٪ أو أكثر من العصابيين تحف الأعراض لديهم بدرجة ملحوظة باستخدام المهدئات أو مضادات الاكتئابأو هما معاً ، وأن أغلب هؤلاء استطاعوا أن يعملوا بكفاءة أكبر في حياتهم . غير أن العلاج بالعقاقير لايتوقع منه أن يحل محل العلاج النفسي حين يتحتم تغيير بناء شخصية المريض ، أو تغيير ظروفه الاجتماعية التي تفجر المرض .

إن الفصامى الذى تحنفى هلاوسه وهذاءاته بفضل العقاقير لا يزال فصامياً فى صميم شخصية . والعلاج النفسى هو الذى يساعده على تصحيح اتجاهاته الخاطئة نحو نفسه ونحو الناس ، وعلى مواجهة مشاكله بطرق أجدى ويزيد من ثقته بنفسه ، ويساعده على تعديل مستوى طموحه . . إلى غير ذلك نما لا تستطيعه العقاقير .

### الفصل الثالث

# مبادىء الصحة النفسية

### ١ ــ الأعياء النفسية للحضارة الحديثة

من السيات البارزة للحضارة الغربية الحديثة شيوع القلق والحيرة والارتياب والارتباك بين الناس، وذلك من أثر التغير الاجتماعي السريع اللذي بدأه الناس في الستين سنة الأخيرة . فقد شهد العالم حربين عالميتين تمخضت في أعقابهما هزات اقتصادية عنيفة ، واضطرابات في العلاقات السياسية بين الأمم ، وانقلابات ثورية في أشكال الحكومات ، وصراعات ثقافية وايديولوجية مختلفة ، وتقدم صناعي تكنولوجي لم يسبق له مثيل . وبعبارة أخرى لقد مر الناس بألوان شي من الأزمات والتجارب القاسية . ومن المعروف أن مراحل الأزمات مراحل تغيير عنيف في معتقدات القوم وإتجاهاتهم النفسية ، لأن المعتقدات والاتجاهات المألوفة لاتعود تكفي في أوقات الشدائد للتمشي مع سلوك الناس وعاداتهم في حياتهم اليومية . ومما أوقات الأمر تعقيداً أن هذا التغير كان سريعاً متلاحقاً لم تستطع أن تسايره قدرة الانسان على التوافق للجديد . ومن ثم لم تكن سرعة النغير أقل إشكالا من التغير نفسه .

ومن ناحية أخرى فالمجتمعات المتحضرة الحديثة (١) تزداد بمرور الزمن تعقيداً وهذا من شأنه أن نحلق لها مشكلات جديدة منها إزدياد الاحتكاك بين الناس ، واحتدام الصراع بينهم فى تعاملهم الاجتماعى والاقتصادى إذ يتناحرون على إرضاء حاجاتهم المادية والنفسية وعلى الذود عما يعترض هذا الإرضاء من موانع وعقبات . ومن ثم اشتد العدوان وزاد خوف الإنسان من الإنسان ومن الفشل . وأصبح الناس حرى تمزقت نفوسهم

 <sup>(</sup>١) ينصب كلامنا هنا على المجتمعات الرأسالية ، وذلك لقلة مالدينا من مراجع عن المجتمعات الاشتراكية .

بين الدعوة إلى التعاون والتكافل وبين هذا التنافس المرير . ولقد كان للانقلاب الصناعي الضخم في الغرب أثره أيضاً في خلق كثير من المسكلات النفسية والاجتاعية كانت نتيجة لزيادة التخصص في العمل ، وحشد المصانع بالآلات والعمال ، والتغيرات التكنولوجية السريعة والتقلبات المنتظرة وغير المنتظرة في السوق العالمية ، وهجرة الناس من الريف إلى الحضر ، والبطالة .. إن الحضارة الغربية الحديثة – كما يصفها كثير من علماء النفس الحديث – حضارة تشعر الفرد بأنه منبوذ مهجور في عالم يستغلة ويغشه الحديث – حضارة تشعر الفرد بأنه منبوذ مهجور في عالم يستغلة ويغشه

إن الحصارة العربية الحديثة حد ما يصفها كثير من علماء اللهس الحديث حضارة تشعر الفرد بأنه منبوذ مهجور في عالم يستغلة ويغشه ونحدعه ، حضارة تشعر بالعزلة والعجز وقلة الحيلة في جو عدائي يغشاه من كل جانب . فقد شجعت النتافس المسعور بين الناس ، وأضعفت الصلة بين العامل وصاحب العمل ، وأوهنت روابط الأسرة ، وزلزلت أركان الإيمان ، وجعلت كل إنسان يعيش لنفسه ، فهي في حملتها حضارة مادة باعتلال الصحة النفسية ، واختلال الصحة الخلقية ، وذيوع الاضطرابات باعتلال الصحة النفسية ، واختلال الصحة الخلقية ، وذيوع الاضطرابات المسكوسوماتية والجريمة والانتحار والمخدرات والطلاق وغير ذلك من المشكلات الاجتماعية . هذا إلى ما تزخر به من أفراد فقدوا سعادتهم واتزانهم النفسي وغشهم اليأس والقنوط والتوجس والسخط وعدم الرضا بشيء . النفسي وغشهم اليأس والقنوط والتوجس والسخط وعدم الرضا بشيء . التي لم تزوده بأساس ثابت للطمأنينة والاستقرار ، بل حفلت بالعوامل النو وتختن الشخصية . وهكذا ولد علم الصحة النفسية . إنها حضارة سمنها الإنسان فأكلته .

## ٢ - علم الصحة النفسية

هو علم تطبيقي يستهدف مكافحة الاضطرابات النفسية والعقلية بمختلف أنواعها وأشكالها ودرجاتها ، لا في صورها العنيفة فحسب، بل في صورها الحفية الشائعة بين الناس ، مضافاً إلى ذلك ضعف العقل ، وذلك بوقاية الناس منها ، وتزويدهم بالمعلومات للمحافظة على صحتهم النفسية . ولما ظهر أن العلاج المبكر لإضطراب ناشيء كثيراً مايكون وقاية للفرد من

اضطراب مقبل خطير قد يستعصى على الشفاء شملت مناهج هذا العلم ناحية العلاج أيضاً ، فن أساليب الوقاية إزالة العوامل الاجتماعية التي تؤدى إلى سوء التوافق في البيت والمدرسة والمصنع والجيش والمستشفى والملاجيء والأندية وإصلاحيات الأحداث . ومن وسائل الصيانة وتدعيم الصحة النفسية تنوير الناس وإسداد النصح اليهم ومعونتهم على مواجهة مشاكلهم وفهمها وحلها بطرق صحيحة وتعليمهم أساليب الكفاح الناجحة ، ثم العلاج الذي لايقتصر على الطرق النفسية فقط بل يتجاوزها إلى الطرق الطبية كذلك .

إنه حركة تربوية صحية نهتم بمشكلات التوافق جميعا ، لدى الاسوباء وغير الاسوياء ، الصغار والكبار ، الاذكياء والاغبياء ، أصحاب الجسم السلم والمرضى ،وذوى العاهات ، الجانحين وغير الجانحين . فهى تستهدف معونة كل فرد وتدريبه على العيش السعيد المنتج في بيئته الاجماعية .

وعلم الصحة النفسية يفيد من منتجات علوم النفس والتربية والاجماع وكذلك علوم الاحياء والطب والطب النفسى . غير أن صلته وثيقة بوجه خاص بعلم نفس الطفل . فالاضطرابات الوظيفية توضع أصولها كما رأيناف الطفولة المبكرة ، وكذلك بعلم النفس الاجماعي الذي يستهدف تحسن العلاقات الانسانية بين أفراد الجاعة ، هذا إلى ما يفيده من علم النفس الصناعي الذي يرمى إلى حل المشكلات الصناعية حلا علميا إنسانيا يهم براحة العامل وصحته وكرامته كما بهم بزيادة إنتاجه .

أما الاجراءات العملية التي يقوم بها هذا العلم فأهمها :

- ١ ــ تنوير الآباء والامهات .
- ٧ ــ تنظم المدارس بما يتمشى مع مبادئ الصحه النفسية .
  - ٣ ــ نشر العيادات النفسية بمختلف أنواعها .

#### ٣ \_ علامات الصحة النفسية

لا تعنى الصحة النفسية مجرد خلو الفرد من الاعراض الشاذة الصريحة ، العنيفة أوالحفيفة ، والتي تبدو في صورة وساوس أو هلاوس أوتوهمات أو

مخاوف شاذة ، أو فى صورة عجز ظاهر عن معاملة الناس أو ضبط النفس . بل إنها حالة تتمنز إلى جانب هذه العلامات السلبية بأخرى إبجابية ، موضوعية وذاتية : موضوعية أى ممكن أن يلاحظها الآخرون ، وذاتية أى لا يشعر مها إلا الفرد نفسه . من هذه العلامات ؟:

 التوافق الاجتماعى : وهو قدرة الفرد على عقد صلات اجتماعية راضية مرضية : علاقات تتسم بالتعاون والتسامج والايثار فلا يشوبها العدوان أو الارتياب أو الاتكال أو عدم الاكتراث لمشاعر الآخرين .

٧ - التوافق الذاتى: ويقصد به قدرة الفرد على التوفيق بن دوافعه المتصارعة توفية لل يضيد أن الصحة النفسية توفية لا يضيد أن الصحة النفسية تعنى الحلو من الصراعات النفسية ، إذ لا يخلو إنسان أبدا من هذه الصراعات، إنما تعنى القدرة على حسم هذه الصراعات والتحكم فيها بصورة مرضية، والقدرة على حل الازمات النفسية حلا إيجابيا إنشائيا بدلا من الهرب منها أو التمويه عليها . وغنى عن البيان أن من ساء توافقه الذاتى تحتم أن يسوء توافقه الذاتى تحتم أن يسوء توافقه الذاتى المحتم الله يبدو فيه سوء التوافق الذاتى على أشده ، يتضح سوء التوافق الاجتماعى بشكل ظاهر .

٣ - إرتفاع وصيد الاحباط: يقصد به قدرة الفرد على الصمود
 للشدائد والازمات دون إسراف فى العدوان والتهور أو النكوص أو استدرار
 العطف أو الرثاء للذات ...

 الشعور بالرضا والسعادة : أى استمتاع الفرد بالحياة : بعمله-وأسرته وأصدقائه ، وشعوره بالطمأنينة وراحة البال فى أغلب أحواله .
 وهذا نتيجة طبيعية لتوافقه الذاتى والاجتماعى .

الانتاج الملائم: يقصد بذلك قدرة الفرد على الانتاج المعقول فى حدود ذكائه وحيويته واستعداداته ، إذ كثيرا ما يكون الكسل والعقود والخمود دلائل على شخصيات هدتها الصراعات وإستنفد الكبت حيويتها .
 الجهود البناءة : يقصد بذلك إسهام الفرد فى إحداث تغييرات

اصلاحية بناءة فى بيئته . أى عدم رضوخه وامتثاله المطلق لما يراه فى جماعته من معايير وتقاليد فاسدة بالية ، على ألا يكون هذا صادرا عن رغبة فى مخالفة العرف أو تؤكيد الذات أو عن دوافع عدوانية مكبوته .

لذا قد يكون الشخص المتوافق ثائراً على أوضاع المحتمع التي يرى ضرورة تغييرها . وهذا الصراع مع المحتمع قد يحول بينه وبين السعادة وراحة البال . بل هذا لا ينبي أن يكون المتوافق عصابياً إلى حد ما . فكثير من المصلحين والثائرين والمبتكرين كانوا من معتلى الشخصية ، لكنه اعتلال لا يقطع الصلة بين الفرد والمحتمع قطعاً تاماً وإلا نبذه المحتمع .

والصحة النفسية حالة نسبية تتفاوت درجاتها باختلاف الافراد . وشرطها الاساسى تكامل الشخصية والنضج الانفعالى فيما عرض لنا أكثر من مرة على صفحات هذا الكتاب (١) .

#### ٤ - تنوير الآباء والأمهات

لا شك فى أن مهمة الوالدين اليوم أشق بكثير منها بالأمس . فقد زاد شعورهما بحسامة المسئولية الملقاة على عاتقها ، كما اتسع نطاق هذه المسئولية . فلم تعد التربية بجرد إطعام الطفل وتعويده الطاعة العمياء لما يقوله الكبار ، بل أصبحت تكوين شخصيات وتزويد الفرد بالأساليب الناجحة للكفاح فى الحياة . هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى فقد أصبح الاطفال والمراهقون أكثر تحرراً وجرأة نتيجة لتعرضهم لمؤثرات خارجية لم تكن معهودة بالامس كالاذاعة والسينها والتلفزيون والصحف وزيادة الاختلاط .. وهذا يتطلب مزيدا من الرقابة لحايتهم مما قد تنطوى عليه هذه المؤثرات من نواح ضارة . وتتوقف معاملة الوالدين للطفل على عوامل شي شعورية ولا شعورية ، منها إستعدادهما الفطرى ، ونوع التربية والثقافة التي نشآ عليها ، وما مر بها

 <sup>(</sup>١) كثير ا ما يستخدم المصطلحات الآتية على أنها متر ادفات : الصحة النفسية ، التوافق ،
 النضج الانفعالى ، قوة الإناء ( ص ١٧٥ ، ٢٠٨ ، ٥٠٢ ) .

من تجارب فى مراحل النمو المختلفة ومبلغ توافقها فى الحياة الزوجية ونظرتها إليها . وقد يقال إن جهل الوالدين بأصول التربية الصحيحة عامل هام فى سوء سياستها ومعاملتها لأطفالها ، غير أن الدراسات الكلينيكية الحديثة بينت أن «النضج الانفعالي» للوالدين أخطر العوامل جميعها فى تنشئة الاطفال . فالاب والام لا تعنيها ثقافتها السيكولوجية وعلمها بشروط التربية السليمة إن لم يكن لديها قدر كاف من النضج الإنفعالى يعينها على إحمال أعباء الأبوة وتكاليقها وتبعاتها وواجباتها وما تتطلب من تضحية وإنكار للذات ورفق وحزم وحب جواد غير أناني أى حب يعطى ولا يأخذ .

### بعض ورطات الوالدين :

كشفت البعوث الحديثة فى علم النفس أن الآباء والامهات كثيراً ما ما يتخذون من أطفالهم كباش فداء وهم لا يشعرون ، بل كثيراً ما يتخذونهم مسارح ممثلون علمها مًا يكابدونه أنقسهُم من صراعات وعقد نفسية . وغالباً ما يكون الدافع في معاملة الأطفال إرضاء حاجات شعورية ولاشعورية لدى الوالدين قبل أن يكون مصلحة الطفل وقد رأينا من دراسة ـــ الحيل الدفاعية ــ أن الوالد المهمل يتهم أولاده بالاهمال ويؤ اخذهم عليه . وكذلك الوالد الكسول أو المقصر . كما رأينا كيف يصب الوالد المضطهد فعمله جام غضبه علمهم ، وكيف يقحم الوالد الذي حرم من دراسة معينة أو مهنة معينة ...كيف يقحم إبنه فيها بالرغم من عدم مبله أو إستعداده .. وكيف تكون العناية الزائدة والتلهف الزائد على الطفل رد فعل على كراهية مكبوتة للطفل. بل قد يكون مصدر هذه العناية الزائدة دوافع أنانية خالصة كارضاء غرور الأم ، أو رغبة عارمة في السيطرة لديها ، أو لأنها لاتملك هواية أو مسلاة غيره ... ومن الآباء والأمهات من مجهد في الاستحواذ على كل حب طفله له ، فلايطيق أن يتجه الطفل ببعض حبه إلى شخص أو شيء آخر . وأكبر الظن أن يكون أمثال هؤلاء قد حرموا من الحب والعطف ابان طفولتهم . بل إن رغبة الأم الشاذة في العملك قِد تحملها على التدخل في كل شئون طفلها بما يشعره أنه لايمكن أن يستغنى عنها . وها هو ذا رجلُ لايريد أن ينجب أكثر من طفل واحد ، ويصر على ذلك اصراراً يبرره بأن تحديد

النسل خير طريقة لتربية الأطفال . غير أن التحليل النفسى دل على أن لديه رغبة قديمة دفينة فى أن يكون وحيد أمه . وقد اتخذ من طفله وسيلة لتحقيق هذه الرغبة فتقمص شخصية أمه وأخذ يدلل أبنه على غرار ماكان يرجو أن تدلله أمه هو ... أى أن الغرض من تحديد النسل لم يكن مصلحة الابن، بل حاجة الأب إلى تحقيق رغبته الطفلية اللاشعورية .

أما الوالد العصابى ، أو مضطرب الشخصية ، فحى إن كان يعرف الطرق الصحيحة للتربية ، فهو يتساهل حين بجب الحزم ، ويتهاون حين بجب التشدد ، ويقسو ويشتد لأمور تافهة ، ويكثر من الشكوى والهياج والتأنيب والسخرية ، ويكون عقابه أقرب إلى الانتقام منه إلى الاصلاح والتهذيب ، وليس للتسامح وسعة الصدر مجال كبير في نفسه إزاء أولاده ، هذا إلى تذبذبه وعدم ثباته في معاملتهم فاذا به اليوم يعاقب على ماكان يثيب عليه بالأمس ، وليس ببعيد أن يغار من ميلاد طفل جديد له ، وأن يضيق عطالب أطفاله من زوجته ، أو بهاجم كل من محاول أن يستحوذ على حب أطفاله له (١) . وبعبارة موجزة فالجو الذي مخلقه مثل هذا الوالد في البيت الميارة والمناولة والنبيت عليه مثل هذا الوالد في البيت

# أسس التربية السليمة:

من نافلة القول أن نذكر أن «العطف» هو ذلك الجو الجميل الذي بجب عب أن يحاط به الفرد في غضاضة عمره . فهو الموازن الطبيعي للضعف الذي يشعر به كل صغير حيال الكبير . ولكي نعطف على الطفل ونحبه بالرغم مما قد يكون به من عيوب يتعين علينا أن نفهمه ، ولكي نفهمه عب علينا أن نعرفه . ومعرفة الطفل تتضمن أشياء كثيرة من أهمها :

<sup>(</sup>١) من الحصائص البارزة لسلوك العصابيين ظاهرة «مركزية الذات » التي قدمنا أنها تطبع سلوك الأطفال. فالعصابي يشغله مايكابده من مشاعر القلق النقص وقلةا لحيلة وفقد الثقة بالنفس. يشغله ذلك عن الإحساس بمشاعر الغير وحاجاتهم ومصالحهم والتعاون معهم مما يفسد صلا ته بالناس جمعياً حتى أقربهم إليه (أنظر ص ٥٢٧).

١ -- معرفة دوافعه وحاجاته الأساسية ومايترتب على احباطها وكبتها
 من أضرار .

 ۲ سمعرفة منطقه الخاص وطريقة تفكيره الخاصة ، ونظرته الخاصة الينا وإلى العالم الذي محيط به .

٣ ـ هذا إلى معرفة ما تنطوى عليه مرحلة الطفولة من أهمية وخطورة في حياة الفرد كلها وفي تشكيل مصبره النفسي . وقد اتضح لنا في أكثر من موضع مما سبق أثر هذه المرحلة في تعيين شخصية الفرد وطبعها بطابعها الخاص ، وتوجيهها إلى الصحة أوإلى المرض . فلنبادر دون تسويف بغرس مامكن غرسه من اتجاهات وعادات صحية وخلقية ، ولنبادر دون تسويف أيضاً بعلاج ماقد يبدو لدى الطفل من مشكلات سلوكية وخلقية خشية أن تثبت وتستعصى على التغيير إن تركت ليعالجها الزمن : من هذه المشكلات نوبات الغضب والغيظ كلما ارتطم عشكلة أو فزعه من بعض الأشياء والحيوانات غير الضارة ، أو سرقة أشياء تافهة لا حاجة له ها،أو دأبه على ايناء إخوته وزملائه ، أو نزوعه إلى الهارض كلما صادفه موقف صعب ، ابناء إخوته وزملائه ، أو نزوعه إلى الهارض كلما صادفه موقف صعب ، أو السرافه في التربر كلما سئل عن ذنب أتاه أوعمل قصر في أدائه ، ومن الشكلات التي لاجم مها أغلب الآباء مع أنها قد تكون علامات على تأزم المشي شديد إسراف الطفل في الانطواء على نفسه وما يصاحب ذلك من خجل شديد واسراف في أحلام اليقظة ، وعزوفه عن اللعب مع غيره .

وليذكر الآباء والأمهات أن لهم مهمة مزدوجة . فهى لاتتلخص فى مجرد الابتعاد عن القسوة والتخويف والتدليل أو الإهمال أو التقلب فى معاملة الطفل بل تتجاوز ذلك إلى تزويده بالأساليب الناجحة الواقعية للكفاح فى فى الحياة ومعاملة الناس ، ومن أهمها : كيف يعتمد على نفسه، وكيف يضبط انفعالاته ، وكيف يسوس دوافعه العدوانية إزاء ضروب الفشل والإحباط والحرمان .

غير أن معرفة الطفل لاتكفى وحدها لحسن سياسته ومعاملته ، بل لابد لذلك أيضاً من أن يعرف الوالدان نفسيهما وحبذا لو تسنى لهما أن يعرفا مختلف الدوافع التي تحركهما إزاء أطفالهما ، ومختلف الحيل الدفاعية التي يلجآن اليها .. وقد يكون للوالدين العذر في معاملة أولادهما معاملة ضارة أو غير رشيدة ، لكن معرفتهما الدوافع التي تحركهما تساعد هماعلى التحكم فيها . فالشعور بالدافع يتيح للفرد فرصة لقمعه أو تحوير السلوك الصادر عنه، أو إرجاء تحقيقه ، أو إرضائه بطرق أفضل ،أي يجعل الفرد مستعداً لمواجهته والسيطرة عليه يدل أن يكون أسيراً له .

#### الاستشفاف الوجداني: Empathy

لو استطاع كل والد أن يضع نفسه موضع أولاده لتسنى له أن يرى الأمور من وجهات نظرهم ، وأن يدرك أحوالهم النفسية ، وأن ينفذ إلى مشاعرهم وحاجاتهم وآلامهم ومتاعهم، ولتسنى له فوق ذلك أن يشعر بوقع سلوكه فى نفوسهم فيعدله إن كان منافراً أو بغيضاً . هذه القدرة على «الاستشفاف الوجدانى» تعين الوالد على أن يستشف ماتحت السطح من مشاعر مخفها الولد فيبدو هادئاً فى ظاهره وإن كان باطنه مرجلا يغلى ، كما أنها تعينه على أن يدرك أن ما يبدو سخيفاً فى عينه قد يكون عميق الأثر فى أعين أولاده ، وفى هذا ما يحول دون الوالد أن محاسب أولاده كما محاسب الكبار ، أو يؤول سلوكهم فى ضوء دوافعه هو .

#### معاملة المراهق:

مما يشكو منه المراهق المعاصر — وكذلك الفتاة المراهقة — أنه يعيش غريباً وسط أناس لا يفهمونه ، ويتحكمون فيه دون أن يوجهوه . ومما يشكو منه أيضاً تلك القيود التي تحد من حريته في ابداء الرأى والتصرف دون رقيب وربما كان أكثر مايغيظه أنه لا يستطيع أن يفضي بمشكلاته لوالديه لانعدام الثقة المتبادلة بين الطرفين ، أو لعدم اهتمام الوالدين . الواقع أن المراهق يرحب بالمعونة والاقترحات والنصائح حين تصدر ممن يثق فيهمو يحترمهم ويود أن يرى في والديه صديقاً يلتمس مشورته ويبوح اليه بأسراره ومشاكله ، ويستمد منه العون في ساعات الضيق . إنما يؤذي نفسه أن بجد والديه لايكترثان

أويعرضان عنه أو يتحكمان فيه أو يتناولانه بالنقد واللوم دون أن يقدما إليه توجهات إيجابية ، خاصة فيما يتعلق بمتاعبه الجنسية ، وفكرته عن نفسه ، ومركزه الإجتماعي المتغير .

فن واجبات الوالدين في هذه المرحلة أن يفسحا صدر بهما إلى مايعتلج في نفوس الشباب من شكوك وشهات وأسئلة محبرة بدل أن يصدوهم عنها صدا أو يقفا عند مجرد اللوم والاندار . فالعقول المتفتحة تنفر من القسر والزجر لكنها تقبل الاقناع والمحادلة بالحسني وعلمها ألا يفرضا تقاليد عصرهما ومثله على العبلية الفطام النفسي ؟» (١) ، وليذكرا أن الهفوات كي يعينا المراهق على «علية الفطام النفسي ؟» (١) ، وليذكرا أن الهفوات والزلات بعض ضرورات مراحل التطور ، خاصة بعد الحرمان الطويل والنخط العنيف ... حتى إذ ماألف الشباب الحرية ومارسها واستشعر لذتها تسنى له أن يفرق بين الحرية والفوضي ، بين الاحترام والتطاول ، بين التجج وابداء الرأى ، بين الله من حقوق وماعليه من واجبات ، بين الأخلاق والقيود ، بين التحضر والتحلل ..

ومما نخفض من قلق المراهق وارتباكه ويزيد من ثقته بنفسه ويساعده على تكوين أفكار صحيحة عن الحياة التي يعيشها .. إشراكه في مجتمعات الكبار

<sup>(</sup>۱) الفطام النفسي للمراهق هو تحرره من سيطرة الروابط العاطفية القديمة التي تربيطه بالأسرة فتكون عائقاً في سبيل نموه الطبيعي واستقلاله الذاتي ، فالمراهق غير المفطوم لا يزال يعتمد على والديه في حل مشاكله وفي حمايته من العالم وحتى في الترويح عن نفسه . وقد لا يطبق السفر والاغتراب والفرقة التي تحتمها الحياة الزوجية . والفطام لا يعني ترك بيت الأسرة ، أوقعلع الصلة والتراحم بالأبوين ، أو تحدى السلطة المشروعة لهما ، بل يعني تحور المراهق من إتكاله العاطفي عليهما . وغير المفطوم لا يصلح أن يكون زوجاً أو أباً لأنه لا يزال طفلا يأخذ ولا يعملي على أن أخطر عواقب عدم الفطام هو (التواكل) فينتظر الزوج من زوجته ، والمرؤس من رئيسه، والمواطن من حكومته ، ماكان يتطلبه الطفل من أمه .. والفطام عسير على بعض الآباء والأمهات وزوج عليم أن يتخلوا عن نفوذهم وأن يصبحوا مجرد آباه وأههات ، خاصة أو لئك الذين ركزوا ميونم جميعاً حول الأطفال دون أي شي آخر . بل قد يصل الأمر ببعض الأمهات إلى اقامة الصنوبات في سبيل الفطام ، عامدات أو غير عامدات ، كأن توحي الأم إلى أبنها بأنه لن يجد أمرأة تعني به مثلها ، أو قتال للأمر لا شعورياً فتسقط صريعة مرض يضطره إلى البقاء بانها !!

واتاحة الفرص له للافصاح عن آرائه ومناقشته فيها ، ولنذكر أن من أسباب مشاكل شباب اليوم احساسهم بالعزلة الفكرية عن المحتمع ، وشعورهم أنهم كم مهمل ليس عليه إلا أن يتلقى الأمر ويطبع . إن كثيراً من مشاكل الشباب يرجع إلى أنها لا تقيم بيننا وبينهم حواراً مخفف مالديهم من توتر ويساعدهم على حل صراعاتهم النفسية ويشعرهم بالأمن .

وليذكر الآباء أن الاسراف فى توجيه المراهق أو العطف عليه أو التدخل فى شئونه يقيد حريته و بمنعه من المحاولة والمخاطرة والتجريب بل قد يؤدى إلى ثورته و تمرده لأن ذلك يشعره أنه لا يزال ضعيفاً . عليهم أن يعرفوا الأماكن التى يقضى فيهاالأبناء أوقاتهم وكذلك زملاءهم ، على أن يقتصروا فى نقدهم وتحرياتهم على المشاكل الهامة لا البسيطة . ولا داعى لأن يتطلبوا من أبناءهم الاستئذان فى كل مرة يريدون فيها الحروج من المنزل ، أو أن من أهم الوسائل لمعونة المراهق على الاستقلال هى مسألة إنفاق نقوده ..

ئم إن تمرد المراهق وعناده وتحديه لايمكن التغلب عليها بالقوة والدروس الخلقية لاتجدى نفعاً إذا كان اتجاه المراهق نحو الحياة مشوها نتيجة مايعانيه من سخط وقلق . وهذا يتطلب من الآباء حكمه وصعراً طويلا .

#### التربية الجنسية :

يزداد الاهتمام اليوم بالتربية الجنسية للاطفال والمراهقين وكذلك للآباء والأمهات ، وذلك لما اتضح من قيام صلة وثيقة بين الصحة النفسية للفرد وصحته الجنسية . فسوء التوافق الجنسي كثيراً ما يكون مظهراً لسوء التوافق العام . والعكس صحيح .

وبقصد بالتربية الجنسية تلك التى تعين الفرد على التوافق الجنسى السليم الذى يحبذه المحتمع . وتستهدف معونة كل من الولد والبنت على بلوغ أقصى درجة من النضج الجنسى فى الناحتين الجسمية والنفسية . لقد كان الاتجاه القديم لايزود الطفل أوالمراهق بأية معلومات عن الأمور الجنسية كما كان يكبح الاستطلاع الجنسي لكل مهما في شدة وعنف ، وكان يربط الأمور الجنسية بالقلق والاشمراز والشعور بالذنب . فالأم تتأقف وتظهر الاشمراز وهي تتظف أعضاء الطفل . كما كان يعاقب على المحظورات الجنسية في عنف . فإن تورط الطفل في نوع من العبث الجنسي كان عقابه أليماً ، وإن حاول الطفل أن يرى أمه وهي عارية فالويل له .

وقد ظهر أن هذا الاتجاه يشوه أفكار النشء و اتجاهاتهم نحو الجنس والأمور الجنسية ، وقد يؤدى إلى العجز الجنسي أو الانحراف الجنسي أو سوء التوافق الزوجي .

أما الاتجاه الحديث فيزود الطفل والمراهق بمعلومات كافية عن الوظيفة الجنسية والأعضاء الجنسية وعملية التكاثر عند النبات والحيوان ، وتطور الجنس والغدد الجنسية في دروس الصحة والأحياء . وفي كثير من المدارس الثانوية والجامعات بالحارج براميج تتناول موضوعات الصحة الجنسية الفردية والجنماعية ، والحكمة من الزواج ، والأسس النفسية للزواج الموفق ، ووجوب مراعاة التقاليد الجنسية والحكمة من ذلك ، والعادة السرية ، والأمراض التناسلية ، وخطورة الحرية الجنسية على الفرد والمحتمع ، وكيف تحافظ الفتاة على أناقتها دون تبرج ... وقد يضاف إلى ذلك وسائل منع الحمل وخطورة الإجهاض . ومما بجدر ذكره ماظهر من أن هذه المعلومات تثير الخنياه ولا تثير الغريزة .

كذلك يستهدف الاتجاه الحديث إشباع الاستطلاع الجنسي للطفل عن الحمل والولادة والفروق الجسمية بين الجنسي، وكذلك استطلاع المراهق والمراهقة عن الأحلام الشهوية والطمث .. كل ذلك في هدوء وصدق ودون لف أو مواربه أو أن نعير الموضوع اهتماماً زائداً ، ودون أن تبدو علينا المارات الحجل والارتباك . فحب الاستطلاع الجنسي بجب أن يشبع لكي يفتر ، ولا شيء يثيره مثل إحباطه . ويذل أن يستمد الطفل أو المراهق الحقائق مشوهة من زميل أو كبر أو خادم علينا أن تحصنه بالمعرفة الصحيحة

كما نحصنه من المرض الجسمى . فعلى الأب أن يعد أبنه لتوقع الإمناء أثناء النوم فى سن المراهقة ، فهو ظاهرة طبيعية بجب ألا تسبب له قلقاً . وعلى الأم أن تعد ابنتها لظاهرة الطمث وتفسر لها صلتها بانجاب الأطفال ، وتبين لها كيف تعتنى بنفسها خلال هذه الفترة . ولنذكر أن كثيراً من المراهقات يصمن بذعر شديد وأعراض نفسية حين يفاجأن بالطمث .

وإسراف الأم في حمل ولدها الصغير وتقبيله وتدليله والإستحواذ على كل حبه لنفسها .. كل أولئك مما ينهى عنه الإتجاه الحديث في التربية الجنسية ذلك أن التطور الطبيعي يقتضي أن يتحول حب الولد من أمه إلى الفتاة التي سيختارها زوجة له . فإن ظل الصبي موثقاً برباط عاطفي شديد شاذ بأمه ، وقف تطوره الطبيعي عند هذه المرحلة الطفلية فأصبح معرضاً للشذوذ أو العجز الجنسي لأنه يكون قد نضج من الناحية الجسمية ولايزال طفلا من الناحية العاطفية . وقل عكس ذلك عند البنت . فالفتاة الموثقة بأبيها برباط لاشعوري عنيف لا تستطيع أن تحب إلا من يشبه أباها من الرجال ، أو تشعر بأن حميع الرجال ليسوا أهلا لها بالقياس إلى أبيها .

ولنذكر أن الأم إن لم تقابل جهودها وتضحيتها من الزوج أو المجتمع بالتقدير أوكانت تعانى حرماناً جنسباً أوعاطفياً من زوجها تعقلت بأطفالها تعلقاً ثديداً قد يبقيهم أطفالا طول الحياة .

ومما تستهدفه التربية الحديثة أيضاً تنوير الآباء والأمهات تنويراً يخفضمن نفوسهم أثر الصراعات الجنسية التى نشؤاهم أنفسهم عليها فكانت سبباً فى موقفهم الصارم المتزمت من الأمور الجنسية، وتذكيرهم أن كثرة الشجار والشقاق بين الزوج وزوجته يشوه نظرة الابناء والبنات إلى الحياة الزوجية وقد يصرفهم عنها .

ومن أهداف هذه التربية أيضاً الحيلولة دون خلق اتجاه عدائى بين الجنسن ، وذلك بالعمل على تخفيف ما يشعر به الولد من سيطرة واعتداد إزاء الينت ، وما تشعر به البنت من نقص وتخاذل إزاء الولد .

على أن أفضل الطرق لترويض الدافع الجنسى فى عنفوان المراهقة إتاحة الفرصالكثيرة للبنين والبنات للاجتماع والإشراف في أنشطة اجتماعية ورياضية وثقافية وترويحية . فامثال هذ الإجتماعات ... تحت مراقبة الكبار وإشرافهم ... تجعل الأولاد ينظرون إلى البنات ، والعكس ، على أنهن زميلات وصديقات الفرص الكثيرة للبنن والبنات للاجتماع والإشتراك في أنشطة اجتماعية ورياضية والأعمال المدرسية ومعارض الكتب .. وهكذا يبدو بعضهم في نظر بعض أشخاصاً لهم خبراتهم الإجتماعية والعقلية والنفسية .. ومن ثم لايكون للجانب الجسمي أو الجنسي مركز الصدارة في صلة بعضهم ببعض ، إن هو إلا مجرد عنص في علاقة واسعة النطاق .

وقد دلت تجاوب من سبقونا أن التربية الجنسية يجب ألاتترك للمصادفة بل تبدأ في البيت تدريجيا من الطفولة حين يبدأ الطفل أسئلته المعهوده . ثم تستمر في المدرسة الإبتدائبة والثانوية لاكدروس خاصة بل كاجراء من دروس الصحة والأحياء .

#### عواقب التربية الخاطئة

القسوة والنبذ: أما القسوة والتربية الصارمة فتؤدى لا عالة إلى خلق ضمير صارم أرعن محاسب الطفل على كل كبيرة وصغيرة ، كما أنها تولد الكراهية للسلطة الأبوية وكل مايشبهها أو يمثلها فيتخذ الطفل من الكبار ومن المحتمع عامة موقفاً عدائياً قد يدفعه إلى الجناح ، وفي هذا مايلقي الشك على المجتمع عامة موقفاً عدائياً قد يدفعه إلى الجناح ، وفي هذا مايلقي الشك على الرأى الشائع بأن جناح الأحداث يرجع إلى انعدام الضبط والعقاب ، أي إلى ضعف الضمير أو عدم وجوده . وقد يستسلم الطفل أو يستكن للقسوة ويطيع ، لكنها طاعة مصطبغة بالحقد والنقمة وتحين الفرص لإرتكاب العمل المحظور لا حباً فيه بل إنتقاماً لنفسه فإذا به يلتمس اللذات المختلسة ، أو يكف نفسه عن أغلب وجوه نشاطه لأنه لا يعمل شيئاً ألا عوقب عليه ، أو يرى السلمي الخانع من الأب يمنع الطفل من تقمص صفات الذكورة ، ويدمر ثقته بنفسه ، ويبث فيه الشعور بالنقص ، ويقتل فيه روح المبادأة والاستقلال وجعله عاجزاً عن الدفاع عن حقوقه . ومن ضروب القسوة الإهمال الروحي للطفل ، وتطلب الكمال منه وتزويده بقيم متزمتة ، وعدم تعويضه عما يلاقيه من حرمان .

ومن الأمهات والآباء من ينبذون أطفالهم نبذاً صريحاً أو مضمراً ، بالقول أو بالفعل . ويبدو النبذ في كراهية الطفل أو التنكر له أو إهماله أو الإسراف في تهديده وعقابه أو السخرية منه أو إيثار أخوته وأخواته عليه أو طرده من البيت والنتيجة المحتومة لهذا فقدان الطفل شعوره بالأمن ، فإن كان النبذ صريحاً بث في نفسه روح العدوان والرغبة في الانتقام وازدادت حساسيته وشقاؤه ، فإذا به يصبح شموساً عنيداً حقوداً قلقاً ، ولايكون في العادة محبوباً من أترابه الأطفال وقد لوحظ أن نبذ الطفل عامل مشترك في كل حالات الجناح عند الأطفال والشباب وغالباً ما يكون المنبوذ قلقاً متلهفاً إلى العطف تواقاً إلى استرعاء النظر اليه ، يستجديه بطرق تجعل الناس تضيق به . فإن كان النبذ مضمراً مال الطفل إلى الاستكانة والإستسلام وأصبح خائفاً متهيباً كان النبذ مضمراً مال الطفل إلى الاستكانة والإستسلام وأصبح خائفاً متهيباً لايقدر على تركيز انتباهه مما يؤدى به إلى التخلف الدراسي . وقد يسلك الطفل المنبوذ سلوكاً سوياً ويبدو سعيداً إلا أن التجاوب العاطفي معه أمر عسال .

السراخي والتدليل: وليس التراخي في معاملة الطفل بأقل ضرراً من التشدد والتزمت في معاملته . وللتراخي صور عدة منها عدم تدريب الطفل على الإمتثال لأية قيمة أو نظام أو تحمل أية مسئولية : في حياته بالمنزل وفي ألعابه وفي معاملاته للناس حتى في استذكار دروسه . لقد وجد أن الطفل الذي ينشأ على تراخ وتهاون معرض الاضطرابات الشخصية والسلوك كالطفل الذي يعامل بقسوة . ذلك أن الأب \_ أو الأم \_ المتراخي أو الضعيف تموذج سيىء يحتذيه الطفل هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فهو الايتيح للطفل أن يظهر عداءه ، الا خوفا من عقابه ، بل الما يعترى الطفل من شعور بالخجل أو الندم إن ظهر عداءه المثل هذا الأب «الرحيم » . وكلما (ترفق) به الأب زاد شعوره بالذنب من اتجاهه العدواني نحو أبيه ، ثم ينتهي به الأمر إلى كبت هذا الاتجاه ليقاسي فيا بعد عواقب هذا الكبت.

وللاسراف فى تدليل الطفل عواقب وخيمة شتى . ويقصد بالتدليل حصول الطفل على كل شيء دون (مقابل) أيا كان نوعه ، وأن يكون

الجميع رهن اشارته يتحكم فيهم دون داع ، فلا شيء ينقصه ولاشيء يضايقه . كما ينطوى التدليل على التراخي والتجاوز عن الأخطاء . وفي التدليل يأخذ الطفل ولايعطى وهذا غبر العطف الذى محمل الطفل على التنازل عن بعض ما يريده لقاء ما نفرغهعليه من عطف . والتدليل يؤدىإلى الشعور بالنقص والخيبة حين يصطدم الطفل بالعالم الخارجي أو يذهب إلى المدرسة أو حنن يولد له أخ جديد . كما أنه نخلق من الطفل شخصاً خرعاً يضيق بأهون المشكلات ولا يطيق مواجهة الصعوبات فيجهد نى الخلاص منها بأى ثمن وسرعان ما يستجدى المعونة من الغبر . والتدليل الشديد قد يوهم الطفل بأنه مركز العالم الذي يعيش فيه . فمتى ذهب إلى المدرسة أو احتك بالناس خاب ظنه واعتقد أن الناس تتحامل عليه أو تأتمر به . وقد يكون هذا نواة شعوره بالاضطهاد يلح عليه فيصبح عاملا هداماً في كيانشخصيته أو يصطنع في المدرسة حيلا شتى لجلب النظر اليه كالعصيان أو الهرب أو الإعراض عن الطعام أو تصعير الخد ، إلى غير تلك من الحيل التي تؤدي إلى عقابه ، فهو يؤثر أن يعاقب على أن يكون موضع اهمال . والطفل المدلل ينتظر من رؤسائه حين يكبر التغاضي عن زلاته والتساهل معه وإلاثار وشعر بالظلم.ولاشك في أنَّ التدليل يضيع ثقة الطفل بنفسه، ويميت فيه روح التفرد والاستقلال ، ومخلق في نفسه على مر الزمن صراعاً بين رغبته في الاتكال على غيره ورغبته في التحرر وتوكيد شخصيته. الواقع أن الأب الذي يدلل طفله لأيحبه حباً ناضجاً حقيقياً ، بل يعده الشقاء في مستقبل حياته لأنه لم يعده لتحمل الحرمان في الحياة ، والواجب أن تعلم الطفل بأن الأمور لا يمكن أن تسير دائمًا على مايريده ، وذلك بألا نعطيه كل ما يطلب ، وأن نعوده التنازل عن بعض رغباته وأن نعوده الأخذ والعطاء .

التذبذب فى المعاملة: التقلب فى معاملة الطفل بين اللمن والشدة أوالقبول والرفض من أشد الأمور خطراً على خلقه وصحته النفسية. فإذا به يثاب على العمل مرة، ويعاقب عليه هو نفسه مرة أخرى. يعاقب على الكذب أو على الاعتداء على الغير حيناً، ولا يعاقب حيناً آخر. بجاب إلى مطالبة المشروعة

مرة ، ويحرم منها مرة أخرى دون سبب معقول . يعاقب إن اختلس شيئاً من المنزل ويشجع إن اختلس شيئاً من الخارج . هذا التذبذب في المعاملة يجعل الطفل في حالة دائمة من القلق والحيرة ، ولا يعينه على تكوين فكرة ثابتة عن سلوكه وخلقه . كما أنه يهز ثقته بوالديه ولا يدرى إن عمل عملا أيثاب عليه أو يعاقب من أجله . وقد يفضى بهذلك إلى اصطناع الكذب والنفاق والختل وأن يكون ذا وجهين . ولقد ظهر أن الشدة المعقولة الثابتة أهون شراً من هذا التذبذب .

التلهف والقاقي الزائد: من الأمهات والآباء من يبدون تلهفاً شديداً على الطفل: يقيدون أوجه نشاطه خشية أن يصاب محادثة أو عدوى ، فلا يسمحون له باللعب على سجيته مع غيره من الأطفال ، ولايشجعونه على الاندماج معهم ، ولايأذنون له بالحيء والرواح إلا في صحبة كبير خوفاً عليه من الغرباء أو السيارات فإن مرض أبدوا اهتماماً زائداً بمرضه حتى إن كان طفيفاً ، فنعوه من الذهاب إلى المدرسة وأبقوه في الفراش أياماً طوالاً. مثل هذ الطفل يستجيب لهذه المعاملة بالقلق والهيب ، ويزداد اتكاله على أبويه لأنه لم يتعلم قط مواجهة موقف بمفرده وكثيراً ما يصاب الطفل بقلق شديد موصول على صحته ، هذا إلى شعور الطفل بأهميته الزائده الطفل بقله يستغله ضد والديه لتوكيد ذاته أو لعقامهما . وقد تضعف هذه المعاملة ثقة الطفل بوالديه حن يدرك ضعفهما ، وفي هذا إضعاف لغفوذهما .

الشجار بين الوالدين : الشجار بين الوالدين أمام الطفل يفقد الطفل شعوره بالأمن خوفاً على مصيره ، أو خشية أن يتحول عدوان أحدهما عليه ، أو لأنه قد يظن أنه سبب الشجار ، أو لأن كل خصام لابد أن ينتهى يغالب ومغلوب ، وسواء كان المغلوب أباه أو أمه فكل منهما أشد من الطفل وأقوى فكيف تكون الحال إذن حين يصبح نفسه طرفاً في خصام مع أحد منهما ؟ يضاف إلى هذا أن عدم الوفاق بين الوالدين قد يؤدى إلى الإسراف في

تدليل الطفل أو تملقه . فيشعر الطفل - والأطفال شديدو الحدس لشعور والديهم نحوهم - أن هذه العناية الفائقة لاتفرغ عليه من أجله هو . زد على ذلك ان الشجار بجعل الطفل حائراً بين ولاء لأبيه أو لأمه ، وقد يتعلم أن يستغل أحدهما ضد الآخر ، أو يستخدم أحد الوالدين هذه الوسيلة مما يبث ف نفس الطفل الشعور بالذنب ويفقده شعوره بالأمن. ولنذكر أن الحصام الصامت بين الوالدين أشد أثراً في نفس الطفل من الخصام الصاحب الصريح . وغني عن البيان أن الخصام - أيا كان نوعه - يضعف ثقة الطفل بوالديه ، ومن ثم بالناس حميعاً . هذا إلى أنه يعطى الطفل فكرة سيئة عن الحياة الزوجية والطمأنية في البيت مما يبدو أثره ضاراً في مستقبل حياته ، ومحدثنا علماء والنفس أن الخصام عامل بالغ الأثر في نشأة كثير من الاضطرابات النفسية . وعلى هذا قد يكون الطلاق خيراً وأبقى على الصحة النفسية للطفل من الشقاق وعلى هذا قد يكون الطلاق خيراً وأبقى على الصحة النفسية للطفل من الشقاق الدائم الموصول .

وتدل الاحصاءات فى مصر وفى الخارج على أن البيوت المحطمة نفسياً أى التى يسودها الشقاق والخصام أشد ضرراً بالصحة النفسية للطفل من البيوت المحطمة مادياً أى التى حطمها الفقر أو الهجر أو الطلاق أو الموت أو السجن . كما تدل على أن سوء التوافق الزوجى أكثر العوامل الأسرية ارتباطاً بمشكلات الأطفال السلوكية .

### ٦ ــ الصحة النفسية في المدرسة

تتمشى الاتجاهات الحديثة فى التربية والتعليم مع الأهداف التى يرمى إليها علم الصحة النفسية . فكل منهما يرمى إلى تكوين شخصيات متكاملة أى ناضعة سعيدة قادرة على الإنتاج والتعاون، و لكل منهما أهداف وقائية وأخرى انشائية : أى أهداف تقى النشىء من كل مايعطل نموه . وأخرى تعينه وتدربه على العيش السعيد المنتج فى بيئته الاجتماعية وتزوده بطائفة من المهارات العقلية والاجتماعية والمهنية . ويتضح هذا متى استعرضنا ماتهتم به المدارس النموذجية الحديثة وما ترجو تحقيقه .

#### المدارس النموذجية الحديثة :

1 - تجهد المدرسة الحَديثة فى أن يكون الجو الاجتماعى الذى يسودها جواً ديمقراطياً خالياً من القسر والعنف . يتعاون الطلاب والمعلمون فيه على أداء أعمال حيوية مفيدة ، فردية وجماعية . ومن دعاثم النظام الديمقراطي الايمان بقيمة كل طالب ، واحترام رأى الجماعة وإعطاء الطلاب حرية المناقشة والاختيار وتوجيه أنفسهم والاشتراك فى التخطيط ، والابتعاد عن المنافشة غير العادلة .

٢ ــ ولم تعد مهمة المدرسة الحديثة تلقين المعلومات والإعداد للامتحانات ، بل تهيئة جو الصف والمدرسة ومواقف التعلم على نحو يكفل النمو السليم لشخصيات الطلاب في المراحل المختلفة ، وتجنب ما يعطل هذا النمو ، وتنمية العلاقات الإنسانية السليمة القائمة على التعاون وإيثار النمر والتسامح والمودة .

٣ ـ من أجل هذا تهتم المدارس الحديثة بالمتعلمين قبل أن تهتم بمواد الدروس . أى تهتم بالأحياء قبل أن تهتم بالأشياء فالطالب هو مركز الاهتمام ومن دوافعه وحاجاته المختلفة تبدأ عملية التعلم على أساس نشاطه الذاتى . ويتمشى مع هذا الاهتمام بالطالب مراعاة مابين الطلاب من فوارق عقلية ومزاجية على قدر المستطاع .

٤ — كذلك تهتم التربية الحديثة اهتماماً خاصاً باختيار المعلمين وتزويدهم بمبادىء الصحة النفسية . ذلك أن أمس ما تحتاج اليه المدارس من ناحية الصحة النفسية معلمون تتيح لهم شخصياتهم وتدريبهم خلق الجو الملائم لنمو الشخصيات السوية . ولا نغلوا إذا قلنا إنه ليست هناك مهنة ان مرنها ذو شخصية معتلة كانت أجلب للضرر على غيره وعلى نفسه من مهنة التدريس ، فالمعلم العصابى ينشر الاضطر ابات النفسية بين طلابه كمالو كان مصاباً بالجدرى أو حى التيفود. وسلوكه نحو طلابه يتسم بنفس الصفات التي يتسمها سلوك الوالد العصابى (ص٧٦٧) نحو أولاده إنه يلجأ إلى التشدد والكبح والترفع وتسقط الأخطاء.

والتعذيب النفسى والمبالغة والاختلاق تعويضاً عما يشعر به نقص وتخففاً مما يحمل من قلق وشعور بالذنب ... وقد يتخذ علاقته بطلابه وسيلة لاشباع حاجته لهل العطف بدل أن يشجعهم على الانتهاء إلى مجموعة الفصل . وترجع خطورة المعلم إلى أنه يقوم بعدة أدوار فى وقت واحد . فهو بديل عن الوالد وهو رئيس ومشرف وموجه وخبر وعالم .. والواقع أن المعلم لا تغنيه إن لم تكن لديه القدرة على الفهم والعطف والاستشفاف الوجدانى لنفوس طلابه .

من ذلك ما ظهر من العيادات المدرسية عندنا أن المشكلات النفسية لبعض الطالبات ترجع إلى شذوذ معاملة المدرسات و الناظرات العوانس وهنا أثيرت مسألة قدرة هؤلاء على القبام بدور الأم فى حياة الطالبات. فاتضح أثنا لا نستطيع أن نصدر حكماً عاماً ، فالمسألة تتوقف على التكوين النفسى للمدرسة أو الناظرة . فإن كانت تعانى صراعاً نفسية لم تستقم معاملتها للطالبات صراعاً بن رغبة جامحة وضمير متزمت ،أوصراعاً طفلياً حول الغيرة من أخت صغرى أو بينها وبن أمها .

همتها حوالمدرسة الحديثة تعين مراكز التوجيه المهنى على القيام بمهمتها إذ تحتفظ لكل طالب علف خاص تسجل فيه مستواه العقلى ومستواه الدراسي وسماته البارزة واتجاهه الخلقي العام وميوله .. وذلك لما بين الصحة النفسية للفرد وعمله من صلة وثيقة .

٦ — كذلك تهتم المدارس النموذجية بماييدو لدى الطلاب من مشكلات وانحرافات سلوكية وخلقية ، وتعمل على العلاج المبكر لها قبل أن يستضحل أمرها ويستعصى شفاؤها . من أجل هذا تهتم المدرسة بالتعاون مع البيت للكشف عن أسباب هذه المشكلات ، وتحيلها إلى «العيادات النفسية» الملحقة بالمدارس الكبيرة أو بمناطق التعليم . ومما يجدر ذكره بهذا الصدد

«مكاتب التوجيه والإرشاد» الملحقة بكثير من المدارس والجامعات في الخارج وهدفها معونة الطلاب على حل ما يعرض لهم من مشكلات ومتاعب مدرسية وغير مدرسية : الخوف من الامتحانات ، القلق على الصحة، صعوبة تركيز الانتباه ، العجز عن تنظيم أوقات المذاكرة وأوقات الفراغ ،عدم معرفة طرق التحصيل الصحيحة للمواد المختلفة ، الإعراض عن بذل الجهد ، الاسراف في الاعتاد على المدرس والاقتصار على المحاضرات ، التبرم بالدراسة أو الشعور بأنها عبء ثقيل ، العجز عن التعامل السليم مع الآخرين ، ضعف الحساسية الاجتماعية وعدم الاشتراك في الأنشطة الاجتماعية والرياضية ، المتاعب المالية ... هذا إلى دراسات خاصة في موضوع «الصحة النفسية» لتعين الشاب على المحافظة على صحته النفسية وعلى التحرر من بعض مشكلاته النفسية .

من هذا نرى إلى أى حد تهتم التربية الحديثة بحياطة الصحة النفسية للطلاب ، ووقايتها من عوامل الاضطراب الكامنة فى كل مدرسة وتزويدهم بأساليب الكفاح الناجحة . ذلك أن العلم ليس إلا سلاحاً واحداً من الأسلحة اللازمة لخوض معركة الحياة . وكثير من حملة العلم تنقصهم الخبرة بالناس والدنبا فلا يستطيعون الانتفاع بما تعلموه أو نفع غيرهم به أو المتمتع عا كسبوه من طيبات التراث الفكرى .

#### ٧ \_ العيادات النفسية

العيادة النفسية مؤسسة اجتماعية تستهدف معونة الناس ، كبارهم وصغارهم على حل مشكلاتهم التوافقية المختلفة : النفسية والمهنية والأسرية والإجتماعية والعيادات النفسية أنواع منها .

١ -- عيادات إرشاد الأطفال : وتستهدف علاج مشكلات الأطفال السلوكية المختلفة التي تنجم بوجه خاص عن صراعات نفسية واحباط : كشكلات التخذية والنوم والنطق والتمرد والهرب من البيت والتبول اللاإرادى والمخاوف الشاذة ونوبات الغضب ،هذا إلى السرقة المتكررة أو الإسراف في الكذب أو الغش . والمتبع في هذه العيادات إستدراج الأم

والأب لعلاجهما إلى جانب علاج الطفل ، إذ يغلب أن يكون الطفل المشكل ثمرة والدين مشكلين . وإضطراب شخصية أحدهما أشد أذى بالطفل من جهله بأصول التربية الصحيجة .

٧ - العيادات النفسية التربوية: وترمى إلى علاج مشكلات التلاميذ الدراسية والمدرسية التي لا تقدر المدرسة على حلها ، كمشكلة التخلف الدراسي وما يلقاه التلميذمن صعوبات خاصة في القراءة أوفى تعلم مادة أوعدة مواد . كما تهتم عشكلة التغيب الموصول دون سبب كاف ، أو سوء سلوك التلميذ مع زملائه ومدرسيه ، وما ينشأ عن جوالمدرسة من مشكلات خاصة. ومن هذه العيادات ماهم أيضاً عسألة التوجيه التعليمي للتلاميذ .

٣ ــ عيادات الأحداث الجانحين تختص عادة بعلاج مشكلات الأحداث التي تتخذ صورة عدوان على المجتمع بما يقتضي تدخل السلطات : كالإعتداء بالعنف ، والاعتداء على ممتلكات الغير ، والخلس والتخريب والتشرد ، وتلحق عادة عمماكم الأحداث .

٤ — عيادات عيوب النطق : من المعروف أن كثيراً من عيوب النطق عند الأطفال كالعقلة والتلعم والفأفأة واللثغ ترجع إلى عوامل نفسية كالقلق وفقدان الثقة بالنفس والشعور بالنقص وعدم الشعور بالأمن .. وقد يكون بعضها حيلا لاشعورية لجلب النظر إلى الطفل أو لإعفائه من الأسئلة في الفصل وتختص هذه العيادات بعلاج هذه الحالات بالطرق النفسية والتقويمية المعروفة .

 ک عیادات التوجیه والتأهیل المهنی : وتستهدف توجیه المراهقین أو الشیوخ أو ضعاف العقول أو العصابین أو المصابین بعاهات جسمیة مستدیمة أو الأمراض مزمنة .. توجیهم إلی المهن التی تتاسیهم وتستغل مالدیهم من إمكانیات .

وهناك عيادات للارشاد الزوجىوحل المشكلات الزوجية ، وعيادات لارشاد الأمهات ، وعيادات تشخيص وعلاج حالات سوء التوافق العنيفة كالعصاب والذهان . وتتكون العيادة عادة من طبيب بدنى ، وطبيب نفسى وخبر نفسى كلينيكى وعدد من الاخصائين النفسين ، والاخصائين والاخصائيات الإجتاعيات ، وذلك لدراسة الحالة من حميع نواحها الجسمية والنفسية والاجتاعية ، الماضية والحاضرة ، ثم مجتمع الأعضاء حميعاً لمناقشة الحالة وتلمس أوجه العلاج ، وتتبعها للاشراف على سر العلاج .بالاضافة إلى هؤلام تضم كل عيادة عدداً من الإخصائيين من الناحية التي تهتم بها بوجه خاص : اخصائيين في العلاج التقويمي لعيوب النطق ، أو في التعلم العلاجي ، أو في علاج الأطفال باللعب ، أو في التأهيل التعليمي ، أو التحليل المهنى .

وللاخصائى أو الاخصائية الإجتماعية مكانة هامة فى هذه العيادات ، فهى التى تقوم بجمع المعلومات الاجتماعية التى تفيد فى فهم الحالة النفسية للفرد وخاصة دراسة ظروف أسرته ، ثم تقوم بنحليل هذه المعلومات والتعليق عليها وكتابة تقرير منظم عنها ، وهى الوسيط بين العيادة والأسرة إذ تقوم بتفهيم الوالدين ما يجب عمله لسياسة الطفل فى المستقبل . وهى تتخذ الإجراءات اللازمة إن دعت الحاجة إلى نقل الطفل من منزله إلى بيت كافل أو بيئة أخرى وهى التي تشرف فى العادة على تنفيذ سبر العلاج أو الاصلاح .

ولايقتصر عمل العيادة النفسية على التشخيص والعلاج ، بل لها إلى ذلك وظائف أخرى ، فالعيادات تكون فى العادة مراكز المتوجيه والتنوير بماتعقده من محاضرات وندوات ومناقشات مبسطة يفيد منها أغلب الناس وكثيراً ماتكون مراكز المبحث العلمى نظراً لوفرة ما يتردد عليها من حالات مختلفة كما أنها تقوم كذلك بوظيفة تدريب الاخصائيين ممن أتحوا دراستهم النظرية ولايد من تدريهم العملى حتى يكون إعددهم مكتملا.

### ٨ \_ كيف تحافظ على صحتك النفسية ؟

لايستطيع من اضطربت شخصيته تحسين صحته النفسية دون معونة من خبير أما الذين سعدوا فيستطيعون الحفاظ على مالديمم من نعمة باتباع الوصايا الآتية :

١ -- اعرف نفسك : معرفة النفس والاستبصار فيها من أولى دعائم
 الصحة النفسية . «وفى أنفسكم أفلا تبصرون ! » ... لذلك :

1 — حاول أن تعرف نواحى القوة والضعف فى نفسك ، وأن ترسم مستوى طموحك وفق حقيقتك لا وفق خيالك «ورحم الله امرء عرف قدر نفسه » ٢ — حاول أن تعرف الدوافع والأهداف التي تحركك ، فجهل الإنسان بدوافعه مصدر لكثير من متاعبه ومشاكله واندفاعاته . ٣ — حاول على قدر ما تستطيع أن تستشف الحيل الدفاعية التي تصطنعها للتخفف من متاعبك اليومية ، فعرفتها (١) تساعدك على أن تضع إصبعك على مصادر مايؤ لمك ويؤذى نفسك دون أن تكون متفطناً اليه ، ومن ثم تساعدك على ضبط هذه الحيل والتحكم فيها وقد رأيت أن الإسراف في استخدام هذه الحيل يباعد بينك وبين الواقع ، وبجعلك تعمى عن رؤية عيوبك ٤ — الحيل يباعد بينك وبين الواقع ، وبجعلك تعمى عن رؤية عيوبك ٤ — واجه مخاوفك وحالها ، فضوء النهار يطرد الأشباح . سجل على ورقة ماتراه من أسباب قلقك في عملك ، وفي بيتك ، وفي صلاتك بالناس ، فإن كانت هذه الأسباب تافية فذرها ، وأن كان لابد منها فاحتملها ، وإن كان لاحيلة لك فيها فقدر أسوأ الاحتمالات وهيء نفسك للموقف الذي بجب المخاذه حن يقع هذا الاحتمالات

ومما يعينك على هذه المعرفة والاستيصار أن تقوم بتحليل أحلام اليقظة التى تنساق وراءها خاصة تلك التى يتكرر ورودها فهى مرآة صادقة لما تنطوى عليه نفسك من رغبات وحاجات محبطة معوقة . وأن تقوم أيضاً بتحليل المواقف التى تثير فى نفسك إنفعالات شديدة نحو الآخرين ، كى تستعد لمواجهتها بطرق أفضل أو تتجنبها .

٢ ــ لاتخدع نفسك : ليس هناك إنسان نخلو من العيوب : الأنانية أو أو العدوانية أو التعصب .. اعترف لنفسك بعيوبك ودوافعك غير المحمودة ولاتحاول إنكارها أو تجنب مواجهتها أو التهوين من أمرها ، ولاتخدع نفسك

<sup>(</sup>١) أشرنا من قبل إلى أن هذه الحيل قد تعمل أحيانا على مستوى شبه شعورى .

بتركها للزمن ، بل اعترف لنفسك بها أولا . لقد رأيت أن الكبت إنكار المواقع وخداع للذات ، كما رأيت ما ينجم عن الكبت من أضرار وأخطار .. وأذكر أن الجندى لواعترف لنفسه نحوفه من القتال ما أصابه الشلل فى ساقيه ، وأن الطالب لو اعترف لنفسه نحوفه من الامتحان ما أصابه الانهار قبيل الامتحان ... إن شر الحروب هى الحرب التى يشنها الإنسان على نفسه ، لكنها حرب لامفر منها إن أراد أن محتفظ بصحته النفسية .

٣ \_ اشترك في نشاط اجتماعي : أولا تعتزل الناس على الأقل . فكل انسان في حاجة إلى الغير ليساعدوه على حل مشاكله التي لايستطيع أن يحلها بمجهوده الخاص ، وعلى ارضاء حاجاته التي لا يستطيع أن يرضيها تمجهوده الحاص ، وليشعروه بالأمن ويزيدوا من احترامه لنفسه .. هذا إلى أن الإندماج والاشتراك مع الناس يمد الفرد بأفكار جديدة ، ووجهات نظر جديدة ، كما يعينه على تصحيح أفكاره وتصوراته الزائفة التي يخلقها الخيال ولا يصححها الواقع وأهم من هذا أنه يعينه على اكتشاف نفسه ، أى اكتشاف قدراته وامكاناته آلخافية أو المهملة .. غير أن التفاهم والأخذ والعطاء مع الناس ليس بالأمر اليسير ، فكثير من الناس يلجئون إلى التصنع أو لايحسنون التعبير عن أنفسهم ، فلا تتسرع في الحكم على الناس. وأعلم أن البعد عن التصنع والتكلف واللف والمواربة يعفيك من كثير من الحرج والنورط والصراع ولا يلبس عليك الأمور ، أو يحرف حقيقة صلاتك بالناس. فلو أصابك من أحد سوء أو مكروه فمن الحبر أن ترد الاهانة من أن تكتمها في نفسك زمناً تتراكم عليها فيه أمثالها ، وأعلم أن الابقاء على الصلات لايكون بالتغاضي عن الهفوات ، فهذا لاينجم عنه إلا الانفجار أو صب الأذي علی شخص بریء .

حاول أن تحضر اجتماعاً مرة على الأقل فى كل أسبوع . زر جبرانك . قابل زملاءك وأصحابك فى النادى أو الجمعية . رض نفسك على اللعب مع أحد أو على مناقشته أو قص قصة له .. وتعلم ممن يعرفون .

\$ - اتخذ لنفسك صديقا : ليست الصداقة مجرد تبادل الخواطر والأفكار بل بث الشكوى وتجاوب المشاعر والرغبات، فالصديق شخص يسمع ويفهم ويحنو وينصح . والتعبير له عن متاعبك ومشاكلك باللفظ بهون من شدتها ، ويزيدها وضوحاً وتحديداً ، وبجعلك تنظر الها نظرة موضوعية ، مما ييسر تحليلها وفهمها ونقدها والكشف عما قد يكون بها من مبالغات . والبوح للصديق بما تخافه أو تخجل منه أمان من الكبت . والصديق يعفيك من أن تبث شكواك ومتاعبك لكل من هب ودب فلا ينالك من ذلك إلا خيبة الأمل وسوء الظن بالناس : ذلك أن من تشكو اليه قد يستضعفك والناس لا تحترم وتخشى إلا الأقوياء ، أو يسخر منك ، أو يشمت فيك ، أو يكرها من نفسه ، ولديه من الهموم ما يشغله عنك وغير بعيد أن يستغل شكواك ضدك إن انقلب من الهموم ما يشغله عنك وغير بعيد أن يستغل شكواك ضدك إن انقلب عليك ، ومن ثم كانت الصداقة عاملا هاماً في تنظيم شخصية الفرد ، وكان انعدام الأصدقاء علامة على سوء التوافق خاصة في مرحلتي المراهقة والشباب.

0 ـ تعلم حل المشكلات بالطرق الصحيحة : الأسلوب العلمى لحل المشكلات هو الأسلوب الوحيد لحلها حلا واقعياً سلما ، لأنه أسلوب يقتضى الروية والتفكير والنظر إلى المشكلة من حميع نواحيها السارة وغير السارة ووزنها وتحليلها ، هذا إلى أنه أسلوب موضوعي يتطلب أن يسترشد الانسان أولا بالواقع والمشاهدات الموضوعية لا بحالته الذاتية ومخاوفه وشكوكه . أما الأسلوب غير العلمى فقد يخفى المشكلة في الظاهر لتعود شرا مما كانت عليه ، أو لتتمخض عن مشكلات أخرى ، وحاول أن تحسم مشكلاتك فور عليه ، أو لتتمخض عن مشكلات أخرى ، وحاول أن تحسم مشكلاتك فور حاسمة غير ماثعة . فتعليق الأمور دون تسويف كبير وأن تصل إلى قرارات حاسمة غير ماثعة . فتعليق الأمور يبعث في النفس القلق ، ويثير الصراعات القديمة ، بل مخلق صراعات جديدة ، فإن أعجزك حل المشكلة فاستشر وإن ظلمك الواقع فاستقبل المحتوم ببشر ، وخذ الأمور هوناً على قدر ما تستطيع . ووطن نفسك على أن الفشل والحرمان من طبع الحياة فلا مناص من قبولهما ، ثم تعلم كيف تنحني للعاصفة .

٣ - إتقان عملك: لاتحاول أن تنجز ثلاثة أشياء فى وقت واحد ، لأن هذا يعنى قصورك عن اتقان أى واحد منها ، ولو كان شعارك «الكيف قبل الكم» لكان خيراً وأبقى . ففى الإتقان أمانة وشعور بالنجاح والفوز ، وهذا أفضل سبيل إلى زيادة الثقة بالنفس ، والاتقان لايعنى أن ترهت نفسك بالاسراف فى العمل . فقد يكون هذا الاسراف حيلة دفاعية ضد القلق ، وهذا نوع من التبذير بجبأن يتنبه اليه الفرد وأن يعمل على ازالة أسبابه .

٧ — وكن إنتباهك فى الحاضر: لا تكثر من التحسر على مافات ، والتوجس مما هوآت ، بل درب نفسك على تركيز انتباهك فى الحاضر فهذا خير وسيلة للاتقان وسرعة البت والاعداد الستقبل . غير أن هذا لا يعنى إغفال الخبرة الماضية وما يقتضيه المستقبل ، بل يعنى أن خير الطرق ما يكون دون اسراف فى تأمل الماضى والمستقبل لذاتهما تأملا يغشاه القلق . فالقلق لا يسلب الغد أحزانه ، لكنه يسلب اليوم قوته .

۸ -- صحتك الجسمية: من نافلة القول أن نذكر أن الإنسان وحدة جسمية نفسية. ومانريد توكيده هو أن الأرهاق الجسمي الموصول أو المرض الجسمي الموصول خفض من قدرة الفرد على مقاومة الضغوط النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها أي يعرضه أو يورطه في اضطراب نفسي . وعكس هذا صحيح . فالارهاق النفسي الموصول يقلل بالفعل من قدرة الفرد على مقاومة الأمراض الجسمية .

## ٩ ــ مي تستشير خبيراً نفسياً ؟

يتعين على الفرد أن يطلب المعونة من خبير نفسى فى الحالات الآتية : ١ ـــ إن استبد به الضيق والقلق أو الشعور بالذنب أو الاكتئاب بصورة موصولة وعجز عن تحديد مصادر هذا المشاعر .

٧ \_ إن كان حيال مشكلة محددة ، لكته لم مجد من خبر انه ومعلوماته

مايعينه على حلها، أو إنجربحلولا مختلفة واحداً بعد الآخرفلم ترضه هذه الحلول أو لم تفده فى حل المشكلة ، بأن كانت حلولا خيالية أو غير عملية واقعية .

٣ ـــ إن كان يتهرب من مواجهة مشكلة يتجاهلها أو استصغارها أو التويه علمها أو ادعاء العجز عن حلها .

إن كان ينسب المشكلة بأسرها إلى الناس والظروف فيلقى كل
 اللوم علمها ، دون أن بجد من الشجاعة ما محمل نفسه شيئاً منها .

أن اشتد اضطرابه وانفعاله من كل ما يذكره بمشكلته .

آ المبح سريع الاهتياج تثيره التوافه من الأمور ، شديد التردد
 قبلى القيام بعمل عادى أو اتخاذ قرار غير هام ، شديد الندم والتحسر على مايعمله ، بادى القلق على صحته وعمله ومستقبله .

٧ — إن بدأت مشكلته تعطله عن أداء عمله كعجز الطالب عن تركيز الانتباه اللازم للتحصيل، أو بدأت تفسد صلاته بالناس كأن أصبح شديد الميل إلى الاعتداء أو إلى الشك في نيات الناس ، أو استدرار العطف والمعونة منهم ، أو بدت لها آثار جسمية مزعجة كالصداع والأرق وفقد الشهية للطعام .

#### أسئلة في الصحة النفسية

١ -- مواجهة الواقع دون خداع النفس شرط أساسى للصحة النفسية.
 اشرح هذه العبارة .

٢ – إلى أي حد يستطيع الفرد تحسين شخصيته بمجهوده الذاتي. ٢.

٣ — صف أزمة نفسية حلت بك ، وبين أسبابها وما آلت اليه .

بن الصحة النفسية الصحة الحلقية صلات وثيقة \_ وضح هذه العبارة بأمثلة محسوسة .

- ماذا محكنك أن تفعله لصديق يشكو من ضعف شديد في الثقة بنفسه ؟...
- ٦ كيف تنصح لشخص يعانى صراعاً شديداً من اختلاف معايبر
   الأخلاق فى منزلة عنها بنن زملائه ؟...
- ٧ ــ ما المقصود بالعبارة الآتية : سعادة الفرد في تكامل شخصيته .
- ٨ ــ ينشأ المرض النفسى من اضطراب فى العلاقات الإجتاعية ،
   ويبدو فى صورة اضطراب فى العلاقات الإجتاعية ــ اشرح .
- ٩ ــ لماذا لا يصاب جميع الناس بأمراض نفسية مع أنهم تعرضوا
   حيعاً لصدمات انفعالية في عهد الصغر ؟.
- ١٠ ــ ماذا نعنى حين نقول إن العلاج النفسى تربية جديدة للمريض ؟
   ١١ ــ خداع النفس عن طريق الحيل الدفاعية يعين الفرد على تحمل أعباء الحياة ــ اشرح ... ؟
- ۱۲ -- تتوقف معاملة الوالد لأولاده والمعلم لطلابه على مدى ما يتمتع
   به كل منهما من صحة نفسية
- ۱۳ ــ أى حد يتمشى الجو الإجتماعى فى مدارسنا مع ما نرجوه لطلابنا من صحة نفسية سليمة ؟ .
- ۱۶ ــ ناقش الرأى الذي يقول : «ليس هناك طفل مشكل ، بل آباء ومربون مشكلون »
- ما هي الحاجات النفسية الأساسيةللطفل وما العواقب التي تترتب على احباط كل حاجة منها ؟ ...
- ١٦ ــ ماالظروف العامة فى البيت وفى المدرسة والتى تفقد الطفل شعوره بالأمن .
  - ١٧ ـــ أمهما أضر بنمو الطفل :
  - (أ) الافراط أو التفريط في اطلاق الحرية له .

- (ب) الإفراط أو التفريط في تربيته الخلقية .
- ١٨ ــ كثيراً ما يكون الأطفال مسرحاً يمثل عليه الوالدان ما يضمر ان
   من دوافع وصراعات لا شعورية ــ اشرح .
- ١٩ ـ كيف توضح لشاب أن ما يعانيه من مشكلات نفسسية لا يختلف
   عن مشكلات غيره من الشباب .
- ٢٠ ــ اقترح بعض الطرق التي يستطيع بها الوالد أو المعلم رفع وصيد
   الاحباط عند أولاده وطلابه .
- ۲۱ خروج الانسان من أزماته النفسية منتصراً من العوامل التي تقوى شخصيته وضح بالمثال .
- ۲۲ ــ يتوقف نجاح الفرد في علاقاته الإجباعية على مدى فهمه لنفسه
   وفهمه لغره .
- ٢٣ ــ ما نوع التربية في الطفولة التي تهيىء الفرد: للانطواء ، ولفقد الثقة بالنفس ، وللعدوان .
- ٢٤ «اعرف نفسك» مبدأ يعرفه كثير من الناس لكنهم لا يحاولون تطبيقه على أنفسهم ــ لماذا ؟..
- ٢٥ -- ضع فى لغة سيكولوجية قول أحد الحكماء: «اللهم هبنى القوة لتغيير ما أستطيع تغييره من الأمور ، والصبر على مالا أستطيع تغييره من الأمور . والحكمة للتمييز بين هذه وتلك».

# مراجع الكتاب الاساسية الباپ الأول : موضوع علم النفس ومدارسه ومناهجه

Bernard, C Introduction to Experimental Medicine.

Cattell ... General Psychology.

Edwards, A.L. Experimental Design in Pysch. Research 1956

Garrett General Psychology, 1961
Guilford General Psychology, 1960

Guillaume Psychologie, 1952.

Hartley Outside Readings in Psychology 1959.

Hilgard Introduction to Psychology, 1962.

Munn Fundamentals of Human Adjustment 1967.

الباب الثاني : الدوافع والانفعالات

Cannon Bodily Changes in Pain Hunger Fear and Rage,

1929.

Dollard Fear in Battle, 1943.

Dollard & Miller FrusIration and Aggression, 1950.

Flugel Men and their Motives

Freud Introductory Lectures on Psychoanalysis

Freud Psychopathology of Everyday Life.

Goodenough Developmental Psychology.

Hunt (ed) Personality and the Behavoir Disorders 1945.

Krech & Crutchfield Elements of Psychology, 1954.

Maslow Motivation and Personality, 1945.

Newcomb Social Psychology, 1952.

Stagner & Solly Basic Psychology, 1970.

Tolman Purposive Behavior in Animals and Men.

Young Motivation of Behavior.

#### الباب الثالث : الادراك والتعلم والتذكر والتفكير

Anderso, (Ed) Creativity and its Cultivation, 1956.

Bartlett Thinking; An Experimental and Social Study1958.

Bartly Principles of Perception, 1958.

Bernard Psychology of Learning and Teaching, 1952.

Blair, Jones & Simpson Educational Psychology 1955.

Cronbach Educational Psychology, 1964.

Gates & Others Educational Psychology, 1948 (2vol).

Guillaume La Formation des Habitudes, 1936.

-- Psychologie de la Forme, 1937.

— Psychologie animale 1940.

Helson & Bevan (ed) Contemporary Apptroaches to Psychology, 1969

Hilgard Theories of Learning 1958.

Hull, C. Principles of Behavoir, 1943.

Johnson Psy. of Thought and Judgement, 1955

Koehler Gestalt Psychology, 1930.

Lindgren Educational Psych, in the Classroom 1956

Marts (ed) Psych. Theory; Contemporary Reailings 1951.

Noll & Noll (ed) Readings in Educational Psychology, 1962.

Piaget Langage et Pensée chez l'enfant, 1930.

Child's Conception of the World. 1945.

الباب الرايع : الذكاء والاستعدادات

Anastasi & Foley Differential Psychology, 1949.

Anastasi Psychological Testing, 1954.

Cronbach Essentials of Psychological Testing 1960

Cattell A Guide to Mental Testing 1953.

Uses and Abuses of Psychology, 1953. Evzenck

Ghiselli & Brown Personnel and Industrial Psychology, 1955. Psychology Applied to Life and Work, 1957. Henner

Psychology in Industry,, 1955. Maier Psychology of Intelligence, 1950. Piaget

Stanford-Binet Intelligenec Scale. 1960. Terman & Merril Terman & Oden The Gifted Group at Mid-Life, 1959.

Thurstone Primary Mental Abilites.

Structure of Human Abilities. Vernon

Wechsler Measurement and Appraisal of Adult Intelligence

1958.

Wiseman (ed) Intelligence and Ability, 1968.

الياب الخامس: الشخصية

Fundamentals of Psyvchoanalysis, 1952 Alexander

Pattern and Growth in Personality, 1970. Allport

Anastasi Differential Psych, 1949. Bellak Projective Psychology, 1950)

Bonner Social Psychology, 1954.

Cattell, R.B. Personality and Maturation: Structure and Mea-

surement, 1957.

Crow Abolescent Development and Adjustment 1956.

Eysenck. H. J. Dimensions of Personality 1948.

Scientific Study of Personality, 1952.

Sttucture of Human Personality 1953.

Biological Basis of Personality, 1967.

Guilford Personality, 1959.

Hall & Lindzev Theories of Pesonality, 1965.

Kardiner Psycholgical Fronties of Society 1945

Kluckhohn & Murray Personality in Nature, Society and Culture1950.

Krech & Crutchfield The Individual and Society 1956.

Horney

Shaffer & Shoben

Lindzey (ea) Handbook of Social Psychology, 1950

Mead, M. Growing up in Samoa, 1954.

Mowrer Learning Theory and Personality Dynamics 1950.

Murphy Personality; Biosocial Appeoach to Orirgins and

Structure.

Newcomb Social Psychology.

Stagner Psychology of Personality, 1961

Dynamics of Adolescent Adjustment 1963 Staton

Vernon Personality Assessment, 1969.

الباب السادس: الصحة النفسية

Bowlby Child Care and Growth of Love, 1953.

Abnormal Psychology and Modern Life Coleman, C.

Personality and Psychotherapy, 1950. Dollard & Miller

Eissler (ed) Searchlights on Delinquency, 1940.

Psychology and Mental Health, 1953. Hadfield The Neurotic Personality of our Times

Personality and the Behavior Disorders 1944. Hunt (ed)

Personal Adjustment, 16958. Jourard

Mental Hygiene in Education. Katz & Tiegs

Client-Cenlered Therapy, 1951. Rogers

Psychology of Adjustment, 1956.

Psychotherapy by Reciprocal Inhibition, 1958. Wolpe

# معجم انجليزي عربي لمصطلحات علم النفس

| A                                                 | الثنائية الوجدانية Ambivalence   |
|---------------------------------------------------|----------------------------------|
| ذيغ . حيو د Aberration                            | الانبواء Ambiversion             |
|                                                   | نساوة (بكسر النون) Amnesia       |
| قدرة قدرة Ability قدرة Abnormal                   | مائع Amorph                      |
| Aborted مبتسر . متعجل . جهیفی                     | عشق Amorous                      |
| Abistinece التأبي . التمفض                        | شر جي                            |
| Abstraction ماهیک Abstraction                     | أرواح الحيوانات Animal Spirits   |
|                                                   | Animism الاحيالية                |
|                                                   | تصارع . تعارض Antagonism         |
| 1.                                                | استبات . تكهن Anticipation       |
| •                                                 | التشبيهية Anthropomorphism       |
| Active (ضد قابل) المط (ضد قابل) Activity          | حصر (بفتح الصاد) . قلق Anxiety   |
|                                                   | A priori قبل                     |
| تکیف ، نہایؤ ، توازم Adaptation                   | A posteriori بعدى                |
| تکیف سلبی Adaptation negative<br>توافق Adjustment | تبلد . جمود الحس Apathy          |
| توافق Adjustment المراهقة الفتوة                  | Aphasia كلامية Aphasia           |
| الراشد . البافع Adult                             | حبسة صوتية Aphonia               |
| Affect, feeling وجدان . حالة وجدانية              | Aptitude مستعداد                 |
| After-image صورة لاحقة أو تلوية                   | تراكب Apposi!ion                 |
| Agglomerate رصيص                                  | تحكى . تىسى . عرق                |
| Aggression (سلوك)                                 | أعاذج أركية Archtypes            |
| عدرانية . الميل لىالإعتداء Aggressiveness         | Argument                         |
| Agnosia (بفتح العين والميم)                       | ميطرة . تسلط                     |
| Agoraphobia الحوف من الحلاء                       | لا اجتماعي Asocial               |
| Ainı ملاف                                         | طموح . تطلع Aspiration           |
| استهداف مرضى . لا قابلية Allergy                  | Assimiulation عثيل               |
| الشبقية الغرية Alloerotism                        | تر ابط . تداعی Association       |
| الغيرية الإيثار Altruism                          | تر ابطات . مستدعيات Associations |
| •                                                 | واهن Asthenic                    |
| لبس . التباس Ambiguity                            | ضبور Atrophy                     |

| 44. 1                |                   |                                                          |          |
|----------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|----------|
| Attitude             | اتجاه نفسي        | رض الحوريا (الزفن)                                       | <b>,</b> |
| Autism               | الاجتر ارية       | زمان Chronoscope                                         | ,        |
| Auto-erotism         | الشبقية الذاتية   | بقت Chronometer                                          | •        |
| Autonomy             | استقلال ذاتي      | ممر الزمني Chronological age                             | J        |
| Automatisms          | آليات             | لاستشفاف Clairvoyance                                    | 1        |
| Auto-regulation      | التعديل اللااتي   | مفاء Clarity                                             | •        |
| Auto-suggestion      | الإيحاء الذاتي    | افع تضارب Clash                                          | ថ        |
| Axioms               | بديهيات           | اثور . تقلیدی Classtc                                    | ۸.       |
| Awareness            | تفطن              | لماثورات Classics                                        | ſ        |
| В                    |                   | لإغلاق (الجشطلت) Closure                                 | 1        |
| هاد Background       | أرضية . بطائة . م | فتاح امارة . Cue                                         |          |
|                      | تخلف دراسی        | نرق (بضم الحاء) Clumsiness                               |          |
| Barrier .            | حاجز . عقبة . سد  | مامل Coefficient                                         |          |
| Begging the question | on                | Coefficient of Correlation                               |          |
| المصادرة على المطلوب |                   | مامل الاوتباط                                            | •        |
| Béhavior             | سلوك              | مامل الثبات Coefficient of Reliability                   |          |
| Behaviorism          | المدرسة السلوكية  | مامل الصدق Coefficient of Validity                       | ٠,       |
| Bias                 | انحياز            | ماصرة Coexistence                                        | и        |
| Biology              | علم الأحياء       | مرنی Cognitive                                           |          |
| Blocking             | اعاقة             | لتم Coherent                                             |          |
| Border-line case     | حالة بينية        | تلاقی فی المکان و الزمان  Coinicdence                    |          |
| c                    |                   | plas . ملامسة Coitus                                     | 4        |
| Capacity             | وسع . استطاعة     | Comedy 3                                                 | •        |
| Caprice              | نزوة              | Ccommon sense                                            |          |
| Castration           | نوصاء             | لحس المشرك . الذوق الفطرى العام                          | .}       |
| Categorical          | قطعی . مطلق       | مويض Compensation                                        | 3        |
| Catharsis            | تطهير . تنفيس     | قدة نفسية Complex                                        | 2        |
| Cathexis             | شمنة انفعالية     | Compromise                                               |          |
| Cause                | علة               | راضی . حل و دی . حل و سظ                                 |          |
| Causality            | الملية            | Compulsive 5.4                                           |          |
| Censor               | ۔<br>الرقیب       | درك عقلي . مني كلي . مفهو Concepto<br>صور المعاني الكلية |          |
| Chaos                | عماه              | لازم . مصاحب Concomitant                                 | ما       |
| Character            | خلق               | بانی . مشخص . مقوم                                       |          |
| Character, nationa   | -                 | بان عصل علوم<br>رط .                                     | د        |
| Characteristics      | سے بہراں<br>میزات | بلم شرطی . اشراط                                         |          |
| Character issues     | ٠. يَرِ           | 2                                                        |          |

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

.

| Conduct                | مسلك                   | Day-dreams                | أحلام اليقظة           |
|------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|
| Conflict               | صر اع                  | Death instinct            | غريزة الموت            |
| Configuration          | صيغة                   | Debate                    | مناظرة                 |
| کل اجتماعی Conformity  | مجاراة . تشاك          | Deduction                 | استدلال قياسي          |
| Confusion              | خلط                    | Defence mechanism         | حيلة دفاعية            |
| وراثی) Cong enital     | و لادی (غیر اا         | Deficiency-mental         |                        |
| Conscience             | ضمير                   | •                         | ضمف عقلي تخ            |
|                        | تحرج . تأثم            | Degeneration              |                        |
| من التناقض Consistent  | متماسك . خال           | -                         | تنكس (عودة إلى         |
| Constitution           | جبلة . تكوين           | Dejection                 | غم                     |
| Contiguity             | تجاور                  | صنار Delinquency          | م<br>جناح «جرائم» ال   |
| Contrast               | تباين . مقابلة         | Delirium                  | هتار (بضم الهاء)       |
| . اشراف Control        | ضبط عيمنة              |                           | أضلولة . توهم .        |
| Conviction             | اقتناع                 | Dem and                   | مطلب<br>مطلب           |
| Conuvlsion             | تشنج                   |                           | خبل                    |
| Co-ordination          | تآزر . تناسق           | Dementia<br>Demonstration | حبن<br>بر ه <b>ا</b> ن |
| ف الملاقات) Correlates | - •                    |                           |                        |
| Correspondance         | تناظر                  | Dependent                 | عيل (على أهله)<br>انتا |
| Counseling             | ار شاد                 | Dependency                | افتقار                 |
| Counter-proof          | دليل عكسي              | Depression reactive       |                        |
| Counterpart            | نظير . ند              | Deprivation               | حر مان                 |
| ن وتشديد القاف  Cramp  | ,                      | Desire                    | ر غبة                  |
|                        | ابداع : ابتكار         | الجبر Determinism         | الحتمية . الفول ب      |
|                        | <b>قص</b> اع (بضم القا | بو Development            | ترقى . تحسن . نه       |
| <del>-</del>           | محك . علامة .          | Dexterity                 | حذق                    |
| Critical Point         | نقطة التأزم            | Differentiation           | تمایز . تغایر          |
| Cross-section          | مُستعرض                | Discharge                 | نفريغ (الانفعال)       |
| Crucial                | حاسم . مرجح            | Disgust                   | اشمئز از (تقزز)<br>ا   |
| حضارة Culture          | ثقافة المجتمع .        | Discipline-formal         | التدريب الشكلي         |
| Custom                 | عرف                    | · ·                       | نفكك أنحلال            |
| D                      |                        |                           | اضطراب ، اختلا         |
|                        | معطبات مقدما           |                           | ر<br>تقل . ازاحة       |

Disposition استعداد المذهب التجربي Empirism Dissociation تفكيك . فصل End غاية Distinct متميز طاقة Energy Distress ضيقة موجود مستقل بذائه Entity اضطر اب Enuresis التول القسري. بوال Disturbance تفكك Disruption Environment بيئة Env, hehavioral اليثة السلوكية Divination تخمين Envy حساد Dogmas عقائد دينية نظرية الممقة Epistemology Dogmatic قطعي . جزمي Equi valent نظير . مكافى . عدل بتجسيم الماني (في الأحلام)Dramatisation Erotism شبقية Dread رمبة Essen ce ماهية Drive حافز Etiology علم الاقتصاص (تتبع الأسباب Dynamic دینای . حراکی Eugenics علم تحسين النسل عم تحسين اليتة Euthenics ĸ Euphoria إغراب Eccentricity بيئة . بدامة Evidence **Echolalia** ترجيع Exalta tion حمية Eclectism مذهب توفيقي Excitem ent اهتياج علم التبيؤ (أثر الهيئة) Ecology Exhibitionism استعراء استعراضية حالة نجل افتنان جذب صوق Ecstasy خبرة (حالة شعورية) Experience نتيجة . معلول . أثر Effect تجربة (ملاحظة مدبرة) Experiment **Efficiency** كفاية Explanation تفسر (وصف وتعليل) الانبساط (ضد الانطواء) Extraversion Ego الأنا الذات خارجي (خارج عن جو هر الشي Extrinsic مركزية الذات Egocentricity حب الذات . أنانية · F Egoism صلف وادعاء Egotism Facies بيحنة Elation Fact و أقعة مرح Elan Vital دفعة الحياة Factor عامل تحليل العوامل Elusive مراوغ . مليص Factor analysis ملكة التطور الفجائي Faculty Emergent evolution غلط مغالطة أغلوطة انفعال Fallacy Emotion اسنشفاف وجداني مذهب القضاء والقدر. «القدرية «Fatalism Empathy

| Fe ar                     | خوف                             | Gifted               | موهوب                          |
|---------------------------|---------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| Feeling                   | و جدان                          | Gigantism            | مرودة عملقة                    |
| Fetichism                 |                                 | Goal                 | هدف                            |
| ة بأثر من المشوق)         | فتشية (اشباع الشهو              | الجيم والدال) Goiter |                                |
| Fetus (                   | الحمل (بفتح الحاء)              | Grief                |                                |
| Field                     | مجال                            | Growth               | نمو                            |
| Field lbehavioral         | مجال سلوكى                      | Guidance             | توجيه                          |
| Fieldltheory              | نظرية المجال                    | Guidance-vocation    | التوجيه المهنى <i>nal</i>      |
| Figure (                  | شكل (على أرضية)                 | Guidance educati     | التوجيه التعليمي onal          |
| Finalism                  | مذهب الغاثية                    | Guilt                | ذنب . أثم                      |
| Fixation                  |                                 | Guilt /sense of      |                                |
| ند مرحلة بدائية والتشبث   | تثبيت (الوقوف عا                |                      | الشعور بالذنب . وخ             |
|                           | لہ                              |                      | - , , ,                        |
| Fixed idea 33             | فكرة ثابتة مستحو                | H                    |                                |
|                           | المأثورات الشعبية               | Hahitual             | تبعودى                         |
|                           | تبصر . استبصار                  | Hallucination        | ىبعودى<br>ھلوسة – تىخيىل       |
|                           | شكل صورة .                      | Harmony              | هملوسه – خیین<br>اتساق – تناغم |
| Fortuitous                | اتفاق                           | Haunted              | 1                              |
| Frame of reference        | اطار الدلالة                    |                      | ملبوس (من الجان)               |
| Frigidity                 | برودة النساء                    | Health mental        | الصحة النفسية                  |
| Free Will                 | حرية الارادة                    | Heart failure        |                                |
| Frustration               | تأزم . احباط                    | Hedonism             | مذهب اللذة                     |
| Frustration tolerand      | و صيد الاحباط e:                | Heterosexuality      |                                |
| Functionalism             | المذهب الوظيفي                  | Heterosuggestion     |                                |
| G                         |                                 | Hindsight            | استبصار بعدى                   |
| Gang                      | ثلة                             | ل الذاتي Homeostasis | استعادةالتوازنأو التعدي        |
| Genes (e                  | ورثات (بکسر الوا                |                      |                                |
| General paralysis         | الشلل الجنونى العام             | Homosexuality        | الحنسية المثلية                |
| تكويني Genetic            | نشوئی . تتبعی .                 | جل» Hormic Psy       |                                |
| Genetics                  | علم الوراثة                     | 2207,100 2 07        | عم النصل در و عي الديدر        |
| Genital                   | تناسل                           |                      |                                |
| Genius                    | عبقرى                           | Hypnoanalysis        | التحليل التنويمى               |
| Gest                      | ايماءة                          | Hypnotism            | التنويم المغناطيسي             |
| Gestalt<br>Gestalt theory | جشطلت صيغة<br>نظرية الجشطلت     | Hypocondria          | توهم المرض                     |
| Genotype                  | نظريه الجشطات<br>النموذج الورائ | Hypostatisation      | تبسيم المعانى المجردة          |
| ~~                        | المودج أبوران                   | 77                   | عجسيم بمسال أجرت               |

Ιd لاصق . لازم طبعاً Inherent Idea Inhibition كف تعطيل Ideal مثل أعلى Inhibition-retroactive تغليل رجعى **Identical** متطابق عيي Inttiative سادأة Identical twins توائم صنوية Insanity Identification تقمص . توحد Insight استيصار . فراسة Inspiration الحام Identity هوية (بضم الهاء) Instability Idiot بلبلة Instinct Idiosyncrasy خصوصية . فاردة غريزة Integration تكامل Illumination اشر اق Intelligence الذكاء Ilhusion خداع (الحواس) Intellectual عقل فكرى Image-mental صورة ذهنية Intentional Imagery تصور حسي Interactionism مذهب التفاعل **Imagination** تخيل Interest اهتمام . ميل Imbecile أبله تأويل Interpretation *Imitation* محاكاه Interview مقابلة استيار حال في . مقيم ني Immanent Intrinssic ذاتي Immature استدماج Introjection الأبر الحازم Imperatve-categorical Introspection استبطان . تأمل باطني Implicit Introversion Impotence عنة (بضم العين) Intvition الحدس (غير النخمين) **Impulsive** أتدفاعي Invention اختراع Inborn, innate فطري الفيد) Inversion ا رتكاس (انقلاب إ Incarnation تجسد Involuntary قسرى (رغم الارادة Incentive بأعث Incest اشتهاء المحارم Judgement Inclination نزعة Juxtaposition Indecision حبرة اللاحتمية القول بالاختيار Indeterminism Katabolism الأيض الانتقاضي Individ uality فردية الدغار (السرقة بدافع قهرى Kleptomania Individu ation إفزاد . عزل  $\mathbf{L}$ استقراء Induction Latent Inertia قصور ذاتى . استمرارية فبرة الكمون Latency Period Infantilism طفالة (بقاء صفات الطفولة Lesion Inferiority در نية Lethargy سبات (بضر السن)

| Libertinism           | اباحية                                                      | Nanism                | قز امة                   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Libido                | االبيدو                                                     | Narcism               | النر جسية                |
| Lucid interval (      | فترة الإفاقة (في الجنون                                     | Narcoanalysis         | التحليل التخديرى         |
|                       | M                                                           | Nature and Nutrure    |                          |
| <b>Mal</b> adjustment | سوء توافق                                                   |                       |                          |
| Mània                 | هوس                                                         | Naughtiness           | شراسة . عرامة            |
| Manic-depressi        | ve psychosis                                                | Nausea                | غثیان . تهوع             |
|                       | الجنون الدورى                                               | Need <sup>.</sup>     | حاجة                     |
| Masochism             | المازوخية . حب العذاب                                       | Nervous breakdown     | الهيار عصبي              |
| Masturbation          | استمناء                                                     | Nervous illness       | مرض عصبي                 |
| Materialism           | المذهب المادى                                               | Nervousness           | عصبانية                  |
| Maturation            | النضج الطبيمى                                               | Neurology             | طب الأعصاب<br>طب الأعصاب |
| Maturity emoti        |                                                             | 0,5                   | •                        |
| Maze                  | م <b>تاهة</b>                                               | اب(بضم العين)Neurosis |                          |
| Mean                  | متوسط (نی الاحصاء)                                          | Neurotic              | عصاب                     |
| Meanness              | ضعة                                                         | بضم الجيم Nightmare   | كابوس . جثام (           |
| Median                | الوسيط (في الاحصاء)                                         | Nomenclature          | مصطلحات العلم            |
| Mediation             | توسط                                                        | Norm                  | معيار                    |
| Melancholia           |                                                             | Normality             | السواء . الاستواء        |
|                       | میلانکو لیا . سواد (بضہ<br>                                 | Normative S.          | العلوم المعيارية         |
| Mental                | ء <b>قل . ذهنی</b><br>" " " " " " " " " " " " " " " " " " " |                       | •                        |
| Menital age           | العمر العقلي                                                | Nursery               | يحضن                     |
|                       | عملية الأيض (في الجسم)                                      | 0                     |                          |
| Metamorphosis         | , · C                                                       | Object                | موضوع                    |
| Method                | منهج . طريقة<br>- ا مراجزي                                  | Objective             | موضوعی<br>               |
| Mind reading          | قراءة الأفكار                                               | Obligation            | الزام                    |
| Modesty               | احتشام تواضع                                                | Obsession             | وسواس                    |
| Monism                | مذهب الواحدية<br>                                           | Obsessionsal Neuros   |                          |
| Monotony              | رتابة                                                       | Oedipal situation     | الموقف الأوديبى          |
| Mood                  | الحال <b>ا</b> لمزاجية<br>•                                 | Oedipus complex       | عقدة أوديب               |
| Moron                 | . أهوك                                                      | Ontology              | مبحث الوجود              |
| Morphology            | علم التشكل                                                  | Opposition            | تقابل . تعارض            |
| Motive                | دافع                                                        | Overt                 | صريح                     |
| Myth                  | أسطورة                                                      | Over-learning         | اشباع الحفظ              |

**Pansexualism** نظرية الجنسية الشاملة Parallelism مذهب التوازي Paranoia جنون الاضطهاد Passion هوی . و ام قابل . سلبي . منفعل مطاوع Passive علم طبائع الأمراض Pathology Pattern نمط نموذج الادراك الحسى Percepion Periodic دوری لفیق القعبور النفسي perseveration Personification تشخيص . تجسيم اقناع . تضريب Persuation انحراف . تنکب جنس perversion phantasy Phase طوز بلغمى (الزاج) Phlegmatic Phobia مخافة . خواف (بضم الحاء) علم الفيزياء **Physics** Physical فيزيقي . جسمي Physical reality الوجود الحارجي الوجود في الأعيان الغدة الصنوبرية Pineal gland **Plasticity** 

لدونة . قابلية التشكل . مطارعة هضبة (في التعلم) Plateau امكانات **Possibilities** مسلمات Postulates وضمة (بكسر الواو) Posture الوجود بالقوة Potentiality عامل عهد .مؤهب Predisposing Factor عامل معجل.مفجر Precipitating factor تبكر . تبدير Precocity

**Preconscious** شبه شعوری Predetermined مقرر سفآ Premature مبتسر **Presumption** قرينة Pretext تعلة Primitive بدائه Principle/Pleasure مدأ اللذة مبدأ الواقع Principle freality Probabitity احتمال . ظن م قف مشكل . مشكلة سلوكية Problem Problem Child طفا مشكل Profile Psy. مىيان نفسى Projection اسقاط قذف Prognosis التنبؤ بسر الرض Promiscuity الشيوعية الجنسية Proof حجة . دليا **Prophylaxis** الو قابة **Psychic** نقسى **Psychical** ر و حانی الطب العقلي . الطب النقسي Psychiatry Psycho-analysis التحليل النفسي Psycho-pathology علم النفس المرضى **Psychopothic** سكو باتن ميكوسوماتي نفسجسين Psychosomatic **Psychotherapy** الملاج النفسي Psychosis ذمان (بضم الذال) Pubert v سن البلوغ Purity الطهر Purpose غرض Purposivism المذهب الفرضي Puzzle box محارة

Q

Quality کیف **Quantification Ouestionaire** 

| Quotient                     | حاصل . نسبة                  | Rites                       | طقوس . حفلات دينية         |
|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Quotient-intellige           |                              | Rongh                       | غلبظ . جافی                |
| Quotient-educatio            | •                            | Rythm                       | إيقاع                      |
| Quotiem cancario             | nu: +                        | 1.9                         | S                          |
| Quotient-accompl             | نسة السم lishment            | Sadism                      | السادية                    |
| Quotien accomp               | minera Game                  | Sample                      | عينة                       |
|                              |                              | Satisfaction                | ۔<br>ارض <b>اء</b> . اشباع |
| Racism                       | سلالية                       | Schema                      | مىورة تخطيطية              |
| Random                       | عشو ائی                      | Schizophrenia               | فصام (بضم الفاء)           |
| Rating scales                | موازين التقدير               | Self-activity               | النشاط الذاتي              |
| Rationalisation              | تسويغ . تبرير                | Self-abasement              | الحنوع . الا'ستكانة        |
| Reaction                     | رد فعل . رجع                 | Self-assertion              | حب السيطرة<br>حب السيطرة   |
| Reaction time                | زمن الرجع                    | Self-analysis               | التحليل الذاتى             |
| Reaction-formation           | تکوین <i>ع</i> کسی nn        | Self-consciousne.           | تهيب استحياء 55            |
| Reality                      | الواقع . الوجود              | Self-denial                 | انكار الذات                |
| Recall                       | استر جاع                     | فظ Self-pity                | الرثاء للذات . ندب الـا    |
| Recitation                   | تسميع . تلاوة                | Self-punishment             | الايذاء الذاتي             |
| Recognition                  | نعرف                         | Self-renunciation           | جحود الذات                 |
| Recollection                 | استدعاء                      | Sensation                   | أحساس                      |
| Recurrent                    | معاو د                       | Sensual                     | شهوانی . نزاء              |
| Redintegration               | استكمال                      | Sentiment                   | عاطفة                      |
| Reduction                    | خفض                          | Set mental                  | وجهة ذهنية                 |
| Reflection                   | سمس <i>ن</i><br><b>تأ</b> مل | Sex                         | جنس                        |
| _                            | ىيىن<br>نكوص . تراجع .       | Sign                        | علامة                      |
| Regression<br>Rehabilitation | نگوض . تراجع .<br>تأهیل      | Signal                      | اشارة                      |
| Repression                   | ماهين<br>كبت                 | Significance                | دلالة . مدلول              |
| Resentment                   | ىبى<br>استياء . امنعاض       | Simulation                  | تصنع                       |
|                              | <u> </u>                     |                             | العسر (استعمال اليد الي    |
| _                            | مقاومة (أثناء التحليل)       | Situation                   | موقف<br>۱ ا                |
| Response                     | استجابة                      | Six-fingered                | أمنس . أزمع                |
| Responsiveness               | الاستجابية                   | Socialization<br>Solidarity | التطبيع الإجباعى<br>تماسك  |
| Retention                    | و عي . احتفاظ                | Somnumbulism                | ماست<br>تجوال نومی         |
| Revelations                  | مكاشفات . و حى               | Spasm                       | مېو.ل لول<br>تقلص . اختلاج |
| Rigid                        | جاسىء                        | Special                     | خاص                        |
|                              | •                            |                             |                            |

فوعی Specific نظام . منظومة . نست System نظیم . مطرد Systematic

Taboos Technique خطة . صنعة Telepathy التخاطر الاحساس عن بعد الاستحساس Telesthesia Telescope مقر اب **Temperament** مز اج **Temptation** غواية Tendency ميل . نزعة **Tenderness** مودة . حنان Tension تو تر Test اختبار Threshold

عتبة . وصيد (الاحساس)
هزة . انتفاضة Thrill
عوق . احباط عوق . احباط تلجة عصبية Tic
Tolerance تسامح . تحمل تاpogoraphic وصفى وصفى Trance تشية Transfer of training

Transference

التحويل (التحليل النفسي)

انتقال أثر التدريب

Trial and error

Tropism

تعبيث . المحاولة والحطأ انتحاء

*Type* U

مطلق غير مشروط Unconditioned لاشعور . لا شعودى Unconscious الاركاس Undoing

Speculation النظر المقل Spontaneous تلفائي Stability ثبات . استقرار . رصانة Stage محلة طور عقلة (وقفة يصعب تحريكها) Stammering لحلجة (حركة يصعب وقفها) Styttering Slandard معیار . مستوی . منسوب تقنين (الاختبارات) Standardization Stereotypy عطية Stethoscope مسياع Stigma ومسة بدنية Stimulus Stress اجهاد . ضغط Structure بناء تكوين Stupor ذهو ل Style of Life أسلوب الحياة Subconscious تحت شعورى Subjective ذاذ، Sublimation اعلاه . تسامی . ترویض Substitute بديل Substance جوهو Substratum طبقة تحتبة Sggestion الإنحاء . ألا سهو أ القابلية للاستهواء Suggestibility Super-ego الأنا الأعل Supperssion Sympathy Surround محبط

معرض آراء

ادر اك اجمالي

استدلال احمالى

احمالي

مزامن

عينة

Specimen

طراز

Symposium

Syncretic

Synchronous

Syncretic perception

Syncretic reasoning

تشكيلة الأعراض أو اللازمة Syndronge

onverted by Liff Combine - (no stamps are applied by registered version

| Unconsciousness                      | غيبوبة          | Vertigo          | دو ار         |
|--------------------------------------|-----------------|------------------|---------------|
| على وتيرة واحدة .وحيد النسق Uni form |                 | Vitalism         | المذهب الحيوى |
| Universal                            | عام شامل        | Voluntary        | ار ادی        |
| Inrighteousness                      | ضلالة           | Voyeurism        | ملا وصة       |
| Unvoluntary                          | لا ارادی        | W                |               |
| Utopia                               | ملوبي           | Warming up       | الجمو         |
| v                                    |                 | Weaning-Psy      | الفطام النفسي |
| Validity                             | معوة . صدق      | Will             | الإر ادة      |
| Variability                          | تغيرية          | Wish             | رغ <b>ـة</b>  |
| Variety                              | خرب             | Wishful tihinkng | تفکر ارتنایی  |
| Verbalism                            | ببنائية . شقشقة | Wit.             | نکتة          |
| Verification                         | تحقق            | Worry            | م             |



### المؤلّف ١ ــ الكتب

١ - المهارة البدرية والتوجيه المهي : (بالفرنسية) بحث تجريبي احصائي حصل

به المؤلف غلى درجة الدكتوراة من جامعة

باریس عام ۱۹۳۸ .

٧ -- علم النفس الجنائ : طبع بغداد عام ١٩٤٧ .

٣ - مشكلات الشباب النفسية : مكتبة الجيل الجديد بالقاهرة ١٩٤٥

١٩٤٨ : دار النشر والثقافة بالاسكندرية ١٩٤٨

ه - الأمراض النفسية والعقلية : دار المعارف ١٩٦٤

٣ – علم النفس الصناعي : دار الكتب الجامعية ١٩٧٠

۲ ــ بحوث منشورة

١ - الأسس النفسية لتدريس العلوم : من منشورات معهد التربية العالى

٧ -- الاختبارات السيكولوجية فى انتقاء : الكتاب السنوى فى علم النفس ٩٥٤

طلية الجامعة

يه ٣ – مشكلة العلاج النفسي في مصر : من محاضرات جامعة الاسكندرية ١٩٥٧

﴿ ٤ – سيكولوجية المجرم العائد . : المجلة الحنائية القومية يوليو ١٩٥٨

\_ ه – برامج الرعاية النفسية للشباب : من محاضرات جامعة الاسكندرية ١٩٥٩

- ٦ – المميح النفسي لدراسة الشخصية العربية : من محاضرات جامعة الاسكندرية ١٩٦٠



Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

#### ٣ - كتب منرجمة

- 1 FREELAND G. : Modern Educational Pratice in the Elementary 'School.
- 2 FERUD S.: Introductory Lectures on Psychoanalyis.
- 3 FREUD S. : New Introductory Lectures on Psychoanalysis.
- 4 PIAGET J.: Le Langage et la Pensée chez l'Enfant.
- 5 WALLON H.: La Psychologie Appliquée.
- 6 -- EYSENCK.H-J : You and Neurosis 1977 تعت الطبع



| 1999/9. V1 |               | رقم الإيداع    |
|------------|---------------|----------------|
| ISBN       | 977-02-5855-1 | الترقيم الدولي |

۱/۹۹/٤۲ طبع بمطابع دار المعارف ( ج . م . غ . )



| Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |
| The second secon | • |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |



دارانهارات

IN THE PROPERTY OF THE PARTY OF